# طِعَ بأيرَ واصَامِر الحلولة لأميرُ لأَوْعَنيه الحسَر الثَّيْن نفر والصَّر

المسرفع (هم المرابع) المسترفع المسترفع

المملكت المغربيتية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

المنسلك السيكان والمنسهان والمنسهل في المنسلان والمنسلان المنسلان المناسلان المناسلان

تحقيق وتقديم الأستاذ محد العُمري



# طبع بأير واصَاحِب الحِلال الريز الوَتَمنين الحِسَو الثراث في والمُعَن المُورِ المُعَن المُورِ المُعَن

المملكت المغربتية وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية

المسترفع المحيل

2009-07-16

المنسكاك المنطاك المنطاك المنسكاك المنسكاك المنسكال المنطاك المنطاك المنطاك المنطاك المنطاق ا

تحقيق وتقديم الأستاذ محد العُـمَري

> www.alukah.net 1997 ـ ـ 1418

ا رفع ۱۵۲ ا المستسلط

#### تقديم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي المصطفى الأمين.

وبعد، فإن المتتبع للأدب المغربي عبر مختلف عصوره وأزمنته الإسلامية يجد فيه إنتاجاً غزيراً متنوعاً، وعطاء فكرياً رفيعاً متميزاً، مليئاً بالمشاعر النبيلة والعواطف الصادقة، والأحاسيس الجياشة الرقيقة، والحكم والمواعظ البليغة، والصور البلاغية والبيانية الرصينة.

وهو بالإضافة إلى ذلك كله وسيلة لتهذيب النفوس وترويح القلوب، وتنوير العقول وتغذية المدارك، وأداة ارتقاء بالعقل والفكر وسمو بالشعور والعاطفة إلى أعلى مدارج الكمال.

وتعتبر الموشحات إحدى الفنون الشعرية التي اهتم بشرحها الأدباء المغاربة باعتبارها من الأشعار الجميلة الرائعة الغائصة في أغراض ومعان مختلفة، فكان الموشح أدباً إنسانياً رفيعاً، وتعبيراً بشرياً سليها، وأسلوباً عاطفياً سامياً، ينمي في الإنسان مشاعر الخير وعواطف الود، وسمو التفكير ونبل الإحساس والمكارم، ويبعث فيه الشعور بروعة الكون وجماله، كها خلقه الله دالاً على وجوده ووحدانيته، وباهر إرادته وكامل قدرته. فكان من نتائج ذلك انتشار الموشح بلغته السهلة العذبة وأوزانه المختلفة الرائقة، وقوافيه الرفيعة المتعددة، فتطرب له النفوس، وتروقها صوره اللطيفة الجميلة.

ويعتبر كتاب المسلك السهل في شرح توشيح ابن سهل أحد الناذج لشرح الموشح الأندلسي الذي مطلعه :

هلْ دَرَى ظبْئِ الحِمَى أَنْ قد حَمى

قلبَ صَــبِّ حَــلَّــه عن مكنس



الذي ألفه العلامة الشهير والمؤرخ النحرير، والأديب البياني البارع، محمد الإفراني صاحب المنن على التاريخ المغربي والأدب، ويعد الكتاب باكورة إنتاج اليفراني في مجال الشروح الشعرية، وثمرة من ثمرات شبابه.

والكتاب فضلاً عن ذلك يعد سفراً نفيساً من أسفار التراث العربي، وإبداعاً جميلاً من إبداعات علماء المغرب، وفي عنوانه رمز دقيق لمضمونه ومغزاه، وإشارة واضحة إلى المقصد الجمالي، والغاية الفنية التي سعى إليها صاحبه، مما يدل على سعة اطلاعه، وسلامة ذوقه وعلمه بالشعر وفنونه وأساليبه، وقواعده وأسراره وعناصر جماله، مما جعل منه إحدى النصوص التي سيساهم نشرها في إبراز جوانب الأصالة والتميز في الأدب المغربي.

واعتباراً للأهمية العلمية والأدبية لهذا المؤلف المفيد، وما آحتواه من فوائد جليلة لا تتوفر في غيره من كتب الشروح، قام الأستاذ محمد العمري بتحقيقه، وقدمه أطروحة جامعية نال به درجة دكتوراه الدولة في الأدب.

وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة ببعث عيون التراث الإسلامي، يسعد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن تقوم بطبعه ونشره لتعميم الاستفادة والنفع به لدى المهتمين بالدراسات الأدبية والمتخصصين فيها.

وتسأل الله عز وجل أن يجعله في سجل الأعمال الصالحة، والمبرات الكريمة، والمآثر العلمية الخالدة لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله، وأن يقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل سيدي محمد، وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد، ويحفظه في كافة أسرته الملكية الشريفة.

إنه نعم المولى ونعم النصير.

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري



#### أما بعبد

كتاب المسلك السهل من الأعمال الأصيلة منهاجيا. فهو عمل مبني على اجتهاد شخصى في إطار مدرسة:

المجتهد هو الأديب المؤرخ محمد الصغير الإفراني صاحب نزهة الحادي وصفوة ما انتشر.

والمدرسة هي مدرسة الدراية والممارسة (في مقابل مدرسة الرواية والتبعية)، هي مدرسة أبي على اليوسي وابن المسناوي ومن سار في طريقهما، وقد احتفلنا بالمجتهد والمدرسة في كتابنا الإفراني وقضايا الثقافة والأدب في مغرب القرنين 18،17.

لقد ارتفعت قيمة المنحى الذي نحاه الإفراني، وهو منحى بلاغي لساني تناصي، مع غلبة التوجه حديثا إلى البناء اللغوي للأدب و زيادة الاهتمام بالتناص وتوالد النصوص. هذا في ممارسة شرح الأبيات.أما إذا نظرنا إلى الكتاب نظرة شمولية فسنعجب لوعي الرجل بالمحيط العام الضروري لفهم النص وتقويمه، هذا المحيط الذي تحقق من خلال وضع النص في إطاره التاريخي (التعريف بالشاعر والظروف التي أثرت في شعره) والفني (التعريف بالموشحات في تاريخها وبنائها).

إلى جانب القيمة المنهاجية التأطيرية والقيمة التحليلية البلاغية المكتاب، هناك بعد ثالث يُحل الإفراني وكتابه مقاما عليا وهو البراعة الإنشائية التي تتراوح بين النثر الأدبي الكثيف صوتيا ودلاليا، كما في المقدمة، والنثر السلس المبلغ المتوازن، في العرض والتحليل. إن الإفراني يوصل المعاني بأدق عبارة وأسلسها في صنعة خفية ينعم بها القراء ولا يدرك أسرارها إلا أولو الألباب من المختصين.

ولائحة مصادره ومراجعه التي بلغت المئات، من الأصول والأمهات، جديرة بتفسير قوة هذا الشرح. لهذه الاعتبارات فإن كتاب المسلك السهل هو أحد النصوص التي



سيساهم نشرها في إبراز جوانب الأصالة والتميز في تاريخ الأدب المغربي. و إذا نظرنا من زاوية تلقي الكتاب، والتجاوب معه، فإننا نندهش لعدد النسخ المخطوطة المتوفرة منه في خزائن الكتب العامة والخاصة في الرباط وفاس وحدهما. فضلا عن طبعته الحجرية التي تداولها العلماء تدولا واسعا منذ بداية القرن.

بعد هذه اللمحة، وقبل أن أسلم الكتاب للقارئ الكريم، استسمحه في استعادة لحظتين: لحظة بداية النهاية:

### اللحظة الأولك

...كان أولُ لقاء لي مع المسلك السهل في يوم سعيد من أيام 1974. كانت شمس الرباط صفراء ناعمة. كنت أحث أستاذي الدكتور عزت حسن على ركوب السيارة، كي نصل بسرعة إلى قسم الوثائق، و كان هو مشغولا بشاعرية الأصيل، يرفع عينه إلى السماء ثم يعرض ظهر راحته لأشعتها أمام عيني! كأنه يعاتبني.

أذكر جيداً كل ما جرى في هذه اللحظة. أذكر الشمس المتسللة من بين العمارات، من وراء قبة البرلمان الحمراء، وأذكر وجهه المشرق، و أذكر لهفتي للوصول قبل غيري إلى قسم الوثائق.

...فتح الدكتور عزة حسن مخطوطة المسلك، وسوى نظارته، واستغرق في قراءة خطبة الكتاب. وكلما حاولت أن أوجه قراءته بكلمة أوجملة، وضع يده على معصمي وضغط واستمر ضاغطاً؛ يقلب صفحات، ويقرأ فقرات، ليصدر في النهاية حكماً بتأييد الانطباع الأول الذي وقع لديه في الصباح عندما قرأت عليه فقرات كنت نسختها من مقدمة المسلك: "يا محمد، هذا هو ... هذا هو ... هل تأكدت من أنك غير مسبوق إليه؟"

ثم كانت رحلتي، في الكتاب، مع عالم عف كريم، يحسب المواعيد بالدقيقة والثانية، ولا يرحم حين يحس بمحاولة استغلاله علميا. وما أكثر من حاولوا ذلك معه فردهم على أعقابهم. استفدت منه علميا وإنسانيا، فلزمني شكره والتنويه بفضله مشرفا وإنسانا.



جرني كتاب المسلك السهل في مسارب ودروب. وعندما انتهى التحقيق سنة 1980 سرق هو وكل الوثائق. فكان ذلك نعمة على الكتاب بقدر ما كان نقمة على؛ إذ أعدت العمل من أوله إلى آخره، مستفيدا مما اكتسبته من خبرة خلال المرحلة الأولى، محتسبا أجرى، تطلبت الإعادة سنتين ونصف.

#### اللحظة الثانية

كم من ماء تدفق تحت قنطرة سبو، قبل أن تسمح الظروف باستعادة تلك اللحظة الأولى في شتاء 1996، أي بعد 22 سنة من لقائي الأول بالكتاب، تذكرتها وقررت تسجيلها بحروف تسافر في الآخرين، تذكرتها بقاعة الأساتذة من كلية الآداب بفاس، وأنا الحظ المفاجأة والإعجاب الذي أبداه بعض الزملاء من شعب اللغات عندما أطلعتهم على السحب الأول للكتاب تمهيدا للنشر. لقد اندهشوا للمنهج الشامل بلاغيا ولغويا وتناصيا، المنهج الذي صرح به المؤلف ثم التزمه و وفاه حقه. كما عبروا عن عدم فهم الظروف التي تحكم على مثل هذا العمل بملازمة الرقوف.

أجدني اليوم سعيدا بلقاء اللحظتين لحظة البداية ولحظة النهاية. ولذلك لن أعكر صفو هذه اللحظة بالحديث عن أسباب تأخر ظهور الكتاب كل هذه السنين، فذلك يعيد إلى المخيلة بعض صور اللؤم التي عاينتها و أنا أحاول نشره.

أكتفي بشكر من تحملت عبء إخراجه على الشكل الذي ارتضيتُه له، زوجتي المخلصة فاطمة الطاهري. لقد قضت شهورا في تنضيده. كما أشكر أساتنتي وزملائي الذين قوموا خطأي أو تداركوا زلتى، وهم كثيرون، لا يكاثره إلا فضلهم على.



المسترفع الموتمل

# مقدمة التحقيق الإفراني وكتابه المسلك السمك

المسترفع الموتمل

# ا- التعريف بالإفراني<sup>1</sup>

هو محمد الصغير بن محمد الإفراني المراكشي. ذهب أبو الربيع سليمان الحوات إلى أنه ولد في حدود الثمانين والألف هجرية 2. تلقى تعليمه الأول في مراكش، ثم انتقل إلى فاس حيث نلتقي بخبره لأول مرة في المدرسة الرشيدية سنة 1118هـ(1706م). بقي بفاس طالبا للعلم إلى حدود سنة 1130هـ/1718م ثم عدد إلى مراكش وتصدر لتدريس التفسير والحديث بجامع ابن يوسف. وهناك اصطدم بفقهاء مراكش الذين كانوا يرون أن شروط تفسير القرآن لم تعد متوفرة.

كان ذلك الاختلاف، في الواقع، اختلافا بين اتجاهين فكربين: اتجاه متفتح يميل إلى الاجتهاد ويأخذ بالرأي، وهو الاتجاه الذي شرعه أبو على اليوسي وسار فيه تلاميذه وتلاميذ تلاميذه ومنهم الإفراني، واتجاه محافظ قنع بحفظ ما انتهى إليه من تفصيلات وتقنينات فقهية من وضع الفقهاء المتأخرين، وهذا الاتجاه كان يرى أن بلب الاجتهاد قد سد. وقد مُيِّز بهما منذ ذلك العصر فاعتبر اتجاه اليوسي اتجاه الدراية، والاتجاه المخالف له اتجاه الرواية.

استطاع الإقرائي بعد معاناة أن يتغلب على هذه الأزمة ويفرض نفسه علماً متميزاً في مراكش، بل في المغرب كله، تشهد لذلك أخباره ومؤلفاته الكثيرة المنتوعة.

## مؤلفات الإفراني

يُستفاد من سجل الإعارة بخزانة ابن يوسف بمراكش أن الإهراني كان يستعير "كتب اللغة، والتاريخ والأدب والرياضيات والفلك، ولا سيما كتب الحديث والتصوف والإلهيات واللغة



أ ـ انظر ترجمة الإفراني في كتابنا الإفراني وقضايا الثقافة والأدب في مغرب القرنين 17، 18.ط الدار العالمية للكتاب. الدار البيضاء 1992.

<sup>2</sup> ـ انظر المرجع السابق.

<sup>3 -</sup> انظر تفصيل ذلك في المرجع السابق.

# والنحو..."1

لقد تجلى هذا النتوع في القراءة في نتوع مؤلفات الرجب، ونتوع محتويات المؤلّف الواحد وغناه، كما نلاحظ في المسلك السهل مثلا. وعموما فقد ألف الإفراني في التاريخ والأنب والفقه.

#### 1- التاريخ والتراجم.

هذا هو المجال الذي اشتهر به في العصر الحديث في أوساط المستشرقين والباحثين الجامعيين المغاربة الذين خصوه بعناية كبيرة. وأعماله في هذا المجال هي:

#### 1-1 ـ نزهة الحادي في أخبار ملوك القرن الحادي.

طبع على الحجر بفاس بدون تاريخ. وبباريس على الحروف مع ترجمة إلى الفرنسية سنة 1888. وطبع جزء منه تحت عنوان: جملة من أخبار الدولة السجاماسية في باريس 1903. وصورت طبعة ثانية من طبعة 1888 بالرباط بدون تاريخ (في السبعينات).

قال ليفي بروفانسال في حق هذا الكتاب:" نزهة الحادي كافية لتُحِلَّ مؤلفها الإفراني محلا مرموقاً من بين رجال الأدب المغاربة"<sup>2</sup>.

#### 1. 2. صفوة ما انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر.

طبع على الحجر بفاس بدون تاريخ. واختصره أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد التادلي الرباطي3.

تمتاز الصفوة بترجمة رجال من الأرياف لم تتلهم عناية المترجمين من أهل الحاضرة.

#### 1- 3 - روضة التعريف بمفاخر مولانا إسماعيل بن الشريف، أو الظل الوريف في التعريف



HESPERIS. 1944. P. 59 - 1

<sup>2</sup> مؤرخو الشرفاء 217.

<sup>3</sup> \_ انظر دليل المؤرخ 277/1-278.

بمفاخر مولاتا إسماعيل بن الشريف.

طبع بالمطبعة الملكية بعناية عبد الوهاب بنمنصور سنة 1960م.

1- 4- درة الحجال في مناقب سبعة رجال، أو زبدة الأوطاب في مناقب الأحباب. وقف العباس ابن إبراهيم على جزء منه بخط المؤلف!

1 \_ 5 \_ المُغرب في أخبار ملوك المَغرب.

نكره ابن سودة في الدليل<sup>2</sup>.

1 ـ 6 ـ طلعة المشترى في التعريف بمحمود الزمخشري.

تقبيد، ذكره في المسلك<sup>3</sup>. وأورده أبو الربيع في ترجمة الإفراني بعنوان: طلعة المشتري في ثبوت توبة الزمخشري" في ورقات لطيفة"<sup>4</sup>.

1 \_ 7 \_ الوشى العبقري في ضبط لفظ المقري.

نكره الكتاني في فهرس الفهارس $^{5}$ .

1 ـ 8 ـ تقديم أو خطبة واسطة العقدين (تلخيص وتقديم كناشتي الملك إسماعيل)

#### 2 - الأنب

2 ـ 1 ـ المسلك السهل في شرح توشيح ابن سهل.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ـ الإعلام 57/5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ دليل المؤرخ 164/1.

<sup>3</sup> ـ المسلك السهل 71.

<sup>4</sup> ـ الإعلام 54/5.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ـ فهرس الفهارس 15/2.

طبع طبعة حجرية (وسيأتي الحديث عنه).

2 ـ 2 ـ تعليق على أرجوزته المسماة ياقوتة البيان.

شرحٌ لأرجوزة للمؤلف في الاستعارة والمجاز عامة. عدد أبيات الأرجوزة ثلاثة وثلاثون بيتاً. (مخطوط)1.

#### 2 ـ 3 ـ البغدات والبشدات

نكره أبو الربيع سليمان الحوات، وقال فيه: "وهو تأليف لا كِفاء له في الحسن"2.

#### 3 ـ الفقـــه

# $^3$ المغيث بحكم اللحن في الحديث $^3$

سماه الإفراني "تُبتاً". وعلى صغر هذا المؤلّف (أو الرسالة) فإن الإفراني اعتمد فيه على أكثر من عشرين مصدراً. وهو يعتبر إنتاجاً أصيلا بالقياس إلى تآليف هذا العصر التي لا تخرج عن نطاق الشروح والحواشي.

3 ـ 3 ـ و للإفراني أجوية فقهية وفتاوى كان لها صيت وقبول حسن في عصره 4.



أ - مخطوط الخزانة الملكية بالرباط رقم 4294.

 $<sup>^{2}</sup>$  – الإعلام. 54/5.

<sup>3 -</sup> مخطوط الخزانة العامة بالرباط: ع 88 ج.

 <sup>4 -</sup> رحلة الوافد 197، وفهرس العميري. 81.

## ب ـ التعريف بالمسلك السهل

#### ملابسات التأليف

ألف الإقراني كتابه المسلك السهل لشرح الموشح المشهور الذي مطلعه:

هَلْ دَرَى ظَبْئِي ٱلْحِمْئِي أَنْ قَدْ حَمْسِي قُلْبَ صَبِ اللَّهِ عَنْ مَكُنْ سِس

للشاعر الإشبيلي إبراهيم بن سهل، وأنهى تأليف في أول رجب من سنة 1128 بالمدرسة الرشيدية أبغاس، وهذا ما سجله بخطه في حاشية الصفحة الأخيرة من نسخة الأصل المخطوطة: "كان فراغي من تبييضه أو أثل رجب من عام ثمانية وعشرين ومائة وألف، بالمدرسة الرشيدية من مدينة فاس. قاله مؤلفه محمد" 2. وكان ما يزال على ما نعلم طالب علم يسكن المدرسة المذكورة.

وهو باكورة لإتاجه، وثمرة من ثمرات الشباب. يقول في مقدمته: ". وهو أول مجموع أبرزته في قالب النصنيف، وأفرغت جهدي فيما يحصل به لأذن سامعه التقريط والتشنيف، مع كوني في لبان الحداثة". ويقول في الخاتمة: "ولا يخفى على قريني أنها، كما يقول الناس، من الرأي العشريني".

وتسعفنا خطبة المسلك السهل وبقية مباحثه في التعرف على الدافع الذي دفع الإقراني إلى الاهتمام بهذا الموشح، وهو دافع أدبي خالص، فبالأدب تتهذب النفس، وتكمل إنسانية 5 الإنسان. وليس



<sup>1</sup> ـ هي مدرسة الشراطين، أسسها الملك رشيد العلوى. انظر كتابنا الإفراني ص87-88.

<sup>2</sup> مخطوطة الأصل ص294.

<sup>3 -</sup> المسلك السهل57.

<sup>4 -</sup> المسلك السهل 434. من مخطوطة الأصل 293.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ـ خطية المسلك 53.

أدخل في الأدب وأقدر على تحقيق هذه المهمة من موشح حاز رضا أرباب الأدب والموسيقى وإعجابهم.

وليس في حديث الإفراني ما يشير إلى دافع ديني أو تعليمي ولا سيما أن الموضوع لا يسمح بذلك، وهذا مما يميزه عن أغلبية شراح النصوص ممن يتشنون أجراً أو قربي من عملهم كما يميز شرحه عن الشروح الهادفة إلى خدمة الدين بخدمة اللغة التي هي وسيلة الفهم الكتاب والحديث كما جاء في مقدمة ابن زاكور الشرح لامية العرب: "... فإن معرفة كلامهم (يعني العرب) وسيلة إلى معرفة كلامه (يعني الرسول) وما أنزل وسبب، فكانت لذلك من أعظم الوسائل وأجل القرب، فلذلك شرحت لامية العرب" أ

بل نظر الإقرائي في الملابسات الدينية المحيطة بشرحه، فرأى أن يحتاط للتهم التي يحتمل أن تصوب إليه، ضمعي لعقد تصالح بين المفاهيم الدينية الإسلامية والمفلهيم الأدبية التي يلتبس وجه براعتها على "قوم لا يشعرون"<sup>2</sup>.

وجماعُ رأي الإقرائي أن الاعتبار في الدين بما في السرائر، إذ لا يضير شيِّ مع صفائها. والأدب مبني على المسامحة. وقد جد الإقرائي في التراث الإسلامي، ومنه حديث الرسول وسلوك الصحابة وفتاوى الأئمة وأكابر الفقهاء ما يبرر وجهة نظره المتسامحة.

و لا شك أن قوة الدفاع وعنف الاتهام في عبارة الإقرائي ناتجان عن و جود منكرين متشدين، يقول: "كأني بمتعسف ممثلئ الصدر بالأضغان والإحن ينكر إكبابي على ايضاح مغفل هذه الموشحة، ويحتج بأنها مشتملة على وصف الخدود والقدود، والمبالغة في وصف الراح، وكل ذلك مما هو حرام في الشريعة" قي ولهذا الكلام ارتباط بالصراع الذي صورناه في كتابنا الإفرائي وقضايا الثقافة بين اتجاهين فكريين ودينيين في عصره.



<sup>1</sup> مخطوطة الخزانة العامة رقم 157 د ورقة 59 و.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ انظر المسلك السهل143.

<sup>3</sup> ـ نفسه.

ونجعل دفاع الإفراني عن الأدب والمفاهيم الأدبية التي طرحها عليه شرح مُوشح ابن سهل في النقط التالية:

1 - التنويه بالأب عامة. وخصص له الإفراني جزءاً من خطبة الكتاب مستشهداً بساوك الصحابة، موردا تنويه الرسول بالبيان في الحديث المشهور، مبيناً أثر الأدب في تكوين شخصية الإنسان وتمييزه عن الحيوان بقوله: "ولعمري إن كل من لا يتعاطى الأدب، ولا ينسل لاجتلاء غرره، واجتلاب درره من كل حدب، ما هو إلا صورة ممثلة، أو بهيمة مرسلة"!. ويعود لهذا الموضوع من حين لآخر عازيا التفاوت في الأدب إلى التفاوت في البلاغة. وهذه الانطلاقة في التأليف، وما فيها من هجوم على خصوم الأدب تعبر عن نكاء الإفراني، فبعد أن أحل الأدب المكان اللائق به من الاحترام انتقل إلى التنويه بموشح ابن سهل، وتفضيله على غيره، تبرير اللاشتغال به.

2 - تبرير شرح نص غزاسي. وذلك في مبحث (الزهر الغض في الرد على من عاتب في التوشيح أو غض). عرض الإفراني هنا موقف الدين من الغزل معتمداً على فتوى مفصلة لواحد من أشهر فقهاء المغرب وهو ابن رشيد الفهري السبتي. كما عمم الحديث فناقش بالمناسبة موقف الدين من الرثاء مبينا الحد الفاصل بين الجائز منه و الممنوع، وأثر الأدب في تخفيف ألم أهل الفقيد.

3 - دفع الالتباس العالق ببعض التعابير المجازية. إذ كثيرا ما أدى التمسك بظاهر النصوص الدينية إلى تأثيم بعض التعابير. فمن ذلك انتقادهم شكوى الشعراء من الدهر، واعتبار ذلك خروجا عن هدي الحديث النبوي: "لا يقل أحدكم يا خبث الدهر، فإن الله هو الدهر". ومن المشددين في هذه المسألة بعض شيوخ الإفراني الذين أنكروا قول سعد الدين التقتاز اني في طالعة المطول: "فلقد جرد الدهر على أهلها سيف العدوان"3. ويحسم الإفراني الأمر لصالح التعبير الأدبي مستعينا ببحث موسع



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ـ المسلك السهل ص 53.

<sup>2</sup> ـ نفسه 269.

<sup>3</sup> ـ نفسه.

الحافظ المغرب والمشرق، أبي عمر ابن عبد البر" أ في استشهاده بسلوك الصحابة والتابعين. والذي ينبغي تسجيله، بكثير من الاهتمام، استقلالُ الإفراني عن رأي شيوخه في هذه السن المبكرة.

ومن التعابير التي أثارت ضجة أدباء فاس منذ العصر المريني قول محمد الربيب في سيف إدريس المنصوب بمنار جامع القروبين<sup>2</sup>:

لغمر، ولكسن كسي يعسم نداؤه ومن لم يجب داعيه هدذا جسزاؤه

وما خصص لإريس المنسار بسيف م مشيرا: أجيبوا داعم الله تأمنسوا،

وكان لبن الأحمر قد انتقد قول هذا الشاعر في كتابه نثير الجمان ذاهبا إلى أن تارك الصلاة لا يقتل، فرد عليه أستلا الإقرائي أحمد بن عبد الحي الحلبي، وعلى ما كتب بطرة كتابه المذكور، من أنه يقتل بقوله: "قلت: وهذا كله تعسف بلا فائدة، وإنما جرى هذا الكلام مجرى المبالغة"<sup>3</sup>. لقد التبس على الإقرائي رأي شيخه في هذه المسألة فسب إليه نقيضه، وقد بينا ذلك في مكانه.

ويدل على اهتمام الإقرائي بهذا الموضوع أنه جرد كراسة في حكم الاقتباس في وقت مبكر من حياته ذكرها في المسلك السهل بروح متفتحة على ما يمكن أن يطبع موقفه من مرونة في هذه الكراسة. وهي مرونة تطبع موقف الإقرائي في كتابه فتح المغيث بحكم اللحن في الحديث بطابعها، كما تطبع الاتجاه الذي ينتمي إليه هو وجميع الأدباء المتأثرين بأبي على اليوسى، الميالين إلى التصوف؛ إذ يرون أن الحكم في ذلك لصفاء سريرة



<sup>1 -</sup> المسلك السمل 269.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه 413 .

<sup>3 -</sup> الدر النفيس 377، والمسلك السهل ص415 والحاشية 1.

<sup>4</sup> المسلك السهل 87.

الإنسان. ولهذا الموقف علاقة برواج ديوان ابن الفارض في هذا العصر، وهو من الدواوين القليلة التي ذكرها الإفراني ضمن مصادره في المسلك السهل إلى جانب كتب الأدب واللغة!

و لا يبعد أن يكون المحتوى الأدبي للمسلك السهل من ضمن مواد طعن فقهاء مراكش في أهلية الإفراني عندما تصدى لتدريس التفسير والحديث بجامع لبن يوسف.

### موقع المسلك السهل

اهتم المغاربة بشرح النصوص الشعرية، لا سيما في العصر المريني والسعدي وما بعدهما. ويمكن تقسيم ما خلفوه من شروح، حسب موضوع النص والغرض المتوخى من الشرح، إلى ثلاثة أنواع:

1 - شرخ نصوص دينية تتعلق في الغالب بمدح الرسول  $^2$ . وتثير قضايا تصوفية، مثل شرح البردة لسعيد بن سليمان السملاي المتوفى سنة 382هـ  $^3$ . وشرحها لمحمد بن عبد السلام بناني المتوفى سنة 1163هـ. وشرحها لأحمد بن عبد الوهاب الوزير الغساني المتوفى سنة 1146هـ. ومن المسووح منهجا وملاة شرح ابن مرزوق: إظهار صدق المودة في شرح البردة. ومن ذلك أيضا شرح الهمزية فقد شرحها محمد بن عبد الرحمن الصومعي والحضيكي والمتوفى سنة أيضا شرح بانت سعاد كلٌ من أبي الحسن بناني والحضيكي السالف الذكر.



<sup>1</sup> \_ وهو الديوان الوحيد المسجل في سجل الاستعارة بمكتبة ابن يوسف في أول القرن الثاني عشر الهجري . HESPERIS 1944 P 57

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ انظر محاضرة للدكتور عباس الجراري بعنوان الأدب المغربي في المولد النبوي، في كتابه الأدب المغربي 1/ 150 وما بعدها.

<sup>3 -</sup> مخطوطة خ. ع. ضمن مجموع رقمه 1372 د.

<sup>4</sup> ـ مخطوطة خ.ع. 895 ج.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ـ مخطوطة خ. ع. 527 ج.

<sup>6</sup> مخطوطة خ.ع 534 ج، 1135 ج.

وهذه الشروح تجمع من المادة التاريخية واللغوية والبلاغية والفوائد الأدبية قدراً وافرا، كما أنها مفعمة بالخوارق والخرافات.

2 - شروح تستهدف غاية لغوية تعليمية لتيسير فهم النص لمن يريد تناوله من الطلبة، ومن هذا النوع الفريدُ في تقييد الشريد لأبي القاسم الفكيكي  $^1$ ، ونيل الأماني في شرح التهاني لأبي على اليوسي المتوفى سنة 102 هـ المتوفى المتوفى سنة 102 هـ المتوفى سنة 102 هـ المتوفى سنة 102 هـ المتوفى ال

وقد يكون هدف الشارح خدمة اللغة العربية التي بدونها لا يمكن فهم "كتاب الله وسنة رسوله". وهذا الغرض كثيرا ما يتص عليه لدفع تهمة العبث وضياع الوقت.

3 ـ شروح نتجه إلى القيمة الأدبية للنص المشروح، وتعتبر الشرح اللغوي والإعراب والتخريجات البلاغية وسيلة لاجتلاء درر المعاني، وهذا هو الاتجاه الذي يسير فيه الإفراني. ومن الشروح التي سبقت شرح الإفراني في هذا الإتجاه إتحاف ذوي الأرب في مقاصد لامية العرب لسعيد المغوسي<sup>3</sup>.

ومن الملحظ أن معاصري الإفراني قد ساهموا في هذه الاتجاهات الثلاثة.

أما الظاهرة البارزة التي تنتظم أغلب العصور فهي اتجاه الشراح إلى نصوص بعينها، وعلى رأسها البردة والهمزية وبانت سعاد ولامية العرب وديوان الشعراء الستة وديوان الحماسة.. وذلك ما يجعل هذه الشروح مكرورة وغير مجدية أحيانا، إذ يصعب التعرف على ما هو أصيل فيها وما هو منقول، وقَلَ من تتاول موضوعاً بكراً بعمق وإجادة، وخصوصا في العصور اللحقة لعصر الإفراني، وهذا ما يُعطى المسلك السهل قيمة كبيرة في نظرنا.

ليس فيما وصل إلى أيدينا من أخبار الإفراني تعليق على قيمة كتابه المسلك السهل غير قول



<sup>1</sup> مخطوطة خ.م 4198، 4260.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - انظر كتابنا الإفراني وقضايا الثقافة.

<sup>3 -</sup> توجد نسخ منه عديدة بالخزانة العامة بالرباط منها 142 ج، 877 ج الخ.

أبي الربيع سليمان الحوات: "وله تآليف عديدة، جامعة لفر الله الفوائد المفيدة، ومنها، وهو أول ما ألف، المسلك السهل في توشيح ابن سهل، وهو وحده يدل على قوة عارضته وامتداد باعه "". وفي العصر الحاضر قال ليفي بروفسال في حق المسلك السهل كذلك: "وهو كتاب متداول اليوم عند الأدباء المغاربة".

وبعد ذلك نجد الحديث عن الإفراني الأديب البياني. وهذه مجموعة من الأقوال في التويه به، قال محمد المكي بن موسى الناصري في الرياحين الوردية، وهو معاصر للإفراني وله به اتصال: "أديب زمانه، وفريد أوانه". وقال في الدرر المرصعة: "الأديب النحوي اللغوي البياني.." في وقال في محمد القادري، وهو معاصر له كذلك: "العالم الأديب الإخباري النجيب" ومن الأجيال اللاحقة قال أبو الربيع سليمان الحوات: ".. النقادة النحوي البياني الأديب البايغ الفصيح الخطيب "6. ومن المعاصرين قال ليفي بروفانسال: "إن الإفراني يتمتع اليوم بسمعة طيبة في الأوساط الأدبية، ويحظى بكامل التقدير "7. ومن المعاصرين كذلك عبد الله كنون: "العلامة المؤرخ الأديب صاحب المنن على التاريخ المغربي و الأدب." هو الأدب." و الأدب." و الأدب. و الأدب. و الأدب. هو الأدب. هو الأدب. و الأدب. و الأدب. هو الأدب. و الأدب. و الأدب. و الأدب. هو الأدب. و الأدب. و



الإعلام للمراكشي 54/5. وولد أبو الربيع سليمان الحوات بعد ثلاث أو أربع سنوات من موت الإوراني أي سنة 1747/1160. وتوفي سنة 1231/ 1816. (مؤرخو الشرفاء 242).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ مؤرخو الشرفاء 89، وقد عاش ليفي بروفنسال في النصف الأول من هذا القرن ( 1894 - 1956م). انظر ترجمته في أول الترجمة العربية لكتابه مؤرخو الشرفاء نقلا عن مجلة ( أرابيكا 1956فصلة 2 ).

<sup>3 -</sup> الرياحين الوردية 67.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ـ الدرر المرصعة 91.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ـ التقاط الدر 2 / 415.

 $<sup>^{6}</sup>$  - الإعلام المراكشي 5 / 53.

مؤرخو الشرفاء 93.

النبوغ المغربي 1 / 298.

فهذه الشهادات المأخوذة من عصر الإقرائي إلى اليوم تتوه كلها بصفة الأديب. ويهتم أقدمها بصفة (البيائي)، و (النايغ). فعلام يقوم هذا الحكم إن لم يقم على كتاب المسلك السهل؟ صحيح أن الإقرائي كان خطيبا بليغا، ومدرسًا، وناظماً متوسط النظم، أما أن يكون نقادة وبيانيا فهذه الصفة لا يخولها له إلا المسلك السهل. هذا الكتاب الذي أخذ زملاء المؤلف بنسخه بعد انتهائه من تبييضه مباشرة إذ لم يفرغ المؤلف من تبييض الكتاب حتى كان صاحب نسخة (الأصل) قد فرغ هو الآخر من نسكية في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما.

ويدل عدد النسخ المتوفرة في الخزانة الملكية والخزانة العامة بالرباط وحدها وهو ثلاثة وعشرون نسخة مخطوطة، على ما كان الكتاب من رواج، واقد أصبحت النسخ المطبوعة منه أندر من المخطوطة، على أن طبع الكتاب في حد ذاته له دلالة خاصة في عصر اتجه فيه الاهتمام إلى الكتب الدينية واللغوية.

ولم نعثر بين الشروح التي ظهرت بعد المسلك السهل في المغرب على ما يسمو إلى مستواه، أو يدانيه في قيمته. ومنها: فتح المنان في شرح قصيدة ابن الونان لمحمد العربي المشرفي، وشروح البردة والهمزية التي أصبحت عبارة عن تلخيصات وتقاييد هزيلة. ويَظَلُ المسلك السهل من أبرز المعالم في اتجاه النقد التطبيقي في المغرب الأقصى لما توفر فيه من تصور منهجي وتذوق فني بلاغي للنص المشروح. وهو بعد مصدر المتعرف على تقافة الأديب في عصر الإفراني بمصادرها الشرقية والأندلسية والمغربية.

أما الطريقة التي اتبعها الإفراني في الشرح والخطوات التي سار عليها فهي ليست مما ابتدعه أو انفرد به، وإن تميز بالتزامه بصرامة. بل نسج فيه على منوال غيره من الشراح الذين سبقوه من مغاربة ومشارقة، ممن ساروا في هذا الدرب، ومهدوا هذا الطريق، مع اختلافهم في التزام هذه الخطوات كلها أو بعضها أو الزيادة عليها. وبعد استعراض عدد وافر من الشروح الأدبية برزت انا حلقات السلسلة التي ينتظم فيها المسلك السهل. ونقف الآن وقفة قصيرة عند أربعة شروح لعاماء من



دعاتم هذا الاتجاه أو هذه المدرسة لنعرف بالطرائق التي اتبعوها في شروحهم وهم: الصفدي في الغيث المسجم في شرح لامية العجم، وابن مرزوق في إظهار صدق المودة في شرح البردة، والمغوسي في إتحاف ذوي الأرب بمقاصد لامية العرب، والأليوري في شرح البردة.

1 - نعرض في إيجاز خطة كتاب (إظهار صدق المودة) لمطابقتها لخطة المسلك السهل في خطواته الست مع إضافة ابن مرزوق مطلباً سابعا عنوانه "الإشارات التصوفية"، وهذا، بطبيعة الحال، مما أملاه الموضوع، واقتضاه النص المشروح، وهو البردة في المديح النبوي. يقول ابن مرزوق في مقدمة شرحه محددا منهجه: "... وجعلت الكلام، على ما أشرحه من أبياتها في سبع ترلجم:

الأولى، الغريب في شرح لغة الألفاظ المفردة، وما يتعلق بها من التصريف.

الثانية، التقسير في شرح المعنى المقصود من نراكيب الجمل.

الثالثة، المعلمي في نكر خواص الكلمة المستعملة في نلك التركيب وغيرها إفرادا وتركيبا.

الرابعة، البيان في ذكر وجوه ذاك التركيب مع وضوح دلالته على المعنى المراد وبيان الحقيقة منه والمجاز، وما ينخرط في سلك ذلك من ذلك الفن.

الخامسة، البديع في ذكر وجوه ما في ذلك التركيب من المحاسن الفظية والمعنوية.

السادسة، الإعراب، فأنكر منه الوجوه الظاهرة القوية دون غيرها، وهي ترجمة معينة على فهم معلني الأبيات.

السابعة، الإشارات التصوفية، فأذكر منها ما يمكن أن يكون إشارة إلى المعنى المذكور".



اً ـ إظهار صدق المودة مخ. خ. ع رقم 1713 د ورقة 10 ب. الجزء الأول.

2 - أما الأليوري فقد سار في شرحه في "أربعة فنون" حسب تعبيره: "الفن الأول اللغة، إذ بها نتنظم الألفاظ وتبين المعاني. الفن الثاني الشرح وبيان المعنى، وما أمكن استحضاره من الشواهد الشعرية. الفن الثالث الإعراب على اختصار إذ لم يقصد به ذلك المجموع. الفن الرابع ما يعرض في الأبيات من البيان وعلم البديع" أ.

3 - ولم يلتزم المغوسي بهذه الخطوات، وإن كان عمله يحقق مجمل ما تنتهي إليه، فهو يبدأ بقوله: "أقول" ليشرح الألفاظ ويناقش صيغها الصرفية، ثم يتجه لتلخيص المعنى بقوله: "يقول" ثم يبسط المسائل البلاغية التي يتوقف عليها تذوق النص، "مع رد كل فرع إلى أصله، ووصل كل معنى بما يناسبه من فصله"2. وينهي كلامه بالإعراب متوسعا فيه كثيراً.

4 ـ ويتناول الصفدي أبيات الامية العجم فيشرح الألفاظ شرحا لغويا ثم يعربها متوسعا في الإعراب كثيرا، ويستخرج معنى البيت ويرفع النقاب عن تعابيره وصوره. ومنهجه أكثر مرونة من غيره. وهو أميل إلى الاستطراد الأنه يرى الانتقال من نوع إلى نوع أنشط للمطالعة وأبسط، فيقول "قلا تجنني في هذا الشرح واقفا مع ضيق المقام، والافارا من مشق القواضب والارشق الحسام، بل أشرف على كل مكان فأسقط وأتوخى الحب الكبار فألتقط، فمهما استطرد الكلام إليه وفيته حقه".

وقد وجد الإفراني في هذا الشرح المادة الأدبية من المناسبة لشرحه من شعر وأخبار مناسبة للغزل فعوض بذلك نقصها في الشروح الأخرى.

هذه بعض حلقات سلسلة الشروح الأدبية التي تتبع خطة محكمة، وتحاول أن تحيط بالجوانب اللغوية (المعجمية والصرفية)، والتركيبية (النحو)، والبلاغية (المعاني والبيان والبديع)، مع إثارة مختلف المسائل المتعلقة بمعاني النص وظروفه، على اختلاف في الأهمية التي يوليها هؤلاء الشراح كل مطلب من هذه المطالب تبعاً لتقافة كل واحد منهم، والغرض الذي رصد له شرحه، فالإفراني



<sup>1</sup> ـ شرح البردة مخ. خ. ع رقم 530 ج.ص4.

 $<sup>^{2}</sup>$  - إنحاف ذوى الأرب مخ. خ.ع رقم 877 ج ص $^{7}$ 

<sup>3</sup> ـ الغيث المسجم 3/1 .

المؤرخ خصص أكثر من ربع الكتاب للظروف التاريخية والفنية للموشح المشروح. والمغوسي، الشيخ اللغوي، اهتم أكثر من غيره باللغة والكحو والصرف. بينما اقتضى الموضوع ابن مرزوق أن يخصص (ترجمة) للإشارات التصوفية. والنقى الإفراني بالصفدي في مفهوم الأنب ووظيفته: "الأنب كله فكاهة، وأحسنه الغريب الحلو المساق" أ، فاشتركا في كمية وافرة من مادتي كتابيهما، وفي جو الطرافة والغرابة السائد فيهما. أما الأليوري فإن الثقاء الإفراني به أعمق وأجدى، وذلك في ميل كل منهما نحو تنوق جمال النص والاهتمام بر "المعاني" والعزوف عن التقسيمات والتعليلات النحوية.

# الإطار العام للشرح: التاريخ، الفن، الدين

قبل أن يتناول الإفراني أبيات الموشح بينا بينا عقد مقدمة طويلة للتعريف بلبن سهل صاحب الموشح، والتعريف بفن التوشيح وبيان نشأته وتطوره. وتحدث عن الموسيقي والعروض والقافية، كما تناول موقف الدين من الأدب والغزل خاصة.

وكما اهتم بالإطار العام للموشح اهتم كذلك بالمجال الخاص بالمعاني والصور الشعرية، فأورد الشواهد والأخبار والمعارف المختلفة التي تساعد على وضع المعاني والصور في إطارها العام ضمن الأدب العربي عامة، وأدب العصور المتأخرة خاصة.

وكان الإفراني واعيا بالهدف من مقدمته، فهي، حسب عبارته، علَم منشور على طلائع رايات الموشح، يهدي إليه وينبئ عنه، يقول: "وعَنَ لي أن أقدم قبل الخوض في لجج معاني التوشيح مقدمة تكون كالرعيل لجيش أبياته، وعلما منشوراً على طلائع راياته، أضمنُها التعريف بناحت دُرره المزخرفة.. وذكر نبذ في صناعة التوشيح، واختراعها ومخترعها، وما يكون كالنيل لذلك"2.



ا - المسلك السهل ص 146. و انظر حديثنا عن الطرافة و مفهوم الأدب في هذه المقدمة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ نفسه 61.

وهو لا يعنبر هذه المقدمة غاية، فيقول في آخرها: "ولنمسك الزمام، فإن المطلوب بالذات أمام" أي فيما يأتي من الشرح، ولكنها داخلة عنده، في الأنب، وليست مقحمة عليه. ولذلك يبرر الإطالة فيها بحاجة كتب الأنب إلى ما توشح به من نوادر، فيقول: " والعذر في الإطالة أنا رأينا كتب الأنب إذا لم توشح بنوادر وأخبار لم نقع في العقول موقع القبول "2.

ثم نرى الإقرائي يتتبع تطور الموشحات بدون كال حتى يبلغها قمة نموها، وتسلم رايتها البن سهل، فتكون موشحتُه اذلك ثمرة ناضجة اجهود سابقيه، وهذه عبارته التي أنهى بها الحديث عن تاريخ الموشحات وأخبار أصحابها: "واتنهت الرئاسة في التوشيح البن سهل، وبذهاب عينه اندشرت آثارها، وغربت شموسها، وتقاصت أفياؤها. والاشك أن شأوه في ذلك الا يلحق، كما الا يخفى على من اتصف بالإنصاف وتقاد بالحق. وكفى شاهدا على ذلك موشحته هذه، فإنها حالقة الله حى، امن انتحل معارضتها واقتحى. وقد تصدى المعارضتها أقوام، فكانوا كمن تطلب رجوع ما مضى من الأعوام "3. وهذا مما يكسب اختياره قيمة كبيرة.

أولى الإفراني بيئة الشاعر أهمية كبيرة فتلولها من جميع جوانبها التي أثرت في ابن سهل وجعلت منه شاعرا رقيقا، ووشلحا غزلا، ومنها طيب هواء مدينة إشبيلية، ودماثة أخلاق أهلها، وميلهم إلى الموسيقى والطرب. وأضاف إلى ذلك تأثر ابن سهل بانتمائه اليهودي في بيئة إسلامية، حتى رد بعض المغاربة رقة شعره إلى لجتماع ذلين فيه: ذلّ العشق، وذل اليهودية .

ولسنا في حاجة إلى تأكيد العلاقة بين اهتمام الإقراني بجانب الرقة والشاعرية في شخصية ابن سهل وبين الموشح المشروح وموضوعه الغزل، ويقوي ذلك أن الإقراني شرح هذا النص في ظروف از دهرت فيها الموسيقى بالمغرب، وزاد نتيجة ذلك الاهتمام بالموشحات.



<sup>. 146</sup> المسلك السهل 146.

<sup>2</sup> \_نفسه 146

<sup>3</sup> ـ نفسه 117.

<sup>4</sup> ـ نفسه 73.

وتتسجم النصوص التي انتقاها الإفراني من ديوان ابن سهل وألحقها بترجمته في المسلك السهل مع موضوع الموشح المشروح، فكُلها في الغزل تبرز فيها الصناعة البديعية، والاسيما التوجيه.

وغلبة طابع الرواية على المؤلف في هذه المقدمة كثيراً ما جعله ينتقل من مادة إلى ما يشابهها أو يقترب منها، فحديثه عن الموشحات يؤدي إلى الحديث عن الزجل والتوبيت والمواليا. وترجمة ابن سهل اليهودي تذيل بالتعريف بستة من اليهود النابغين في البيئة الإسلامية.

والاستطرادات كثيرة في هذه المقدمة تبعد القارئ عن إدراك هدف المؤلف من المادة الغنية التي يحشرها فيها، فيأخذ بعضها برقاب بعض برباط قوي أو ضعيف. غير أنه إذا رجع إلى مفهوم الأنب في عصر الإقراني، كما سنحدده في مبحث لاحق، وجد للمؤلف عذرا.

وتعتبر هذه المقدمة التاريخية، مضافة إلى الميل إلى الرواية والحديث عن الظروف المحيطة بالنص ومعانيه في مجمل الكتاب، علامةً مبكرة على ميل المؤلف إلى التاريخ الذي سيغلب عليه بعد عودته من فاس.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو مدى تأثر الإفراني بمن سبقه من الشراح الذين قدموا لشروحهم بالتعريف بالشعراء، وعلى رأس هذه الشروح الغيث المسجم، في شرح لامية العجم المصلاح الدين الصفدي، الذي تعرض في مقدمة شرحه لأخبار الطغرائي. واعتى المغوسي من المغاربة بترجمة الشنفرى مورداً ما تيسر من أخباره، مشيرا إلى أهمية قصيدته، وذلك في مقدمة شرحه للامية العرب المسمى إتحاف ذوي الأرب بمقاصد لامية العرب. وليس لدينا ما يدل على السفادة الإفراني من هذا الشرح، أو إطلاعه عليه عند تأليف المسلك السهل، وإن كنا لا نستبعد ذلك.

ونرى أن مقدمات كل من الغيث المسجم الصفدي، وإتحاف ذوي الأرب المغوسي، وشرح البردة للأبوري، وغيرها من الشروح التي تيسر النا الاطلاع عليها، ليس فيها من الشوع والغنى والتوجه نحو تعليل شاعرية الشاعر أو تقوقه ما يجعلها في مستوى المسلك السهل. وإذا كانت الخطة التي التعها الصفدي في حديثه عن الطغرائي، ثم عن العروض والقافية، قريبة من خطة الإفراني، فهي مختصرة وغير هادفة إلى غاية معينة.



كما أن مقدمات أغلب الشروح قبل الإفراني وبعده، ولا سيما شروح البردة و الهمزية، تميل إلى المبررات الغيبية في بيان فضل النص المشروح، فتسب لصاحبه من الكرامات ما يضيق به المنطق والذوق. وهذا ما جعلني أبحث عن مصادر أخرى تأثر بها المؤلف واستفاد منها في الإطار العام التاريخي والفني لهذا النص.

فإلى جانب ميل المؤلف إلى التاريخ نرى أنه تأثر في المسلك السهل خاصة بأحمد المقري في كتابه نفح الطيب وأزهار الرياض، وذلك في اهتمام هذا الأخير بالظروف المحيطة بحياة ابن الخطيب في النفح، وبحياة القاضي عياض في الأزهار، وذلك ما أعطى كتابيه طابعا موسوعيا في تاريخ الأدب الأندلسي والمغربي. ويزكي ما ذهبنا إليه اعتماد المؤلف عليهما، ولا سيما نفح الطيب، في معظم المادة التاريخية والأدبية في مقدمة المسلك السهل. وكان من نتيجة إعجاب الإقراني في معظم المقري، كما اطلع الإفراني على بالمقري أن خصه بترجمة عنوانها: الوشي العبقري في ضبط لفظ المقري، كما اطلع الإفراني على مقدمة ابن خلدون ونقل منها في المقدمة والشرح ناعتا صاحبها بــ "الشيخ الرئيس أعجوبة المؤرخين" أ. وقد بينا أثناء الحديث عن الطابع الثقافي للعصر في كتابنا الإفراني وقضايا الثقافة أن الميل إلى الأدب والتاريخ يميز الأدباء الشبان في عصر المؤلف عن شيوخهم الذين يميلون أكثر إلى اللغة والتصوف والأمثال والحكم.

وفي تحديد الإطار الأدبي والفني للموشح لاحظ الإفراني باستغراب الإهمال الذي الحق الموشحات فقال: "والعجب أنه مع كونه من شدة الحاجة إليه بهذه المرتبة لم يتزلوا لضبط قواعده كل التنزيل، ولم يسهلوا من أمره ما هو في غاية الحاجة إلى التسهيل، ويبسطوا من مسائله ما يصعب 2.



<sup>1</sup> ـ المسلك السهل ص99.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ نفسه 49.

فهناك إنن الحاجة إلى الموشحات، وهناك الدعوة إلى ضبط مسائلها، وتسهيل ما صعب منها.

غير أنه لم يكن بوسع الإفراني أن يقوم بهذا العبء وحده، فله فضل تصور المشكل والإحساس بالحاجة إلى معالجته. أما ما قدمه في أول السمط الثاني من تعريف التوشيح لغة وعرفا، مع ذكر عدد محدود من أسماء أجزاء الموشح كما نقلها ابن خلدون عن ابن سعيد، فليس كافيا للتعرف على تركيب الموشح وتقنيات بنائه.

وفي المبحثين الخاصين بالموسيقى والعروض والقافية، وهما: زهرة الريحان، في ذكر الطبوع والألحان و جملة كافية فيما يتعلق بالتوشيح من العروض والقافية، اكتفى الإفراني بالتتويه بالموسيقى واللحديث عن الطبوع وعلاقتها بالطبائع، وأثر زرياب في تطوير الموسيقى بالأندلس، مؤكدا ضرورة العروض للشعر، ومحددا معنى القافية وما ثار حولها من خلاف بين القدماء، وغير ذلك من القضايا المعروفة المتداولة، معوضا التحليل والتنظير الذين تقتضيهما المناسبة بإيراد الأخبار وواللكت وغريب القوافي ولم يزد فيما يخص الموشح على تقطيع البيت الأول منه، وذكر الدائوة على ينتسب إليها، والنغمة التي يجري عليها، وما كان له من شهرة واستحسان عند أرباب الموسيقى...

وقد سهل مُهمة الإفراني في هذا المجال كون موشح ابن سهل يجري على بحر من البحور الخليلية وهو الرمل. ولم يشر الإفراني إلى تتوع قافية الموشح.

# منحى الإفراني في الشرح: الذوق والبلاغة

إذا نظرنا إلى عمل الإفراني في المسلك السهل بكامله، معتبرين الغاية التي يتوخاها من كل خطوة من خطوات التأليف وجدناه يهتم بثلاثة جوانب أساسية، يشكل كل جانب منها خطوة من خطوات الشرح ومرحلة من مراحله.



1- وأولى هذه الخطوات وضع النص المشروح في إطاره التاريخي والفني، وتبرير الاشتغال به دينيا، واستغرق هذا الجانب، كما تقدم، ربع الكتاب.

2. والخطوة الثانية فهم معاني الألفاظ وفحوى التراكيب في مطلبي اللغة والإعراب، وفي جانب من مطلب المعنى. وقد برر الإفراني تقديم مطلب اللغة بكونه سبيلا لفهم ما بعده، ولم يبرر تأخير الإعراب وهو يؤدي المهمة نفسها. والظاهر أنه خضع في ذلك لتأثير أغلب الشراح في تأخيرهم لمطلب الإعراب ولتأثير ابن مرزوق مباشرة. وكان حربا به أن يسلك سبيل الصفدي الذي جعل الإعراب بعد اللغة مباشرة، والأليوري الذي قدم مطلب الإعراب على المطلب البلاغي. والخطوتان الأولى والثانية تمهدان لتنوق جمال النص المدروس.

3. وفي الخطوة الثالثة التي نحالها هنا تناول المؤلف الجانب الفني في النص باذلاً قصارى جهده لإظهار جماله وتعليل هذا الجمال بلاغيا. ويشترك مطلب المعنى والمطلب البلاغي (المعاني، البيان، البديع) في تحقيق هذه العابة؛ فيتم، في مطلب المعنى، "رفعُ القناع عن معنى التركيب، وتتزيلُ المعنى على الألفاظ، ونسق بعضها ببعض، حتى تصبح من حيث المعنى كأنها سبيكة إبريز، تشهد لصائعها بالتقدم في الصناعة والتبريز" أ.

فالهدف من (المعنى) إنن ليس تيسير الفهم فحسب، وإنما سبك المعاني حتى يظهر جمالها وتفوق صائغها.

ويعتبر المؤلف المطلب البلاغي ألطف المطالب وأعلاها، إذ به نتم المفاضلة والتقبيم، فيقول: "ثالثها2: وَشَيُ حلل البيت بسلك المعاني، ثم بجواهر البيان ثم بيواقيت البديع، وهذا ألطف المطالب وأعلاها وأغلاها، إذ هو مضمار ما يقع به التفاضل، وينعقد بين الأماثل في شأنه التسابق و التناضل"3.



<sup>56</sup> ـ المسلك السهل ص 1

<sup>2</sup> \_ يقصد الخطوة والثالثة من خطوات الشرح.

 $<sup>\</sup>frac{3}{2}$  . المسلك السهل ص

# ولهذا كله تكون الخطوة الثالثة محطِّر حال الشارح والهدف الأسمى للشرح.

ونشرع الآن في تلمس هذه الحقيقة من الشرح مباشرة فنضع بين يدي القارئ نمونجا من النماذج الموفقة في سبك معاني الأبيات، نقتطفه من شرح البيت الثالث، وهو: "كان في البيتين أقبله في مقام الغيبة، فتضاعف وجده، إلى أن استغرق في أوصاف جمال محبوبه، وفني في مشاهدة حسنه، فصار حاضراً لديه، مخاطبا له، فهو يحاوره، ويطارحه بما قاساه من هواه، ويقول: يا أيها القمر الذي كان طالعا في فلك القرب، حاضرا في سماء القلب، أنظر إليه، ثم غلب عني، وتحجب بالبعد والفراق، فسلك لهجر انه سبيلا عرض فيه عاشقيه التهلكة، إذ بغيبة سواده عن سوادهم تغيب أرواحهم عن أجسادهم، فتهلك نفوسهم، ويقوى بوسهم، ويعيل صبرهم، فإن الفراق، عذاب لا يطاق "2.

وهكذا يرتفع الإقرائي بمطلب المعنى عن المفهوم المتداول بين الشراح، وهو نثر البيت وإعادة ترتيب كلماته ترتيبا (معقولا) يُقر غها من جمالها الفني، ويجرهم إلى كثير من الحشو والفضول، فقد جعل "المعنى" تركيبا الجهد البلاغي في علاقته بالحالة النفسية، فنراه هنا يبحث عن الدوافع النفسية الكامنة وراء تغير اتجاه الكلام من "مقام الغيبة" إلى "مقام المشاهدة"، مستعينا بتقافته البلاغية في الالتفات، محاولا الاستغراق في النص ومشاركة ابن سهل في تجربته، فبقدر ما كان هذا الأخير "بستغرق في أوصاف محبوبه" و "يفنى في مشاهدة جماله"، كان الإفرائي يستعيد التجربة ويستأذها في عملية نقد تأثري. وعندي أن الإفرائي متأثر هنا بتجربة الغربة التي عبر عنها في أول المسلك، واعتبرها عائقا من عوائق التجويد في التأليف، تلك الغربة التي دامت عشر سنوات على الأقل. وهذه المعاناة والصدق جعلا الشارح ينظر إلى النص في وحدته، ويربط البيت بما قبله، وذلك نادر في الشروح التي تعتبر البيت وحدة مستقلة. وتقتضي هذه الطريقة في الشرح أول ما تقتضى، أن يكون

قلب صلب حلبه على مكنسس لعبات رياح الصبا بالقباس غسررا تسلك في نهاج الغسرر



الأبيات المحال عليها هي:

هل درى ظبي الجمي أن قد حمي فهو في حسر وخفيق مثل ميا

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ المسلك السهل إص184 ـ 185 .

الشارح مبدعا، قادرا على إعادة الخلق، وهو ما برهن عنه الإفراني هنا، سواء في تصور اللحظة والتأثر بها أو في أسلوبه الذي رفع التجربة إلى أجواء السمو الصوفي، مستعملا كلمات من نوع المقام والاستغراق، والفناء، والحضور، والأرواح، والأجساد، والنفوس.

ولا غرابة في ذلك، فالإفراني واحد من كتاب العصر وخطبائه المرموقين. وتجويد الأسلوب سمِمة غالبة على هذا المطلب الذي يشيع فيه المجاز وانتقاء الكلمات المتجانسة، والمزاوجة بين السجع والاسترسال.

وقد يكون "المعنى" عبارة عن تخريج صورة مجازية على نحو ما نقرأ في البيت الثاني: "المعنى أن قلبه بسبب حمية الحبيب له، وإيقاده به نار الصبابة، هو في حرارة واحتراق، وأنه يضطرب ويحترق، فالنار مستعرة بحركته، لأنه كالنافخ لها. فحالته في ذلك كحالة المقباس إذا صادفته ريح فهي نقلبه ذات اليمين وذات الشمال. فأخبر أن قلبه يكابد غصص أمرين: الحرارة والخفوق"1.

فمن السهل التمييز بين الشقين المكونين لهذا "المعنى"، ففي الأول يحاول الشارح تحديد طرفي الصورة، والكشف عن العلاقة بينهما، وفي الثاني، الذي يبتدئ من قوله: "فأخبر .."، يلخص المعنى على طريقة أغلب الشراح الذين يهدفون إلى الإفهام لا إلى التذوق.

غير أن تنوق الصور الشعرية، وربطها بالحالة النفسية الشاعر لا يتحقق إلا في الأبيات التي تصور حالة نفسية، أما الأبيات التي لا تحتوي على أكثر من أوصاف مرصوفة فهي لا تستحق، في نظر الإفراني إلا أن يقال فيها كما قال المتتبي<sup>2</sup>:

أسامياً لـم تـزده معرفــة وإنما لـذة نكرناهـا

وشأنها شأن الأبيات التي تقوم على أحكام عقلية جافة، كالبيت الثاني والعشرين الذي يُحتج فيه على خرق مبدأ قانوني:



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ـ المسلك السهل ص 167.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ نفسه 346.

#### ليت شعري أي شيء حرما نلك الورد على المغترس

إذ لم يزد في "المعنى" على قوله: "لما أبان في البيت قبله أنه الغارسُ للورد في رياض الوجنات، ومن غرس شيئا فهو له، عجب من كونه لا يجد سبيلا لقطف ما غرسه، ولم يدر السبب الموجب لهذا الإبعاد" أ، واقتصر في (البيان) على الإحالة على ما سبق: "تقدم ما يتعلق بالورد والغرس وما فيها من المجاز" أن ثم استطرد بشرح (التوجيه). ومِثْلُ ذلك صنيعه في (المعاني).

بعد فهم البيت وتنوق جماله على نحو ما سبق في مطلب (المعنى)، يتجه المؤلف لاستخراج ما فيه من صور بلاغية على ضوء علوم البلاغة الثلاثة، فيذكر ما فيه من نكت ومحسنات بلاغية. وكان الأمر يتعلق بمستويين لقضية ولحدة: المستوى الأول تنوق مباشر، يتلقى فيه الشارح التأثير مباشرة من النص على طريقة النقاد التأثريين، وكأنه أعزل من علوم البلاغة ومبادئ النقد. والمستوى الثاني محاولة تعليل ذلك التأثير بلاغيا، بذكر القاعدة التي تحكمه، والشواهد التي تؤيده. فلا يكاد يذكر المحسن حتى ينطلق إلى بسط القواعد البلاغية، وإيراد الشواهد الشعرية والنثرية مبتعداً هذه المرة عن النص سابحاً في أجواء البلاغة والشعر، وهذا جلي في مطلب (البديع) أكثر من غيره، بينما يجنح في مطلب (المعانى) إلى التحليل والإحالة على الذوق، حاثا على التأمل.

ويتجانب الإقرائي قطبان: الأول قطب المعاني، والثاني قطب البديع. أما البيان فإن عمله فيه علي جدا. فهو يهتم في جانب المعاني بقيمة الكلمة في موقعها من التركيب فناقش دلالة أدوات العطف، والاستفهام، وأل، وأن، وإذا، والفرق بين صفة اسم الفاعل واسم المفعول، كما ناقش التقديم والتأخير، والإضهار، والإضمار، والفرق بين الأزمنة، والتعريف و التتكير، والنداء، وصيغ الجمع، والاستثناف، والحال، ونكتاً بلاغية أخرى يستفيدها من الكتب التطبيقية كالكشاف الزمخشري.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ـ المسلك السهل ص389.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ نفسه 393

إلى جانب القيمة التي تكسبها الكلمة من موقعها في التركيب، يهتم المؤلف بالملابسات التاريخية والاجتماعية التي تكسب الكلمة إيحاء خاصا، وتجعلها متقدمة على غيرها في موضعها، فكلمة "الصبا" في البيت الثاني تكسب قيمتها من ارتباطها باليُمن، واستدل لذلك بقول الرسول: "تُصرت بالصبا" ، ومن إرسال الشعراء لها، وانتشاقهم لأريج هبوبها لأنها غالبا ما تكون في الأسحار 2.

كما أن كلمة "الحمى" تميز الظبيَ الذي أضيف إليها فتجعله أحسن الظباء لما توفره له من نعومة العيش وهناء البال، ويؤيد ذلك قولهم: "آمن من ظبي الحرم"<sup>3</sup>.

ويقف الشارح عند تعبير الشاعر: "بأبي أفديه.." فيرى أن استعمال الأب صان الكلم من الاستهجان الذي يلحق به من ذكر الأم، وقد كان عبد الملك بن مروان يستهجن ذكر النساء والطعام في مجالسه 4.

وانتبه الإقرائي كذلك إلى ما نفقده التعابير المجازية من قوة إيحائها نتيجة كثرة الاستعمال حين نتحول دلالة الكلمات من المجاز لتصبح "حقائق عرفية"، نجد ذلك عند تعليقه عن الصور البيانية في البيت الأول:

هل درى ظبي الحمى أن قد حمسى قلب صب طه عن مكنسس

بقوله: "وهذه الألفاظ صارت عند الشعراء حقائق عرفية وإن كانت في الأصل مجازا"5.

وينجنب الإقرائي بقوة التقليد وذوق العصر نحو البديع كما سلف. ولا نجد في هذا المطلب تحليلا لقيمة المحسن ثم ينطلق إلى شروح



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ـ المسلك السهل ص173.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> نفسه .

<sup>3</sup> نفسه 157.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ـ نفسه 310.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ـ نفسه 157.

البديعيات يستقي منها مادة غنية من شواهد الشعر والنثر، والتقنينات ذات الطابع التعليمي حتى لكأن الأمر يتعلق بدرس في البديع، وكأن المؤلف لا يثق في ثقافة القراء. وهذا ما يقرب هذا المطلب من شروح "البديعيات"، التي تنطلق من أمثلة مصنوعة في البيت المشروح لتقصيل القواعد البديعية، وكان مجموع المحسنات التي تعرض لها المؤلف في هذا الشرح حوالي سبع وعشرين محسنا، منها ما تكرر الحديث عنه عدة مرات كالطباق والجناس والاقتباس. ونذكر هنا هذه المحسنات حسب ورودها أول مرة في المسلك السهل، وهي: الجناس، والمواساة، والتمثيل، والطباق، ومراعاة النظير، والجمع والتقريق، والتفسير، والإدماج، والمبالغة، والاتسجام، والتكرار، وحسن البيان، و السهولة، والتعديد، والتورية، و الإرصاد، وحسن الاتباع، والتتميم، والتوجيسه، والتكيت، والتجريد، والاعتراض، وحسن الانتهاء. أدخل الإقرائي ضمن البديع كلاما على التشبيه والتشبيه المركب!

وقد يجنح المؤلف إلى الاختصار في الحديث عن القواعد البديعية ويرتبط بالنص أكثر، ففي شرح البيت الثامن، اقتصر على مثال واحد في تعريف المحسن، ثم عاد إلى البيت يشرح موقع المحسن منه 2.، وهذا النحو قليل في مطلب "البديع".



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ـ المسلك السهل ص222.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>۔ نفسه 249.

نرى بعد هذا أن الإقرائي جمع في شرحه بين اتجاهين طالما اعتبرا مختلفين أو متباينين وهما اتجاه "المعاني" واتجاه "البديع"، فتركيزه على النراكيب والعلاقة بين الكلمات والقيمة التي تكتسبها اللفظة من موقعها مما يرجع إلى علم المعاني الذي تحددت معالمه من خلال جهود عبد القاهر الجرجاني في كتابه (دلاتل الإعجاز) فيما سماه بالنظم. وأغنى الزمخشري هذه الجهود بتطبيقها على آيات القرآن في (الكشاف) وهذا الكتاب هو، في تقديري، المدرسة التي تخرج منها الإفراني في القدرة على التمييز بين التراكيب وإدراك قيمتها. يقول في شرح البيت الثاني: ".فإن قلت: ما وجه العدول للإتيان بالظروف في قوله: فهو في حر وخفق؟ وهلا قال: حار وخافق؟ قلت: وجهه مراعاة الأبلغية، ولا خفاء أن قولك: فلان في حزن أبلغ من حازن، وفي سرور، أبلغ من مسرور، وسبَبها واضح، فتأمل. وهذه لطيفة استفدتها من الكشاف في غير ما موضع".

ولم يذكر الإقرائي كتاب الكشاف من بين مصادره في أول المسلك السهل، وإن أحال عليه أثناء الشرح. وسبب ذلك، فيما نرى، أنه لم ينقل منه نصوصا. على أن اهتمام الإقرائي بالزمخشري يظهر من تلخيص أخباره في تقييد سماه: طلعة المشتري في التعريف بمحمود الزمخشري، عدا حديثه عنه في المسلك السهل. وفي أز هار الرياض من الأخبار والشعر وما يبرز اهتمام المغاربة وغيرهم بالجانب البلاغي من كتاب الكشاف، برغم ازورارهم عن آراء الزمخشري الاعتزالية 3.

أما المصدر الذي استفاد الإفراني منه في الاهتمام بقيمة الكلمة فهو شرح البردة للأليوري. وهو من مصادره المسطرة في أول الكتاب، فهذا الشارح يهتم اهتماما ملحوظا بقيمة الكلمة في موقعها على نحو ما نورده هنا في شرحه للبيت الأول:

أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدم



البلاغة تطور وتاريخ 219 وما بعدها.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ المسلك السهل ص174.

<sup>3 -</sup> أزهار الرياض 282/3-325.

قال: استعمل لفظ "جيران، ولم يقل لفظ أحباب، والوزن يساعده، فراراً من اللفظ المبتذل، لأن الأحباب لفظ مبتذل، لا يستعمله إلا ضعفة الشعراء. والقوي العارضة منهم، يجتنب الألفاظ المبتذلة، ويتحامى ما يكثر ترداده على ألسنة العامة من الألفاظ" أ.

ويهتم الأليوري، مثل الإفراني، بالجانب النفسي، يحاول إبرازه من خلال تعابير الشاعر²، كما يهتم بالقيمة الموسيقية للكلمة أو التركيب، وفي هذا يرى أن "ذي سلم" في البيت اختيرت للمحافظة على الترصيع الذي يزيد به النظم حُسناً، زيادة على ما فيها من كناية 3.

وهذان المصدران، أي كتاب الكشاف وشرح البردة للأليوري، وربما غيرهما، ساعدا الإفراني على الإفلات من سيطرة التيار البديعي في عصره، وأقاما توازنا بين المعاني والبديع في كتابه، بل إن أصالة الإفراني في هذا الشرح ظاهرة في جانب المعاني أكثر منها في البديع، بينما كان عمله في البيان يسيرا ومكملا للمعنى والمعاني كما سبق.

واعتمد الإفراني فيما أورده من تعريفات علم البديع وشواهده على مصدرين أساسين، هما خزانة الألب لابن حجة، وهو شرح لبديعية من نظم المؤلف. وأنوار التجلي لعبيد التعالبي، وهو شرح لبديعية صفي الدين الحلي. وضعهما الإفراني على رأس مصادره في البديع فقال في الأول: "بديعية ابن حجة وشرحها له، وما رأيت مثل شرحها في الأدب"، وقال في الثاني: "بديعية الصفي الحلي، وشرحها للثعالبي في مجادة، وهو شرح حفيل".

وكانت البديعيات غاية ما انتهى إليه الاهتمام بالبديع. ظهرت في النصف الأول من القرن السابع من الهجرة، إذ يعتبر الإربلي المتوفى سنة 670هـ أول من نظم قصيدة حرص على إيداع كل منها محسنا بديعيا. ثم نظم صفي الدين الحلي المتوفى سنة 750هـ مدحية نبوية ضمنها عدداً وافراً من المحسنات البديعية، واشتهرت لسلاستها وعنوبة ألفاظها. ومن أهم شروحها أنوار التجلي على ما



<sup>1</sup> ـ شرح البردة مخطوطة خ. ع. برقم 530 ج، ص 7.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ المصدر السابق 7.

<sup>3</sup> ـ المصدر السابق 8.

تضمنته بديعية الحلي لعبيد الثعالبي، وهو في جزئين، وما يزال مخطوطا. كما نظم لبن جابر الأنداسي المتوفى سنة 750هـ بديعية، شرحها رفيقه أبو جعفر الرعيني. وقد تردد ذكرها في المسلك السهل. "غير أن بديعيته لم تظفر بالشهرة كما ظفرت بديعية ابن حجة الحموي المتوفى سنة 837هـ، وقد جعلها في مائمة والثين وأربعين بيتا" أ. وعليها أقام شرحه خزانة الأدب المذكور، وحشد فيه من شواهد الشعر والنثر ما جعله خزانة أدب بحق. واعتمد الإفرائي على هذا الشرح في المقام الأول، كما تقدم، فأخذ منه أغلب مائله في قواعد البديع وشواهده، وتبنى آراء ابن حجة في قضايا أدبية مثل الإعجاب بالمبالغة والتورية، وحمل مثله على تشدد الصلاح الصفدي في محاسبة الشعراء وتتبع معانيهم بالنقد، وإغارته على معاني غيره.

واستمرت سيطرة البديع على الأدب والبلاغة طوال العصور التالية لعصر ابن حجة. فنظم فيه جلال الدين السيوطي (ت911هـ)، وعائشة البعونية (ت922هـ)، وصدر الدين بن معصوم الحسيني (ت1117هـ)، وعبد المغني النابلسي (-1143هـ). وهذان الأخيران معاصران للإفراني . فكان من الطبيعي أن يتأثر الإفراني بهذه الثقافة التي تعتبر زينة العصر، ويبحث لها عن مكان في الكتاب. وكان النص المشروح مسعفا، فخرج مطلب البديع شبيها بشرح بديعية من سبعة وعشرين محسنا.

وقد أشرنا في مناسبة سابقة إلى تداخل مباحث علوم البلاغة أحيانا عند الإفراني، من ذلك حديثة عن التشبيه، والتشبيه المركب في البديع والبيان في الوقت نفسه. ويرجع ذلك فيما نرى إلى أن اتساع البحث في البديع جعله يبتلع بعض المباحث التي اعتبرت من علم المعاني، ومن ذلك الإطناب والتكرار والتفصيل والتنبيل والاستقصاء والإيجاز والبسط 3. وهكذا تضخم البديع اليشمل الصور



البلاغة تطور وتاريخ 362.

 $<sup>^2</sup>$  - المرجع السابق 363 – 366. انظر كذلك تظهور البديعيات وتطورها في كتاب علم البديع 46 – 64 لعبد العزيز عتيق واستمر البديعيون في نظم البديعيات وشرحها إلى العقود الأولى من القرن العشرين ومنهم محمود صفوت الساعاتي (1298هـ) والشيخ طاهر الجزائري (ت1922/1341).

البلاغة تطور وتاريخ 359.

البيانية، وكثير ا مِن صور علم المعاني" أ.

أما البيان فكان قد انكمش في تلخيصات المفتاح للسكاكي وشروحها، وأهمها المطول لسعد الدين النفتاز اني الذي يعتبر من أهم مراجع الإفراني ومعاصريه. ولم يكن علم المعاني بموضوعاته المحدودة على أهميتها، ميدانا مسعفا لبسط القواعد وجلب الشواهد.

\* \*

وينطلق الإفراني في شرحه لهذا الموشح من الإعجاب به، فيهتم بإظهار جماله، وتعليل ذلك الجمال. غير أن هذا لم يدفعه إلى التتويه بما لا يستحق التتويه من كلام ابن سهل، ولا إلى غض الطرف عما بدا له من مآخذ. فأخذ عن ابن سهل بعض تعابيره، فرد عليه استعمال الواو في قوله: "وفؤادي" مرجحا عليها الفاء لإيذانها بالسببية، كما رجحها بعض أصحابه، فقال الإفراني: "المعاني: عبر بالواو في قوله: "وفؤادي". وقال بعض أصحابنا: إن التعبير بالفاء أحسنُ. وهو ظاهر لما فيها من الترتب على ما قبلها، أي فبسبب سكر جفونه وعربنته لا ينتبه فؤادي من رقدة سكره، وأما الواو فلا تخلص في هذا المحل من قلق"2.

وقدم الإفراني عبارة ابن الخطيب: "جال في النفس" على عبارة ابن سهل: "حل من نفسي"، فقال: "وعندي أن تعبير لسان الدين بن الخطيب في معارضته السالفة بالمجال ألطف من تعبير ابن سهل بالمحل، وإن كان لسان الدين أخذ منه".

على أن عدم لحنفال الإفراني ببعض أبيات الموشح والاقتصار في شرحها على ما سبق، أو اعتبارها "أساميا لم تزده معرفة" على نحو ما سبق، يعتبر، في حد ذاته، مأخذا عاما مهذبا.



<sup>1</sup> ـ البلاغة تطور وتاريخ 366.

 $<sup>^{2}</sup>$  ـ المسلك السهل ص $^{2}$ 

<sup>3</sup> نفسه 303.

ونرى، في الختام، أن موازنة الإفراني بين المعاني والبيان، من جهة، والبديع، من جهة أخرى، جدير بأن يثير الشك حول نظرية ابن خلدون في أن المغاربة أميل إلى البديع السهولته على حساب البيان والمعاني الدقيقي المطلب والصعبي المأخذ! كما يقال من أهميته استثمار الدكتور بدوي طبانة لهذه النظرية لتجريد المغاربة من القدرة على الابتكار، والاكتفاء بالنقل عن المشارقة2.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ـ مقدمة ابن خلدون

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ البيان العربى 137 - 138.

## ج ـ تحقيق الكتاب

#### المخطوطات المعتمدة

لقي كتاب المسلك السهل قبو لا لدى الأدباء المغاربة جعل عدد النسخ المخطوطة منه تعد بالعشرات (عدا الطبعة الحجرية التي صدرت بفاس). يوجد بالمكتبتين الملكية والعامة بالرباط وحدهما ثلاث وعشرون نسخة. بعد المقارنة بين هذه النسخ تبين أن أحسنها وأصحها هي نسخة الخزانة الملكية بالرباط رقم 1761، تليها نسخة أخرى في الخزانة نفسها برقم 9918، وتليها نسخة الخزانة العامة رقم 171 ج. فاعتبرنا أن النسخة الأولى الأصل الأول المعتمد في التحقيق، والنسخة الثانية أصلا ثانيا مكملا للأولى، واعتبرنا نسخة الخزانة العامة نسخة مساعدة. ورمزنا للأصل الأول بكلمة (الأصل)، وللأصل الثاني بحرف (ب)، وللنسخة الثالثة المساعدة بحرف (ج).

#### 1 ـ نسخة الأصل.

عدد أوراق هذه المخطوطة مائة وعشر ورقات. في كل صفحة منها اثنان وعشرون سطرا. وهي بخط مغربي معتاد جميل، يسير على وثيرة واحدة من أول الكتاب إلى آخره. ويستدرك الناسخ ما فاته من كلمات أو عبارات في الحواشي مع حرف (ط)، ويكتب الكلمات غير الواضحة في المتن مع إشارة التصحيح "صح". كما استدرك في الورقة 77 ظ سهوا حين انتقل من مطلب "المعنى" في البيت الثالث عشر إلى البيت الرابع عشر، ثم عاد فشطب ذلك وكتب "المعنى".

وفي أول الورقة 25 ظ بياض استدرك المؤلف فيه بعض ما فاته حين تبييض الكتاب.

وعادة الناسخ أن يكتب أبيات الشعر في سطر مستقل إلا في حالات قليلة. ويكتب أبيات الموشح بالأحمر وكذا بعض العناوين.

وتوجد في أول هذه المخطوطة لاتحة بمصادر التأليف بخط المؤلف. كما توجد بين البسملة والحمد في أول الكتاب العبارة التالية: "يقول العبد الحقير، المخطئ الفقير، المرتجي عفو مولاه محمد



الملقب بالصغير، بن محمد بن عبد الله الإفراني نجاراً، المراكشي داراً، تاب الله عليه، ووجه قلبه اليه". ونعتقد أنها (أي العبارة) من خط المؤلف، أو خط صاحبه محمد صالح الشرقي صاحب هذه المخطوطة. كما يوجد خط المؤلف بطرة الكتاب في أوله وآخره، ففي الورقة 2 ظيعلق على عبارته: "وحقيقة تزري بشقائق ابن الشقيقة" بقوله: "ط ابن الشقيقة هو النعمان بن المنذر ". وفي طرة الورقة 4 ط تعليق على قول الشاعر:

## خرجنا على أن المقام ثلاثة فطاب لناحتى أقمنا به شهرا

بقوله: "طهذا البيت رأيته في منطق الطير غير معزو، ثم وقفت عليه في مقطعة ذكرها الشريشي الكبير، ونسبها للحسن، ولعله ابن هاني، إلا أنه قال: حتى أقمنا بها عشرا". وفي طرة الورقة 5 و بقايا كلام من خط المؤلف نستعين في نقله هنا بالنسخة (ب) وهو يتعلق بنسبة بيتين في المتن جاء فيه: "البيتان لأبي روح الجزيري، إلا أنه قال أحن للى الخضراء، يعني جزيرة الأندلس". وفي طرة الورقة 8 و، تعليق على رأي أحد مشايخه في المتن جاء فيه: "طهذا الذي قاله هذا الشيخ هو الذي كنت أقول به ولم أزل، قا...".

وفي الورقة الأخيرة من هذه النسخة في الزاوية اليمنى السفلى كتب المؤلف بخطه: "كان فراغي من تبييضه أوائل رجب من عام ثمانية وعشرين ومائة وألف بالمدرسة الرشيدية من مدينة فاس، قاله مؤلفه محمد....".

وقد أثبتنا هذه التعليقات في حواشي المسلك السهل حيث التحقيق، وهي تدل على أن المؤلف راجع هذه المخطوطة كلها أو بعضها، أو قرئت عليه، أو استشير في بعض قضاياها فعلق عليها بخطه.

وناسخ هذه المخطوطة من أصحاب الإفراني نسخها من مبيضة المؤلف، لقوله في آخرها: "وكان الفراغ منه من مبيضة جامعه ومؤلفه صاحبنا الفقيه النبيه السيد الصغير المراكشي حفظه الله ورعاه في النصف من رجب المبارك عام ثمانية وعشرين ومائة وألف....".



ويدل انتهاء الناسخ من النسخ في أقل من خمسة عشر يوما على أنه ربما كان يساير المؤلف في نسخ الكتاب فصلا فصلا، ويستعين به على ما يجده من صعوبات، ولا يبعد أن يكون هو الآخر من طلبة المدرسة الرشيدية التي أنهى فيها الإفراني تأليف المسلك السهل.

وكانت هذه النسخة في ملك محمد صالح الشرقي، ثم آلت إلى ابنه المعطي، و لا يبعد أن يكون هو ناسخها، ففي الزاوية اليمنى العليا من الورقة 1و منها العبارة التالية: "عارية من عواري الدهر بيد (....) وكاتبه (.....) بخط يده الفانية محمد المدعو بالصالح بن محمد الملقب بالمعطي الشرقي التادلي العمري الفاروقي، عفا الله عنه" أ. وفي المكان نفسه من الورقة 2 و "..المعطي بين الصالح بن محمد (....) بن محمد الشرقي (....) نسبا التادلي داراً (....) تاب الله عليه، وعامله (....) خير هو لديه هـ "2.

ولكل المزايا السابقة اعتبرنا هذه النسخة الأصل الأول المعتمد في تحقيق الكتاب. وهي نكاد تغني عن غيرها لولا أن الأرضة عبثت بأطرافها فأتلفت كلمات وحروفا كثيرة، وما زالت تعيث فيها فساداً كما فقدت منها الورقة 40 ظ فاقتضى الأمر أن نبحث عن نسخة مكملة لهذه النسخة، فاخترنا مخطوطة الخزانة الملكية رقم 9918.

## 2 ـ مخطوطة الخزانة الملكية رقم 9918:(ب).

وهي مخطوطة عارية من تاريخ النسخ. عدد أوراقها مائة وورقتان، في كل صفحة منها واحد وعشرون سطراً. وهي بخط مغربي معتاد واضح. وصفحاتها مؤطرة بخطين أزرقين يحيط بهما خط أحمر. يميز كاتبها بين النثر والشعر في الكتابة. كما يبرز الأبيات والعناوين بالألوان. وهو ناسخ متمرس، أمين، لا يتدخل في تغيير ما غمض عليه. وليس على هذه المخطوطة خطوط أخرى غير خط الناسخ، وهي كاملة وسليمة. نقل صاحبها بعض تعليقات الإفراني التي كتبها بخطه في أول نسخة (الأصل) مع النص حينا على أنها "من خط المؤلف". ونعتقد أنها نسخت من (الأصل)



ا ـ مابين قوسين أكل أرضة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - ما بين قوسين أكل أرضة.

مباشرة قبل أن تعبث به الأرضة، وذلك يجعلها أقدم النسخ بعد (الأصل) بقطع النظر عن تاريخ نسخها، كما يجعلها أحسن مكمّل له. فاعتبرناها لذلك أصلا ثانيا ورمزنا إليها بحرف (ب).

ولكثرة ما استدركناه منها من خروم في (الأصل) اكتفينا بحصر ما نقل منها بين معقوفين بدون إحالة. أما حين يكون التكميل من غيرها فإننا نحصر و بين معقوفين ونحيل على الأصل المنقول منه.

## 3 ـ مخطوطة الخزانة العامة رقم 171 ج: (ج).

وإذا كانت المخطوطتان السابقتان تفصحان عن نفسيهما لمزاياهما الظاهرة، فإن اختيار النسخة الثالثة كلفني مقارنات مضنية بين النسخ الثلاث والعشرين.

عدد أوراق هذه النسخة مائة وثماني وعشرون ورقة، في كل صفحة منها ثمانية عشر سطرا. وهي بخط مغربي معتاد جميل وواضح. وصفحاتها مؤطرة بخطين أزرقين. انتهى منها الناسخ سنة وهي بخط مغربي معتاد جميل وواضح. وصفحاتها مؤطرة بخطين أزرقين. انتهى منها الناسخ سنة 1265هـ، وقد كتب العناوين والتبيهات بالأزرق. وليس عليها شيء من التعاليق المنقولة من خط الإفراني، فنعتقد أنها منقولة عن أصل آخر. وفيها بتر حوالي ست عشرة صفحة، يبتدئ من الصفحة السابعة والعشرين، ذهب بآخر السمط الأول من المقدمة، وحوالي صفحتين من أول السمط الثاني منها. وميزة هذه النسخة في سلامتها سلامة تامة من أخطاء النسخ المستفحلة في النسخ الأخرى، بل نتعدى ذلك لاقتراح حلول لبعض الإشكالات الموجودة في الأصل، فيظهر أن صاحبها محمد الغماري الزجلي، الذي نسخها بخط يده لنفسه، كان عالما أديبا مُطلعاً على قضايا الشعر، ملما بالعروض، ولذلك اخترناها نسخة ثالثة مساعدة في التحقيق، ورمزنا إليها بحرف (ج)، كما تقدم.

ولم نتردد في الاستعانة بباقي المخطوطات كلما دعت الضرورة لذلك، غير أن قصارى ما استفدناه منها هو تسهيل قراءة بعض الكلمات الملتبسة في (الأصل). وأحسن النسخ بعد المخطوطات الثلاث السابقة هي مخطوطة الخزانة العامة بالرباط رقم 1692 ك، وهي منقولة لاشك عن نسخة (الأصل)، ففيها تلك البداية التي امتاز بها الأصل و (ب) وهي قول الإفراني: " يقول العبد الحقير ...". ونقل ناسخها بعض تعليقات الإفراني على نسخة (الأصل) ونص على أنها من خط المؤلف.



أما مطبوعة الكتاب، فقد طبعت بمطبعة البادسي بفاس سنة 1324 هـ طبعة حجرية على نفقة محمد بن القاسم البادسي، وتصحيح الفقيه أحمد بن العباس كما هو مبين في آخر هذه الطبعة. وعدد صفحات المطبوع مئتان. وليس فيه ما يمتاز به عن سائر المخطوطات، ولا يسمو بحال إلى كمال (الأصل) المخطوط المعتمد عندنا. وقد نظرنا في النسخة المطبوعة مرارا فلم نجد فيها ما يشفي الغليل في بعض الإشكالات التي استعصت على نسخ المخطوطة المعتمدة عندنا. وهي إلى ذلك مليئة بأغلاط الطبع.

والواقع أن المصادر التي نقل عنها الإفراني شواهد الشعر ونصوص الأخبار كانت الأصل الثالث الذي اعتمدنا عليه في التحقيق بعد نسخة (الأصل) والنسخة (ب)، فهي وحدها التي أسعفتا في الوصول إلى حلول لكثير من الإشكالات الناتجة عن أخطاء النسخ في نسخة (الأصل) ونسخة (ب) حينا، وعن تصرف الإفراني في بعض النصوص حينا آخر.

وإلى جانب ما تقدم كانت قراعتي المستمرة والدائمة لمؤلفات الإفراني الأخرى، والتمرس بأسلوبه، وكذا التعمق في ثقافة العصر من جملة ما ساعدني على فهم الكتاب وحل الشكالات النسخ فيه.

## طريقتنا في تحقيق الكتاب

انصب عملنا في المرحلة الأولى على استخراج نسخة قريبة من نص الكتاب كما وضعه مؤلفه اعتماداً على المقارنة بين المخطوطات. ثم اتجهنا بعد ذلك إلى تخريج نصوص الشعر والنثر التي نقلها المؤلف من مصلار مختلفة ومنتوعة جدا اعتماداً على فهارس أولية لمادة الكتاب.

ثم سارت عملية التحقيق في خطوات وئيدة (أكثر من خمس سنوات موصولة) لتحقيق المطالب التالية:



1 - نسبنا النصوص المنقولة في المسلك السهل إلى مصادرها، لاسيما نصوص الأدب واللغة والبلاغة إلا ما ندر، مع حصر ما نقله الإفرائي منها بالنص بين أقواس مزدوجة، و الإشارة إلى الفروق التي توجه المعنى. وبالاستعانة بالمصادر الأصلية النصوص المنقولة، وبمخطوطات المسلك السهل الأخرى، أمكن تصحيح الأخطاء الناتجة عن النسخ<sup>1</sup>، وتصحيح بعض الأسماء التي وقع فيها تحريف في المسلك السهل وفي بعض المصادر التي نقل عنها كذلك<sup>2</sup>، وكذا أسماء بعض الكتب<sup>3</sup>.

2 ـ ذكرنا في الحاشية تتمة بعض النصوص المنقولة في المسلك السهل وبينا ما وقع في بعضها من تحريف أدى إلى تغيير المعنى، وذلك حتى يسهل على القارئ فهمها في سياقها الأصلي ويرتفع عنها اللبس<sup>4</sup>.

3 - أضغنا إلى متن الكتاب كلمات وعبارات يسيرة حنفها الإفراني من النصوص التي نقلها، وكان حنفها مخلا بالمعنى، الأمر الذي ساهم في حل كثير من الإشكالات المتبقية بعد النسخ والمقابلة<sup>5</sup>.

4 ـ رأينا في الكتاب أبياتا من الشعر مضطربة الوزن فاجتهدنا لتقويمها بالاستعانة بمصلارها الأصلية في دو لوين الشعراء أو كتب الأدب، أو بالنظر إلى ما في النسخ الأخرى، وقد امتازت النسخة (ج) بتقديم حلول لبعض هذه الإشكالات<sup>6</sup>.



<sup>1</sup> \_ انظر مثالا لذلك في الصفحة 323 الحاشية 3 والصفحة 135 الحاشية 4. والصفحة 136 الحاشية 1.

أنظر أمثلة لذلك في الصفحة 236 الحاشية 1، والصفحة 324 الحاشية 3، والصفحة 328 الحاشية 1، والصفحة 417 الحاشية 3. الخ.

<sup>3</sup> ـ على نمط ما في الصفحة 87 الحاشية 8.

 <sup>4</sup> ـ انظر مثال ذلك في الصفحة 88 الحاشية 2، والصفحة 163 الحاشية 2 ، والصفحة 264 الحاشية 1،
 3،2 والصفحة 116 الحاشية 1، والصفحة 415 الحاشية 1.

<sup>5</sup> ـ من ذلك إسقاط عجز بيت من الشعر وصدر الذي يليه، وتكوين بيت كامل من صدر الأول وعجز الثاني في الصفحة 83 الحاشية 4، والصفحة 115 الحاشية 2 و 4.

<sup>6</sup> ـ انظر مثالا لذلك في الصفحة 353 الحاشية 2، والصفحة 185 الحاشية 1.

5 - صححنا نسبة بعض الأبيات الشعرية التي وهم الإفراني في نسبتها . ونسبنا بعض ما لم ينسبه منها.

6 ـ شرحنا بعض الألفاظ الغريبة في الشواهد التي أوردها الإفراني، مع تجنب إقبال الحواشي. وقد رجعنا في ذلك إلى القاموس المحيط للفيروز ابداي، وهو مصدر الإفراني الأول في اللغة، والصحاح للجوهري، والأساس للزمخشري، ولسان العرب لابن منظور، وتناج العروس للزبيدي وغيرها. كما رجعنا إلى المعاجم الخاصة، مثل الروض المعطار ومعجم البلدان ومعجم دوزي، مع إثبات المعجم المعتمد في الحاشية في غالب الأحيان.

7 ـ شرحنا بعض النكت البلاغية التي قد تستغلق على بعض القراء، كَ (التوجيه) بأسماء الكتب ومصطلحات العلوم. والشيوع هذه الظاهرة البلاغية في الكتاب اقتصرنا على شرح المستغلق منها ليكون وسيلة لفهم ما دونه.

8 ـ عرقنا بحوالي مائة علم من أعلام الأنب من عصور مختلفة، وصححنا ما وقع في أسماء بعضهم من تحريف على نحو ما سبق<sup>2</sup>، مع الاهتمام بالمغاربة والأندلسيين وأهل العصور المتأخرة، ونلك لما لهم من مساهمة في الثقافة التي يمثلها المسلك السهل، مع تحاشي التفاصيل غير المفيدة، وأشرنا إلى أهم مصادر ترجمتهم.

9 ـ عرفنا ببعض الكتب والمؤلفات التي لها صيت ومكانة في عصر المؤلف وتردد نكرها في المسلك السهل، لاسيما ما ليس مطبوعا أو متداو لا منها.

10 ـ ضبطنا بالشكل آيات القرآن والأحاديث النبوية ونصوص الشعر وأواسط بعض الكامات وأواخرها.



<sup>1</sup> \_ انظر الصفحة 399 الحاشية 3 و 4 الصفحة 319 الحاشية 1 و 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ انظر الصفحة 136 ح: 3،2 ، 4 ، 5 و ص137 ح 1، والصفحة 196 ح4. والصفحة 197 ح5 و 358 ح3.

هذه نظرة موجزة عن عملنا في التحقيق، هدفنا منها إلى تصحيح النص وتقريبه من الصورة التي أخرجه عليها المؤلف أو تمناها له، مع تصحيح ما فاته أو التبس عليه. والكمال لله وحده.



# مقدمة الشارح التعريف بالوشاح والموشدات

المسترفع الموتمل

## باسم الله الرحمن الرحيم

## وصلى الله على سيبنا ومولانا محمد

يقول العبد الحقيرُ، المخطئُ الفقيرُ، المرتجي عفو َ مولاهُ، محمدٌ الملقبُ بـالصغير ابنُ محمدِ بن عبد الله الإقرانيُ نجـاراً، المراكشيُّ داراً، تاب الله عليـه، ووجـه قلبَهُ إليه:

الحمد لله الذي وشَّح جيد أهل الأدب بعقود البيان التي [هي] على الشرف عنوان، وسرَّح عيون أفك إرهم في حدائق كلام العرب فقطفوا أزهار المعاني من أكمام الألفاظ المينوان وغير صنوان "، وتوَّج مفارقهم بإكليل التبيان، وحلَّى البَّاتِهم في المقامات بعقيان القلائد، وقلائد العقيان ، وأطلع في سماء عقولهم من ملح البديع شموسها، وراض لهم جموح التراكيب، فذلل من لطائف الأساليب شموسها، فستبحوا في بَحْرَي المديح والهجاء بأجمل إشارة وأكمل احتجاج، ف "هذا عنب فرات سائع شرابه، وهذا ملِّح أُجَاج "ق. وتلَفَّعُوا بثوب الاقتنان في فنون الأغراض، ورمَوا بسهم الإصابة مستهدف الأغراض موغاصوا في قاموس اللغة على صحاح الجوهر 6، واقتعَمُوا سفينة الغزل في تيار المعاني



أ - اقتباس من الآية: " وفي الأرضِ قِطع مُتَجاوِرات وَجَنَات من أعناب وزَرَع ونَخيل صنوان وغير وعير أله وعير الرعد 4/13).

 $<sup>^{2}</sup>$  – يشير إلى كتاب قلائدِ العِقيان للفتح بن خاقان، وهو من الكتب التي راجت في هذا العصر .

أ-اقتباس من الآية: "وما يَستَوي الْبَحْرانِ، هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَائِهُ، وهذا مِلْحٌ أَجَاجٌ". سورة فاطر 12/35.

<sup>4 -</sup> الأغراض الأولى يريد بها أغراض الشعر، والثانية الأهداف يُرمى فيها، مفردها غُرض.

<sup>5 -</sup> يشير إلى معجم القاموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروزبادي، والقاموس في أصل اللغة هو البحر، ولهذا قال: "غاصوا".

أ- إشارة إلى معجم صحاح اللغة وجواهر العربية للجوهري.

فَغَنِموا كلَّ معنى أزهر 1، وتلوتوا في خَلَلِ الكلام تلون الحربا، وتخيَّروا من بدائع المحسناتِ كلَّ مَقْصَدِ سَمَا وأربَى، فمن مَجاز الفصاحة مَجاز، وحقيقة تُزري بشقائق ابن الشقيقة 2، وليجاز تقلَّد بدلائل الإعجاز 3، وتشبيه بلا شبيه، وتقسيم وسيم، وتلميح مليح، وغلُو في غلية العلو، وجناس موصول بالإيناس، وتمثيل بلا مثيل، وليهام يحيِّر الأ[فها]م، و[تف]ريق في الحسن عَريق، وحسن ختام، كشف عن وجوه البدائع اللَّثام، فسبحان من آتاهم الحكمة وفصئل الخطاب 4، وجعل السنتهم لزبد البلاغة أحسن وطاب، وحسن بهم خمائل القريض، فكأنهم في فَم الأشعار ابتسام. وخص كلمتهم برئية النفوس، فلو رقوا بها مريضا ما طرق ساحته السّام، وأدار عليهم راح الملح، في حان الخلاعة فأصبحوا حَيارى، "وتَرَى النّاس سكارى وما هم بسكارى وما هم بسكارى

هُمُ الْقَوْمُ فَأَجْهَدْ في البِّاعِ سَبِيلِهِ م وإنْ لمْ تَكُنْ شِيْهِاً لَهُمْ فَتَشَبَّ بِ

اللهُم كما رفعتهم من سماء الشرف مكانا عليا، وألبستهم من بُرودِ السعد والقبول خليا، فاجعلنا من التابعين لهم بإحسان، المتمسكين بما كان لجَموح المعاني في أيديهم من مُحكم الأرسان، بجاهِ مَن إذا خُتم الدعاءُ بالصلاةِ عليه أسرعتَ بالإجابة، مولاتا محمد بن عبد الله، الذي ظهرت على أسرَّة وجهه، وهو في المهد، مَخابيل النجابة، أفضل الأنبياء والأملاك، فغيرُهم أولى وأحرى، القائل، "ومَا يَنْطِقُ عَن الْهَوى"6: "إنَّ مِن الْبَيانِ الْبَيانِ



أ - قد يكون هذا إيماءة من المؤلف إلى أبى منصور الأزهري صاحب معجم تهذيب اللغة.

 $<sup>^{2}</sup>$  - في حاشية الأصل، بخط المؤلف: "ابن الشقيقة هو النعمان بن المنذر".

<sup>3 -</sup> دلائل الإعجاز هي علاماته يشير إلى كتاب عبد القاهر الجرجلني: دلائل الإعجاز.

<sup>4 -</sup> اقتباس من الآية "وَشَدَدُتنا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَلَ الخِطَابِ" (سورة صاد 20/38).

<sup>5 -</sup> سورة الحج 2/22.

<sup>6</sup> ـ اقتباس من الآية: "ومَا يَنْطِقُ عَن الهَوَى". (سورة النجم 3/53).

لَسِحْرا اللهِ والآخِذُ من البراعة بالترائب، حين أخذ الناس بالعَراقيب والأعضاد، الناطق بجوامع الكلِم، ولا غرو فهو أفصح من نطق بالضاد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه النين هم براعة استهلالِ هذه الشريعة، المعتنون بنقد جواهر كلام العرب في الجد والهزل، مع عظيم حرصهم على سدّ النّريعة، والرضا عن كل من كمُل نوعُ إسانيتِه بخاصيّة الأبب، ففُضل بها عن أبناء جنسه، وبذل في افتضاض أبكار القصائد وعرائس مُخدّرات الأراجيز حشاشة نفسه، علماً منه بأن الأبب به نتفاوت المقامات [في المشاهد]، ويستحق الغائب التقدم على الشاهد. ولعمري إن كل من لا يتعاطى الأب، ولا ينسل لاجتلاء غرره، واجتلاب نرره من كل حدّب، ما هو إلا صورة ممثلة، أو بهيمة مُرسلة.

ولما كان توشيخ إبراهيم بن سهل ريّحانة كل من له إلى الأدب انتساب، ونَخ [يرة] أهل الجزيرة التي هي من أجل الذخائر وأفضل الاكتساب، فقد أ[جمعت] كلمة أرباب البلاغة، واتفق رأيُ مَن نهض لتصفية إبريز المعاني من الصنّاغة، على أنه عَنْقاء معرب، الذي لا يؤتى بسورة من مثله في مشرق و لا في معرب،

وَشَرَقَ حَتَّى لَيْسَ لِلشَّرْقِ مَشْرِقِ مَشْرِقُ وَغَرَّبَ حتى لَيْسَ لِلْغَرْبِ مَغْدرِبُ

فلو تصدَّى لمعارضتِه النابغة، لأقرَّ بإعجاز محاسنِه السا[بغة]،أو الْحَدَ في آياتِه شاعرُ بني أسد<sup>3</sup>، الشدَّ السانَه بحبل من مسد<sup>4</sup> ولو بصر به حبيبُ بن أوس، لم يمكنْه للمناضلةِ إنضاءُ قوس، أو المتتبي، كانت معجزتُه مقرونة بالتَّحدي، أو أبو العلاء، أقرَّ على نفسِه



الموطأ 698 وفيه: "قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله(ص): "إنَ
 مِنَ الْبَيان لَسِحْرًا" أو قال: "إنَ بَعْضَ البَيَانِ لَسِحْرٌ"، (انظرمجمع الأمثال وزهر الأداب.6/1).

 $<sup>^2</sup>$  - في الأصل: "المعتنين"، ولم نر له وجها، إلا أن يكون وصفا لـ "آله وأصحابه".

 $<sup>^{3}</sup>$  - شاعر بني أسد هو: عبيد بن الأبرص الأسدي وهو من قدامي الجاهليين.

<sup>4 -</sup> اقتباس من الآية "وَامْرَأْتُهُ حَمَّالَهُ الْحَطَبِ في جيدِهَا حَبَّلٌ مِنْ مَسَدِ" (المسد 5/111).

بما لم تستطعه الأوائلُ بالتَّعدِّي أ، أو ابنُ بسام، لما سامَ في مضمار المساجلةِ سلَّ حسامُ. فيا لهُ من توشيح ردَّ عيونَ أعيانِ هذه الصيّاعة من الحياء مُطرقة، تالية أياتِه على من قاسها بامرىء القيس، "فَلا تَميلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَة 2". وفيه و فيه، مما لا أعدُه ولا استوفيه.

طلبَ مني بعضُ من اتخذَ تردادَه وردا، وارتوى من زلالِ معانيهِ المُترقرقة على صفا الفاظِه وردا، وجعلَه في ساعة الفرح، تميمة من التَّرح، أن أكتب عليهِ ما يوضع عامض معانيه، ويلخذ بمجامع قلب مُعانيه، ويُسفر عن وجوه لطائفه مُسدلَ الحجاب، ويُدير على حفاظه من سلافه كُوُوسَ الإعجاب، فقلتُ: يا هؤلاء؟ "لقَدْ جئتُمْ شَيْئًا لِدًّا" وسألتُم ما سجّل عليه قاضي العَجز و[لدَّى]، وتطلَّبتم ما هو "أبعدُ من بيض الأنُوق"، و وأغرب مِن الأبلَق المعقوق من المناكب؟ ومن الجهل المعقوق من البحر بالوشل أن يُجاري الراكب، ومتى ساوت العراقيب المناكب؟ ومن أجهل ممن يعارض البحر بالوشل ؟ أو يُقاومُ النشاطَ بالفشل؟ أو يُساوي الجوهر الفردَ بالحصا؟ أو يجمعُ في غِمدِ القراطيس بين السيف والعصا؟ على أني لو لبيتُ النّدا، وسقطت على يجمعُ في غِمدِ القراطيس بين السيف والعصا؟ على أني لو لبيتُ النّدا، وسقطت على



أ - إشارة إلى قول المعري:

وإنَّ عَنْ تُ الْأَخِيرِ رَمَانُكُ لَا لَا بَمَ اللَّهِ اللَّوَانِكُ. وإنَّ كُنْتُ الْأَخِيرِ رَمَانُكُ لَا لَآتِ بِمَسَالُكُ مَسْتَطِعْ لَهُ الأَوَانِكُ. (شرح سقط الزند، القسم الثاني 525)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - سورة النساء 129/4.

<sup>3 -</sup> اقتباس من سورة مريم 89/19.

من أمثال العرب "أعز من بينض الأنوق". والأنوق: الرخم. ويُضربُ المثلُ ببيضها للأمر العسير،
 لأنها تبيض في رؤوس الجبال. وقيل: "الأنوق ذكر الرخم، ولابيض له". (أفعل من كذا 40.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ـ يقال: "سَأَلْتَ نِي الأَبْلَقَ العَقُوقَ" وهو الذكر من الخيل، "ويقال:فرس عَقوق،إذا حملت فامتلاً بطنها، فالأبلق العقوق محال"، (الكامل للمبرد 271/2، ولسان العرب: عق) وقد تمثل معاوية ببيت جمع فيه صاحبه المثلين:

طَلَبَ الْأَبْلَقَ العَقُوقَ، فَلَمَّا لَمْ يَنْلُهُ، أَرَادَ بَيْضَ الْأُنُوق

<sup>6</sup> لوشل: الماء القليل يرشر من صخر أو جبل.

<sup>7 -</sup> القرطاس هذا، على ما يبدو، أديم ينصب للنصال، ويسمى الغرض قرطاسا، (لسان العرب: قرطس.)

شرحه سقوط النَّدا، لقيلَ لي: ليس هذا بعشيِّك فادرُج، أو ما النادي بنادي أمث الك فاخرج، فَأَنْقِيلُوا، ولا تَقُولُوا<sup>2</sup>:

# قَدْ يُدْرِكُ الْمَجْدَ الْفَتَى وَلِيَاسُهُ خَلَقٌ وَجَيْبُ فَمِيصِهِ مَرْقَوعُ

فما زادَهم تحنيري إلا إغراءً وإلحاحا، ورأوا أحليث اعتذاري ضعيفة، وأحاديث سؤالهم صحاحا، وتمالاً على التصميم سرعهم ونجواهم، و "مَازَالَت بِلْكَ دَعُواهُم" ولم يكن في غزي لهم من مَقْنَع، وأحب شيء إلى الإنسان ما امتتع. فلما رأيت أنه لابُد من صنعا للجبتهم وإن كنت لا أحسن صنعا، فقوقت الشروع سهم العَزْم، وأطرث عن زنده شرر الحزّم، وأدخلت على مُعثل التواني حرف الجزم. ونهضت وأنا "أحير مِن ضب "و، وأشغل من صب. فرسمته في صحائف الوهم، وصقلت لمناولته صدأ الفهم، وحبب لي أن أجعل من صب. فرسمته في صحائف الشروح وإفراطها، تمسكاً بقول المصطفى: "خير الأمور أوسطها" وجعلت الكلام على كل بيت منه منحصراً في مطالب:

أولها: تقسير ألفاظه اللغوية، وقدمتُه لأن ذلك طريق إلى تحصيل ما بعدَه.



<sup>1 -</sup> هذا مثل عربي أصله: "لَيْسَ هذا بعُشكِ فادْرُجِي" (مجمع الأمثال 130/2).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - ورد البيت في الموشى 159.

 $<sup>^{3}</sup>$  - اقتباس من سورة الأنبياء 15/21.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - اقتباس من الرجز:

لاَ بُدُّ مِنْ صَنْعًا وإِنْ طَالَ السَّقَبِرْ وَإِنْ تَحَنِّى كُــلَ عَـوْدِ وَدَبِــــــرْ

يوجد الشطر الأول منه في لسان العرب (صنع).

 $<sup>^{5}</sup>$  - قال في مجمع الأمثال  $^{1}/$  237: "لأنه (أي الضب) إذا فارقَ جُحره لم يهتد للرجوع إليه".

<sup>6-</sup> لم يرد هذا الحديث في المعجم المفهرس الألفاظ الحديث، ولا في كتب الحديث التي تيسر الاطلاع عليها، ومنها الفائق للزمخشري. وفي الكامل 243/1: "ومن كلامهم: خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا". وصنفه المحقق مع الأمثال.

ثانيها: رفع القتاع عن معنى التركيب، وتنزيلُ المعاني على الألفاظ، ونسقُ بعضيها ببعض، حتى تكونَ من حيث المعنى كأنها سبيكةُ إبريز، تشهدُ اصائغِها بالتقدّم في الصناعةِ والتّبريز.

ثالثها: وشنيُ حُلَىلِ البيتِ بسلكِ المعاني ثم بجوهرِ البيانِ، ثم بيواقيتِ البديع، وهذا ألطفُ المطالبِ وأعلاها، وأغلاها، إذ هو مضمارُ ما يقعُ به التَّفاضل، وينعقدُ بين الأماثِل في شأنِه التَسابقُ و التَّاضل.

رابعها: الإعرابُ، الذي هو سبب لفهم فَحوى الكلام وظهورِ لحن الخِطاب.

وربّما ألْمِعُ في خللِ هذه المَطالب بما رأيتُ له مَماسةً بالمقام، مما تُثيرُه المناسبةُ وتقتضيه، وتميلُ إليه الفِطرُ السليمةُ وتَرتضيه، من النظمِ الجَزل، [في] الجد والهزل، ومستظرف الحكايات التي يحصلُ بها للناظرِ الإمتاع، ولا يعدُها من سَقَطِ المتاع المُبتاع. وقد قيل: إن الحكاياتِ عروسٌ، والمُتكلَّم ماشيطتُها، والأخبارُ عُقودٌ، والأنبُ واسطتُها. وما كان في ظنِّي أن أنكرَ من تلك المطالب، إلا مالا مَندُوحَة عَنْه للطالب، فتشابكتِ المسائل، وخرجَ الأمرُ كما قال القائل!

خَرَجُنَا عَلَى أَنَّ الْمُقَامَ ثَلاَثَ قَ فَطَابَ لَنَا حَتَّى أَقَمُّنَا بِهِ شَهْ رَا.



أ - في الحاشية بخط المؤلف: "هذا البيت رأيتُه في منطق الطير غير معزو، ووقفت عليه في مقطعة ذكرها الشريشي في الكبير ونسبها للحسن، ولعله ابن هاني، إلا أنه قال: "حتى أقمنا بها عشرا". وكما توقع المؤلف فالبيت للحسن بن هانئ، أبي نواس، من قصيدة خمرية في ديوانه 244، مطلعها: ويَقتُيان صدِق قَدْ صَرَفْتُ مَعلَيهُمْ إلَى بَيْتِ خَمَّار، نَزَلْنَا بِهِ ظُهْراً

ثم أقول كما قال الحريري: "يَا رُواةَ القريض، وأساةَ القولِ المَريض، إن خلاصة الذهبِ نظهر بالسبك، ويد الحق تصدع رداء الشك. و ها أنا قد عرضت خبيئتي للاختبار"، وعرضت حقيقتي على الاعتبار، فمن وجد فيه عثاراً فليقلْ: لَعا2، أو اطلع على سهو فليسدل عليهِ من حُسن تأويلاتِه بُرقُعا. وإن لم يُبلغني الناظر من إنصافه ما أرجوه، فعُنري بادٍ للعيون من وجوه.

لحدُها أن هذا أولُ مجموع أبرزتُه في قالب التَّصنيف، وأفرغتُ جُهدي فيما يحصُلُ به لأُننِ سامِعه التقريطُ والتَّشْتيف، مَع كونِي في إِبان الحداثة قُ، التي الغالبُ على صاحبِها ألاً يميِّز الانتينِ من الثلاثةِ، لم أبلُغ من البلاغةِ أشدي، ولا ثبت عند قضاةِ الأدب رُشدي، فلا يجعل الزَّلَ ذريعة للوقيعةِ والسبّاب، وليتنكَر 4:

فَإِنْ يَكُ قَدْ أَسَاءَ الْقَولَ عَمْرِ فَإِنَّ مَظِنَّةَ الْجَهْلِ السَّبَابُ

تُلديها: إِقراري بِجُرأتي على تعاطي هذا الفنّ، بل وسائر [الفن]ون، فهيهات أن أغوص في بحار البلاغة على نرّها المكنون. ومن أقرَّ على نفسه بأنَّ بضاعته مُزجاة 6، فهو عند الإنصاف من الاعتراض بِمنْجاة.

بَيْنَ نَا اليه الْمِسِي وتَالِيه فِ الْمُورَى قَدْرُ مَا بَيْنَ التُّريَّا والتَّرَى



انظر المقامة الحلوانية بحاشية الشريشي الكبير 35/1-39.

<sup>2 -</sup> يقال للعاثر: لَعاً لَكَ: أَيْ أَقَامِكَ اللَّهُ مِن عَثْرِتك.

أنظر الإفراني وقضايا الثقافة والأدب.

<sup>4 -</sup> البيت للنابغة في ديوانه 19 من مقطوعة ردَّ بها على عامر بن الطفيل، وفيه:

فَإِنْ يَكُ عَامِرٌ قَدْ جَاءَ جَهْلاً...

أينا أيها العزيز مستنا وأهتنا الضر وحينا الضر وحينا المعزيز مستنا وأهتنا الضر وجننا ببضاعة مرزجاة.

ثَلْتُها: عدمُ [تَي]سيرِ الآلاتِ، التي يُكلَّلُ منها قمرُ التوشيحِ ببدائعِ الهالات، ونتُور بها [في ] حلَّ المشكلاتِ المقالات. وإنما يوجدُ من ذلكَ مالا يُغني شيئا، ولا يمدُ على الطالبِ في هَواجر المُعضلات ظِلاً ولا فَيتًا.

رابعها: تقسيم الخاطرِ بأشجانِ الغربةِ أَ، الجالبةِ المرءِ غايةَ الكُربة، وفي شُغل شاغل مَن تصرقت فيه أيدي الدَّهرِ بالإِبعادِ والنَّائِ، وفرَّقت مجموعَ شملِه، فهو يترجَّى أن تُصلَح ما أفسدت وإن بعد لأي. وكيفَ يلفِّق بين كلِمتين من تمهَّدت ذاتُه بيتا، أو حُشر من قبر حرب عروض الخُطوب فأصيبَ من الحوادث بكل ضرب، أو كيف يتألَّقُ مع أشجانِ الوحشةِ عارضُ فكر، أو نتعلَّق بالذهنِ مسألةً أو تبقَى لهُ على فكر،

يَّهُ ولُ النَّسَاسُ فِي مَثَسِلِ تَنَكَّسِرْ غَائيساً تَسَرَهُ فَمَا لِي لاَ أَرَى بَلَسَدِي وَلاَ أَنْسَسى تَنَكُ سرَهُ

وكيفَ أنسَى تِنكارَ بلدِي، التي خانني على مفارقتِها جَلَدِي. بِلادي التي لا يَزيدُها طولُ المديح الصادق رفعة قَدر، فهي كما قال الأعرابي الذي $^4$  ضلَّت ناقتُه في مدح البدر $^5$ .

وَقَبُ رُ حَرَابِ بِمَكَانِ قَفْـــر وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرَابِ فَبْــر رُ



<sup>1 -</sup> انظر: الإفراني وقضايا الثقافة والأدب.

<sup>2 -</sup> اقتباس من البيت المشهور:

البيتان في نفح الطيب 4/ 113، 160، 323. لأبي الطاهر إسماعيل الخُشني الجياني المعروف بابن أبي ركب.

 $<sup>^{4}</sup>$  - في الأصل: التي، والمثبت عن (+).

<sup>5 -</sup> كأن الناسخ أخطأ قول الأعرابي، وإن كان اطلاع المؤلف على النسخة وتعليقه على الأبيات بعده يقلل من أهمية هذا الغموض.

أُحِنُ إِلَى الْحَمْرَاءِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ حَدِنَ مَشُوقٍ الْغِلَاقِ وَالِحَسَمُ الْمُ

نسأله سبحانه، أن يقلُّص نُيل الغربة فقد طال، ويعطف علينا قلبَ الدَّهر فقد دان بالمطال.

وإنما نكرتُ هذه الأسباب، ليعنر الواقفُ على الخَطَا، ويعلمَ السبب في عدم نومِ القَطا2. على أنّي لَوْ أرخصتُ دررَ نوادرِ القالي، لم أخلص من عدو قال، ولو أبخستُ شنورَ الأمالي، لَم أخلُ من حقودٍ يعكسُ آمالي. فجدير "بي أن أصعد أنفاسي وأتمثل بقولِ العلامةِ الفاسي:

مَا شَانَهَا شَيْءٌ سِوَى أَنْ لَمْ تَكُسِنْ مِمَّىنْ نَقَادَمَ عَهْدُهُ أَوْ مَشْسِرِقِ

والنفسُ مسرفةٌ غاية السَّرف، [ في نتقيـ]ص الجديدِ ومدح القديم كما قال ابن شرف: $^{3}$ 

أُغْرِيَ النَّسَاسُ بِامْتِدَاحِ الْقَدِيمِ وَبَدِنَمِّ الْحَدِيثِ غَيْسِرِ النَّمِيمِ لَغُسِرِ النَّمِيمِ لَيْسِسَ إِلاَّ أَنَّهُم حَسَدُوا الحَيْمِ فَيَوْرَقُ واعَلَى الْعِظَامِ الرَّمِيمِ لَيْسِمِ

قُلْ لِمَنْ لاَ يَرَى الْمُعاصِرَ شَيْئًا ويَرَى لِلْأَوَائِلِ التَّقديمَا



أ - في الحاشية بخط المؤلف: "[البيتان] لأبي روح [الجز]يري [إلا أنه] قال: أحن إلى الخضراء،
 [يعني جزيرة الأنـ]دلس". وما بين المعقوفين أكل أرضة.

وورد البيتان في نفح الطيب 93/2، وفيه: "ومنهم ابن أبي روح الجزيري، ومن شعره لما تغرب بالمشرق....." البيتان.

<sup>2 -</sup> مثل عربي أصله من مجمع الأمثال 123/2. "لو تُرك القطا ليلا لنام".

 $<sup>^{3}</sup>$  – ورد البيتان غير معزوين في المرقصات والمطربات  $^{6}$ . وفي الأصل: ذميم، بدون تعريف والمثبت عن المصدر السابق.

وَسَيَغُ دُو هَذَا الْجَدِيدُ قَدِيمَ ا أِنَّ ذَاكَ الْقَدِيمَ كَانَ جَدِيدَا آخُـر':

فَوَ ائِدُ الْعِلْمِ يُسْتَلْحَقَنَ في الطُّررَ إِنْ كَانَ أَخَرَتِي دَهْرِي فَسِلاً عَجَسِبُ و الناسُ يُعامِلُون فِعلَ الْقُريبِ بالجزم، ويرفعون أمر َ البعيدِ كما قال ابنُ حزم:

لاَ تَ رَى عَالِم اللهِ يَحُلُ بِقَ وَم فَيُحِلِّ وَهُ غَ يُر دَالِ الْهَ وَانِ هَــنو مكَّــةُ الْمَنْيِعَــةُ بَيْتُ الْـــ لَــه يَسْعَى لِحَجَّهَا التَّقَــلان وترى أَنْهَدَ الْبَريَّةِ فِي الْحَجْ \_\_\_ جبهَا أَهْلَهَا لِقُربِ مكَ \_\_ان

وقال ابن الجوزي:

قُلُوبُهُ مُ بِالْجَفَ اقلَ بُ عَنِيرِيَ مِنْ فِتَيَةٍ بِالْعِرَاق وقَولُ الْقَريبِ فَكَ يُعْجِبُ يَرِوْنَ الْعَجِيبَ كَلَمُ الْغُريبِ مُغَنتِيةُ الْحَسِيِّ لاَ تُطْسِرِبُ وَعُنْرُهُ مْ عِنْدَ تَوبيدِهِ مْ:

وهذه سجية لنفوسِ الأولئلِ من لزومِ العَرضِ للجوهرِ أَلْزَم، "شْنِشْنِةٌ أَعْرِفُهَا مِنْ أَخْـزَمْ" أ

إنَّ بَنَى زَمَّلُونِ فِي بِالسِدَّمِ شنشينة أعرفها من أخسزم مَـنْ يَلْقَ آسَـدَ الرجال يَكلَـم

والشنشنة: الطبيعة والسجية، ويضرب هذا المثل لمن أتى شيئا يُتوقع من مثله (انظر لسان العرب:شنن، ومجمع الأمثال 361/1).



أ - شطر رجز الأبي أخزم الطائي وهو:

واعلم أيها الناظر، أن كتابي هذا ألَّقتُه، كما يقولُ الناسُ،" شَحمةً بِفَحْمة، وتُمَرة بجمرة". ولعلَّ ما تستخشنُه، غيرك يستحسنُه، وما تستقبحُه، غيرك يستملِحُه، فلا تغيَّر منه ما سامك بالارتياب، وإلاَّ فأنت أجرأ من مُجلَّحة النئاب أ، وأنا قد جعلتُه مباحاً لمن طلبَه من الطَّبة، ومتاحاً لمن أرادَه من الرَّادة، والله يُحسنُ النِّية، ويخلِّص من كادورات الرياء خالص الطَّوية، ويعصمنا من الخطل في القول، فبيدِه القوة والحول.

وتر جمتُه لما أسرجتُ طرقه 2 لفارسِ النظرِ وألجمتُه: المسلك السهل في شرحِ توشيح ابن سبهل. وعنَّ لي أن أقدِّم قبل الخوضِ في لُجَجِ مَعاني التوشيح مقدمة تكون كالرعيل لجيش أبياتِه، وعلماً منشوراً على طلائع راياتِه، أضمتُها التعريف بناحتِ دُررِهِ المُزخرفة، والمُجري مياة الفصاحةِ خلالَ أزهارِ روضتِه المفوقة، مع إضافةِ ما هو أوقعُ في نفوسِ الأدباءِ من الولدِ في قلوب العقيم، والشفاء في وجَعِ السقيم، ونكرِ نبُذ في صناعة التواشيح، واختر اعها، وما يكون كالذيلِ اذلك مما تقفُ عليه في حالِه، وتقتصي من تينيه جنّى مؤجّاهِ وحالّه، فانحصر والقولُ في ذلك في سمطين.



اً - من بيت لامرئ القيس في ديوانه (ط دار المعارف ص 97):

عَصنافيرٌ وَنيسانٌ وَدُودٌ وَ أَجْرَأُ مِن مُجَلَّحَةِ النَّسَابِ

أي' المصممة على الشيء، التي لا ترجع عما تريد" (نفسه)

<sup>2 -</sup> الطِّرف: الكريم من الخيل (القاموس المحيط: طرف).

## السمط الأول

# في التعريف بابن سهل

هو إبراهيمُ بنُ أبي العيشِ بن سهل الإشبيلي، نسبةً الإشبيلية مدينة من أعظم مدن الأندلس. قيلَ الأحد من رأى مصر والشام: أهما أحسنُ أم إشبيلية؟ فقال بعد تفضيل إشبيلية: "غابتُها غابةٌ بلا أسد، ونهرُها نيلٌ بلا تمساح". وفي نهرِها المذكورِ يقول ابن سفر 2:

شَـقَ النَّسِيـمُ عَلَيْـهِ جَيْـبَ قَمِيصـِـهِ فَتَصَاحَكَـتُ وُرُقُ الْحَمَائِـم فَوقَـــــهُ

فَانْسَابَ مِنْ شَطَّيْهِ يَطْلَبُ ثَلَارَهُ عَجَبًا، فَضَمَّ مِنْ الْحَيَاءِ إِزَارَهُ

وقال ابن سعيد3:

أَسْ طُرُهَا، وَالنَّسِيمُ يُنْشِئُهُ هَا

كَأَنَّمَا النَّهُ رُ صَفْحَةً كُتِبَتِ



اسم والد ابن سهل في كل المصادر: سهل، وانفرد الإفراني بنسبتِه إلى أبي العيش وجعل (سهل) جداً له، ويرجح الدكتور إحسان عباس أن كلمة (بن) الثانية دخيلة هنا، وأن (أبا العيش) هي الكنية التي عرف بها أبوه، بحيث نقرأ: إبراهيم بن أبي العيش سهل، وبذلك يتفق الإفراني مع سائر المصادر " (مقدمة ديوان ابن سهل 13).

وقد نرجم الدكتور إحسان عباس لابن سهل نرجمةً وافية قدم بها طبعة بيروت 1967 لديوانالشاعر، ذكر أهم مصادر نرجمته.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - في الأصل: ابن سنقر، والصواب ما أثبتناه، فهو أبو عبد الله محمد بن سَفَر، ويكتب بالصاد كذلك، أديب من ناحية المرية، يسكن إشبيلية (انظر المغسرب 212/2، والوافي 114/3 ونفح الطيبب /157. وفي الوافي: "قال في المد والجزر بوادي إشبيلية وأبدع فيه" البيتان. وورد البيتان مع ثالث قبلهما في رايات المبرزين 7. ورواية الثاني فيه:

فتضاحكت ورق الحمام بدوحه هـزءا فضـم مـن الحيـاء إزاره  $^3$  البيتان في نفح الطيب  $^3$ . وسيتحدث الإفراني عن ابن سعيد في الصفحة 32 من هذا الكتاب.

# لَمَّا أَبَانَتُ عَنْ حُسْن مَنْظَر هَا مَالَتْ عَلَيْهَا الْغُصُونُ تَقْرَ وُهَا الْعُصُونُ تَقْرَ وُهَا الْعُص

وقال صاحبُ مباهج الفِكر 1: "هذه المدينةُ من أحسنِ مُدن الدنيا، بأهلِها يُضربُ المثلُ في الخلاعةِ وانتهازِ الفُرص الساعة بعد الساعة. ويعينُهم على ذلك واليها الفرج، وناديها البَهج، وهذا الوادي يأتيها من قُرطبة"، انتهى. وأخبارُ ها طويلة استوقاها الحجاري وابنُ سعيد وغيرُ هما من مَشْيَخَةِ مُؤرخي الأندلس. وذكر في نفح الطيب أنه وقعت مناظرة بين يدي ملكِ المغربِ يعقوبِ المنصورِ، بين الفقيهِ القاضي أبي الوليدِ بن رشد، وبين أبي بكر بن زهر في تفضيل إشبيلية على قُرطبة، فقال ابنُ رُشد لابن زُهر: ما أدري ما نقولُ إلا أنه إذا مات عالم بإشبيلية فأريد بيع كثبه، حُملت إلى قُرطبة حتى تباعَ فيها، وإن مات مُطرب بقرطبة فأريد بيع آلاتِه، حُملت إلى إسبيلية، انتهى. وإشبيلية تسمّى حِمصاً لنزول جند حمص بها. وفيها يقولُ ابن سهل 4:

فَعَرَّضَهَ الْوَتُهَ اللَّهُ الطَّهُ وِرِ

بكَيْتُ عَلَى النَّهْرِ أُخْفِي الدَّمُوعَ إِلَا مَا سَرَى نَفَسِي في الشِّسراع



 $<sup>^{1}</sup>$  – في كشف الظنون كتاب بهذا الاسم منسوب لمحمد بن عبد الله الأنصاري، وفي حرف النون منه أن الاسم الحقيقي له هو مناهج الفكر، بالنون، لجمال الدين محمد بن إير اهيم الوطواط (ت718هـ)، وفي الأعلام للزركلي 718188 أنه في الطبيعة والكمياء وأنه من ست مجلدات.

قلت: ويوجد الجزآن الثالث والرابع منه بالخزانة العامة بالرباط برقم: 15 اق. وهما في النبات والحيوان، وهذه النسخة بخط المؤلف، ما عدا الجزء الأول، كما في الجزء 1/3 منها. وقد اعتمد الإفراني في النص الذي أورده على نفح الطيب 1/951.

<sup>2 -</sup> في نفح الطيب: فرص الزمن.

 $<sup>^{3}</sup>$  ـ نقل المقري هذه القصمة في نفح الطيب  $^{1}$  155 عن أبي الفضل التيفاشي، وفي ص  $^{3}$  منهُ عن ابن سعيد مع بعض الاختصار .

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>- ديوان ابن سهل 46.

وفيها الزيتونُ العجيب، وفيه يقولُ الإمامُ الخطيب، أبو محمد بنُ عبد الوهابِ المَنشِي المُنشِي مُذيلاً على بيتى الشيخ أبى الحجاج يوسف بن الشيخ البلوي المالقي وهما 2:

مَالَقَ لَهُ الْمُلْكُ مِنْ أَجْلِكَ يَا تِينَهَا الْفُلْكُ مِنْ أَجْلِكَ يَا تِينَهَا نَهَى طَبِيرِي عَنْ حَيَاتِي نَهَدى فَيْلِيرِي عَنْ حَيَاتِي نَهَدى فَقَالَ أبو محمد:

وَحِمْ صُ لاَ تَنْ سَ لَهَا تَيْنَهَا وَ انْكُرْ مَعَ التَّين زِيَاتَيْنَهَا وَ انْكُرْ مَعَ التَّين زِيَاتَيْنَهَا

وأبو الحجاج<sup>3</sup>، صاحبُ البيتينِ، هو صاحبُ كتابِ ألف باء 4. وقفتُ عليه ورأيتُ البيتين فيه. وهو كتابٌ عجيبُ الاصطلاحِ غريبُ النسج، لا يكادُ مُطالعه يُحيطُ علماً باصطلاحِه. قال في ديباجَته إِنه ألفَه لولدِه عبدِ الرحيم<sup>5</sup>، وإنه وقعَ في نفسِه احتقارُ الألفِ والباءِ، فألف هذا الكتابَ في تكفِرة ذلك. وذكر فيه أنه قرأ على أبى القاسم السُّهَيلي<sup>6</sup>، وعلى الحافظ أبى



<sup>1 -</sup> الأصل: المنسى، وفي نفح الطيب 1/ 151: "الإمامُ الخطيبُ أبو محمدٍ عبدُ الوهاب المنشى".

البيتان له في في أنوار التجلي 9/1، وفي نفح الطيب 151/1 مع تذبيل أبي محمد بن عبد الوهاب المنشى عليهما.

 $<sup>^{3}</sup>$  -هو يوسف بن محمد بن عبد الله بن يحيى أبو الحجاج البلوي المالقي، ويقال له ابن الشيخ، أديب لغوي الشتهر بالزهد والمشاركة في الغزوات، توفي سنة 1207/604 (انظر أخباره في ألف باء).

<sup>4 -</sup> وألف باء، كتاب في الأدب واللغة يدور حول قصيدة من ثمانية وعشرين بيتا مرتبة على حروف المعجم، متضمنة جملة من الغرائب اللغوية. يشرحها كلمة كلمة مع مقلوبها، ويثير خلال ذلك حكايات وأخباراً وقضايا أدبية. وهو مكون من جزأين في ( 552+592 صفحة)، (انظر منهجه في الصفحة 5/1 منه وما بعدها، وفهرس المخطوطات لعلوش والركراكي 54/2).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> – انظر ألف باء 3/1، 9، 63، 64.

 $<sup>^{6}</sup>$  – هو عبد الرحمن بن عبد الله أبو زيد السهيلي، عالم باللغة والسير ضرير، وُلد في مالقة وتوفي بمراكش سنة 581هـ، وقبرُه من مزارات مراكش (المطرب 230 وما بعدها).

الطاهر السلّفي أ، قال: ومن فوائد أبي الطاهر أني قرأت عليه يوماً بسنده عن أشياخه، عن الشافعي، قال: الفول يزيد في الدماغ، والدماغ يزيد في العقل. فقلت له: كيف هذا ونحن نقول في بلاننا خلاف هذا؟ فقال: سألت عن هذا شيخنا فلانا، فقلت له: كيف هذا وطبرستان أكثر بلاد الله فولا وأهلها أخف النّاس عقولا؟ فقال: لولا الفول لطاروا. قال أبو الطاهر: ويقوي قول الشافعي قول بعض الأطباء، إن الصبي يولد بغير دماغ، ولذا لا يقدر على القعود فضلا عن غيره، فبمقدار ما يشتد دماغه يقوى، كالمركب في الماء لا يستتم استقرار محتى يتم وسقه، قال أبو الحجاج: فقلت له هذا بخلاف الرأس، هذا أسفل وذاك فوق، فقال: وحكمة الله لا تجري على قياس واحد، ألا ترى الألينيّين هما في أسفل الإنس وبهما تُمسك اللحية في الرحة، ولهذا كان الخصيي لا لحية له، انتهى.

# ومن نظم أبي الحجاج للحديث المشهور $^2$ :

النَّساسُ هُ مُ ثَلاَثَ فَ فَواحِدٌ ذُو رَقِ هُ وَاحِدُ وُ وَرَقَ هُ وَنُو عُلُ سُومُ وَلَاثَ هُ وَ وَرَقَ هُ وَ وَرَقَ هُ وَ مُنْفِ قَ فِي وَاجِبِ ذَهَبِ فَهُ وَ وَرَقَ هُ وَ وَرَقَ هُ وَ مَنْفِ قَ فِي وَاجِبِ ذَهَبِ لَا مَ رَقَ هُ هُ مَ سِوَاهُمُ هُ هَمَ جُ لا وَتَكُ لا مَ رقَ هُ هُ مَ سَحٌ اللهُ وَتَكُ لا مَ رقَ هُ هُ مَ سَحٌ اللهُ وَتَكُ لا مَ رقَ هُ هُ مَ سَحٌ اللهُ وَتَكُ لا مَ رقَ هُ هُ مَ سَحٌ اللهُ وَتَكُ لا مَ رقَ هُ مُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى ا

وابنُ سهل هو شاعرُ إشبيليةَ ووشَّاحُها. قرأ على جماعةٍ، منهم أبو علي الشَّلوبينِي 3 وابن النباج 4 وغير هما. ومقطَّعاته تدلُّ على أن لهُ خبرةً بفن العربية، كقوله 5:



 $<sup>^{1}</sup>$  – ذكر السَّلفي في ص  $^{2}$  من الكتاب المذكور، ولم يورد قصةً الفول وعلاقته بالزيادة في الدماغ.

 $<sup>^{2}</sup>$  – الأبيات في المحاضرات 48 غير منسوبة.

 $<sup>^{6}</sup>$  – هو أبو علي عمر الشلوبيني أو الشلوبين نسبة إلى شلوبينية، إنه سمى بذلك لأن أحد أجداده كان أبيض أشق، اشتهر بعلم النحو في إشبيلية، وتلمذ له كثير من أشهر الأدباء. (نفح الطيب 491/3، 523 وحاشيته، ومواضع أخرى منه).

 <sup>4 -</sup> هو أبو الحسن على بن جابر الدباج الإشبيلي، اشتهر بإقراء كتاب الكامل ونوادر القالي وكتاب سيبويه، (انظر نفح الطيب 87/3، 47، 523، ومواضع متفرقة).

<sup>5 -</sup> البيتان الثالث والرابع من مقطوعة في خمسة أبيات في ديوان ابن سهل 227.

أَمُوسَى أَيَا كُلِّي وبَعْضي حَقِيقَة، خَفَضت مَقَامِي إِذْ جَزَمْت وسَائِلِي،

ولَيْسَ مَجَازاً قَولِيَ الْكُلَ والْبَعْضَهُ الْكُلَ والْبَعْضَهُ الْكُلُ وَالْبَعْضَلَ الْجَرْمُ عِنْدِيَ وَالْخَفْضَلُ الْ

فإنه نكّت على أبي القاسم الزجاجي لل حيث قال في جُمله: وإنّما قانا بدلَ الكُل والبعض مجازاً. ولابنِ الفخارِ وغيره من شروحه كلمّ في معنى ما أشار إليه أبو القاسم، فراجع حاشية ابنِ القاضي على الجَرُّومية. قال في عُنوانِ الإفادةِ ، بعد أن ذكر هذا التتكيت البديع: "وفي هذا دليلٌ على أنَّ يهودَ الأندلسِ كانوا يشْتَغِلون بعلم العربيةِ، فإنَّ ابن سهلٍ قال هذين البيتين قبلَ إسلامِه، والله أعلمُ "د.

وكان إبر اهيمُ في أولِ أمرِه يهودياً، ثم من الله عليه بالدخولِ في المِلة الحنيفيةِ فأسلم، وحسن إسلامُه. ويقال إنه أنشدَ هنين البيتينِ بعد إسلامِه. واستدل بهما بعضهم على حسن سريرته 4:

هُدِيتُ، ولَوْلاً اللَّهُ مَا كُنْتُ أَهْتَدي شَرِيعَةُ مؤسَى عُطِّلَتْ بِمُحَمَّدِ

تَسَلَّیْتُ عَنْ مُوسَى بِحُبٌ مُحَمَّدٍ وَمَا عَنْ قِلِیً قَدْ كَانَ ذَاكَ وَإِنَّمَـا



أ - في الأصل الزجاج والصواب ما أثبتناه، انظر موضوع التنكيت في الجمل 37.

 $<sup>^{2}</sup>$  -رجعت إلى عنوان الإفادة لإخوان الاستفادة، مخطوطة خ.ع.1652 لشمس الدين محمد ابن إسماعيل الراعي الأندلسي الغرناطي ( $^{782}$ -858هـ) فلم أعثر في باب البدل بالخصوص على ما ذكره الإفراني. وربما يكون الإفراني اعتمد على نفح الطيب  $^{525}$  حيث ورد التعليق على البيتين والتعقيب عليه منسوبا للراعي ( انظر ترجمته في نفح الطيب  $^{2}$  694 –  $^{689}$ ).

 $<sup>^{3}</sup>$  - انظر هذا الكلام في نفح الطيب  $^{2}$  (523 وفيه: إبر اهيم بدل ابن سهل.

 $<sup>^4</sup>$  – قال ابن القاضى فى درة الحجال 34/1: "ولابن سهل ما يدل على إسلامه"، ثم أورد البيتين. انظر كذلك نفح الطيب 524/3. والبيتان فى ديوان ابن سهل 1116.

وحدث أبو حَيانَ عن قاضي القضاة أبي بكر محمد بن أبي إنصار الفتح بن على الأنصاري الإشبيلي بغرناطة، أن إبراهيم بن سهل الشاعر، كان يهودياً ثم أسلم، ومدح رسولَ الله، صلى الله عليه وسلم، بقصيدة طويلة بارعة. قال أبو حيان: وقفت عليها وهي من أبدع ما نظم في معناها" أ، انتهي. وقال العزفي في حقه ما صورته: "كان يتظاهر بالإسلام، ولا يخلو مع ذلك من قدح واتهام، انتهى"2. "ونكر الحافظُ أبو عبد الله محمدُ بن عمر بن رُشَيْدِ الفِهري، في رحلته الكبيرة القدر والجرم، المسماة بِ مَل ، العَيْبَة، فيما جُمع بطول الغَيْية، في الوجهة الوَجيهة إلى الحَرميْن، مكة وطيبَة، خلافاً [في] إسلام ابن سهل باطناً"، انتهى 3. وكتب على هامش هذا الكلام الخطيب العلامة ، سيدي أبو عبد الله بن أ مرزوق ما نصُّه: صحَّح لنا من أدركناه من أشياخنا أنه مات على دين الإسلام". وقال العلامة أبو العباس المقري في النَّفح: "رأيت في بعض كتب الأنب بالمغرب أنه اجتمع عَ جماعة مع ابن سهل في مجلس أنس، فسألوه لما أخنت منه الراح عن إسلامِه، هل هُو في الظاهر والباطن أم لا؟ فأجابهم بقوله: الناس ما ظهر، والله ما استَثَر، انتهى" 4. ثم رأيتُ في القِدح المُعَلِّي، في التاريخ المُحلِّي، للأديبِ أبي الحسن على ابن سعيدِ القيسي ما نصه: كتبتُ إلى أبي إسحاق إبراهيم بن سهل أستدعيه إلى الأنس بثلاثة أبيات، فبلغته، وأجابَ مُسرعا بأبيات آخر ها، ونكر الخمر:

سَلَّفُهَا إِلْفَ الْعَتِيقِ كِتَابَك، وَلاَ أَشْتَهِي وِرداً سِواها لَدَى الْحَسُّرِ 5



أ- نفح الطيب 526/3، وتوجد هذه القصيدة في ديوان ابن سهل: 232-234، ويرى إحسان عباس أنها لاتحمل دلالة على إسلام ابن سهل. (انظر مقدمة الديوان ص: 35 وحاشية الصفحة 232 منه).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - نفح الطيب 523/3.

 $<sup>^{3}</sup>$  - في نفح الطيب 523/3، مصدر هذا النص، وضعت كلمة (انتهى) في كلام ابن مرزوق اللاحق.

<sup>4 -</sup> نفح الطيب 523/3.

<sup>5 -</sup> في الأصل: الخمر والمثبت على القدح المعلى 73.

فَ المَّا وصلَ أظهرتُ استحسانَ خِطابِه، مع سُرعةِ جوابِه. ثم أَنكرتُ عليهِ مَنزَعَ بَيْتِه الأخيرِ، ولدغتُه من الملام بيسير، فقال: أليس في [الجن] قي نهرُ الخمر؟ فقلت: بلى. فقال: نلك حسبي، لا أبغي بدَلا، ولا أريدُ لبناً ولا عَسلا. قلتُ: بحرمةِ ما بيننا إلاَّ ما أزلتَ عني شكَّ الناسِ فيكَ، وصدَ [قتي]، هل أنتَ على دينِ أسلاقكَ أو دينِ المسلمين؟ قال: "الناس ما ظهر، ولله ما استتر"1،

وَإِنِّ عَ لَأَرْجُ و أَنْ تَكُ ونَ وَفَاتُ هُ عَلَى ملة الإسلامِ كَيْمَ ايُسلَّمَ ا وَأَقْدَاهُ فِي جَدَّاتِ عَدْنِ مُنَعَّا، فَلَيْس بِأَهْلٍ أَنْ يَحُلُّ جَهَنَّمَ ا

#### انتهـــــى.

وقال في عنوان الدّراية<sup>2</sup>: سمعت شيخنا أبا الحسن بن سيمعت الأنداسي، رحمه الله، يقول: شيئان لا يصحان، إسلام ابن سهل وتوبة الزمخشري من الاعتزال. قال الراعي: وهما في مروياتي، أما إسلام ابن سهل فيغلب على ظني صحته لعلمي بروايته، وأما الثاني، وهو توبة الزمخشري من الاعتزال، فقد ذكر بعضهم أنه رأى رسما بالبلاد المشرقية محكوما فيه [بصحة] توبة الزمخشري، فقوى جانب الرواية، انتهى باختصار. وما صحّحه من توبة الزمخشري عن اعتقاد الاعتزال نحا منحاه أبو عبد الله المامون الحقصي، نسبة إلى بني حفص، ملوك إفريقية، كما رأيته بخطه، فقال عقب الأبيات التي نتسب للزمخشري،



 $<sup>^{1}</sup>$  ما بين الحاصرتين نص كلام القدح المعلى  $^{74}$  مع زيادة بعض الحروف مثل: فقال بدل قال.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - لعل قول الإفراني: "عنوان الدراية" سهو، إذ الكلامُ منسوب في نفح الطيب 524/3 للراعي صاحب عنوان الإفادة (انظر الصفحة66 الحاشية 2).

وهـــا:

## يَا مَنْ يَرَى مَدَّ الْبَعُوض جَنَاحَها

إلى آخرها: وبهذه الأبياتِ أستُلِلَّ على توبته من بدعتِه المشهورة. انتهى.

ولَهَجَ المَدرِّسون بهذا الاستدلال، وكان بعض مُشايِخي يُبالغُ في إنكاره، وهو جدير ولم ولم ولم المؤتكار أن فإن الزَّمخشري نفسه أنشدَ الأبيات لغيره في قوله تعالى: "إنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيي أنْ يَضْرب مَثَلاً مَا بَعُوضَة "، فقال، على ما يوجدُ في نُسخِه [العت]يقة أن وأنشدَ لبعيض العلوبين، فنِسبتُها له، مع ذلك غلطٌ فاحش وقصور واضح. ولو سلمنا أنها له فليس فيها نليل، إذ الور طات وما كان منه زمَن العُنفوان يُحتمل أنها غير اعتقاد الاعتزال، فإنه ليس عنده ذنباً حتى يستعفي منه ويستغفر. ولو قُلنا: إن التوبة إنما كانت منه، أبطل ذلك مجيئه بعد إ[نشاك الأبيات بالتَّرهات والأوهام الزائعة خلال الكتاب. ويكفيك أنه تجراً على أهل السنة في مواضع عديدة، وسمًاهم المُجبَرة. قال الشيخُ الإمام أبو عبد الله بن غازي في



<sup>1 -</sup> في أز هار الرياض 297/3: "وأنشد في كتابه الكشاف لبعضهم:

يَا مَنْ يَرَى مَدَ البعوض جَنَاحَها ويَا مَدْرِها ويَدرِها في عُدرِها الله عن فَرها الفياد ويا الفياد ويا عن فَرطاتِها

في ظلمة الليال البهيم الأليال والمُن في تلك العظمام النُحَال ما كان منة في الزّمان الأول

 $<sup>^2</sup>$  – في الحاشية: "هذا الذي قاله الشيخ، هو الذي كنت أقول به ولم أزل، قا[له] (خرم)"، ما بين المعقوفيان أكل أرضة والزيادة مني.

<sup>3 -</sup> سورة البقرة 25/2.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - غير واضحة في الأصل وهي هكذا في (ب)، (ج).

<sup>5 -</sup> هو محمد بن أدىمد بن محمد بن علي بن غازي العثماني المكناسي أبو عبد الله فقيه، مؤرخ مشارك في شتى المعارف، له تآليف عديدة منها فهرس بعنوان: "التعلل برسوم الإسناد، بعد انتقال أهل المنزل والناد".اشتهر كاستاذ لأجيال من الفقهاء والأدباء والمؤرخين، كما يظهر جليا في فهرس المنجور وغيره.

تقييدٍ لهُ خاطبَ به الإمامَ أبا العباس الوَنشريسي أ، وسمّاه بالإشارات الحسان، المرفوعة إلى حبر فاس وتلمسان 2: "وإنّما سمّى الزمخشري 3 أهل السنة مجبّرة لاعتقاد قرب مذهبهم من مذهب الجبرية، سيما وقد قال بعض أئمة السنّة: وبا [لجبر] أقول 4. وقد حدّثنا شيخنا الأستاذ سيدي أبو عبد الله الكبير، عن شيخه أبي عبد الله العكرمي، وكان لسينا، أنه كان كثيراً ما يقول: إمامان عظيمان قالاً بالجبر من أئمتنا: القاضي أبو بكر بن العربي، والفَخر بن الخطيب الرازي 5، كما أن إمامين عظيمين من أئمتنا، نسب إليهما القول بالجهة، وهما أبو محمد بن أبي زيد، وأبو عمر بن عبد البراء وجنح لذلك ابن المرابط في تفسير البُخاري "6 محمد بن أبي زيد، وأبو عمر بن عبد البراء وجنح لذلك ابن المرابط في تفسير البُخاري "6 مته انتها القول المرابط في تفسير البُخاري "6 مته التها القول المرابط في تفسير البُخاري النهول التها القول المرابط في تفسير البُخاري "6 مته التها القول المرابط في تفسير البُخاري النهوسي التها القول المرابط في تفسير البُخاري النهوسي التها القول المرابط في تفسير البُخاري المرابط في تفسير البُخاري المرابط في تفسير البُخاري المرابط في تفسير البُخاري النهوس التها القول المرابط في تفسير البُخاري النهوس التها القول البراء المرابط في تفسير البُخاري المرابط في تفسير البُخاري التها التها القول المرابط في تفسير البُخاري النه المرابط في تفسير البُخاري المرابط في المرابط في تفسير البُخاري المرابط في المرابط في

### لطيفة

أف اذني بعض أصحابنا أن الفقية الدراكة أبا العباس سيدي أحمد بن الحاج الفاسي كان

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - هو أحمدُ بن العَربي بن محمد بن الحاج الفاسي أبو العباس، فقيه ذو شهرة، أسندت إليه كراسي علمية بالقرويين، ثم تولى القضاء بفاس. وممن درسوا عليه عبد السلام جسوس وابن زاكور وابن المسناوي



ولد بمكناسة سنة 858هـ ومات بفاس سنة 919هـ (انظر ترجمته في مواضع مختلفة من فهرس المنجور، وجدوة الاقتباس 20/1 / 320/1 ودوحة الناشر (45- 46).

<sup>1 –</sup> هو أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي أبو العباس، فقيه مالكي من أهل تلمسان، هاجر إلى فاس، واستقر بها، واشتغل، على الخصوص، بتدريس الفقه حتى مات سنة 914هـ. من كتبه المعيار المغرب، عن فتاوي إفريقيا والمغرب. وسنعرض له حين ذكره، (انظر ترجمته في جدوة الاقتباس 156/1-157، ودوحة الناشر 47 وأخباره متفرقة في فهرس المنجور).

 $<sup>^{2}</sup>$  – وردت هذه الرسالة في كتاب أزهار الرياض 66/3 وما بعدها، وهي رد على مجموعة من الأسئلة وجهها الونشريسي إلى ابن غازي، ومن بينها: هل ألف أحد في التعريف برجال أهل السنة والمعتزلة؟

 $<sup>^{2}</sup>$  – "الزمخشري" زيادة في المسلك.

<sup>4 -</sup> في الإشارات الحسان، زيادة قوله: "والله المُستنعان ".

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - "الرازي" زيادة في المسلك السهل.

 $<sup>^{6}</sup>$  – أز هار الرياض85/3.

## يستدل على توبة الزَّمخشري من الأبيات بقوله:

# ويَسرَى نيساطَ عُرُوقِها... النح.

لأنَّ المُعترَلةَ على أن علمَه، تعالَى، لا يتعلَّق بالجُرئيات، وهذا صريح في خلافِه. وهو معتقدُ الأشاعِرةِ. وفي الاستدلالِ وقْفة، لأنه لا يلزم من رجوعه في هذه المسألة رُجوعُه في سائر المسائل الاعترالية، وإن كان ذلك هو الغالبَ. وإن رُمْت استيفاءَ الكلامِ في ترجمة الزمخشري فتطبه من تقييدنا المقتطفِ من كتابِ أزهار الرياضِ في مناقب عياض، المترجم بطلَّعة المُشتري في التعريفِ بمحمود الزمخشري2. ورأيتُ في كتابِ طراز أعلام الزمن، في طبقات أعيانِ اليمن الشمس أبي الحسنِ الخَرْرجي، وهو كتاب لا نظير كه في تولريخ الإسلام، ما نصه: "إبراهيم بن سهل اليهودي الإشبيلي، وكان شاعر زمانِه، أسلم بعد يهوديتِه، ومدح النبي، صلى الله عليه وسلم، بقصيدةٍ بديعة. مات في البحر غريقاً سنة يهوديتِه، ومدح النبي، صلى الله عليه وسلم، بقصيدةٍ بديعة. مات في البحر غريقاً سنة الأعيانِ، ثم أخذ في التعريفِ بأعلامِ اليمنِ على حُروف المُعجم. وما ذكر من أنه غرق في البحر، قال في نفح الطيب: كان ذلك وهو من نحو أربعينَ سنة. وقيلَ إنه جاوزَ الأربعين 4.



وابن عبد السلام بناني. مات بفاس سنة 1109هـ/1697م (التقاط الـدرر 263/2، والصفوة 223، ونشر المثاني 161/2، وفهرس الفهارس 79/1-80.

ا - في أزهار الرياض 297/3: عروق نياطها. ولعله الصواب، إذ النياط هو الفؤاد، أو عِرق غليظ نيط به القلب إلى الوتين..

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - لاندري ما مصير هذا النقييد، وفي أزهار الرياض 282/3-302 كثير من الأخبار والأشعار التي أثارتها أفكار الزمخشري الاعتزالية وتحليلاته البلاغية في كتابه الكشاف إذ أُعجب الفقهاء بالثانية واشمأزوا من الأولى، واعتبروها ترهات وضلالاً، يقول المقرّي في ترجمته له: "ولابد من الإلمام ببعض أحوال هذا الرجل، اختلفت في أمره الأراء وآنس بجانب البيان والنحو نارا، وأنكر الحق وقد وضح نهارا" (أزهار الرياض 282/3).

<sup>3.(42-28)</sup> تضاربت الآراء في تحديد سنة وفاة ابن سهل. (انظر هذه القضية في مقدمة الديوان 3-42-28).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - انظر نفح الطيب 5/526.

ولما غرق قال فيه بعضُ الأكابِرِ، عاد الدرُّ إلى وطنِه. قلتُ: وكانَ هذا البعضُ من الأكابر التعبسُ من قول صاعد لما غرقَ كتابُه الفُصوص، فقال فيه بعضُ الحسدة :

قَدْ غَاصَ فِي النَّهْرِ 2 كِتِلْبُ الفُصُـوصِ وَهَكَـذَا كُـلُ ثَقِيـلٍ يَـغُــوصْ فَاحانه صاعد:

عَــــادَ الْبِـــى مَعْدِنِـــــــهِ، إِنَّــمَـــــــا تُوْخَــَذُ مِنْ قَعْــرِ البِحَــارِ الفُصـُـــــوصْ وسبب تغريق كتاب الفُصوص شهير لا داعي النطويل به.

ثم وقفت على تاج المقرق، في تَحليَة علماء المشرق الأبي البقاء بن عيسى البلوي 3، فرأيت فيه ما صورتُه: أخبرني الشيخ الأديب أبو العباس الأنصاري المعروف بالرّصافي، اقال: أخبرني بمدينة سبتة شيخي أبو الحكم مالك بن المُرحَد له، قال: كان



<sup>1 -</sup> البيتان والقصة في نفح الطيب 77/3-78، وملخصها أن صاعداً كان كثير الادعاء، فأوعز خصومه إلى المنصور بن أبي عامر "بتجريد كراريس بيض نزال جدتها حتى توهم القِدم" ونسبتها لأحد الأقدمين، فما كاد صاعد يرى الكراريس حتى أخذ يقبلها مدعيا أنه قرأها على أحد الشيوخ، فسأله المنصور عن محتواها قبل فتحها، فقال: إنها تحتوي على لغة منثورة لايشوبها شعر ولا خبر، فغضب المنصور وأمر أن يقدف كتاب الفصوص بالنهر. وكان صاعد أراد أن يتحدى به النوادر" لأبي على القالي.

<sup>2</sup> في الأصل: البحر، والصواب، عن نفح الطيب: النهر.

أ- خالد بن عيسى البلوي الأندلسي المتوفى سنة 765هـ/1364م تولى القضاء بالأندلس ورحل حاجا إلى الشرق، فألف رحلته 'تاج المفرق…" وقد طبعت هذه الرحلة مؤخرا بتحقيق وتقديم الحسن السايح.
 (ترجمته في جدوة الاقتباس 186/1-192 ونفح الطيب 532/2-534 ومقدمة محقق تاج المفرق".

 $<sup>^{4}</sup>$  – مالك بن عبد الرحمان أبو الحكم وأبو المجد، المعروف بابن المرحل السبتي الدار، المالقي النجار، سكن سبتة طويلا ثم انتقل إلى فاس. قال فيه ابن القاضي في درة الحجال 327/1: "شاعر رقيق مطبوع، سريع البديهة، رشيق الألفاظ، ذاكر للأداب واللغة.. ولي القضاء مرات بجهات غرناطة وغيرها، كان حسن الكتابة، والشعرُ أغلب عليه". وله ديوان شعر متنوع. توفي سنة 996هـ/1300م. (جدوة الاقتباس 327/1 عليه عليه الأنفاس 99/3، النبوغ المغربي 325/1).

معنا أبو إسحق إبراهيمُ بنُ سهل، وقد حسنَ إسلامه، ولازمتِ الجماعة صلواته، ولزم القراءة، واشتغلَ بها، ونظرَ في الأدبِ فنبغ في الشّعر. وكان من جُملة كتاب أبي علي بن خلاص، صاحب سبتة، إلى أن عين ابن خلاص ولدَه رسولاً إلى المستنصرِ ملكِ تونُس، ووجّه ابنَ سهل معه، فركبا في البحر، في غُراب، وسارَ إلى أن هاج البحر، فغرقا معاً، هما وكلُ من ركبَ معهما. ولم يخرُج منهم أحدّ. ولما بلغتِ المستنصر وفاة ابنِ سهل في البحرِ قال: عادَ الدر ُ إلى وطنِه من التهي. ثم رأيتُ هذا الكلامَ المنقولَ عن الرّصافي في ترجمتِه من درةِ الحجالِ لأبي العباس بنِ القاضي 6.

وكان ابن سهل ممن انتحل صناعة القريض فافتن فيها وتصرف، وعُنِي بعلم الأدب فوعى ورصف، إلى أن بلغ الغاية في الشعر، وصار فيه أوْحَد، لا يُنعت ولا يُحَد، فهو فارس المضمار، وحامي ذلك النّمار. وبطل الرّعيل، وأسد ذلك الغيل، نسّق المعجزات، وسبق في المعضيلات الموجزات. تَحلّت بنظمه الصّحائف والمهارق، وما تخلت عنه المغارب ولا المشارق. وقد سئيل بعض المغاربة عن السبب في رقة نظم ابن سهل فقال: "لأنه اجتمع فيه ذلان: ذل العشق، وذل اليهودية "4.

وله ديوانُ شعر مشهورٌ، وقفتُ عليهِ، في غاية الجودةِ. يتناولُه العمومُ والخصوص، وتتَعاضد على تقديمُه، على سائرِ الدواوين، الأقيسةُ والنُصوص. وقد أثبَتُ من شِعره



 $<sup>^{1}</sup>$  - في الأصل وتاج المفرق 97/2: مال، وقدمنا ما في درة الحجال 33/1

 $<sup>^{2}</sup>$  – تاج المفرق 97/2 – 98 بتصرف قليل.

 $<sup>^{-3}</sup>$  درة الحجال  $^{-3}$   $^{-3}$  وفيها النص بتمامه.

<sup>4 -</sup> نص كلام نفح الطيب 523/3.

ما يرخِّص الدُّرر، ويكونُ في سوادِ هذه الأسطرِ بمثابة الغُرر، فمن ذلك قوله أ:

مَضَى الوَصِيْلُ إِلاَّ مُنْيَسةً تَبْعَثُ الأُسَى، أَتَانِي حَدِيثُ الوَصِيْلِ زُوراً عَلَى النَّوَى، وَيَا أَيُّهَا الشَّوقُ الَّذي جَاءَ زَائسراً، كَسَانِيَ مُوسَى مِنْ سَقَام جُفُونِسه،

أُدَارِي بِهَا هَمِّي إِذَا اللَّيْلُ عَسْعَسَا أَدَارِي بِهَا هَمِّي إِذَا اللَّيْلُ عَسْعَسَا أَعِدْ نَلِكَ الزُّورَ اللَّنِيذَ المُوْ [نِسَ]ا أَصَبْتَ الأَمَانِي، خُدْ قُلُوباً وَ أَنْفُسَا رِدَاءً، وسَقَّانِي مِنَ الحُبِّ أَكُوْسَا

وموسى هذا، كان أبو إسحاق يشبّب به في أشعاره. ويَحتمِل أن يكونَ معشوقاً له كانَ بإشبيليةَ أو غيرِها، ويَحتمل أن يكونَ نبيً اللهِ موسى بنَ عمرانَ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام². وهذا ما تكلُّ عليه التَّسليةُ السالفةُ في البينين ³. وقد وقع نحوُه لجماعةٍ من عظماء علماء الإسلام، واللهُ أعلم. نكرتُ هنا قول الجمالِ بن نباتة في مليح اسمُه موسى ٤:

رَأَيْتُ فِي حُسْدِ فِي خَلِقٍ غَلِونُ وَلَا تَحَالُ فِي حُسْدِ فِ الْعُدُ ونُ فَاللَّهُ عُلَا مُوسَدِي فَلْ تُ: هُنَا تُحلِّقُ النَّقُ لِللَّهُ وَنُ فَقُلْتُ: هُنَا تُحلِّقُ النَّقُ لِللَّقِيدِ وَنُ

وفيه التورية بالموسى آلةِ الحلقِ. وأذكرتني لفظة الموسى ما ذكره ابن [الأ]بار في تُحفة القادم، أن أبا المُطَرِّف بن عُميرة حضر بقصر الإمارةِ من بلنسية في صبيحة بعض الجُمع، فأعطى أميرُها السيدُ أبو زيد حجاماً، وحررَم شاعراً، فقال أبو المُطَرِّف

<sup>5 -</sup> وردت هذه القصة في نفح الطيب 316/1 نقلا عن تحفة القادم، وفيه: أن ابن الأبار كان حاضراً، وأن المحلوق أحد أصحابه، وذلك بقصر الإمارة من بلنسية، وفي النفح 487/3 -488، أن المحلوق هو



حيوان ابن سهل 261 من قصيدة لم ترد في أصول الديوان، ووردت الأبيات الأربعة منها في نفح الطيب 523/3.

 $<sup>^2</sup>$  – يبدو الاحتمال الثاني ضعيفا، والباعث عليه هو استغلال ابن سهل قصة موسى النبي في تصوير غرامه بمحبوب له معروف، (انظر مقدمة ديوان ابن سهل للدكتور إحسان عباس ص: 46،37).

<sup>&</sup>quot;-انظر البيتين في الصفحة 13 من هذا الكتاب، والمقصود قوله: "تسليت عن موسى.."

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - البيتان في ديوان ابن نباتة 531-532.

### ار تجالا:

ورَ احَدة ذِي الْقُريد ض تَدرُوحُ صفِد ا أَرَى مَن جَاءَ بالمُوسَى مُواسَى مُواسَى وَهَذَا مُخْفِقٌ أَنْ نَصَّ شِعْرَا فهَذَا مُنْجِحٌ أَنْ قُصَّ شَعْدِرَا

وقال ابنُ سهل من موشحةِ ::

يَا لَحَظَ ابَ لِلْفِتَ نُ ! تَرْمِي وكُلِّي مَقْتَلِل،

و أخذه من قول ابن الرومي2:

هُوَ مِنْكَ سَهُمٌ، وهُلُو مِنْكَ مَقْتَلُ وَمِنَ الْعَجَائِبِ أَنَّ عُضْواً وَاحِدًا

فِ عَرِّهُ الْوَقْ عَي نَصِير بَ

وكُلُّهَا سَهْمٌ مُصِيبً

إلاَّ أنه أفرغَه في قالب بديع. فهو كما قال ابن المَر رُبان: "سَرَقَ ساجاً، وردَّ عاجاً، ونقَلَ قطيفة، وردَّ ديباجاً". فإنَّ بيتَ ابن الرومي لا يخلو من مُسامَحةٍ. وقد دارَ بين الصلاح الصفدي والجمال ابن نباتة فيه كلام أوجب أن قال الصلاح ?: ما تعجب منه ليس من العجب في شيء، إذ هو بمثابة قولك: يا عجباً من إنسان كيف يقتل إنساناً؟ ولو

<sup>3 -</sup> خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي، صلاح الدين، أديب ومترجم، كثير التأليف، ولد في صفد بفلسطين، وتعلم بدمشق. تولى ديوان الإنشاء في صفد ومصر وحلب. مات بدمشق سنة 864/ 1363م مخلفا زهاء مائتي مؤلف، من أشهرها الغيث المسجم في شرح لامية العجم، والوافي بالوفيات (انظر الدرر الكامنة 186/2 والنقد في القرن الثامن").



<sup>&</sup>quot;ملك شرق الأندلس زيان ابن مردنيش" وكان ابن الأبار كتب للسيد أبى زيد ثم لابن مردنيش قبل أن يرتحل إلى تونس. (انظر كذلك المغرب 364/2 وفيه البيتان مع خلاف في الرواية".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> – قفل موشح في الديوان 292.

<sup>2 -</sup> ورد هذا البيت منسوبا لابن الرومي في الغيث المسجم، ولم نجده في الطبعة المعتمدة لدينا من

كانَ العُضوُ الواحدُ سَهماً ومَقْتلاً في حالةٍ واحدةٍ، جاء العَجَبُ إلا أنه لا يصحُ ذلك، فلا بد من فتح باب المجازِ وسدِّ باب الحقيقةِ. أي هو منكَ سهمٌ وهو مني سببُ مقتلي 2. ويضارعُ قول ابن سهل قولُ ابن سناء الملك 3:

مَا لَحْظُهُ سَهُم وَقَلْبِي مَقْتَ لَ

ومن رقيق غزل ابن سهل<sup>4</sup> قوله:

خَلَع الْعِذَارَ، فَلاَ لَعا لِعِ ثَارِهِ مَا الْمَرْءُ مَا أَخُوذَ وَبِزِلَّ قِجَدَارِهِ مَا الْمَرْءُ مَا أَخُوذَ وَبِزِلَّ قِجَدارِهِ لَا نُبُالٌ شُكِبَ مِن أَفْكَارِهِ فَتَ رَاهُ مِثْلَ النَّقْشِ فِي [لِينَارِهِ] سَبَبٌ يَعُوقُ الطَّيْرَ عَنْ أَوْكَارِهِ النَّنَاءُ شُمَّ انْتُنَى لِنِقَارِهِ أَوْكَارِهِ عَنْ أَوْكَارِهِ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْمَعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْ

يَبْ لُو، أَيَسْلُمُ عَاشِيقٌ بِفِرَارِهِ!

بَلْ كُلُّهَا سَهْمٌ وكُلِي مَـقُـتَـلُ



<sup>1 -</sup> هكذا في الأصل، والأولى: جاز العجب.

<sup>2 -</sup> أورد الصفدي هذه القصة في كتابه الغيث المسجم: 13/2 وبعكس ما يقولـه الإفرانـي فـإن الصفدي يرى أن الأمر واضح إذ أبقي على ظاهره ولم يفتح باب المجاز.

<sup>3 -</sup> من قصيدة غزلية في ديوان ابن سناء الملك. 571. وفيه: لحظه، كله.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - من قصيدة في ديوان ابن سهل: 154-155 ترتيبها فيها: 18،13،8،6،12،9،5،1 ،18،13،8،6،12،9،5،1 ،18،

<sup>5 -</sup> في الديوان 154: مأخوذاً ، وهذا لايساير المعنى الذي يقتضى النفي، لا التساؤل والاستفهام.

 $<sup>^{6}</sup>$  - في الديوان 154: السلو، وعلى رواية الأصل يكون فؤاده كالطائر الذي منع من العودة إلى وكره  $^{6}$ 

مِثْلُ الْغَرِيقِ نَجَا فَوَافَى سَاحِدًا إِنَّ الْعِدَذَارَ صَفِيحَةٌ تَتْلُو انسا مؤسسى تَنبَا بِالْجَمَال، وَإِنَّمَا إِنْ قُلْتَ فِيهِ: هُوَ الْكَلِيمُ هُفَخَدُهُ إِنْ قُلْتَ فِيهِ: هُوَ الْكَلِيمُ هُفَخَدُهُ رَوْضٌ حُرِمْتُ ثِمَارَهُ، وقصائيدي يَا مَشْرَفِياً غَرَّسي بِفِرِنْ دِي أَسِتُ بِنَارِ الشَّوقِ فِيكَ جَوَانِحي، أَدْرَقْتَ قَلْبِي فَاستَرَحْتُ مِنَ الْمُنتي،

فيإذا الأسرود روابضاً بجواره مساكن صمان المحسن مساكن صمان الحسن مسن أسراره هسارون مسن أسراره هسارون مسن أنصساره يه معيد معن ورقيه والآس نبست عسداره وتسييت مسافي خسده و غيسراره والزند لايشكو بحسر شسراره والزند لايشكو بحسر شسراره كم من رضى في طي كسره الكساره

وقال أيضاً، ونسبها الشريفُ الغرناطي لصفوان ابن إدريس: 2

بنّ نا نُشَعْشِ عُ، والعَفَ افُ نكيمُ نَا، صَافَحتُ هُ، واللَّهُ لُ يُذْكِ ي تَحتَ نَا وَضَمَمْ تُ هُ واللَّهُ لُ يُذْكِ ي تَحتَ نَا وَضَمَمْ تُ هُ فَ صَمَّ البَخيلِ لِمَا لِهِ المَّلْ هُ وَضَمَمْ تُ هُ فِ عِي سَاعِ دِيَّ، لأَثَ هُ وَ الْقَلْبُ يَرْغَ بِهُ أَنْ يصير ساعدا وَالْقَلْبِ يَرْغَ بِهُ أَنْ يصير ساعدا عَرْمَ الْغَررَ مُ عَلَى قَبِيلِ هِ عَرْمَ الْغَررَ مُ عَلَى قَبِيلِ هِ وَالْبَي عَلَى الْمُ عَلَى قَبِيلِ هِ وَالْبَي عَلَى الْمُ الْمَا لَمُ عَلَى الْمُ الْمَا الْمَوالِي الْمُ وَالْمِ حَلْمَ الْمَا لَهُ الْمَا لَهُ الْمَا الْمَوالْفِي الْمُ الْمَوالْفِي عَلْمَ الْمَا الْمَوالْفِي عَلَى الْمُولِي عَلَى الْمُولِي عَلَى الْمُولِي الْمَوالْفِي عَلَى الْمُولِي عَلَى المَولِي المَولِي المَولِي عَلَى المَولِي المَولِي المَولَوْلِ عَلَى المَا المَولِي المَولَافِي عَلَى المَا المَولِي المَولِي المَولَافِي عَلَى المَولِي عَلَى المَولِي المَولَافِي عَلَى المَولَوْلِ عَلَى المَولِي المَولِي المَولِي المَولَوْلِ عَلَى الْمُولِي المَولَوْلِي عَلَى الْمُؤْلِي الْمُولِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي

خَمْرُيْنِ مِنْ غَزلِي وَمِنْ كَلِمَاتِهِ فَسَارَيْنِ مِنْ فَلَقِهِ فَصِنْ وَجَلَاتِهِ فَلَائِنِ مِنْ نَفَسي وَمِنْ وَجَلَاتِهِ يَحْدُو عَلَيْهِ مِنْ جَمَدِيعٍ جِهَاتِهِ ظَبْيٌ خَشِيبَ عَلَيْهِ مِنْ نَفَرَاتِهِ لِيَفُورَ لِيلهُ مِنْ ضَمَّاتِهِ فِي فَلَيْهِ مِنْ نَفَرَاتِهِ فَخَلَعْتُ أَيْدِي الطَّوْعِ عِن عَزَمَاتِهِ فَخَلَعْتُ أَيْدِي الطَّوْعِ عِن عَزَمَاتِهِ وَالْقَلْبُ مَطْوِيٌّ عَلَى جَمَرَاتِهِ وَالْقَلْبُ مَطْوِيٌّ عَلَى جَمَرَاتِهِ وَالْقَلْبُ مُطُويٌّ عَلَى جَمَرَاتِهِ وَالْقَلْبُ مُطْوِيٌّ عَلَى جَمَرَاتِهِ وَالْقَلْبُ مُطْوِيٌّ عَلَى لَهُ وَاتِهِ وَالْمَاءُ فِي لَهُ وَاتِهِ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ فِي لَهُ وَاتِهِ وَالْسِهِ إِلَيْهِ مَا الْمَاءُ فِي لَهُ وَاتِهِ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ فِي لَهُ وَاتِهِ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَلَا الْمَاءُ فِي لَهُ وَاتِهِ وَالْمَاءُ وَالْمُوالِي وَالْمَاءُ وَالْمِالِولَالَامُ وَالْمِالِقِيْ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمِالْمِالَالَّ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمَاءُ وَالْمِلْمِ وَالْمِالِمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمُ وَالْمَامِ وَالْمَالِمُ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمَامِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمُ وَالْمُوالْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمِ وَالْمِلْمُ وَالْمُلْمِ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمُ وَالْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُ وَالْمُلِ

<sup>1</sup> ـ في الديوان 154: روابض.

<sup>2</sup> ـ قال في الديوان 339: «وأورد لـ ه صاحب المسلك السهل: 18، ونسبها الشريف الغرناطي في شرح المقصورة 99/1 لأبي البحر صفوان بن إدريس».

 $<sup>^{3}</sup>$  - في الديوان 349: "فجعلت أبدي الطوع"، وهو نقيض ما في المسلك السهل.

### وقال أيضا :

رُبُوا عَلَى طَرِقِي النَّوْمَ الدِّي سُلِيَا عَلِمْتُ، لَمَّا رَضِيتُ الدُّبَّ مَنْزلَةً، فَقُلْتُ: وَاحْرَبَا، وَ الصَّمْتُ أَجْدَرُ بي، ولَيْسَ شَأْرِي عَلَى مُوسَى، وَحُرْمَتِهِ، إِنِّي لَـهُ عَنْ نَمِي المَسْقُوكِ مُعْتَـنِرٌ"، مَنْ صِنَاغُهُ اللَّهُ مِنْ مَاء الحَبَاةِ فَقَدْ نَفْسِي تَلَذُّ الأُسَى فيه وتَأْلُفُهُ، قالُوا: عَهِدُناكَ مِنْ أَهْل الرشادِ، فَمَا يَاغَائِباً، مُقُلَّتِي تَهْمِي لِفُرْقَتِهِ الْقَى بمِرْآةِ فِكُرِي شَمْسَ صُوريَدِهِ كَمْ لَيِلَةٍ بِتُّهَا، والنَّجْمُ يَشْهَدُ لِي مُرِدِّداً في الدُّجي: لَهُقِي! ولَو تُطَقَتْ هَلْ تَشْتَفِي منكَ عَبْنَ أَنْتَ ناظِرُ هـا؟ مَاذَا تَرَى في مُحِبِّ! مَا نُكِرْتَ لَـهُ يَرَى خَيالكَ في الماء الزُّلال إذًا

وقال أيضا <sup>2</sup>:

خَضَعَت وأَمْرك الأمْر المُطَاع،

وَخَبِّرُونِي بِقَلْبِي أَيِّةً ذَهَبَا أنَّ المَنامَ عَلَى عَيْنِيَّ قَدْ غَضيَا قَدْ يَغْضَبُ الْحُسْنُ، إِنْ نَالِيْتُ وَاحْرَبَا بوَاجِب، وَهُ وَ فِي حِلِّ إِذَا وَجَبَا أُقُولُ: حَمَّلْتُهُ فِي سَفْكِهِ تَعَبَا جَرت بقِيتُهُ في ثَغْرهِ شَنَبَا هَلْ تَعْلَمُونَ لِنِفْسِي بِالْسَلِي نَسَبَا أَغُو اكَ؟ قُلْتُ: اطْلُبُوا في لَحْظِيهِ السَّبْبَا والمُزنْ إنْ حُجبتْ شَمْسُ الضَّحَى انْسَكَبَا فَعَكْسُهَا شَبَّ في أَحْشَائِيَ اللَّهَبَا صريع شوق، إذا غَالَبْتُ عُ غَلَبَا نُجُومُهَا، رَتَّنْتُ مِنْ حَالَتِي: عَجَبَا! قد نال منها سواد الله ما طلب إلاَّ بكَى أوْ شكَا أوْ حَسنَّ أوْ طَربَا رَامَ الشُّرَّابَ، فَيَرُورَى وَهُو مَا شَرِبَكِ

وَذَاعَ السِّرُ وَانْكَشَفَ الْقِنَاعُ



أ - في الديوان 74-76: "وقال يتغزل في معشوقه موسى، وكان شابا وسيما قد أهب الله على محياه من الحسن نسيما".

 $<sup>^{2}</sup>$  - 1230 الديو ان 230–231.

وَهلُ يَخفَى لِذَي وَجْدِ حديثُ الْسَاعُوا أَنَّذِ عَبْدَ لِمُوسَى وَقَدْ سكتَ الْوُشَاءُ الْيُومَ عَنْي، وَقَدْ سكتَ الْوُشَاءُ الْيُومَ عَنْي، عَبْدِئُ هُ وَاكَ فَاسْتَهُو َى عَفَافي، عَبْدُثُ هُ وَاكَ فَاسْتَهُو َى عَفَافي، بعَدْثُ وَسِيلَةً لَكَ مِنْ وِدَادِي هَكَ مُنْ وَدَادِي هَلَكُنُ بِمَا رَجَوْنُ بِهِ خَلاَصِي، هَلَكُنُ بِمَا رَجَوْنُ بِهِ خَلاَصِي، نَقَى سُهْدِي الْخَيْالَ، فَهالْ رُقَالَا عَنْ الْخَيَالَ، فَهالْ رُقَالِي لَقَى سُهْدِي الْخَيَالَ، فَهالْ رُقَالِي لَقَد أَرْبَى هُواكَ عَنْ عَذَابِي لَقَالُ أَنْ أَمْدُ كُوكَ بَرِّي فَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ الل

أتَخْفَى النَّارُ يَحْمِلُهَ اليَفَاعُ الْمَفَوا عَلَى بِمِا أَشَاعُ وا نَعَمْ مَن فُوا عَلَى بِمِا أَشَاعُ وا فَعَلَى بِمِا أَشَاعُ وا أَقَ رَّ الْخَصَمْ فَارْ تَفَعَ النِّرَاغُ كَالَّ الْحَدَ وَقُدَ هَا مِنْ كَ الضَّيَاعُ فَصَافَحَ وَقُدَ هَا مِنْ كَ الضَّيَاعُ وَقَدْ يُرْدِي سَفِينَتَ لَهُ الشِّراعُ وَقَدْ يُرْدِي سَفِينَتَ لَهُ الشِّراعُ يُعَارُ لُطِيْ فِ وَصَلِّكَ أَوْ يُبَاعُ الْمَسَراعُ يُعَارُ لُطِيْ فِ وَصَلِّكَ أَوْ يُبَاعُ الْمَسِينَ لَعُمَا أُرْبَى قَ عَن الأَدَبِ الطَّبِاعُ المَّنْ مَاعُ مُشَافَهَ لَهُ قَيُخْجِلُكَ السَّمَاعُ مَاعُ السَّمَاعُ السَّمَاعُ السَّمَاعُ السَّمَاعُ السَّمَاعُ السَّمَاعُ السَّمَاعُ السَّمَافَ هَا فَيُخْجِلُكَ السَّمَاعُ السَّمَانَ عَلَى الْمَاعِ السَّمَاعُ الْمَاعُ السَّمَاعُ السَّمَاعُ السَّمَاعُ الْمَاعُ السَّمَاعُ السَّمَاعُ السَّمَاعُ السَّمَاعُ السَّمَاعُ السَّمَاعُ السَّمَاعُ الْمَاعُ الْمَاعُ السَّمَاعُ السَّمَاعُ السَّمُ الْعُلَاسَاعُ الْمُولِي الْمَاعُ السَّمَاعُ السَّمَاعُ الْمَاعُ الْمَاعُ السَّمَاعُ السَّمَاعُ السَّمَاعُ السَّمَ الْمُعْلِيْكُ الْمَاعُ الْمَاعُ السَّمَ الْمَاعُ السَّمَاعُ السَّمُ الْمُعْلِي الْمَاعُ السَّمَاعُ السَّمَاعُ السَلَّاعُ الْمَاعُ السَّمَاعُ السَّمَاعُ السَّمَاعُ السَّمَاعُ السَّمَاعُ الْمَاعُ السَّمَاعُ السَّمَاعُ السَّمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمَاعُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَاعُولُ الْمَاعُ الْمَعْمُ الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَا

### وقال أيضاً:4

ظُلُماً خَصِمَ ثُنُ شَهِدَ الْحُبِّ عَن ْ نَمِهِ يَصِبُو لِأَلْماً خَصَمَ ثُنَ شَهِدَ الْحُبِّ عَن ْ نَمِهِ يَصبُو لِأَلْحَاظِ موسى القلبُ، وَاعَجَبَا! نَصيب عَاشِقِهِ مِن حُبِّهِ نَصبَب عَاشِقِهِ مِن حُبِّهِ نَصبَب عَامَتُهُ الْفَدَكَ فِي قَلْبي بِنَاظِيرِهِ،

وذَاكَ خَدِّكَ مَصبُّوغِاً بِعَنْدَمِهِ رَامٍ غَزَا مُقْلَتَى صَدِبٌ بِأَسْهُمِهِ وَحَظُّ مُغْرَمِهِ، إرْجَاءُ مَغْرَمِهِ لَوْ يَقْبَلُ الْوَصْلَ رَأْياً مِنْ مُعَلِّمِهِ

وقال أيضاً:5

<sup>1 -</sup> اليفاع: التل المشرف، أوكل ما ارتفع من الأرض.

<sup>2 -</sup> ود وسواع: صنمان. وفي القرآن: "وقالُوا لاَ تَذَرُنُ وَدَأُ ولاَ سُوَاعاً..." سورة نوح 23/71.

<sup>3 -</sup> في الأصل: أربى، وفي الديوان: أربت.

<sup>4 -</sup> ديوان ابن سهل 196.

<sup>5 -</sup> ديوان ابن سهل 228–229، وفي حاشيته: "لم نرد في نسخة الديوان، ووردت في المسلك السهل...".

صَرِرٌ حْ بِمَا عِنْدِي وَلَوْ ملْ الْفَضَا لِي شَادِنٌ صَادَ الْأُسُودَ بِمِقَلَّهِ وَ عَصْنٌ مَنَابِتُ لَهُ الْقُلُوبُ وَكُوكَ بِ غُصَنٌ مَنَابِتُ لَهُ الْقُلُوبُ وَكُوكَ بِ عَالَمُ اللَّهِ الْقُلُوبُ وَكُوكَ بِ مَا طَالَ لَيَلِي بَعْدَهُ، بَلْ نَاظِرِي مَا طَالَ لَيَلِي بَعْدَهُ، بَلْ نَاظِرِي مَا طَالَ لَيَلِي بَعْدَهُ، بَلْ نَاظِرِي الْبَيِي بَعْدَهُ، بَلْ نَاظِرِي وَيَضْحَلُ رَاضِياً بِصِبَابَبَتِي وَيَضْحَلُ رَاضِياً بِصِبَابَبَتِي وَيَضْحَلُ لَا تَلْقَاسِي بِثَغْرِكَ، إنَّ اللَّهُ الْمَالَ الْكَرْي وَجْدِي قَصُع في طَالَ الْكَرْي وَجْدِي قَصْع في يَصِبُو اللَّهُ الْمَالِيم وَقَوْمِ لَهِ يَعْمَى الْقَلْبِ الْمُعَنَّدِ وَصَلَّالَ الْمُعَنَّدِ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْمَلُ وَمُعْمَلُ اللَّهُ اللِّهُ اللْمُعَالِي اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالَةُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِي الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَ الْمُعَالِمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللْمُعَا

مَالِي والِتَعْرِيضِ فِيمَنْ عَرَّضَا الْقَالِلَ مُعْرِضَا الْقَالِلَ الْمَدَامِئُ مُعْرِضَا مَا الْقَالِلَ الْمَدَامِئُ فُيْضَا مَا نَصَوْءُهُ إلاَّ الْمَدَامِئُ فُيْضَا يَا الصَّبَاحُ فَلاَ يَسرَاهُ أَبْيُضَا وَالصَّبُ يَجْنِي السُّخْطَ مِنْ ذَاكَ الرِّضَا بَردٌ، أَخَافُ عَلَيْهِ مِنْ جَمْرِ الْغَضَا وَكُرِ الضَّلُوعِ، فَلَمْ يُطِقْ أَنْ يَنْهَضَا وَكُرِ الضَّلُوعِ، فَلَمْ يُطِقْ أَنْ يَنْهَضَا وَكُرِ الضَّلُوعِ، فَلَمْ يُطِقْ أَنْ يَنْهَضَا وَكُر الضَّلُوعِ، فَلَمْ يُطِقْ أَنْ يَنْهَضَا فَصَدَا لِذِكْرِكَ عِنْدَهَا، وتَعَرَّضَا أَنْ يَشْتَكِي هَدَفٌ إلَى سَهْمٍ مضى لَنْ يَشْتَكِي هَدَفٌ إلَى سَهْمٍ مضى لَحْظُ الظَّلُوم، ولَحْظُ مُوسَى والْقَضَا

### وقال أيضا<sup>3</sup>:

أَمُوسَى مَتَى أَحْظَى لَدَيْكَ وَمَبُعِدِي نَبَذْتُ لِصَبْرِي فِيكَ أَكْرَمَ عُدةً وَهَبْتُ، وَلاَ مَنٌ عَلَى الْحُسْنِ، مُهْجَتِي فَضَاعَتْ، وَلاَ رَدِّ عَلَيْهَا، وَسَائِلِي، وَقَالُوا: لَبِيبٌ لَوْ أَرَادَ عَصَى الْهَوَى، وَمَا باخْتِيارِي فَارَقَ الْقَلْبَ صَبْرُرُهُ،

ودَادِي، وأَعْدَارِي إلَيْكَ نُنُوبِي وقَاطَعْتُ مِنْ قَوْمِي أَعَزَّ حَبِيبِ ولَبِّي وَسُلُوانِي لِغَيْرِ مُثِيبِ ولَبِّي وَسُلُوانِي لِغَيْرِ مُثِيبِي وخَابَ، ولا عَثْبِ عَلَيْكُ ، نَصِيبِي تتَاقَصَضَ وصَعْفَا عَاشِق ولَبِيبِي ولَكِنْ فِراقَ السَّيْف كَف شَبِيب



أ - في الأصل و (ب): مات، وفي الديوان: يأتي، مع الإشارة في الحاشية إلى مافي الأصل.

 $<sup>^{2}</sup>$  - في الديوان 228: أصبو.

<sup>3 -</sup> ديوان ابن سهل 77.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ـ في الديوان: عليه.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> -إشارة إلى قول المتنبي:

### وقال أيضاً:

يَقُولُونَ: لَوْ قَبَّلْتَهُ لاَشْتَقَى الْجَوَى، وَلَوْ غَفَلَ الْوَاشِي لَقَبَّلْتُ نَعْلَهُ، وَمَنْ لِي بِوعْدِ منه أَشْكُو بِخُلْفِه وَمَنْ لِي بِوعْدِ منه أَشْكُو بِخُلْفِه وَمَا انا ممن تحمل الريخ شوقه، وقول لِي اللّحِي، وقد جَدّ بِي الهوى للّم ترو قَطُ: اصبر لكل مُلِمَة ؟ لِذَا جَاءَتِ الْعُذالُ فيه بسِحْرهَا

أيطْمَعُ فِي التَّقْبِلِ مَنْ يَعْشَقُ الْبَدْرَا؟ أُنَزِّهُ لَ أَنْ أَنْكُرَ النَّحْسِرَ وَالثَّغْسِرَا ومَنْ لِي بِوعْد مِنْ لَهُ أَشْكُو بِهِ الْغَدْرَا أغَسارُ حِفَاظساً نَ أَبُسوحَ لَسهُ سِسرًا لِيُلْهِمَنِي فِي سُوءِ تَخْبِيلِ لهِ الصَّبْسرَا: فَقُلْتُ: أَمَا تَرُوي: لَعَسَلَ لَسهُ عُسنْرَا فَقَى لَحْظِ مُوسَى آيَةً تُبْطِلُ السِّحسراً

### وقال أيضا<sup>4</sup>:

سَلِ النَّوْمَ يَا مُوسَى، وَهُنَّ نُتَ طيبَهُ، وطَلَالَ اتَّقَائِي أَنْ أُصَابَ بِفِتْنَسَةٍ، نظر رْتَ بِيلِّكَ الْعَيْسِ نَظْرَةَ قَاتِسل، لَيَا مُعْرِضاً أَعْلَقْتُ مِسْ حُبِّهِ يَسدِي أَبُرُ هِنْ عَنْدَ النَّفْسِ بَاطِلَ عُسنْرِهِ، أَلْرُهِنْ عَنْدَ النَّفْسِ بَاطِلَ عُسنْرِهِ، أَاعْرَيْتَ نِي مِنْ ثَوْبِ وَصَلِّكَ بَعْ نَمَا

مَتَى عَهْدُهُ مِنْ عَيْنِ مَهْجُورِكِ الشَّقِي؟ اَقَدْ جَلَبَتْ عَيْبَاكَ مَا كُنْت أَتَّقِسي فَهَلْ عِنْدَهَا، إذ مَ مِتُ، نَظْرَهُ مُشْفِق! بِمِثْلِ شُعَاء الْبَارِقِ المُتَالِّسِق وَأَقْنَعُ مِنْهُ بِالْسِودَادِ الْمُلَقَّسِقِ كَسَوْتَ الضَّنَى مَعْرِقِي



<sup>=</sup> برغُم شَبِيبِ فارقَ السَّيْفُ كفَّه وكانا على العِلاَّتِ يَلْتَقِيبَان

<sup>(</sup>شرح ديوان المتنبي لعبد الرحمان البرقوقي 473/4)، وفي حاشيته أن شبيبا هذا هو شبيب بن جرير العقيلي، من قوم من القرامطة كانوا مع سيف الدولة. ولي معرة النعمان طويلاً ثم ثار مع قوم من الأعراب، وانتهى نهاية مأساوية.

ا – ديوان ابن سهل 159.

 $<sup>^{2}</sup>$  في ديوان ابن سهل بعهد، وهو أنسب.

<sup>3 -</sup> في ديوان ابن سهل: سره، وفيه أبيح، بدل أبوح، وهما أنسب في نظرنا.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - ديوان ابن سهل 256.

وَيَا سَلُوتَي، لاَ أَعْرِفُ الْغَدْرَا، إنَّنِي ويَا صَاح، إِنْ لَـمْ تَـدْر أَنَّ شَـقَـاوَةً

وقال أيضاً:2

سَأُلْزِمُ نَفْسِي فِيكَ نَنْبَ غَرَامِسي، وَنَفْسِي دَعَتْنِي لِلْشَّقَاء كَمَا دَعَستْ

وقال يهجو ابن القصير:4

أَيَا مُتَطَفَّلًا فِي الشَّعْرِ يَبْدُو إِذَا الضِّلِّيلُ 5 يَوْمَ الحَشْرِ وَافَى فَلَسْتَ بِدَاخِلِ تَحْتَ اللِّواء 6

أَخَنْتُ مَعَ الأَشْجَانِ أَكْرِمَ مَوثِق تلَّذُّ وَهُوناً يُشبُهُ الْعِزَّ فاعْسَــق

فَمَنْ بِنَمِي إِنْ حُمَّ فِيكَ حِمَامِي! عصاماً إلَّى العَلْيَاء نَفْسُ عصام 3

عَلَى وَجَنَاتِ إِلَى الْمُسَاء

## وقال في أر مد<sup>5</sup>:

نفس عصام سودت عصاما وصيرته ملكأ هماما و عَلَّمتِه الكِّر " و الإقداما



ا في الديوان: العذر. وفي بعض مصادره: الغدر.

<sup>2 -</sup>ديوان ابن سهل: 201.

<sup>3 -</sup> إشارة إلى قول الشاعر (عن لسان العرب:عصم):

<sup>4</sup> في الأصل: ابن القصي، والمثبت عن ديوان ابن سهل 65. وابن القصير من كبار فقهاء الأندلس في القرن السادس الهجري. (أز هار الرياض 14/3-16 وأماكن أخرى من هذا الجزء والجزء الرابع).

أحد الضليل: امرؤ القيس، وفي البيت إشارة إلى الحديث "امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار". (مسنّد أحمد 228/2).

<sup>6</sup> \_ في الأصل: الثنا، والصواب ما أثبتناه عن ديوان ابن سهل.

ديوان ابن سهل 279 وفي الحاشية: "لم ترد في نسخ الديوان ونقلناها عن المسلك السهل:22".

ما عاب سَاحِرَ طَرُقِهِ رَمَدُ بِهِ،
لاَ تَأْمَنَ نُ فَتَكَاتِ لَحْظِ أَرْمُ دِ

كَــــأَنَّ السَّقْـــمَ وَالسَّلْـــوَانَ ذِهــــــنّ،

وقال، مهنئا بمولود2:

هِيَ طَلْعَةُ السَّعْدِ الأَغَرِّ فَمَرْحَبَا، فَرْعٌ أَزَاهِرُهُ المَنَاقِبُ ثَابِتٌ اللَّهُ خَوَّلَ مِنْهُ آجَامَ الرَّبَيَ هَسَّتْ لِمَطْلَعِهِ إلاَّسِرَّةُ وَالأَسِنَّ لاَ تَحْمِلُوهُ عَلَى الْمُهوودِ فَانِّهُ ولَنَقْطِمُوهُ عَسن اللَّبَان فَانِّهُ

ومن قصيبته المشهورة التي أولها<sup>5</sup>:

رُعْ بِجَيْشِ اللَّذاتِ سِرْبَ الشُّجُونِ لاَ تَرُدُنَ بِالتَّنَصُ لللَّلِ

كلاً، وَلاَ أَضْحَى بِذَاكَ كَلِيلاً فَالْعَضِبُ يُقْطَعُ صَالياً وَصَقِيلاً

يَحُومُ عَلَيْكِ مِعْنَى مُسْتَحِيلُ

وسَنَا الرِّيَاسَةِ قَدْ أَضَاءَ فَلاَ خَبَا فِي الْمُعَلُواتِ الشُّمِّ، لاَ شُمِّ الرِّبَى فِي الْمُعَلُواتِ الشُّمِّ، لاَ شُمِّ الرِّبَى لَيْشَا، وآفَاقَ الرِّيَاسَةِ كَوكَبَا لَيْشَا، وآفَاقَ الرِيّاسَةِ كَوكَبَا لَهُ وَالمَحَافِلَ وَالجَحَافِلُ وَالطُّبَسَى لَهُ وَالمَحَافِلُ وَالجَحَافِلُ وَالطُّبَسَى إَلَى المَحْبَاكِ المَركبَاكِ المَيْلِ أَوطَا مَركبَاكِ السَيرَى مَمْ الأَبْطَال أَحْلَى مَشْربَاكا لَيْسَال أَحْلَى مَشْربَاكا المَاسِك مَشْربَاكا المَاسِينَ المَّاسِل المَاسِكِ المَسْربَاكِ المَاسِدَى مَشْربَاكال المَاسَل المَاسَل المَاسَل المَاسَل المَاسَل المَاسِل المَاسَل المَاسَلِي المَاسَل المَاسَلِي المَاسَل المَسْلِينَالِي المَاسَلُ المَاسَلُ المَاسَلِينَالُ المَاسَلُ المَاسَلِينِيْنَ المَاسَلِينَالُ المَاسَلُ المَاسَلِينَالِيْنَالُ المَاسَلِينَال المَاسَلُ المَاسَلُ المَاسَلُ المَاسَلِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالُ المَاسِلُ المَاسِينَالِينَالِينَالِينَّ المَاسِلُولُ المَاسِلُ المَاسِلُ المَاسِلِينَالِينَالِينَالِينَّالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَّ المَاسِلُ المَاسَلِينَالِينَالِينَالِينَ المَاسَلُ مَاسَلُ مَاسَلُ المَاسِلُ المَاسِلِينَالِينَالِينَالِينَالِينَّ المَاسِلُ المَاسِلِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَّ المَاسَلِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَّ المَاسِلِينَالِين

وَخُدُ الْكَالْسَ رَايَهَ بِالْيَمِينِ وَخُدُ الْكَالْسَ رَايَهَ بِالْيَمِينِ وَوَم، وَاقْلِبْ لَهُ مِجَنَّ الْمُجُدون

<sup>· -</sup> البيت 15 من قصيدة في 19 بيتا في ديوان ابن سهل 173-174. وفيه: كأن القلب.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - ديوان ابن سهل 85.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - في الديوان: العلا.

 $<sup>^{4}</sup>$  – زيادة من الديوان 75. سها الإفراني بسبب وجود كلمة (ليرى) في أول الشطرين.انظر ص $^{25}$  –  $^{9}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - الأبيات 20،9،2،1 من قصيدة في 22 بيتا في ديوان ابن سهل 211-213.

كُمْ نَهَ الِّي عَنْ حُبِّ مُوسَى أُنَّاسٌ، عَنْلُونِي، فَإِذْ بَدَا حَسَدُونِي أَكْ بَرُوهُ وَلَهُمْ بَجُفُ ون الْكُفُ اللَّهِ مُدَى، بَلْ قُلُوبُهُمْ بِجُفُ ون

وقال ابن سهل في أصفر:2

حَتَّى إِذَا جَاءِكَ مَاحِي الْجَمَالُ مِنْهَا الضِّيَّاءُ، اسْودٌ مِنْهَا النُّبَالُ

كَانَ مُحَبِّاكَ لَـهُ بَهْ جَــةً أمنتخبت كالشمعة لمساخب

وأما نظمُه في التوجيه: باصطلاح النُّحاة، فقال الثعالبي في الأنوار<sup>3</sup>: ابن سهل أكثرُ الناس استعمالاً للقواعد العربية في شعره. وسيأتي بيان معنى التوجيهِ في مواضع من

"قلما رَ أَيْنَهُ أَكْبَرُ ثَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ".

(سورة يوسف 31/12.)



<sup>1 -</sup> يشير إلى الآية:

<sup>2 -</sup> ديو ان اين سهل 179.

<sup>3 -</sup> الثعالبي هو: أبو محمد عبيد الله بن أبي القاسم الثعالبي الفاسي الجزائري، ترجم له ابن القاضي في جذوة الاقتباس، وسماه عبد الله بن أبي القاسم بن محمد التغلبي الفاسي، وجعل وفاتـه سـنة 987هـ، وهو خطأ صححه محقق المنزع البديع، وجعل وفاته حوالي سنة 789هـ.

أخذ عن منديل ابن أجروم، والأستاذ ابن حياتي، وأبي على الحسن الونشريسي، وكان مؤلفا وشاعرا.

وكتابه أنوار التجلي على ما تضمنته قصيدة الحلى، شرح مستفيض لقصيدة الحلى البديعية المشهورة، اعتمده الإفراني في كتابه المسلك السهل في الدرجة الثانية بعد خزانة الأدب لابن حجة.

<sup>(</sup>جنوة الاقتباس 626/2 وأنور التجلي 242/2 -397 ومواضع أخرى منه، ونفح الطيب 279/7. والمنزع البديع: مقدمة المحقق 49/1-50).

التوشيح، إنْ شاء ربنا الكريمُ، عندَ شُروعنا في اقتناصِ ظُبَياتِ ذلك الصَّريمِ أ. فمن قوله في التَّوجيهِ 2:

فَأَسْقَيْتَسِي بِالْبُعْدِ فِلْتِحَسَةَ الرَّعْدِ 3 بِفَاتِحَةِ الأَعْرَافِ 4 مِنْ رِيقِكَ الشَّهْدِي

لَقَدْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ تَكُونَ مُواصلِي فِاللَّهِ بَرِّدُ مَا بِقَلْبِي مِنَ الجَوَى

ولَــه5:

فإنَّ العِدَا النَّنُويِينُ، يَخْذِفُ لَهُ الْوَقْفُ فَ

إِذَا كَانَ نَصْدُ اللَّهِ وَقَفْ أَعَلَيْكُ مُ

وَقَرَ أُنَّا بَابَ المُضَافِ عِنَاقًا

وله6:

وَحَنَفْنَا الرَّقِيبَ كَالتَّنْ ويبن

ولــه7:

أَجَابَتْ ظُنُونِي: رُبَّمَا وعَسَانِي

لإَا الْيَأْسُ نَاجَى النَّفْسَ مِنْكَ بِلَــنْ ولا ولــــه<sup>8</sup>:

<sup>1 -</sup> الصرّ يم: القطعةُ من مُعظم الرمل. (القاموس المحيط: صرم).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - ديوان ابن سهل 117.

 $<sup>^{2}</sup>$  - فاتحة الرعد هي: "ألف، لام، ميم، راء". (سورة الرعد 1/3). وهي تؤلف كلمة: المُرّ.

<sup>4 -</sup> فاتحة سورة الأعراف هي: "ألف، لام، ميم، صاد" ( الأعراف 1/7). وهي تؤلف كلمة: المصر.

<sup>5 -</sup> بيت مفرد في ديوان ابن سهل نقلا عن المسلك.

<sup>6 -</sup> البيت 22 والأخير من قصيدة في الخمر والغزل في ديوان ابن سهل 213.

 $<sup>^{7}</sup>$  – البيت 8 من قصيدة في عشرين بيتا، في ديوان ابن سهل  $^{214}$ 

<sup>8.</sup> البيت الأخير من مقطوعة في ديوان ابن سهل 82.

صَحَّحْتُ يَأْسِي من وصالك مِثْلَمَا

قدْ صَحَّ يَأْسُ الحَرثفِ مِنْ إعْرَابِهِ

قال التعالبي: وهذه القواعدُ التي أشار لها ابنُ سهلٍ معروفةٌ في العربية، تدلُّ على قوةِ باعِه فيها 1.

وقال ابن سهل<sup>2</sup>:

مَهْ لَ بِقَلْبِ يَ مَهْ لَا بِقَلْبِ مَهُ لَا اللهِ لَا اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ المِلْمُلِي الم

مَـهُ لاَئِمِـي عَـنْ مَـلاَمِــي تُـن مَـ لاَمِــي تُـب، لاَ تُلُـمُ ذَا عَــرام

وقَـــــال<sup>3</sup>:

إنَّا فَتَحْنَا لَـكَ فَتْحاً مُبيـنْ 4 مَا أَنْتَ إلاَّ فِي ضَـلاَل مُبيـنْ 5

قَدْ كَتَبَ الْحُسْنُ عَلَى خَدَهِ، يَا قَلْبُ، إِنْ ملتَ الِّي غَيْرِهِ

قلت وهذا الذي ارتكبهُ من محرَّم الاقتباسِ. قال ابن حجةَ في بَديعيَّتِهِ<sup>6</sup>: الاقتباسُ ثلاثـهُ أَقسامٍ؛ مقبولٌ، ومباحٌ، ومردودٌ. فالأولُ ما كان في الخُطب والمواعِظِ [والعُهـودِ]<sup>7</sup>،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - انظر أنور التجلي 129/1.

 $<sup>^{2}</sup>$  - في ديوان ابن سهل 279 نقلا عن المسلك السهل.

 $<sup>^{2}</sup>$  - ديوان ابن سهل 225، نقلا عن المسلك.

 <sup>4 -</sup> اقتباس من الآية: "إنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ.." (سورة الفتح 1/48).

<sup>5</sup> ـ اقتباس من الآية: "إنْ أَنْتُمْ إلاَّ فِي صَلَال مُبينِ". (يس 47/36). وتكرر هنا التعبير في آيات أخرى.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - ابن حجة، هو أبو بكر بن علي الحموي المتوفى سنة 1433/837م. شاعر ومنشئ، كان له اتصال واسع بعلماء عصره في الشام ومصر. جمع الكثير من شعر العصور المتأخرة في كتابه خزانة الأدب، الذي هو بالأساس شرح لبديعية له. اعتمد عليه الإفراني كثيراً في القضايا البديعية وشواهدها (ترجمته في الضوء اللامع 53/11، وشذرات الذهب 219/7). والنص المنقول هنا عن خزانة الأدب 539 مع بعض التصرف. وهو أكثر مطابقة لنص عقود الجمان 168 التي يشير إليها المؤلف في هذه الصفحة.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> – زيادة من خزانة الأدب وعقود الجمان.

والثاني ما كان في الغزل والرسائل والقصص، والثالث على ضربين: أحدُهما ما نسبهُ اللهُ الله الله الله الله ممن نسبه الله الله على نفسه، نعوذُ بالله ممن نسبه الله نفسه، كما قيل عن أحد بني مروان أنه وقع على مظلّمة أو فيها شكاية [من] عماله: "إنّا إلينا إيّابَهُمْ ثُمَّ إنّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ثُنّا لَيْنَا يَعْبَهُمْ ثُمّ أَنّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ثُنّا لَيْنَا لِيَابَهُمْ ثُمّ في معنى هزل، انتهى.

قال في عُقود الجُمان وهذا التقسيمُ حسنٌ جدا<sup>4</sup>، وقد كنتُ جرَّنتُ في حُكم الاقتباسِ كُراسةً لطيفةً وطلبُ تحريرُ هذا المَطلبِ منها.

وقال ابن سهل<sup>6</sup>:

أَبُو طَالِبٍ فِي كَفِّهِ، وَبِخَدِهِ أَبُو لَهَبٍ، وَالْقَلْبُ مِنْهُ أَبُو جَهْلِ وَالْقَلْبُ مِنْهُ أَبُو جَهْلِ وَبَنْتَا شُعَيْبٍ مُقْلَتَاهُ، وَخَالُهُ الطِّلِّ آَلِي الصِّدْغ، مُوسَى قَدْ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِ

وفي هنين البيتين الجناسُ المعنوي، وهو من لطائف الأدب التي لا يجوسُ حولها إلا فحولُ الرّجال. وقولُ الصفدي في الغيث، وفي جنانِ<sup>8</sup> الجناسِ: هذا النوعُ عندي باطل،



<sup>1 -</sup> في المصدرين السابقين: مظلمة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - زيادة من خزانة الأدب 539.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - سورة الغاشية 26/88.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - انظر عقود الجمان 168.

<sup>5 -</sup> لم يحصل لنا علم بمصير هذه الكراسة.

<sup>6</sup> الديوان 181 نقلا عن المسلك السهل. قلت: ووردا، كذلك، في تزيين الأسواق 473 غير معزوين.

أمنة من سورة القصص 24/23/28: "وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةُ منَ النَّاسِ يَسْقُونَ، وَوَجَدَ منْ دُونِهِمْ المُرْأَتَيْنِ تَذُودَانِ، قالَ: مَا خَطْبُكُمَا؟ قَالَتَا: لاَنسَقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعاءُ وَأَبُونا شَيْخٌ كَبيرٌ، فَسَقَى لَهُمَا ثُمُّ تَولَى إِلَى الظَّلِّ".

 $<sup>^{8}</sup>$  - في الأصل جناس الجناس وهو، خطأ.انظر الرأي المشار إليه في جنان الجناس للصفدي ط القسطنطينية 1299هـ ص  $^{3}$ -35.

دليلٌ على أنه عجز عن نظمِه. واستدلالُه بعد ببيت المنتبى أ شاهدٌ على أنه لم يفهمُـه، فكيفُ ينظُمه؟! نَعَمْ، الجناسُ من حيثُ هو، قال في العمدة²: "من أنواع الفراغ وقلة الفائدةِ، ومما لاَ يُشْكُ في تكلُّفِه. وقد كثَّر منه هؤ لاء الساقَةُ المُتعقِّبونَ في نَظْمِهم ونـ ثرهم حتى بَردُ وَ رك ". وقال أبو بكر الحَمَوي $^{3}$ : لم يجنح لهُ إلا من قصىرت همتُه عن اختراع المعاني التي هي كالنجوم الزاهرةِ في أفق الألفاظِ، وإذا خلت بيوتُ الألفاظِ من سكان المَعاني تَنزَلَّت منزلـةَ الأطلال البالية. وما أحلَّى قولَ الفاضلِ4:

إنَّ مَا السدَّالُ، قبلُ بالسُّكِّسان، ثُمَّ بعد السُّكِّسان بالجيسران فَ إِذَا مَا الأَرُواحُ شَرَدَهَا الحَدْثِ فَمَ اذَا يُرواحُ الأَبْدِ ذَلَ

ابن الوردي<sup>5</sup>:

إذا أَحْبَبْ تَ نَظْمَ الشِّعر فَ اخْتَرْ لِنَظْمِ كَ كُلُّ سَهِل ذا المُتِّسَاع

وَلاَ تَقْصِدْ مُجَانَسَةً وَمَكِّنْ قَوَافِيهِ وَكِلْهِ أَلِي الطَّبِسَاع

حَاوِلْنَ تَقَرِيبِي وَخِفْنِ مُراقِبِا فُوضِعْنِ أَيْدِيهِنَّ فُوقَ تَرائِبِا



 <sup>1 -</sup> المقصود قول المتنبى في ديوانه 99:

وفي الرواية المعتمدة عيَّد الصفدي: "تفديتي" بدل "تقريبي"، فهو يفترض أن الكلمة الغائبة هي "الأفئدة"، حيث استبدلها الشاعر ب "تراثبا" للضرورة.

وما نكره الإفراني هو رأي ابن حجة في خزانة الأدب 52 واستشهد ببيت المتنبي.

<sup>-</sup> النص في العمدة 21/328 مع بعض التصرف أيضا. وهو مطابق لنص خزانة الأنب 25 المنقول عن العمدة. وقد عمم الإفراني هذا الحكم على الجناس "من حيث هو"، بينما أصدر مساحب العمدة على ما أحدثه المولدون من تجانس منفصل يظهر في الخط.

<sup>3 -</sup> في خزانة الأنب 25 بتصرف.

<sup>4 -</sup> البيتان في خزانة الأنب 25.

<sup>5 -</sup> البيتان في المصدر السابق 27.

### ابن ممَّاتِی ا:

طَبْعُ الْمُجَنِّس في إِن وعُ قِي الدَةِ أَوَ مَا تَراهُ مُؤلِّف أَلكُ رُفِ

والصفدي ممن تهافت على الجناس. ونُكر أنَّه امَّا وقفَ الجمالُ بن نباتَةَ على تأليفِهِ المُسمَّى بجنان 2 الجناس قرأهُ: جناسُ الخناس 3. وجَرَى بينهما بسَبَبِ ذلك ما يطولُ شَرحه.

ومن أحسن الجناس المعنوي قولُ ابن عَبْدون، وقد اصطبَح بخمرة فترك بعضها إلى الله فصار خَلاً:

أَلاَ في سَبِيلِ اللَّهُ و كَالَّ مُدَامَةٍ أَتَنَا بِطَعْمٍ عَهْدُه غَيْرُ ثابِتِ حَكَّ بِنْتَ بِسُطَام بن قَيْسٍ صَبَيحَةً وأَمْسَتْ كَجِسْمِ الشَّنْفُرى بعد تُابِتِ

بنتُ بسطام: اسمُها الصَّهباءُ. وثابتٌ: اسمُ تأبط شرًّا، ولما قتلَه بنو هذيلِ قال الشنفري:

فَاسْقِنيهِ اللَّهِ السَّوَالَابِ نَ عَمْ رِو، إِنَّ جِسْمِي مِنْ بَعْدِ خالي لَخَلَّ

والخلُّ كناية عن الجسم النحيلِ المهزولِ، واختلفَ في قوله: خالي، فقيلَ: بعد قتْلِ خالي، وقيلَ: بعد قتْلِ خالي، وقيلَ: اختيالي، والحال: الهوى. وتروى الأبيات لخلف الأحمر 4.

والذي يظهر في بيتي ابن سهل أنه أراد بأبي طالب ما في كفه من الرطوبة والليونة الطالبة للسالى أن يعشق، أو ما يُطلب منه، وهو الوصل طوع يديه، كناية عن كونه أن



البيت في خزانة الأدب 27. وفيه: الأسعد بن مماتي. (انظر ترجمته في الوفيات 189/1- 192،
 طبعة 1948م. والأدب العربي في مصر 307).

 $<sup>^{2}</sup>$  - في الأصل: جناس، وهو خطأز كما تقدم.

<sup>3 -</sup> في الأصل جنان الجنان.

<sup>4 -</sup> انظر هذه القصة وما يتعلق بها من شعر في أنوار التجلي 24/1-25.

أر ادَه وقَدع.

وأبو لهب : حمرة الخدود، فكأنها جنوة نار. وأبو جهل: قساوة قلبه عن سماع الحق، ولم يُرد أسماءهم، فإن أبا طالب اسمه عبد مناف على المشهور، وأكثر المتقدّمين، كما قال الحاكم، على أن اسمه كنيتُه. نكرة ابن حجر في الإصابة. وأبو لهب عبد العُزعى، ولهذا عُيلَ في القرآن لِكُنْيَتِه. وأبو جهل: الحكم. وبنتا شعيب، أشار إلى قوله تعالى: "تَذُودَانِ" أَلَى والخالُ من تحت [ظل العذار، كموسى في في الجدار.

ورأيت بخط الإمام أبي العباس المقري ما نصه<sup>2</sup>: حضر إبراهيم بن سهل يوما مع الأديب الشهير أبي الحسن علي بن سعيد بموضع بإشبيلية، فاتفق جواز وزير الوالي عليهما، وكان أفلح، أي مشقوق الشفة، فقال ابن سهل مُعرِّضاً:

فقال ابن سعيد:

فهل تَرانا بَعدَه نُفْلِحُ!

فقالَ ابنُ سهل:

يقرأ رَاجيهِ على فيه: لا

فقال ابن سعيد:

وزيرُنا، يا ويُحنا، أَفْلَح



<sup>1 -</sup> انظر الحاشية 87 في الصفحة 7.

<sup>2 -</sup> انظر هذه القصة في اختصار القدح المعلى: 140-141.

<sup>3 -</sup> في اختصار القدح 140:

# فَحَاجَةُ الْمِسكينِ لا نَتْجَـحُ

وقال ابن سعيدٍ في ديوانِ شعرِه الذي ألفه على حروف المُعجمِ ما نصَّهُ: خرجتُ مرةً مع أبي إسْحقَ إبر اهيم بن سهل الإسرائيلي إلى مرج الفضة بنهر إشبيلية، فتشاركنا في هذا الشعر 1:

غَيْرِي يَمِيلُ إلى كَلاَمِ السلَّحِينَ الْمَسِيمَا وَالغُصْنُ يُزْهِرُ وَهْرُ رَهْ رَهُ وَقَدِ اسْ تَطَارَ الْقَلْبَ ساجِعُ أَيْكَ اللَّهُ قَدْ بَانَ عَنْ هُ جَنَاحُ هُ 2، عَجَباً لَه قَدْ بَانَ عَنْ هُ جَنَاحُ هُ 2، عَجَباً لَه قَدْ بَانَ عَنْ هُ جَنَاحُ هُ 2، عَجَباً لَه قَدْ بَانَ عَنْ هُ جَنَاحُ هُ 2، عَجَباً لَه هُ وَالغُصْنُ يُمْرَحُ تَحْتَ هُ وَالنَّهُ رُ في وَكَأَنَّما الأَنْ شَامُ 3 فَدوق جَنَابِ هِ 4 وَكَأَنَّما الأَنْ شَامُ 3 فَدوق جَنَابِ هِ 4 لَاغَرُو أَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ أَدْ طُرِاً لَا يَتَابَعِ مَوْجُ هُ لِدِفَاعِ هِ أَدْ اللهِ الْمُعْمِونَ مَوْجُ هُ لِدِفَاعِ هُ فَاذِا اللّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُلْ اللهُ ال

ويَمُدُ رَاحَتَ لُهُ لِغَيْسِ السرَّاحِ وَيُمِيلُ عِطْفَ الشَّارِبِ المُرتَ احِ مِنْ كُلِّ ما أَشْكُوهُ لَيْس بِصَاحِ مِنْ كُلِّ ما أَشْكُوهُ لَيْس بِصَاحِ مِنْ جَانِحِ الْعَجْزِ وَحِلْف جُنسَاحِ وَتَخَالُه فَصَدْ ظَللَّ فِسي أَفْسراح وَتَخَالُه فَصْد ظَللَّ فِسي أَفْسراح قَصْ فَ تُرزَجِّ يسه يَسدُ الأَرْواحِ قَصْ سُفْر رِمَ احِ أَعْلاَمُ خَرَّ فَوْقَ سُمْر رِمَاحِ لَمَا رَأَتُ لهُ مُدَرًا عِسالِ لَكِفَ ساحِ لَمَا رَأَتُ لهُ مُدَرًا عِسالِكِ فَساحِ لَمَا رَأَتُ لهُ مُدَرًا عِسالِ لِكِفَ ساحِ مَالَتُ عَلَيْهِ فَظَل اللَّهُ حِلْ فَ صُدُيَ الحِ

ولبنُ سعيد، هو أبو الحسنِ عليُّ بنُ موسى بن سعيد من ذُريةِ عمَّارِ بنِ ياسرٍ، رضي



 $<sup>^{-1}</sup>$  - انظر نص هذا الكلام والقصيدة في نفح الطيب  $^{-307/2}$   $^{-308}$ ، والقصيدة في ديوان ابن سهل 92.

 $<sup>^{2}</sup>$  - في ديوان ابن سهل: قرينه.

<sup>3 -</sup> الأنشام: شجر للقسي، مفردها نشم محركة.

<sup>4 -</sup> هكذا في المسلك وديوان ابن سهل، وفي نفح الطيب: جنانه.

لله عنه، ذكره في الإحاطة، وأطال في نفح الطيب في ترجمته!. ارتحل المشرق، ولما خل القاهرة صنَعَ له أدباؤُها فُرْجَةً في ظاهرها، فكان فيهم أبو الحسن الجزار يدوس النرجس برجلِه، فقال أبو الحسن:

ياً واطئ النَّرْجِسِ، مَا تَسْتَحِسِ فَا الْأَعْيُسِ بِالأَرْجُسِلِ! فَهَافَتُوا عَلَى إِجَازِتِه، فقال ابنُ أبي الإصبَع:

دَعْتِي فَإِنِّي لَهِ أُزَلُ مُحْتَقِاً عَلَى لِحَاظِ الرُّسَا الأَكْدَ لِ

ثم طلبوا أبا الحسن أن يُجيرَ فقال:

قَابِلْ جُفُوناً بِجُفُونِ وَلاَ تَبْتَنِلِ الأَرْقَعَ بِالأَسْقَالِ

" ثم استدعاهُ سيفُ الدينِ بنُ سابقٍ إلى مجلسٍ بضفةِ النيـلِ مفروشٍ بـالوردِ، وقد قـامتُ حولهُ شمَّامات، فقال:

مَنْ فَضَّلَ النَّرْجِسَ فَهُو الذِي يَرْضَى بِحُكْمِ الدورَدِ إِذْ يَرِأُسُ أَمَا تَرَى الورَدُ غَدا قَاعِددا وقَامَ في خِدْمَدَ بِ النَّرْجِسِسُ

ووافق ذلك مماليك الترك وقوفاً في الخدمة، فطرب لها الحاضرون 2. وملح ابن سعيد كثيرة.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - نفح الطيب 262/2-350.

 $<sup>^{2}</sup>$  - تصرف الإفراني في الجزء الأول من نص نفح الطيب  $^{2}$  271/2 واحتفظ بما حصرناه منه.

### مسك ختام

### يسفر عن وجوه مخدرات البدائع اللثام.

لمًا جَرى نِكِر إبراهيم بن سهل، وأجرينا من سوابق محاسنِه التي تتاقَاوها الركبانُ في الحزن والسهل، ورصَعْنا لَبَاتِ الأَلْفاظِ بجواهر أَعْرَاضِهِ الثَّمينة، ورصَفْنا دُررَ قصائِدهِ التي هي من الرَّخْصِ في أسواقِ الأسبِ أمينة، مع كونِه نَشاً في أُمةٍ لا ينطق من ثقاف العُجمة لِسائها، ولا تُمسكُ إلا بيدِ الهُجنّة أرسائها، حسن أن نُنيَّلهُ بمِنْ كان على شاكِلتِهِ من اليهود، وارتوى من عُيونِ القريضِ الغزيرة، وطلّع كالسّهي الخَفيِّ بين كواكبِ أنباءِ الإسلامِ من أهل الجزيرة. لأنَّ ذلك مما رأيتُه مأقّحة للفِكر، والشتيءُ بالشيء يُذكر.

فمنِهم أن إيراهيم بن الفخار، و "كان قد تمكن عند الأنفنش ملك طليطلة النصراني، وصير ه سفيراً بينة وبين ملوك المغرب. وكان عارفاً بالمنطق والشعر. قال ابن سعيد: أنشنني لنفسيه يخاطب أديباً مسلماً كان يعرفه قبل أن تعلو رتبته "2، ويعود سفيراً بين الملوك، ولم يزده، بعد ما حصل له من الرئاسة على ما كان يعامله به من الإذلال والصنغار، فضاق ذرع ابن الفخار، وكتب إليه:

لَيا جَاعِلاً أَمْريْنِ شِبْهَيْنِ مِالَكُ جَعَلْتَ الْغِنَى والفقْرَ والسنْلُ والعسلا جَعَلْتَ لَغَنَى والفقر والسنْلُ والعسلا وهَلْ يَسْتَوَي في الأَرْضِ نَجْدٌ وتَلْعَةٌ؟ وما كَنْتَ ذَا مَيْز لِمَنْ كُنْتَ طَالِباً

من العَقْل إِحْسَاسٌ بِهِ يَتَفَقَّدُ سواءً فَما تَتْفَكُ تَشْقَى وتَجْهَدُ فَتَطلَّبَ تَسْهِيلاً وسيْرك مُصْعِدُ فتَطلَّبَ تَسْهيلاً وسيْرك مُصْعِدُ بما كُنْت في حَال الْفَراغ تُعَودُ



اعتمد الإفراني فيما أورده عن الشعراء اليهود على نفح الطيب 522/3-530. وانظر ترجمة ابر
 الفخار في المغرب في حلى المغرب 32/2.

<sup>2 -</sup> تصرف الإفراني في باقي نص نفح الطيب 527/3، ولذلك لم نحصره كله.

وقد حال ما بَيْنِي وبَيْنَكِ شاغِل، فإنْ كَنْتَ تَأْبَى غَيْرَ إِفْدَام جاهِل، أَلاَ فَالْتِ فِي أَبُوالِهِ كُلَّ مَسْلَكٍ،

قال ابن سعيد: و أنشكني لنفسيه:

ولَمَّا دَجَا لَيْكُ العِدْال بخَدِّه، وأَصبَحَ عُذَّالِي يَقُولونَ: صاحِب،

وقال يمدحُ الأَنْفُنْش، لعنه الله:

حَضْرَةُ الأَنْفُ شُ لا بَرحَت عَادَة، أَيَّامُهَا عُرسُ فَاخْلَعِ النَّعْلَيْنِ تَكْرِمَ لَهُ فِي ثَرَاهَا، إِنَّهَا قُدُنُ الْمُا، إِنَّهَا قُدُنُ الْمُا

فلا تَطْلُبَنِّي بِالَّذِي كُنْتَ تَعْهَدُ فأِنَّكَ لاَ تَنْفَكُ تُلْحَى وتُطْرِدُ ولاَ تَـكُ كَـلاً! حِيثُمَـا قُمْتَ تَقْعُـدُ

تَيَقَنْتُ أَنَّ اللَّيْلَ أَخْفَى وأَسْتَرِرُ فأخلُو بِــهِ جَهْــر أَ وَلا أَتَسَتَـــر ُ

اقال: وأَسخلوني إلى بُستان الخليفة المستنصر، فوجَدتُه في غاية الحُسْن، كأنه الجنة، ورأيتُ على بابهِ بوابًا في غايةِ القُبْح، فلما سألني الوزيرُ عن حال فَرحتي، قلتُ: رأيتُ الجنَّةَ إلاَّ أنِّي سمعتُ أنَّ الجنة يكونُ بوابها رضوانُ، وهذه بوابُها² مالك، فضحك الوزير وأخبر الخليفة المستنصر 3 بذلك، فقال له: إنا قصدنا ذلك، فلو كان رضوان عليها بواباً لخشينا أن يردُّه عنها، ويقولَ له: ليس هذا موضعك، ولمَّا كان مالكاً أدخله لها وهو لا يدري ما وراءه ويتخيل أنها جهنّم. قال: فلما أعلمني الوزير بذلك قلتُ<sup>4</sup> «الله أعلم حيث يجعل أ



ا - في نفح الطيب 528/3: فحلا، والأحسن ما في المسلك السهل، إذ في الكلمة إشارة إلى الآية "وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يَقْدِرُ على شَيْء وَهُوَ كُلِّ على مَوْلاهُ". (سورة النحل 76/16).

<sup>2 -</sup> في نفح الطيب 528/3، مصدر النص: على بابها.

<sup>3 -</sup> نفح الطيب: فضحك وأخبر الخليفة بما جرى.

<sup>4 -</sup> في نفح الطيب: قلت له.

رسالاتِـهِ"، انتهى.

نكرت بهذه الواقعة النادرة، التي نتشط لاقتناء المفاخر الأفكار السادرة، ما رأيته في نفح الطيب، أن الخليلي الما قدم من الأندلس رسولاً إلى سلطان المغرب أبي عنان فارس ابن السلطان أبي الحسن المريني أنشد بحضرة السلطان المنكور كالمُفتخر ببلاد الأندلس أبيات ابن خفاجة "2؛ وهي 3:

يَا أَهْلَ أَنْدَلُسِ لِلَّهِ دَرُكُهُمُ مَا جَنَّةُ الْخُلْدِ إِلَّا فَي دِيَّارِكُمُ لَا تَحْسِبُوا في غَدِ أَنْ تَنْخُلُوا سَقَرا

ماءٌ وَظِلٌ وَأَنْهَارٌ وِأَشْجَارٌ وَأَشْجَارُ وَهذهِ كُنْتُ، لَوْ خُيِّرْتُ، أَخْتارُ فليْسَ تُدْخَلُ بَعْدَ الجَنَّةِ النَّارُ

فقال أبو عنان: كنّبَ هذا الشاعر ! يشير ألى أنه جعلها جَنّه الخلد، ولو خير الاختارها على ما في الآخرة. وهذه خروج عن ربقة الدين والا أقل من الكنب والإغراق، وإن جرت عادة الشعراء بذلك. فقال الخليلي : يا موالانا، بل صدق الشاعر ، الأنها موطن جهاد، ومقارعة العدو وجلاد، والنبي، صلى الله عليه وسلم، الرحيم الرؤوف، يقول: الجنة تحت ظلال السيوف 4. فاستحسن منه هذا الكلم، ورفع عن قائل هذه الأبيات المالام، وأجزل صلته، ورفع منزلته. ولعمري إن هذا الجواب جدير "بالصواب. وهكذا ينبغي أن يكون رسل الملوك في الافتتان. رواح الله أرواح الجميع في الجنان 5.

ومنهم: إلياس مُدور الطبيب 6 ، نكره في نفح الطيب، قال: وكان في زمانِه طبيب آخر،



<sup>1 -</sup> سورة الأنعام 124/6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - نص نفح الطيب 681/1.

الأبيات في ديوان ابن خفاجة 301، ونفح الطيب 680/1.

<sup>4 -</sup> صحيح البخاري 22/4 (ط1314).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - نفح الطيب 1/168، بتصرف.

أ ـ اسمه عند ابن سعيد في المغرب336/1:"إليس بن صدود اليهودي الطبيب"

كان يجري بينهما من المُحاسدة ما يجري بين مشتركين في صنَعة، فأصلحَ الناس بينهما مراراً، ثم ظهر الإلياس ما ينفر الناس منه أ، فكتبَ إلياس اليه:

لاَ تُخْدَعَ نَ فَمَ ا تَكُ ونُ مَ وَدّة ما بينَ مُسْتَركَيْ نِ أَمْ راً واحدا لللهُ الْقَمْرَيْ نِ مَسْتَرك اللهُ اللهُ

وكانَ إلياسُ طبيباً ماهراً. له خبرة بمسائل العلاج. وهو من رندة بالراء المُهملة. وهي في مُتوسطِ بلادِ الأندلسِ.

ومنهم: بَسَلَم بنُ شَمَعونَ، ذكرهُ في النَّفح أيضا، وأثبتَ له رسالةً وجهَ بها إليه أيـوبُ بنُ سليمانَ المرواني، رأيتُ رقمها هُنا لا يسُر الناظرين².

ومنهم حُنين الإسرائيلي، وكانب له مشاركة في الهندسة، ومن عجائبه أنه نقل حَمَامَ الأندلس كلِّها إلى طُليطلة في يوم واحد. وهو الذي احتال في قلْع إحْدَى البيلتين فاختلَت حكمتهما، والبيلتان من غرائب الدنيا، وكانتا بطليطلة، صنعهما عبد الرحمن الناصر، لما سمِع بحبر الطلسم الذي بمدينة لرين من أرض الهند، وقد ذكره المسعودي، وأنه يدور بإصبه عد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فصنع هو هاتين البيلتين خارج طُليطلة في بيت مُجَوَّف في جوف النهر الأعظم، في الموضع المعروف بباب التباغين. ومن عجبهما أنهما تَمتلئان وتندس أن مع زيادة القمر ونُقصانه، وذلك أن أول الهلال يخرج



أ – في نفح الطيب 528/3: من ذلك الرجل الطبيب.

 $<sup>^{2}</sup>$  - هذه الرسالة في نفح الطيب 529/3: دعوة إلى جلسة لهو.

<sup>3 -</sup> في الأصل: أحد، وتتراوح بقية النص بين التذكير والتانيث، والذي في نفح الطيب 206/1-207، مصدر النص، هوالتأنيث، فوحدنا الضمائر على هذا الأساس. ولم يلتزم الإفراني النص حرفيا.

والبيلتان، مفردهما بيلة، وهي حوض النافورة، وقد تعني "خصة" وهي بالإسبانية والإيطالية PILA كما قال الدكتور إحسان عباس في حاشية نفح الطيب.

<sup>4 –</sup> في الأصل: بجوف، وأثبتنا ما في نفح الطيب 206/1.

فيهما السبعهما من الماء، فإذا كان آخر النهار كمّل فيهما نصف سُبُع، ولا يزال كذلك بين اليوم والليلة عمر عتى يكمل امتلاؤهما بكمال القمر. فإذا كان في ليلة خمسة عشر، وأخذ القمر في النقصان نقصنا بنقصان القمر كل ليلة ويوم نصف سبع حتى يُتِم القمر واحداً وعشرين يوماً، فينقص منهما نصفهما، ولا يزال كذلك ينقص في كل يوم وليلة نصف سبع، فإذا كان تسعة وعشرون من الشهر لا يبقى فيهما شيء من الماء. وإذا تكلّف أحد حين تنقصان أن يملأهما وجلب ماء الدنيا ابتلعتا ذلك من جانب بهما حتى لا يبقى فيهما إلا ما كان في تلك الساعة. وكذا لو تكلّف عند امتلائهما إفراغهما ولم يُبق فيهما شيئاً ثم رفع يدم عنهما، خرج فيهما من الماء ما يملؤهما في الحين وهما أعظم من طيستم الهند. لأن ذلك في نقطة الاعتدال، حيث لا يزيد الليل على النهار، أما هاتان فليستا في مكان الاعتدال. ولم تزالا في بيت واحد حتى ملك النصارى، بمر هم الله، طأيطلة، فأراد أنْفْش أن يكشف عن حركة البيلتين، فقال له حنين: أنا أقلعهما وأردهما أحسن مما كانتا. فلما قلعت لم يقدر على ردها وقيل إنه قلع واحدة يسرق منها النظر والصنعة فيطلت، ولم تزل الأخرى تعطي حركتها. وحنين هو الذي أعلم الفنش أنه سيدخل قرطبة ويملكها.

ومنهم: قَسمونَةُ الشاعرةُ بنتُ إسماعيلَ الإسرائيلي<sup>5</sup>. وكان أبوها شاعراً فاعتى بتأكيبها، وربَّما صنعَ من المُوشحةِ قسماً فتأتي هي بالقسم الآخر. قال أبوها يوماً: أجيزي:

لِي صَاحِبٌ نُو بَهْجَةٍ 6 قَدْ بَكَّ ت صُنْعاً بِظُلْم، واسْتَحَلَّتْ جُرْمَها



أ. في نفح الطيب 206/1 زيادة: "يسير ماء فإذا أصبح كان فيهما ربع...".

<sup>2</sup> ـ في نفح الطيب زيادة: "نصف سبع حتى يكمل من الشهر سبعة أيام وسبع ليال فيكون فيهما نصفهما، ولاتز ال كذلك الزيادة نصف سبع في اليوم والليلة".

<sup>3</sup> ـ في نفح الطيب: من حينهما.

<sup>4 -</sup> هكذا في الأصل وفي نفح الطيب.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ـ عن نفح الطيب 530/3 بتصرف.

<sup>6</sup> ـ في نفح الطيب "نو مهجة، وأشار في الحاشية إلى أنها في الأصول: نو بهجة".

ففكرت غيرَ كثيرِ وقالتُ:

كَالشَّمْ س مِنْهَا البَدْرُ يَقْبِ سُ نُ ورَهُ أَبَداً، ويُكْسِفُ، بَعْدَ ذلكَ، جرمَهَا

فقامَ كالمُختَبَل، وضمَّها الليه، وجعلَ يَقبلُ رأسها ويقولُ: أنتِ والعَشر كلماتِ أشعرُ مني أ. ونظرت يوماً في المرآةِ فرأت جمالَها، وقد بلغت أوانَ الترويج ولم تتزوج، فقالت:

وَيَبْقَى الَّذِي مِا إِنْ أُسَمِّهِ مُفْرِدَا

أَرَى رَوْضَةً قَدْ حَانَ مِنْهَا قِطَافُهَا وَلَسْتُ أَرَى جَان يَمُدُ لَهَا يَدا فَوا أَسفَ! يَمْضِي الشَّبَابُ مُضيَّعَا

فسمعه أبوها فنظر في ترويجها، فتروجت سريعاً. وقالت في ظبيةٍ عندها:

يا ظبية ترعمي بروض دائما، إني حكيتُكِ في التَّوحُس والحور ، فَأَنْصُطْبِر لَبَداً عَلَى حُكْم القَدِرُ

أَمْسَى كِلانَا مُفْرداً مِنْ صَاحِبٍ

ومنهم: نسبيم ، نكرَه الحجاري في المسهب. ومن شعره:

أَوْ لِهُ مَدْلُ عَنْ هَهِ وَاكَ

يا لَيْتَ ع كُنْت طَيْراً أَطِير رُحَتًى لَ اللهَ بمَن 2 تَبعُّت غَيْسري

ا ـ لعله يريد بها الوصايا العشر عند النصارى، وهي في نفس الوقت عدد كلمات البيت عدا الحروف والضمائر.

 $<sup>^{2}</sup>$  ـ في الأصل: لمن. والمثبت عن نفح الطيب 522/3.

### السمط الثانسي

# في معنى التوشيح لغة وعرفا، ونكر أول من ابتكرة والتشق من أزهار معرفاً، وجلب ما يكون لنلك مواليا من رقيق الأرجال والتوبيت والمواليا.

لا يخفى على فُرسانِ البراعةِ أنَّ هذا الصنفَ مما يحسنُ لإراجُه في سفطِ الشرحِ هذا التوشيح، ويعنبُ ليرادُه في هذا المقام. وهو من الأمور التي ينبغي المتأتب, أن يودِعَها تامُورَه 2، ويوسِعَها جرابَ قلبِه. والعَجب أنه مع كونه من شدةِ الحاجةِ إليه بهذه المرتبة لم يتزلّوا لضبط قواعدِه كلَّ التزيل، ولم يُسهّلُوا من أمرِه ما هو في غلية الحاجة التسهيل، ويبسُطُوا من مسائلِه ما يصعب.

ولم أرَ من تعرَّض لشيء من ذلك وألمَّ به إلاّ الشيخَ الحافظَ أُعجوبةَ المؤرخين وليَّ الدينِ عبدَ الرحمانِ بنَ خلدونِ الحَضرمي<sup>3</sup>، رحمه الله، فإنه عقد الموشحاتِ ترجمةً ختم بها مقدمته العجيبة، وعليه جُلُّ اعتمادي في هذا السمِّط.

فأقول: التوشيحُ لغة مأخوذ من الوشاح، قال في الأنوار: و الوشاحُ خرز ينظم بجواهر وأحجار نفيسة، نظمين مُختلفين، تتَقلَّدُ بهما المرأة، يلتقيان عند صنرها، وبين كتفيها كحمائل السيف. ومنه التوشيحُ الذي في الحديث، وهو أن يخالفَ الرجلُ بينَ طرفي الثوب، آخذاً لهُما



السفط: وعاءً كالقفة تضع فيه المرأة أدواتها.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ التّامور: القلب.

<sup>3</sup> ـ اعتمد ابن خلدون على ابن سعيد في كتابه: المقتطف من أزاهير الطرف. طبع هذا الكتاب بعد تحقيق المسلك السهل من طرف الهيئة المصرية 1984. وقد نقل عنه ابن خلدون بأمانة ثم نقل المقري عن ابن خلدون أغلب ما أورده في هذا الباب في نفح الطيب 5/7 وما بعدها، وأزهار الرياض 208/2 وما بعدها.

من تحتِ إيطيه، عاقداً لهُما على رقبِه" النهى. ومن هذا التوشيخ عند أهلِ البديع، ومخترعُه قدامة  $^2$  وهو: "أن يكونَ معنى أولِ الكلام دالاً على لفظ آخره  $^6$ ، ولهذا سموه توشيحاً، فإنه يَتَنزَّلُ المعنى فيه بمنزلةِ الوشاح، ويتنزلُ [أولُ  $^4$ ] الكلام وآخرُه منزلةَ [الوشاح من  $^5$ ] العاتقِ والكَشْحِ اللذين يجولُ عليهما الوشاحُ". ومن غريب التوشيحِ البَديعي، ما ذكر أن عدي  $^5$ ] الرقاع أنشدَ الوليدَ بنَ عبدِ الملكِ بحضرةِ جريرِ والفرزدقِ قصيدتَه التي أولُها:

### عَرَفَ النِّيارَ تَوَهُّمَا فَاعْتَادَهَا

حتى انتهى إلى قوله:

تُرْجِي أَغَنَّ كَأَنَّ إِبْرَةَ رَوَقِكِ

ثم شُغِلَ الوليدُ عن الاستماع، فقطعَ عدي الإنشادَ، فقال الفرزدقُ: إنهُ سيقولُ:

قَلَمٌ أَصَابَ مِنَ التَّوَاةِ مِدَادَها

فلما عاد الوليدُ للاستماع، وعاد عدى للإنشاد، قال:



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - أنوار التجلى 36/1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ في خزانة الأدب 126، وعليها اعتماد الإفراني: "وهذا النوع مما فرعه قدامة". وعرف قدامة التوشيح بقوله: "وهوأن يكون أولُ البيتِ شاهداً بقافيته، ومعناها متعلقاً به، حتى إن الذي يعرف قافية القصيدةِ التي البيتُ منها إذا سمع أول البيت عرف آخره، وبانت له قافيتُه". (نقد الشعر 99. و ص 191.ط 1963).

<sup>3 -</sup> هذه الزيادات من خزانة الأدب 126.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ـ من المصدر السابق 36/1.

<sup>5</sup> ـ نفسه.

<sup>6</sup> ـ سقطت (ابن) من الأصل.

### قَلَمٌ أَصَابَ مِنَ الدُّواةِ مِدَادَهَا

فقالَ الفرزدقُ: واللهِ لما سمعتُ صدرَ بيتهِ رَحِمتُه، فلمَا أنشدَ عجُزه انقلبتِ الرحمةُ حسداً 1. وقال الشريفُ الغرناطِي في شرح المقصورةِ لمّا أنشدَ أبياتَ ابن الزّقاق، ومنها 2:

عَلَى عَاتِقِي مِنْ سَاعِينِهُا حَمَائِكُ وَفِي خَصْرِهَا مِنْ سَاعِدَيَّ وشِاحُ:

استعملَ ابنُ الزقاق الوشاحَ في معنى النّطاقِ، وهو ما تُديرُه المرأةُ على خَصرْها. والوشاحُ ما تتقلدُه على عائِقها، "فيكونُ منها في موضع حمائلِ السيفِ من الرجلِ، وقد خُطئَ أبو تمام في قولهِ3:

مِنَ الهِيفِ لَوْ أَنَّ الخَلاخِلَ صُورَتْ لَهَا وُشُحاً جَالَتْ عَلَيْهَا الخَلاخِلُ

استعملَ الوشاحَ في الحقابِ. وإنما وصفوا الوشاحَ بالقَلقِ والحركةِ لأنَّ نلك يدلُّ على رقةِ الخَصرِ وضمُورِ البطنِ"4.

وسُمي التوشيخ توشيحاً أَخْذاً من وشَّحَ بمعنى زيَّن. قال الثعالبي على قول الحلي:

ما رَوْضَةٌ وشَّحَ الوسمِيُّ بُرْنَتَهَا



<sup>1</sup> ـ وردت هذه القصمة في خزانة الأدب 126-127، وبرواية مغايرة في الشريشي الكبير 224/2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ البيت له ضمن أربعة أبيات في المطرب 104.

 $<sup>^{3}</sup>$  ـ شرح ديوان أبي تمام ص469. وَفيه: وشمأ

<sup>4</sup> ـ رفع الحجب 58/1. وقد اختصر الإفراني أول الكلام، وساق آخر م بنصه فحصرناه بين حاصرتين.

ما نصتُه: وشحَ هو من التوشيحِ وهو التربينُ. يقال: وشحتَ الشيءَ إذا زينتَه، ومنه الوشاحُ، انتهى.

ولما التوشيخ عُرفاً، فقال ابن خلدون: "إنّ أهل الأندلس لمّا كثر الشعر في قطرهم وتهنّبت مناحيه وفنونه، وبلغ التتميق فيه الغلية، استحدث المتأخرون منهم فنا منه سموه بالموشح، ينظمونه أسملطا أسملطا وأغصانا أغصانا، يُكثرون منها ومن أعاريضها المختلفة، ويُسمّون المتعدّد منها بيتا واحدا، ويلتزمون عدد قوافي تلك الأغصان وأوزانها متتاليا فيما بعد، إلى آخر القطعة. ولكثر ما يَنتهي عندهم إلى سبعة أبيات، ويشتمل كل بيت على أغصان عدها بحسب الأغراض والمذاهب. وينسبون فيها ويمدحون، كما يفعل في على أغصان عدها بسب الأغراض والمذاهب. وينسبون فيها ويمدحون، كما يفعل في القصائد" أ. أنتهى ولم يلتزموا في أوزانه بحراً من البحور الخمسة عشر، بل صنعوا على كل بحر منها. وربما استعملوه في الألحان الموادة، والطبوع المخترعة، والنغمات المستحدثة الخارجة عن أوزان العرب رأساً. وهذا الاستعمال أغلَب عليهم.

ثم قال لبن خلدون: "وأولُ من لخترعَ التواشيحَ في جزيرةِ الأتدلسِ مُقَدَّمُ بن مُعافى القبري<sup>2</sup> من شعراء الأمير عبدِ الله بن محمدِ المرواتي<sup>3</sup>، وأخذَ عنهُ ذلك لبن عبدِ ربّه 4، صاحبُ كتابِ العِقدِ. ولم يظهر لهُما مع المتأخرينَ ذِكر، وكسَنت موشحاتُهما، فكانَ أولَ



ا \_ مقدمة ابن خلاون 1137-1138.

<sup>2 -</sup> الأصل: معافر التبريزي. وفي بعض نسخ مقدمة ابن خلدون: معافر القبري. وأثبتنا ما قدمه محققو أز هار الرياض 207/2، ونفح الطيب 6/7. (انظر موشحات مغربية 47، ح 82، وموسيقى الشعر 220).

<sup>3 .</sup> في أز هار الرياض 2/ 207 الحاشية 2: "وهو شاعر معروف في أيام عبد الرحمان الناصر أيضا".

<sup>4</sup> في الأصل عبد الله بن عبد ربه، وفي مقدمة لبن خلدون: لبو عبد الله أحمد بن عبد ربه. وفي أز هار الرياض ونفح الطيب: لبن عبد ربه.

وابن عبد ربه صاحب العقد هو أحمد بن محمد أبو عمر. (وفيات الأعيان 92/1 - 94 ط 1984 م).

منبرعَ في هذا الشأنِ بعدَهُما عبادَةُ القزازُ أُ شاعرُ المعتصمِ بنِ صُملاح صاحبِ المَريةِ، وقد نكرَ الأعلمُ البَطَلْيَوْسِي أنهُ سمعَ أبا بكرِ بنَ زهرٍ يقول: الوشاحون كلَّهم عيالٌ على عبادة فيما اتَّقَىَ له من قولهِ:

| مِسْكُ شَـــمْ | غُصنينُ نقَيا    | شُمسُ ضُدَـــى  | بَىٰرُ تَـــمْ |
|----------------|------------------|-----------------|----------------|
| مَا نَسمْ      | مَــا أورُقَـــا | مَا أَوْضَحَا   | مَا أَتَـمْ    |
| قَدْ حُـــرمْ  | قَدْ عَشْقَا     | مَـنْ لَمَحَــا | لاَجَــرَمْ    |

وزَعموا أنه لم يسبق عبادة وشاح من مُعاصريه الذين كانوا في زمنِ الطوائف. وجاء من بعدِه جماعة <sup>2</sup> منهم ابن ارفع رأسه 3، شاعر المامون بن ذي النون صاحب طُليْطلِه . قالوا: وقد أحسن في ابتداء موشحته التي طارت له حيث يقول:

العُودُ قَدْ تَرَنَّــمْ بِأَبْدَعِ تَلْحِــيـنْ وَشَقَّتِ المَذَانِــبْ رِيَاضَ البَسَانِيــن وَشُقَّتِ المَذَانِــبْ . وفي انتهائها حيثُ يقول:

تَخْطِرْ وَلاَ تُسَلِّمْ عَسَاكَ المَامُونْ مُروِّعُ الكَتَائِبْ يَحْيَى بَنْ ذِي النُّونْ



أ ـ في أزهار الرياض 207/2 نقلا عن ابن خلدون: عبادة القزاز، وفي ص 252/2 منها نقلا عن ابن خاتمة في "مزية المرية": محمد بن عبادة، يكنى أبا بكر، ويعرف بالقزاز. وفي ص253/2 نقلا عن ابن سعيد في (المقتطف): عبادة بن القزاز. (انظر الذخيرة القسم الأول من المجلد الثاني 299، والمغرب 134/2 ونفح الطيب، وفي أماكن متعددة).

أي المقدمة والأزهار والنفح: وجاء مصليا خلفه منهم...

<sup>3</sup> ـ أبو بكر بن ارفع رأسه، وفي مقدمة ابن خلدون 1138: رافع راسُ هو وشاح من أهل طليطلة، قال في المغرب: "له موشحات مشهورة يغنى بها في في بلاد المغرب". وسماه في توشيع التوشيح: أبو عبد الله محمد بن رافع رأسه. (انظر المغرب 18/2، وتوشيع التوشيح31).

<sup>4</sup> ـ في المقدمة والأزهار: سقت، بالمهملة.

ثم جاءت الحلبة التي كانت في مدة الملثمين، فظهرت لهم البدائع. ومن فرسان حلبتهم الأعمى التُطَيِّلي، ويَحْيى بن بقي، ومن موشحات الأعمى 2:

كَيْفَ السَّبَيِلُ إلى صَبْرِي وَفِي المَعَالِمْ أَشْجَانُ والرَّكْبُ وَسُطَ الفَلِلَ بِالخُرَّدِ النَّواعِمَ قَدْ بَانُوا

وذكر غيرُ واحد من المشايخ أن أهلَ هذا الشأن بالأندلس يذكرونَ أن جماعةً من الوشاحينَ اجتمعوا بمجلس في اشبيلية، وكان كل واحد منهم قد صنع موشحةً وتأنَّقَ فيها، فتقدمَ الأعمى التُطيلي3، فلما افتتحَ مُوشحتَه المشهورة بقوله:

ضَاحِكٌ عَنْ بُمُنَانُ سَافِرٌ عَنْ بَدْرِ ضَاقَ عَنْ أَجُمُنَانُ وَحَوْاهُ مَنَا بُكْرِي ضَاقَ عَنْ هُ الزَّمَانُ وَحَوْاهُ مَنَا بُكْرِي

خرَّقَ ابنُ بَقِي مُوشحتهُ، وتبعَه الباقونَ.

ونكر َ الأعلمُ البَطَلْيَوسي أنه سمعَ ابنَ زهرٍ يقول: ماحسنتُ قطُّ وشاحاً على قولٍ إلا ابنَ بقي حين وقع له 4:

أَمَا تَرَى أَحْمَد فِي مَجْدِهِ الْعَالِي لاَ يُلْحَدِقُ أَلَا مِثْلَد لاَ يُلْحَدِقُ أَطْلَعَ لَهُ المَغْدرِبُ 5 فَالْرِنَا مِثْلَد في المَشْدرِقُ الْمَعْدِدِةِ الْعَالِي الْمَشْدرِقُ الْمِثْدُ الْمِثْدُ الْمُعْدِدِةِ الْعَالِي اللَّهُ الْمُعْدِدِةِ الْعَالِي اللَّهُ الْمُعْدِدِةِ الْعَالِي اللَّهُ الْمُعْدِدِةِ الْعَالِي اللَّهُ اللّ

أ- في الأصل ودار الطراز وأزهار الرياض: الغرب، وفي نفح الطيب 7/7: المغرب، وهو أنسب لتحقيق
 توازن بين المقاطع (6-6) وملاءمة كلمة مشرق بعده.



<sup>1</sup> \_ في المقدمة: دولة الملثمين، وهي الدولة المرابطية بالمغرب.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ في المقدمة والأزهار والنفح: وللتطيلي من الموشحات المذهبة قوله: إلخ. انظر هذا الموشح في ديـوان الأعمى التطيلي 272.

<sup>3</sup> ـ في المصادر السابقة زيادة: للإنشاد. والموشحة المنشودة في ديوان التطيلي 253.

نسب هذا الموشح لللأعمى التطيلي في ديوانه 270-272، والراجح أنه لابن بقي يمدح فيه بني القاسم
 قضاة سلا الذين تخصص في مدحهم (انظر دار الطراز 86 الحاشية 17).

وكان في عصر هما من الوشاحينَ المطبوعينَ أبو بكر الأبيضِ، وكمان في عصر هما ا أيضاً الحكيمُ أبو بكر ابنُ بَاجَّةَ صاحبُ التلاحين المع<u>روفة</u>ِ.

ومن الحكاياتِ المشهورةِ أنه حضرَ مجلسَ مخدومِه ابنِ تيفْلُويِتْ صَاحَبِ سَرَ الْقُسْطَةَ فألقى على بعض قَيْناتِه مُوشَحتَهُ:

جَـرِّرِ النَّيْبِلَ أَيَّمَا جَـرِّ وَصِلِ السَّكْرَ مِنْكَ بِالسَّكْرِ مِنْكَ بِالسَّكْرِ مِنْكَ بِالسَّكُـرِ فطربَ الممدوحُ لذلك، فلما ختمَها بقولِه:

عَفَدَ اللَّهُ رَائِمَةُ النَّصُدِ لِلْمُهِدِ العُلاَ أَبِي بِكُدرِ

فلما² طَرَقَ ذلك التلحينُ سمع ابنِ تنفلويتْ، صاح: واطرباه! وشقَ ثيابَه، وقال: ما أحسنَ ما بدأتَ، وما ختمتَ، وحلف بالأيمانِ المُغلظةِ لا يمشى ابنُ باجة الى دارِه إلا على الذهبِ. فخاف الحكيمُ سوء العاقبةِ، فاحتالَ بأنْ جعلَ ذهباً في نعله ومشى عليه.

وذكر َ أبو الخطابِ بن زُهرٍ أنه جرى في مجلسِ أبي بكرِ بنِ زهرٍ ذكر ُ أبي بكرِ الأبيضِ الوشّاحِ المتقدّمِ الذكرِ، فغض منه أحد الحاضرين، فقال: كيف تغُضُّ مَمن يقولُ:

مَالَا فَشُرْبُ راح على ريَاضِ الأَفَا الْمَالَ اللَّهَا الْمَالِ اللَّهَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي الللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ اللللْمُ ال

أ ـ فلما: زيادة في المسلك وهي حشو. وفي مقدمة ابن خلدون: وطرق، عَطفاً على (لَماً) السابقة في قوله:
 "فلما ختمها بقوله".



ا ـ في الأصل: عصر هم، والتصويب من المقدمة.

أَوْ في الأصدِلْ أَضْدَى يقولْ مَا للشَّمُولِ لَطَمَتْ خَدِي وَلَا لَمَ مَا للشَّمُولِ الطَّمَتُ خَدِي وَلِلشَمالُ المَّدِي وَلِلشَمالُ المَّدِي وَلِلشَمالُ المَّدِي وَلِلشَمالُ المَّدِي وَلِي المَّامِدُ المَّدِي وَلِي المَّامِدُ المَّدِي وَلِي المَّامِةُ المَّامِدِي وَلِي المَّامِدِي وَلَا المَّامِدِي وَلِي المَّامِدِي وَالمَامِدِي وَالمَامِدِي وَالمَّامِدِي وَالمَدَّى وَالْمُعَامِدِي وَالمَّامِدِي وَالمَامِدِي وَلِي المُعْمِدِي وَالمَامِدِي وَالمَامِدِي وَالمَّامِدِي وَالمَامِدِي وَالمَّامِدِي وَالمَامِدِي وَالمَامِدِي وَالمَامِدِي وَالْمُعِلَّالِي وَالْمُعَامِدِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَامِدِي وَالْمُعَامِدِي وَالْمُعَامِدِي وَالْمُعَامِدِي وَالْمُعَامِدِي وَالْمُعِلَّالِي وَالْمُعَامِدِي وَالْمُعَامِدِي وَالْمُعَامِدِي وَالْمُعِلَّامِ وَالْمُعَامِدِي وَالْمُعَامِدِي وَالْمُعَامِدِي وَالْمُعِلَّامِ وَالْمُعِلَّامِ وَالْمُعَامِدُوا وَالْمُعِلَّامِ وَالْمُعِلَّامِ وَالْمُعَلِّي وَالْمُعَلِّي وَالْمُعَلِّيِ وَالْمُعِلَّامِ وَالْمُعِلَّامِ وَالْمُعِلَّامِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعِلَّامِ وَالْمُعِلَّامِ وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِّي وَالْمُعِلَّامِ وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعَلِّي وَالْمُعَلِي

مِمَّا أَبَّادَ القُلوبَا يِمْشِي لَنَا مُسْتَرِيبَا مَمْ تَريبَا مَا لَحُظَا مُسْتَريبَا ويَالَمَا ويَالَمَا ويُالمَا ويَالمَا ويُعِلِّي وَالمَالمَا ويَالمَا ويَال

بَـرِدْ غَلِيــلْ صَــبِ عَلِيــلْ لايســـتحيلْ فِيهِ عَنْ عَهْدِي وَلاَ يَــرِدُ غَلِيــلْ وهـو َفِي الصدّ

واشتهر بعد هؤلاء في صدر دولة الموحدين، محمد بن أبي الفضل بن شرف². قال الحسن بن دُريْديرهَ: 3 رأيت حاتم بن سعيد على هذا الافتتاح:

شَمْسٌ قَارِنَتُ بَصِدْرًا راحٌ ونَديسه

وابن هردوس<sup>4</sup> الذي له:

يَا لَيَّا لَهُ الْوَصْلُ والسُّعُودِ بِاللَّهِ عُسودِي



ا يه هكذا في الأصل، وفي المقدمة: بالحظه رد نوبا.

 $<sup>^{2}</sup>$  \_ هو أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل جعفر بن شرف، شاعر فيلسوف من أحفاد ابن شرف القيرواني، اغتبط شابا. (المغرب  $^{2}$  232 \_234).

أ . في المقدمة: دُويْريدَةً.

<sup>4-</sup> هو أبو الحكم أحمد بن هردوس، وفي بعض المصادر: ابن هرودس من أهل الأندلس. توفي بمراكش سنة 572هـ. قال في المطرب 240: "لقيت الوزير الأعلى أحمد بن هردوس مُوشئي خلل الموشحات وموشع حبر القصائد المستملحات، وهو القائل في السيد أبي السعيد:

يَا لَيْلَةَ الوَصَلِ والسُّعُمودِ باللَّهِ عَسُودِي".

انظر مناقشة اسمه ونسبه في نفح الطيب 8/7 الحاشية 2 و201/4 الحاشية 1. وأزهار الرياض 209/2 الحاشية 4، وفي المغرب 215/2 موشحة له في عثمان بن عبد المؤمن.

### ولبنُ مؤهل الذي لهُ:

مَا العيدُ في خلَّةِ وطاقِ وشَــم طيــب إِنَّمَا العيدُ في التَّلاقِــي مَـع الحَبيــب

و أبو إسحق الدويني<sup>2</sup>.

قال ابنُ سعيد: سمعتُ أبا الحسنِ سهلَ بن مالكِ يقول: إنه دخل على ابن زُهر، وقد أسنَّ، وعليه زي البلاية، إذ كان يسكنُ بحِصن اسْتبة 3، فلم يعرفُه، فجلسَ حيثُ انتهى به المجلسُ وجريَّ المحاضرةُ أن أنشدَ لنفسه موشحةً وقع فيها:

كُمْ لُ النَّجَى يَجْرِي مِنْ مُقَلَّةِ الفَجْرِ عَلَى الصَبَاحُ ومِعْمَامُ النَّهُ رِ في حُلَلٍ خُنْرِ مِنَ البِطَاحُ

فتَحَرَك ابنُ زهر، وقال: أنت تقولُ هذا؟ قال: اختبر ، قال: ومن تكون؟ فعرقُه، فقال: لرتَفِع، فوالله ما عرفتُك.

قال لبنُ سعيد: وسابقُ الحلْبَةِ التي أدركَتُ هؤلاء 4 هو أبو بكرِ بنُ زهرٍ، وقد شرقت موشحاتُه وغرَّبتُ. قال: سمعتُ أبا الحسنِ سهلَ بنَ مالكِ يقول: قيل لابنِ زهرٍ لو قيل لك: ما أبدعُ ما وقعَ لك في التوشيح؟ قال كنتُ أقولُ:

<sup>4</sup> مكذا في الأصل والمقدمة وأزهار الرياض 210/2، وفي نفح الطيب 9/7: "وسابق الحلبة التي أدركت هو أبو بكر ...".



ا ـ ذكره في المغرب 390/2 باسم: موهد الشاطبي. سكن مُرسية ومدح ابن مردنيش. وأورد له موشحة.

<sup>2 -</sup> هكذا في الأصل وفي أزهار الرياض 210/2. وأثبت المحقق في نفح الطيب 8/7: الزويلي، نقلا عن المقتطف. وفي المقدمة: الرديني.

<sup>3 -</sup> كذا في أز هار الرياض 210/2، وهي من أعمال إشبيلية. وفي المقدمة: أسْتَبَةُ، وفي نفح الطيب 9/7 سبتة، وهو تحريف.

# مَا للمُولَّ فِي مِنْ سَكْرِهِ لا يُفيقَ يَالَـهُ سَكَّرِهِ لا يُفيقَ فَيَالَـهُ سَكَّرِانْ "أَ

قال في نفح الطيب: "هذا مطلعُ موشَّح يستعملُه أهلُ المغرب إلى الآنَ، ويرون أنه من لحسن الموشحاتِ" على قلتُ: وأبو بكر بنُ زهرٍ، هو أولُ من عصر سلافة التواشيح لأهل عصره، ولذلك قال فيه تلميذُه أبو الخطابِ بنُ دحية في كتابه: المُطربُ من أشعار أهل المغرب: والذي انفردَ به شيخنا الموشحاتُ، وهي زبدة الشعر وخُلاصتُه وهي من الفنون التي أغربَ فيها أهلُ المغرب على أهلِ المشرقِ. وكان شيخنا الوزيرُ أبو بكر من اللغة بمكان مكين، وموردٍ من الطب عنب معين، مع سمُو النسب، وكثرة النشب. ومن شعره:

ومُسَنِّدِينَ 4 على الأكُفَّ خُدُودَهُمْ قَدْ غَالَهُمْ نَوْمُ الصَّبَاحِ وَغَالَنِي مَا زِلْتُ أَسْقِيهِمْ وأَشْرَبُ فَضلَّهُمْ مَا نَالَنِي مَازِلْتُ أَسْقِيهِمْ وأَشْرَبُ فَضلَّهُمْ مَا نَالَنِي وَالخَمْرُ تَعَلَّمُ كَيْفَ تَأْخُدُ ثَأَرَها، إنِّي أَمَلْتُ إناءَها فَأَمالَنِي

أخذهُ من قولِ الزبيرِ بن أبي غالبٍ عبدِ الله بنِ هِيةِ [اللهِ]<sup>5</sup>:

عاقرتُهُمْ مَشْمُولَةً لَوْ سَالَمَت شُرَّابَها ما سُمِّيت بِعُقارِ



<sup>1 -</sup> مقدمة ابن خلدون: 1138-1143. وهنا انتهى كلام ابن خلدون الذي ابتدأ في الصفحة 40، ومطلع موشحة ابن زهر في المغرب 271/1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ نفح الطيب 250/2.

 $<sup>^{3}</sup>$  د زيادة من المطرب 204 ونفح الطيب 250/2 نقلا عنه.

<sup>4</sup> ـ في المطرب 206، ونفح الطيب 247/2: وموسدين. ونُسب البيتان الأولان من هذه القصيدة في فوات الوفيات 161/1 لإدريس بن عبد الله العبدري.

<sup>5 -</sup> زيادة من نفح الطيب 248/2، وفي حاشيته: "عبيد الله بن هبة الله بن صاعد، وفي بعض النسخ: الاصباعي".

نَكَرَتُ حَقَائِدَها القديمَةَ إِذْ غَدتُ الْأَسَتُ لَهُمْ حَتَّى الْنَشَوْا وتَمَكَّنَتَ تُ

صرَ عَدى تُداسُ بِأَرْجُلِ العصَّارِ مِنْهُمْ ، وصاحَدت فيهمم بِالتَّسارِ

ومن شعره ينشوق ولدا له صغيراً بإشبيليةً، وهو بمراكش:

ولِي وَاحِدٌ مِثْلُ فَرِرْخِ القَطَاةِ وَالْحَدُ مِثْلُ فَرِرْتُ عَنْهُ فَيَا وَحُشَدِي وَالْفُطَاةِ تَشُوقُ نُسَدِي وَتَشَوقُ تُسَدُهُ وَقَدْ تُعِيد الشَّوقُ مَا يَبْنَنَا

صَغِيرٌ، تَخَلَّفُ تُ قَلْبِ فَ لَدَيْ هِ لَدَيْ هِ لِمَنْ الشُّخْدُيْ وَذَاكَ الوُجَيْ فِي فَيْكِ فَي عَلَيْ فَيَكِ فَي عَلَيْ فَي وَلَّكِ فَي عَلَيْ فَي وَلَّكِ فَي عَلَيْ فَمن فَمن لُهُ إلى وَمِنْ فَي الْمَيْ وَمِنْ فَي الْمَيْ وَمِنْ فَي الْمَيْ فَمن لَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّ

ولمًا سمع أمير المؤمنين يعقوب المنصور الأبيات أرسل المهندسين إلى إشبيلية، وأمر هُم أن يُحيطوا علماً ببيوت ابن زهر وحارته، ثم يبنُوا مثلها بمراكش. ففعلوا ما أمر هم في أقرب مدة، وفرشها بمثل فرشها. ثم أمر بنقل عيال ابن زهر وأو لاده وحشمه إلى تلك الدار. ثم احتال عليه حتى جاء ذلك الموضع، فرآه أشبه شيء ببيته وحارته، فحار لذلك، وظن أنه نائم، وأن ذلك أحلام. فلخل فإذا ولده الذي تشوق إليه يلعب في البيت، فحصل له من السرور مالا يعبّر عنه ألى ومن شعره:

إِنِّي نَظَرِثُ إِلَى المِرْآةِ قَدْ جُلِيتَ رَأَيْتُ فِيها شُويْخاً لَسْتُ أَعْرِفُ فَقُلْتُ: أَيْنَ الذِي بِالأَمْسِ كَانَ هُنَا؟ فَاسْ تَضْحَكَتْ ثُمَّ قَالَتْ، وَهْتَ مُعْجَبَةً: كَانَتْ سُلَيْمَى نُتَادِى: يَا أُخَى، وَقَدِدْ

فَأَنْكَ رَتْ مَقَلَت اي كُل مَا رَأَتَ ا وكُنْتُ أَعْهَدُهُ مِنْ قَبْل ذَلكَ الفَتَ ي مَتَى تَرَحَّلَ مِنْ هَذَا المكانِ؟ مَتَى؟ إنَّ الدنِي أَنْكَرَتْهُ مُقْلَتَ الكَ أَتَ ي صَارِتْ سُلَيْمَى تُتَادِي اليَوْمَ: يَا أَبَتَ ا



انظر هذه القصة والأبيات اللاحقة في نفح الطيب2/294.

ولد سنة سبع وخمسمائة، وتوفي .. أ

قال ابن خلدون: واشتهر بعد ابن زهر ابن حيُّون 2، والمُهر بن الفرس  $^3$  بغرناطة.

اقال ابنُ سعيدٍ: ولما سمِع ابنُ زهرٍ قولَه:

لِلَّهِ مَا كَانَ مِنْ يَوْمِ بَهِي جُ بِنَهْ رِحِمْصِ على تِلْكَ المُروجُ لِلَّهِ مَا كَانَ مِنْ يَوْمِ بَهِي جُ لَنُعَطَفُنَا عَلى فَم الخَلِي جُ

نَفُ صُّ مِسْ كَ الْخِتَ الْمُ عَنْ عَسْجَدِيِّ الْمُ دَامُ ورداءُ الأصيد للم 4 تطويه كَفُ الظَّلَامُ 4

قال: أَيْنَ كُنَّا عَنْ هذا الرِّداء؟ وكانَ معهُ في بلدِه مُطَرِّف<sup>5</sup>. أخبر َ ابنُ سعيد عن والدِه أنَّ مُطَرِّفاً هذا دخلَ على ابن الفرسِ، فقام له وأكرمه، فقال: لا تَقْعَلْ، فقال ابنُ الفرسِ: كيف لا أقومُ لِمِن يقولُ:



أ ـ بياض بالأصل، وفي المطرب: "وبلغتني وفاته آخر سنة خمس وتسعين وخمسمائة".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ أسقط الإفراني بعض شعر ابن حيون الوارد في المقدمة 1144.

<sup>3</sup> ـ عبد الرحيم بن عبد الرحمان بن الفرس. من علماء الأندلس. ويعرف بالمُهر. خرج على الدولة المرابطية بمراكش، وأعلن دعوته بكزُولة، فقتُل وحُمل رأسه إلى مراكش من شعره:

قُول و الأبناء عبد المؤمن بن على تساهبوا لوقد وع الحداث الجَلَال الجَلَال الجَلَال الجَلَال الجَلَال المغرب 111/2، تاريخ ابن خلاون المجلد السادس 250 بدون ذكر تاريخ ومكان الطبع).

<sup>4</sup> ـ الأرجحُ أن ما ورد هنا هو جزء من موشح لـ ه في المغرب 122/2. والبيتُ الأخير وحده في نفح الطيب 204/3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ـ في المغرب120/2: مطرّف بن مطرّف.

قُلُوبٌ تَصَابَتُ بِأَلْحَاظٍ تُصيبُ فَقُلُ: كَيْفَ نَبْقَى بِلا وَجْدِ؟

وبعد هؤلاء ابن حَزْمون المُرسية. نكر ابن الرئيس أن يحيى الخَزرجي دخلَ عليه في مجلس، فأنشده موشحة لنفسه، فقال له ابن حَزْمون: ما الموشح بموشح حتى يكون عارياً عن التكلف قال: على مثل ماذا؟ قال: على مثل قولي:

يا هاجري هَلْ إلى الوصالِ مِنْكَ سَبِيلْ أَوْ هَلْ يُرى عَنْ هَواكَ سَالِي قَلْبُ العَلِيلَ لَا العَلِيلَ لَا

وأبو الحسنِ سهلُ بنُ مالكِ بغرناطةً، قال ابن سعيدٍ: كانَ والدي يُعجبُ بقوله:

إِنَّ سَيِلَ الصَّبَاحِ بِالشَّرِقِ عَادَ سَيْلاً فِي أَجْمَعِ الْأُفُوقِ فَتَدَاعَتْ مِنَ الْغَرُقِ فَيَ الْخُرِقِ فَتَدَاعَتْ مِنَ الْغَرَقِ فَيَ الْغَرَقِ فَيَ الْغَرِقِ فَيَ الْغَرِقِ فَي الْمُعَالِينُ الْعَلَيْ الْعَلَيْ فَي الْمُعَالِينُ الْعَلَيْ مِنَ الْغَرِقَ فَي أَثْرًا هَا خَافَتْ مِنَ الْغَرِقَ فَي أَثْرَاهَا خَافَتْ مِنَ الْغَرِقَ فَي اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

فَبِكَتْ سُحْرةً عَلَى الورَق

واشتهر َ باشبيلية لذلك العهدِ أبو الحسنِ ابنُ الفضلِ. قال ابنُ سعيدٍ عن والده: سمعتُ سهلَ بنَ مالكِ يقول: يا ابنَ الفضل، لكَ على الوشاحينَ الفضلُ بقولك:

عَشِيَّةً بَانَ الهَوَى وانْقَضَى وَوَبِتُ عَلَى حَرِّ جَمْرِ الْغَضَا وَأَلْ ثُمُ بِالْوَهُم تِلْكَ الرُّسومُ

أوَا حَسْرتَ الزَمانِ مَضَ مَن وأُفُرِنتُ بِالرَّغْمِ لاَ بِالرِّضَ مِن أُمَيِّزُ 2 بِالْقِكْرِ تِلْكَ الطُّلُولِ

اً \_ أبو الحسن علي بن حزمون، شاعر هجاء من مُرسية (انظر المغرب 214/2، والحاشية، ولـ موشحات في الصفحات 147، 147 منه، ونفح الطيب 465/2 منه، ونفح الطيب 465/2.

 $<sup>^{2}</sup>$  ـ في مقدمة ابن خلدون 1/145/1 وأزهار الرياض 211/2 ونفح الطيب 10/7:أعانق.

قال: سمعتُ أبا بكر بنَ الصابوني يُنشدُ الأستاذَ أبا الحسنِ الدباجَ موشحاتِه غيرَ ما مرةٍ، فما سمعتُه أ يقولُ: لِلَّهِ دُرُكَ! إِلاَّ في قولِه:

قَسَمَا بِالهَوَى لِذِي حِجْ رِ مَا لِلَيْلِ المَشُوقِ مِنْ فَجْ رِ جَمَدَ الصَّبْحُ لَيْسَ يَطَّرِدْ جَمَدَ الصَّبْحُ لَيْسَ يَطَّرِدْ مَا لِلَيْلِي، فِيمَا أَظُنُ، غَدْ صَحَّ يَا لَيْلُ أَنَّكَ الأَبَدْ

أَوْ فَقُصَّ تُ قَ وَادِمُ النَّسْ رِ فَنُجُومُ النَّيْ لَ لَا تَسْ رِي وَمَن 2 موشحاتِ ابن الصابوني:

مَا حَالُ صَبُّ ذي ضنَّى واكْتَرَابْ عَاملَ هُ مَحْبُوبُ هُ بِاجْ تِنَابْ جَفَا جُفُونِ عَيَّ النَّوْمُ لَكِنَّ نِسي وَذَا الْوِصَالُ البِوَمْ قَدْ غَرَّبِي فلَسْتُ بِاللَّائِمِ مَنْ صَدَّنِي

أَمْرَضَهُ، يَا وَيَلْتَاهُ! الطَّبِيبِ ثُمَّ اقْتَدَى فِيهِ الْكَرَى بِالْحَبِيبِ لَمْ أَبْكِهِ إِلاَّ لِفَقْدِ الْحَيْبِال مِنْهُ كَمَا شَاءَ وَشَاءَ الوصَال بصُورَةِ الحَقِّ وَلاَ بِالمُحَالِ

واشتهر ببِر للعَدْوَةِ ابن خلف الجزائري صاحب الموشحة المشهورةِ:

يَدُ الإصبَاح قَدْ قَدَتَ تَ نِنَادَ الأَنْ وَارْ بِمَجَامِرِ الزَّهْ رِ

<sup>1</sup> ـ في الأصل: سمعه، وأثبتنا ما في المصادر السابقة. وزاد في المقدمة: له(يقول له).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ في المقدمة: ومن مُحاسِنِ.

وابنُ خَزَر البِجائي"1.

قال ابنُ خلدون: موشحة ابن سهل شاعر إشبيلية من أحسن الموشحات<sup>2</sup>، وأما المشارقة فالتكلف ظاهر على ما عانوه من الموشحات، ومن أحسن ما وقع لهم في ذلك موشحة ابن سناء الملك المصري [التي] اشتهر [ت] شرقاً وغرباً، و أولها:

[يا] حَبِيبِي 4 ارْفَعْ حِجَابَ النُّورْ عَنِ العِذَارْ تَنْظُر الْمَسكَ عَلَى كَافُ ورْ فِي جُلَّنال

ومن أحسن موشحات المشارقة، موشحة عبد العزيز بن سرايًا الحلي وهو<sup>6</sup>:

شُقَّ جَيْبُ اللَّيْلِ عَنْ نَحرِ الصَّبَاحُ أَيُّهَا السَّاقونْ

جَرَّدَ الأَفْ قُ صَارِمَ الفَجْ رِ مِنْ جُفُ ونِ الغَسَوَ وَ الْعَسَوَ وَ الْعَسَوَ وَ الْعَسَوَ وَ الْعَسَوق "ولما شاعَ فنُّ التوشيح في أهل الأندلس وأعجب به الجمهور السلاسية وتتميق كلامِه



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ـ المصدر السابق: 1144-1146.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ المصدر السابق: 1174 بتصرف.

 <sup>[</sup>التي] و[ت] زيادة من المصدر السابق.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ـ في نفح الطيب 14/7 . يا حبيبي.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ـ مقدمة ابن خلدون 1153.

<sup>6</sup> ـ مطلع موشح في ديوان صفي الدين الحلي (ط.دار صادر )ص125. ولم يرد فيه البيت اللاحق.

وترصيع أجزاتِه، نسجَتِ العلمةُ من أهلِ الأمصارِ على منوالِه، بلغتِهم الحضريةِ، من غيرِ أن يلتزموا فيه إعراباً. واستحدثوا فناً سَموه بالزَّجلِ، فجاءوا فيه بالغرائب! وأولُ من اختر عَها على بكر بن قُرمان، وإن كانت قيلت قبله بالأنداس، إلا أنه أظهر حلاوتها. وكان على عهدِ الملتَّمين

قل ابن سعيد: رأيت أزجاله مروية ببغداد أكثر مما رأيتها بحواضر المغرب". ومن أزجال ابن قرمان قولُه، وقد "جلسوا تحت عريش وأمامهم تمثال أسد من رخام، يصب الماء من فيه على صفائح من الحجر مندرجة:

وَعَرِيشْ قَدْ قَامَ عَلَى ذكانَ بِـــــالُ رُوَاقَ وَالْسَاقُ وَالْفَدِ الْبَتَالَعُ ثُنُعُبَانُ مِن غَلَظِ سَاقُ وَلَقَ مَوْ بُحَالُ إِنْ سَانُ بِـــهِ الفُسواقُ وَلْطَلَقُ مِن ثُمَ عَلَى الصقاحُ وَالْقَلَى الصنّيَاحُ 4

ولم نزل هذه الطريقة في علمة الأندلس ينظمون فيها في سائر البحور الخمسة عشر، بلغيهمُ العلميةِ، ويسمُونه الشعرَ الزَّجلي<sup>5</sup>.

ثم استحدث أهل<sup>6</sup> الأمصار بالمغرب فنا آخر من الشعر، في أعاريض مزدوجة كالموشح فنظموا فيه بلغتهم الحضرية أيضاً، وسموهُ عروض البلاء، وكان أول من



<sup>1</sup> ـ مقدمة ابن خلاون 1153-1154.

أبدع في المصدر السابق ونفح الطيب: "أبدع في هذه الطريقة" بدل اخترعها، وهو أنسب.

<sup>3 &</sup>lt;sub>-</sub> مقدمة ابن خلاون 1153.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ـ مقدمة ابن خلدون 1154.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ـ المصدر السابق 1157.

<sup>6</sup> ـ زيادة من المصدر السابق: 1160.

استحدثه رجلٌ من أهلِ الأندلس، نزلَ بفاس يُعرف بلبنِ عُميرِ" فاستحسنه أهلُ فاس وولعوا به، وتركوا الإعراب الذي ليسَ من شأنهم، ونوعُوه إلى المزدوج، والكازي، والملْعبَة، واختلفت أسماؤها بأختلاف [أزواجها وملاحظاتهم فيها] 2. ومن المزدوج قولُ أبي شُجاع:

المَالُ زِينَا الْمُنْيَا وَعِزُ النُّفُوسُ يَبْهِي وُجُوهُ لَيْسَ هِي بَاهْيَا فَهَاكُ زِينَا الْمُالُمُ والرَّبُا العَالْيَا الْعَالْيَا وَالْعِلْيَا الْعَالْيَا الْعَالْيَا الْعَالْيَا وَالْعَلَامُ وَالْعِلْيَا الْعَالْيَا الْعَالْيَا الْعَالْيَا الْعَالْيَا الْعَالْيَا الْعَالْيَا الْعَالْيَا الْعَالْيَا وَعِلْيَا الْعَالِيْ الْعَلَامُ وَالْعِلْيَا الْعَالِيَا الْعَالِيْ الْعَالْيَ

"وأما أهلُ تونس، فاستحدثوا [فنَّ المَلْعَبَة] 4 على لغتِهم الحضريةِ، إلا أن أكثرَهُ رديءٌ، ولمْ يتعلق بمحفوظي منهُ شيءٌ لرداعَتِه 5.

وكان لعامة بغداد أيضاً من الشعر، يسمونه المواليا، وتحته فنون كثيرة، وغالبها مزدوج من أربعة أغصان، وتبعهم في ذلك المصريون، فأتوا بالغرائب. ومنه الكان وكان ، "وهو على قافية واحدة، وأوزان مُختلفة في أشطاره، والشطر الأول من البيت أطول من الشطر الثاني، ولا تكون قافيته إلا مرتفة بحرف العلة "8. وذكر صفي الدين الحلي في ديوانيه وأربع المواليا من بحر البسيط. وأنه من مختر عات أهل واسط. قال وهو ذو أربعة أغصان، وأربع قواف. ومنه:



ا ـ المصدر السابق.

<sup>2</sup> ـ زيادة من المصدر السابق: 1162 وأزهار الرياض 221/2 تصرف الإفراني في هذا النص بالحذف.

أ- في الأصل: منها، والمثبت عن المصدرين السابقين.

 <sup>4</sup> ـ زيادة من المصدرين السابقين.

<sup>5</sup> ـ مقدمة ابن خلدون 1166.

<sup>6</sup> ـ المصدر السابق بتصرف.

<sup>7 -</sup> إضافة من المصدر السابق.

<sup>8</sup> ـ المصدر السابق وأزهار الرياض 2/225-226.

<sup>9</sup> ـ ورد مانكره ابن خلدون هنا (المقدمة1166) في العاطل الحالي للصفي الحلي ص105.

يَا حَادِيَ العِيس يَزْجُرُ بِالْمَطَايَا زَجْرُ وَصِحْ فِي حَيِّهِمْ: يَا مَنْ يُرِيدُ الأَجْـرِي فَي يَنْهَضْ يُصلِّي عَلَى مَيْتِ قَتِيلَ الهَجْـرْ

أُوقِف على مَنْزِل أَحْبَابِي قُبَيْلَ الفَجْرِ

وأمَّا النُّوبيت فلم ينكرهُ ابن خلاون أ. قال ابنُ غازي في الإمْدَادِ: "أبو عذرهِ هو شيخُ الجماعة أبو الحكم مالك بن المرحل"2، انتهى. قلت، عبارة ابن مرزوق 3: "وقد اخترع المُحدثونَ نوعاً من الشعر، يُسمَّى الدُّوبيتَ، وأكثروا منه لغنوبتِه، حتى أَخَلُوا فيه بالوزن، ووضعَ لـه إبنُ المرحل السَّبتيُّ ميز اناً يُرجع اليه، ونكر َ أنه مُثمَّنَّ مِنْ:

فعَّلن (بإسكان العين)، متفاعلن، فعولن، فعلن (بتحريك العين)، على هذا الـترتيب، [ومثلها]، وجعل له خمس أعاريض وسبعة ضئروب"، انتهى. فكلامُهُ يقتضي أن ابنَ المُرحَل إنما اخترع له أوزاناً يضبطُ بها 4 لا أنه أولُ من اخترعَه، خلاف ما قالَهُ ابنُ غازي. والله أعلم.



<sup>1</sup> ـ بل ذكره في تفصيل أنواع المواليا فقال: "وكان لعامة بغداد أيضاً فَنَّ من الشعر يسمونه المواليا، وتحته فنون كثيرة يسمون منها: القوما، وكان وكان، ومنه مفرد ومنه في بيتين، ويسمونه دوبيت". (المقدمة .(1166)

<sup>2</sup> \_ الإمداد: 105ظ. و "يقال فلان أبو عذر فلانة، إذا كان افترعها وافتضها، وأبوعذرتها". (لسان العرب:عذر).

المفاتيح المرزوقية 169 ظ: "ومثلها": زيادة منه.

<sup>4</sup> ـ في الأصل: به، ولا يطابق (أوز اناً) التي يعود عليها.

#### خاتمة

قد نُكرنا ما سمحَ به الوقتُ، وناسبَ إيرادُه، من رقيقِ الموشَّحاتِ، ورائقِ المقطوعاتِ، وأَتَينا من رجالِ هذا الشأنِ بفئة أعاظم، حازوا السَّبْقَ في مضمارِ البلاغةِ بشهادةِ كل ناثرِ وناظم. وتركْنا أناساً آخرينَ لم يصلِوا إلى تلك الطبقةِ، ميْلاً إلى الاختصارِ.

وقد ألّف أبو الحسن علي البلّنسي كتاباً في رجال التوشيح بالأندلس، قال في اختصار القرطاس: وعِدَّةُ ما ذُكر في هذا الكتاب عشرون رجلًا، وانتهت الرئاسة في التوشيح لابن سهل، وبذهاب عينه انْدَثرَ [ت] آثارُها، وغربَت شموسُها، وتقلّصت أفياؤُها. ولا شك أن شأوه في ذلك لا يلحق، كما لا يخفى على من اتصف بالإنصاف، وتقنع بالحق، وكفى شاهدا على ذلك موشحته هذه، فإنها حالقة اللّحَى، لمن انتحل معارضتها وانتحى. وقد تصدًى لمعارضتها أقوام، فكانوا كمن تطلّب رُجوع ما مضى من أعوام. وممن نسج على منوالها ذو الوزارتين لسان الدين ابن الخطيب، رحمه الله، حيث يقول 3:



<sup>1 -</sup> وفي حاشية الورقة 18 ظ من الأصل: "والمشتهرون بصناعة التوشيح في الجزيرة كثيرون، وذكر صاحب اختصار الأنيس المطرب القرطاس أن أبا الحسن البلنسي ألف في الوشاحين من أهل الأندلس، فكانوا عشرين رجلا".

أقول: رجعتُ إلى الأنيس المطرب بروض القرطاس المنسوب لابن أبي زرع، ورجعت إلى المعرب المبين، عما تضمنه الأنيس المطرب وروضة النسرين لابن زاكور، وهو اختصار للأنيس المطرب وروضة النسرين، فلم أعثر على ذكر لأبى الحسن البلنسي.

وهو أبو الحسن على بن سعيد الخير البلنسي، كان متصدراً للتدريس ببلنسية أيامَ المنصور. وكتابه المقصود هو: نزهة الأنفس، وروضة التأنس في توشيح الأندلس، ضمّنه عشرين وشاحا، (انظر المغرب 317/2 وأزهار الرياض 253/2 وموشحات مغربية 122 الحاشية 296).

<sup>2</sup> \_ في الأصل وب: اندثر، وأضفنا التاء لمطابقة الفعل للفاعل "آثارها" في التأنيت.

 $<sup>^{3}</sup>$  لنظرها في الديوان بتحقيق محمد مفتاح  $^{2}/2$  و نفح الطيب  $^{11}/1-11$  .

يَا زَمَانَ الأنسس بالأنْ للسس في الكَرَى، أَوْ خِلْسَةَ المُخْتَلِسِس يَنْقُلُ الخَطْوَ عَلَى مَا يُرْسَمَ مِثْلَ مَا يَدْعُو الوَّفُودَ المَوْسِـــــــمُ وَتُغَورُ الزَّهْرِ مِنْهَا لَ بَبْسِمُ كَيْفَ يَرُوي مَالِكٌ عَنْ أَنَّسِ يَزْدُهِ عِي مِنْ لَهُ بِأَبْهَ عِي مَلْبَ سِ في النُّجَي لورٌلا شُمُوسُ الغُرِرِ رَ مُستَقِيمَ السَّيْرِ سَعْدَ الأَثَرِر أنَّــهُ مَـــرُ كَلَـمْـــح البَصـَـــر هَجَمَ الصُّبْحُ هُجُومَ الحَرِس أثَّرت فينَا عُيُونُ النَّر جسس فَيكُونُ السروُّضُ قَدْ مُكِّنَ فِيهُ أُمنَت مِن مكرهِ مَا تَتَقِيسه وَخَلاً كَلُّ خَلِيكِ بِأَخِيكِ یکتسی من غیظیه ما یک تسی يَسْرِقُ السَّمْعَ بِأُنْدَى فَرِسَ وبَقَلْبِي مَسْكَنَّ أَنْ تُمْ بِهِ لاَ أُحاشِي 2 شَرَقَ لهُ عَنْ غَرْبِ إِ

جَـلاكَ لغَيْثُ إِذَا الغَيْثُ هُمَـي لَحْ يَكُنْ أَنْسُكَ إِلاَّ حُلُم ال إذْ يَقُدودُ الدَّهْرُ أَشْتَداتَ المُنَدِي زُمُر أَبَيْن فُركر وَثُنَاكُ عُرِي وَثُنَاكِي وَثُنَاكُ وَثُنِي وَثُنَاكُ وَثُنِي وَثُنِي وَثُنَاكُ وَثُنِي وَثُنَاكُ وَثُنِي وَثُنَاكُ وَثُنِي وَثُنِي وَثُنِي وَثُنَاكُ وَثُنِي وَثُنَاكُ وَثُنِي وَثُنَاكُ وَثُنِي وَثُنَاكُ وَثُنِي وَثُنَاكُ وَتُنْعُ وَمُعِنْ وَمُعِنْ وَمُعْمِلُ وَمُعْمِلُ وَمُعْمِلُ وَمُعْمِلُ وَمُعْمِلُ وَمُعْمِلُ وَمُعْمِلًا وَمُعْمِلُ وَمُعْمِلًا مُعْمِلًا وَمُعْمِلًا وَمُعْمُلًا وَمُعْمِلًا ومُعْمِلًا ومُعْمِمُ مِعْمُ مُعْمِلًا ومُعْمِلًا ومُعْمِلًا ومُعْمِلًا ومُعْ وَالْحَيْا قَدْ جَلَّلَ الأَرْضَ سَنَسي وروزى النُّعْمَانُ عَن مَاء السَّما، وكَسَاهُ القَطْرِ ثُونِاً مُعْلَمَا في لَيِّال كَتَمَّتُ سِيرٌ الهوري مَالَ نَجْمُ الكَاسُ فِيها وَهَوَى زَمَنٌ مَا فِيهِ مِنْ عَيْبِ سِوَى حَيْثُ لَذَّ الأنْسُ فيبِ أَوْ كَمَا غَارِتُ الشُّهُ بِنَا أَوْ رَبُّمَا أَيُّ شَيء لامْ رئ قَدْ خَلَصَا تَنْهَبُ الأَرْ هُارُ فِيهِ الفُرِ صَا، وَلِذَا المَاءُ تَناجَلِي والحَصَاء تُبْصِينُ السورَدُ غَيُسوراً بَرمَسا وتَـرى الآسَ لبيباً فهمـا يًا أُهَيْلَ الحَيِّ مِنْ وَادِي الغَضَا، ضاق مِنْ شَوقِي لَكُمْ رَحْبُ الفَضا



أ\_ في نفح الطيب: الروض ..فثغور ..منه.

<sup>2</sup> ـ في نفح الطيب: أبالي.

فَأَعِدُوا عَهْدَ أُنِّس فَدْ مَضَكَى وَلَقُ واللَّهِ وَأَحْنُ وامُغْرِمَ ا حَبِّس لَقِلْ بَ عَلَيْكُ مِ كُرِمَا وبَقَلْبِ عَ مِنْكُ مُ مُقْتَ رَبّ قَمَرٌ لَطُلَعَ مِنْهُ المَغْسِرِبُ فَدْ تَسَاوَى مُحْسِنً أَوْ مُنْسِب سَاحِيرُ المُقْلَبِةِ مَعْسُولُ اللَّمَسِي فَوقَ السَّهُمَ فَسَمَّى ورَمَكِي إِنْ يكُنْ جَارَ وَخَابَ الأَمَالُ فَهُ وَ لِلنَّفْ سِ حَبِيبِ إَوَّلُ أن راه مُعتم د مُمنت ل حُكْمَ اللَّهُ طَبِهَا فَاحْتَكُمَا مُنْصِفُ المَظْلُوم مِمَّنْ ظَلَمَا مَا لِقَلْبِي كُلَّمَا هَبَّتْ صَبَا كَانَ في اللَّوْح لَسهُ مُكْتَتَبَا جَلَبَ الهَامُ لَا المَالِي المَلْمِي المَالِي المَلْمِي المَالِي لأعرج في أضلُّعي قد أضرمًا لَمْ يَدعُ مِنْ مُهْجَتِي إلاَّ نَمَا سلِّمِي يَا نَفْسُ في حُكْم القَضَا

تُنْقِ دُوا عَلْاِيكُ مْ مِ نْ كُرْبُ بِ بِزَ لَشَى نَفُسِ أَفِى نَفُسِ أَفَتَر ْضَوْنَ خَرَابَ الدُبُ ـ سَ بأحليث المُنّى وَهُو بَعِيدٌ شِقُورَةَ المُضننَى بِه، وَهُـوَ سَعِيدٌ في هـوَاهُ بَيْنَ وَعْدِ وَوَعِيدٌ جَـالَ في النَّفْسِ مَجَـالَ النَّفَـسِ فَفُ وَالِي نُهْ بَ فُ المُفْتَ رس وَفُولَ الصَّبِّ بِالشُّوقِ يَضُوبُ لَيْسَ في الحُبِّ لِمَحْبُوبٍ نُنُصوبُ فِي ضلُّ وع قد براهَا وقُلُ وب لَمْ يُرَاقِب في ضبعاف الأَثْفُس ومُجَازي البرِّ مِنْهَا وَالمُسِي عَـلاَهُ عِيدٌ مِنَ الشَّوق جَليدٌ قَولُ ـُهُ: "إِنَّ عَذَابِ عِي لَشَ دِيدٌ" فَهُ وَ الأَسْجَانِ في جَهْدٍ جَهدِ سِدْ فَهُ وَ نَارٌ فِي هَشِيهِم يَبَسِ كَنَمَاء ُ اللَّيْال بَعْدُ الغُلِّس <sup>3</sup> واعمري الوقت برجعتى ومَتساب



ا ـ في أز هار الرياض ونفح الطيب: اليبس.

<sup>2</sup> ـ النماء: البقية (في القاموس المحيط (نم) "النمامة: البقية"، وفي أزهار الرياض ونفح الطيب: كبقاء.

<sup>3&#</sup>x27; ـ الغلس: ظلمة آخر الليل.

دَعْكِ مِنْ نِكُرَى زَمَان قَدْ مَضَى واصرفي القُولَ إلى المَولِّب الرِّضيا الكريسم المُنْدَهَسي وَالمُنْدَمَسي يَنْ زِلُ النَّصْ رُ عَلَيْ إِي مِثْلِمَ ا مُصْطُفَ عِي الْمُلْكِ 2 صَفْعِي الْمُصْطُفَي مَنْ إِذَا مِا عَقَدَ الْعَقْدَ وَفَدِي مِنْ بَنِے قَیْس بُن سَعْدِ وکَفَے حَيْثُ بَيْتُ الْمَجْدِ مَحْمِـيُّ الْحِمَــي والهورى طِلِ ظَلِيلٌ خيما، هَا كُها يَا بَدْرُ آفِ الْ عُللَا غَادَةً أَلْبَسَها الحُسْنُ حُلَى عَـارَ ضَتُ لُفُ ظاً ومَعْنُــي وَخُلـــي هَـلُ دَرَى ظَبْسَىُ الحِمَـي أَنْ قَـدْ حَمَـي فَهُ وَ في حَرِّ وخَفْق مِثْلَم اللهِ

بَيْنَ عُنْبَى قَدْ تَقَضَّ تُ وَعِتَانُ مُنْهِم التَّوْقِيقِ في أُمِّ الكِتابُ أسَد السّرع وبَدْر الْمَجْلس يَنْ زَلُ الوَحْ يُ بِرُوحِ القُصْفُ الغَنِى باللَّهِ عَنْ كُلِّ أَحَدْ وَإِذَا مَا أَخْصَ بَ الْفَتْحُ عَفَدُدُ حَيْثُ بَيْتُ المَجْدِ مَرْقُوعُ العَمَدِ وَجَنْسِي الفُضْلِ زِكِسِيُّ الْغُسِرِسِ والنِّدي هَدِبُّ إلَّهِ المُغْتَرِسِ4 والنوى إنْ عَثَرَ الدَّهُرُ أَفَكُ تَبْهَرُ الْعَبْنُ جَلَّاءُ وَصِيقًالُ قَوَلَ مَنْ أَنْطُقَهُ الدُّبُّ فَقَالَ: قَلْبَ صَبِّ حَلَّهُ عَن مَكْنِس لُعِبَتْ ريحُ الصَّبَا بِالْقَبَسِسِ

وقد وقفت على أزيد من التُّني عشر موشحاً مما عُورض به توشيح ابن سهل، وأحسنها معارضة ابن الخطيب، ولذلك أثَّبتناها ونبنَّنا غيرَها مخافة التَّطُّويل.

<sup>1</sup> \_ السرح: شجر عظام، أو كل شجر لا شوك له، وفي نفح الطيب: السرج، ولم نر له وجها.

<sup>2 -</sup> في نفح الطيب: الله

<sup>3 -</sup> في نفح الطيب:

مَن إذا عَقَدَ العَهْدَ وَقَلَى وَإِذَا مَا فَتَحَ الخَطب عقد

<sup>4</sup> ـ في الأصل:

والمنى ظل ظليل مثلما والندى نهب إلى المختلس

وقد منا ما في نفح الطيب. 8

## نفحة الريحان

## في نِكْر الطُّبوع والألحَان

لمّا كان لهذا التوشيح، عند أصحاب التلاحين، وأهل الصنائع، ومَهَرة الموسيقى، سوق نافذ، وسابق استحسان واختيار، كثر نشيدُهم له، وترنّمهم بمطرب الفاظه، فاستحتثوا له من النغمات والطّبوع طرائق ازداد بها حلاوة وإذا كانت الألحان يعنب بها ما هو غير مستعنب، ويُطرب بها ما ليس بمُطرب، فما بالك بما كان مستعنباً قبلها. وقد جعل الله تعالى، في النفوس انفعالاً غريباً بالغناء، وتأثيراً عجيبا، وانتعاشاً لـلأرواح الآدمية، وغيرها من الحيوانات العُجم، وما أحسن ما قال كُشاجم:

إِن كُنْتَ تَنْكُرُ أَنَّ فِي الْسَفَانُطُرُ الْأَفِي الْسَفَانُطُرُ الْسَلِ الْنَسِي الْمِنْسِلِ الْمُسَادِةِ تُمنْغِي الْمُنْسُواتِ الْمُسَادَةِ

الْحَانِ فَائِدَةً وَنَفْعَا لَاشَكَ أَغْلَظُ مِنْكَ طَبْعَا فَتَقْطَعُ الْفَلُواتِ قَطْعَا

وقال مجير الدينِ ابن تُميمٍ:

قَالُوا: رَأَيْنَاكَ كُلَّ يَوْمٍ فَقُلْتُ: إِنِّنِي فَتَّى مَنُوعٌ

و قال آخــر ¹:

زيادة حُسن الصَّون في الخَلْق زينَة وَمَان لهَمُ المَخْلِق زينَة وَمَان لهَمُ السَّماع بطيبه،

تَهِيمُ بِالشُّرِبِ والغِنَاءِ وَالْعَنَاءِ أَعِيشُ بِالمَاءِ والْهَاءِ وَالْهَاءِ وَالْهَالْمِاءِ وَالْعَالِقَاءِ وَالْهَاءِ وَالْهَاءِ وَالْهَاءِ وَالْهَاءِ وَالْهَاءِ وَالْهَاءِ وَالْهَاءِ وَالْهَاءِ وَالْهَاءِ وَالْهِاءِ وَالْعَالَاقِ وَالْعِلَاءِ وَالْعَالَاقِ وَالْعَالِمِ وَالْعَالِمِ وَالْعَالِمِ وَالْعَالِمِ وَالْعَالِمِلْعِلَالْعِلَاقِ وَالْعَالِمِلْعِلَاقِ وَالْعَالِمِلْعِلَاقِ وَالْعَالِمِلْعِلَالْعِلَاقِلْعِلَاقِ وَالْعِلْعِلَاقِ وَالْعَالِمِلْعِلَاقِ وَالْعَالْعِلَاقِلْعِلَاقِلَاقِلَاقِلَاقِلَاقُلُولِمِلْعِلَاقِلْعِلَاقِ وَالْعَالِقِلْعِلَاقِلْعِلَاقِلَاقِلَاقِلَاقِلَاقُلُولُولِعِلَاق

يرَوقُ بها لَحْنُ القَريِضِ المُحَبَّرِ فَلَكَ أَعْمَى التَّصَورُ



أ ـ وردت تسعة أبيات من هذه القصيدة في الحائك 16 منسوبة "لأبي محمد الصباغ".

تُصيخُ إلى الحَادِي الجِمِالُ اَوَاغِاً وَاغِاً وَاغِالَمُ وَالْحَادِ وَالْحَادِ وَالْحَادِ وَالْحَادِ وَالْحَادُ وَكُلُّهُ المرِئ عابَ السَّمَاعَ فَإِنَّا هُ وَأَهْلُ الحِجَازِ وَكُلُّهُمُ وَأَهْلُ الحِجَازِ وَكُلُّهُمُ وَأَهْلُ الحِجَازِ وَكُلُّهُمُ وَأَهْلُ الحِجَازِ وَكُلُّهُمُ وَهَامَ بِهِ أَهْلُ التَّصووُف، رَغبَهةً وَهَامَ بِهِ أَهْلُ التَّصووُف، رَغبَه وَانَ رَبَّنُ واللَّهِ قَدْ قَالَ: زَبَّنُ والوَانَ اللَّهِ قَدْ قَالَ: زَبَّنُ والوَانَ النَّهِ فَدْ قَالَ: زَبَّنُ والوَانَ النَّهِ المَا اللَّهُ المَا اللَّهُ المَا اللَّهُ المَا اللَّهُ المَا اللَّهُ المَالِّ اللَّهُ المَا اللَّهُ اللَّهُ المَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى المَا الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِ

فَتُوضِعُ في بَيْدَائِها غَيْرَ حُسَّرِ إلى اللَّحْنِ سِرِّ اللورَى غَيْرُ مُظْهِرِ مِنَ الجَهْلُ في عَشُوائِهِ غَيْرُ مُبْصِرِ رَأُوهُ مُبَاحاً عِنْدَهُم، غَيْرَ مُنْكَرِ لِتَهْيييِج شَوق، نَارُهُ لَمْ تَسَعَّرُ بِأَصُواتِكُم أَيَ الكِتَابِ المُطَهَّرِ بِأَصُواتِكُم أَيَ الكِتَابِ المُطَهَّرِ مَرَ الميرُها، بِالنَّوْحِ في كُلِّ مَنْظَرِ فَيُسْلِيهِمُ المَسْمُوعُ عَنْ كُلِّ مَنْظَرِ فَحَسْبِي اقْتِدَاءً بالكَريم ابن جَعْفَر

## ومن بدائع عز الدينِ الموصليِّ قولُه مُضمِّناً:

نَــــانَمْتُ قَوْمُـــاً لاَ خَــــلاقَ لَهُـــمْ وَ لاَ يَسْتَنِقِظُونَ إلـــي نَهيـقِ حِمَـــارِهِــــــم

ودَ

آخــر <sup>۱</sup>:

وَخِنَاء أَرَقُ مِنْ نَمْعَهِ الصَّصَافَ حَ السَّمْعَ بِالذي يَشْتَهِدِ بِهِ

مَيْلٌ إلى طُرب وَلا أَسْمَالِ وَتَلَا أَسْمَالِ وَتَسَارُ وَتَسَارُ وَتَسَارُ وَتَسَارُ

وَأَذَاقَ النُّفُ وسَ طَعْمَ السُّرُورِ

بِ وَشَكُو ي المُحِبِ وَالمَهْجُ ور

ومِمًا يَنخرطُ في سِلكِ ما نكرناهُ من أن الألحان تزيدُ القريض تحبيراً ما كتبَه ابن جابرِ المستَقدى من قصيدة 2:

<sup>1</sup> ـ البيتان هما الأول والثالث من أربعة أبيات في زهر الآداب 610/2 منسوبة لأبي بكر الصولي.

 $<sup>^{2}</sup>$  ـ قال في نفح الطيب 2/684: وهي طويلة. وأعاد العبارة نفسها في جواب الصفدي.

الشالا نظمك أشهى عند سامعيه

وكُلُّ شَيْء بَدِع أَنْتَ مَغْنَاهُ إِنَّ البَرَ اعَامَ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْنَاهُ، مِنْ نَظْم غَيْرِكَ لَو السَّحَاقُ غَنَّاهُ

#### فأحابه الصبَّودي:

بَا فَاضِلاً كُرُمِتَ فِينَا سَجَايَاهُ، خُصَصِيْتِ عِي بِقُريضِ شَبَ جَوْهَ سِرُهُ مِنْ كُلِّ بَيْتِ مَبَانِيهِ مُشْبَّدةً،

وَخَصَّنَا بِاللَّالِكِي في هَدَايَاهُ لَمَّا تَأَلُّقَ مِنْهُ نُـورُ مَعْنَاهُ كُمْ مِنْ خَبِايَا مَعَان فِسي زَوَايساهُ

ونحنُ نذكرُ أسماءَ الطُّبوع وألقابَها، عند أربابِ هذه الصناعةِ أ، ونرجعُ لما يستعملُ عليه التوشيخ منها، فنقول: نُكروا أن سائرَ التلاحين والنغمات؛ على اختلافِها وتباين أشكالِها راجع إلى خمسة أصول، عنها نتفرعُ الطبوعُ الأربعةُ والعشرونَ، الدائرةُ اليومَ بين أهل الموسيقى. فأما الأُصولُ فالنَّيلُ، والزَّيدانُ والماية، والمَزمومُ، والغَريبةُ المُحرَّرةُ. فيتفرَّعُ عن النيل سيتة وهي: رَمَلُ النيل، وعراقُ عرب، وعراقُ العَجَم، ومُجنّب النيل، ورصدُ النيل، واستهلالُ الذيل. وعن الزيدان سِنةً وهني: الحِجازُ الكبيرُ، والحجازُ المشرقي، والعشاقُ، والحصارُ، والاصبهانُ، والزوركند2، وعن المايةِ أربعةٌ وهي: رَمَلُ المايةِ، وانقلابُ الرَّمل، والحسينُ، والمشرقي، وحمدانُ. فهذه تسعةً عشرَ. وتصيرُ بزيادةِ الأصول الأربعةِ ثلاثةً وعشرينَ، فإذا أضفتَ اليها الأصلَ الخامسَ، قالوا: ولا يتفرعُ عنـهُ شــىءٌ، بلـغَ العِـددُ أربعـةً



<sup>1</sup> ـ قلت عند تحقيق الكتاب في السبعينات: "الراجح أن الإفراني اعتمد في جل ما أورده في هذا الفصل على الأنيس المطرب للعلمي (ص174-184) الذي اعتمد على محمد البوعصامي أبي عبد الله وهو صديق الإفراني". و أقول الآن 1997: وقد طبع أخيرا كتاب للبوعصامي بعنوان إيقاد الشموع ضمن مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية 1995، وهو يؤكد ما ذهبنا إليه .

أول الأول الزوكند والمثبت عن الروضة الغناء 3، 4، والحائك ص 27.

وعشرين أ. [وقد نظمَ هذه] الط[بوعَ الإمامُ الأ]ريبُ [أبو]محمد عبد الواحـ[د الونشريسـ]ـي في أبيات ِ تركتها [الطولها]2.

فإذا كنت على بصيرةٍ في الطبوع، وأحطنت بأصولها وفرُوعها، فالذي يَجرِي عليه استعمالُ التوشيح المذكور بين أرباب الموسيقى، حسب ما أخبرني به بعض أهل الفن، وإنما يسألُ عن كلِّ فنَّ أربابه، الحسينُ وهو أشهر ما يستعملُ عليه التوشيحُ عندهم. وقد استنبط له الإمامُ الشهيرُ أبو زيد عبدُ الرحمن بن عبد القادر الفاسي3 صنعةً على رَصد النيل.

واعلم أن الهذه الأصول وما تفرع منها تَعلُقاً تاماً بالطبائع الأربع: الناريسة، والمائية، والمائية، والريحية، والترابية. فالغالب على صاحب النارية، الصفراء، ويحركها من الطبوع المزموم وفروعه، والغريبة المحررة، التي هي أصل بلا فرع. والغالب على صاحب المائية، البلغم، وصاحبه يحركه الزيدان وفروعه. والغالب على صاحب الريحية الدم، وصاحبها يتحرك بالمائية وفروعها. والغالب على صاحب الترابية السوداء، وصاحبها يحركه النيل وفروعها.



<sup>1</sup> ـ في الحاشية: "زاد بعض أكابر هذا الفن لهذا (خرم) فرعاً آخر سماه صبكة، وهو إسم لمن استنبط طبع العراقى". انظر الحائك وفيه: سبكة، والسبكة (ص 19، 32 منه).

<sup>2</sup> \_ انظر منظومة الونشريسي المدكورة في الروضة الغناء 4، والحائك 18-19.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> عبد الرحمان بـن عبد القادر، أبوزيد الفاسـي الفهري. عالم متنوع الثقافة، كثير التأليف فـي الفقـه والتاريخ والأدب حتى لقب بسيوطـي زمانه، توفي سنة 1685/1096م. (انظر ترجمتـه فـي التقـاط الـدرر 222/2 وفهرس الفهارس 133/2-134).

وفي موضع قوله: "الحسين...رصد الذيل" بياض سطرين في الأصل تركه الناسخ، ثم أضيف هذا القول في موضع البياض بخط المؤلف.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ـ نص كلام الأنيس المطرب.174-184.

قال في المُقتبِس! : جَعلَ أهلُ الموسيقى في العودِ أربعة أوتار، وصبَغوه على خلاف وغرضُهم من ذلك مقابلة الطبائع الأربع. فاذلك صبَغوا الزير أصفر اللون، وجُعلَ في العودِ بمثابة الصّواء في الجسدِ، وصبُغ الوتر الثاني أحمر، وهو مكان الدم من الجسدِ، وهو من الغِلظِ ضعف الزير، واذلك سمي مُتنى. وصبُغ الوتر الرابع أسود 2، وجُعلَ ضعف المُتنى في الغِلظِ ضعف الزير، واذلك سمي المثلث. فهذه الأوتار الأربعة مُقابلة الطبائع الأربع تقضي طبائعها بالاعتدال. فالبَم حار يابس يقابل المُتنى، وهو حار رطب، وعليه تسويته 4. والزير حار يابس يقابل المُتنى، وهو حار رطب، وعليه تسويته 4. والزير حار يابس يقابل المثلث، وهو حار رطب والنفس مقرونة بالتّم. ولمّا رأى هذا زرياب، الجسم بأخلاطِه، إلا أنه عُطّل من النّفس، والنفس مقرونة بالتّم. ووضعة تحت المثلّث وفوق الخبرع ورّا خاصاً أحمر، وأضافه إلى الوتر الأوسط النّموي، ووضعة تحت المثلّث وفوق المُتنى، فكمل في عوده قُوى الطباع الأربع. وأقام الخامس المزيد مقام النفس في الجسد.

وزريابُ المنكورُ، إمامُ صناعةِ المُغنَينَ، والمُجتهدُ في فنّ الموسيقى، والمتقدّمُ فيه على غيرِه. وكانَ يحفظُ عشرةَ آلاف مقطوعة بالحانِها، وهذا العددُ من الألحانِ غايةُ ما نكرَه بَطْلَيْمُوسُ، واضعُ هذه العلوم ومُبتكِرُها. ونُكرَ أن زرياباً ادَّعى أن الجنَّ تعلَّمُه كلَّ ليلةٍ ما



أ- أصل الكلام التالي موجود في نفح الطيب 196/3 نقلا عن المقتبس، فإن لم يكن الإفراني اعتمد أصلاً
 على نفح الطيب، فقد اطلع عليه، ففي الحاشية بخطه: "...(بياض) الرابع، والله أعلم، وكذا بنفح الطيب".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ في نفح الطيب: "وجُعل من العود مكان السوداء من الجسد وسمي البم، وهو أعلى أوتـار العود، وهو ضعف المثلث الذي عطل من الطبع، وترك أبيض اللون، وهو من العود بمنزلة البلغم من الجسد".

 <sup>3 -</sup> في الأصل: يقتضى، والمثبت عن نفح الطيب.

<sup>4</sup> ـ في الأصل: سويته، والمثبت عن نفح الطيب.

بين نوبة إلى صوت واحد، فكان يهُبُّ من نومِه سريعاً، ويُلقيهِ على قَيْناتِه ويعودُ لمضجَعِه. وحكايتُه في ارتحالِه عن هارون الرشيدِ، واتصالِه بالحكم المَرواني، بالجزيرةِ، مشهورةٌ أ.

وفي زرياب قال ابن حبيب الفقيه 2:

بُلوغُ أَمْرِي والذي أَنتَغِي النق مِنَ الحُمْرِ وَأَقْلِلْ بِهَا زريّابُ قَدْ أَعْطِيَها جُمْلَكِةً،

هَيْنَ على الرَّحمانِ في قَبْضَتِهُ لِعَالِمٍ أَرْبَسى عَلَسى بُغْ يَتِهُ وَحِرْقَتِي أَمْسُرَفُ مِنْ حِرْقَتِهُ

واسمُه علي بنُ نافع، ولقب زِرِياباً، لسواد لونيه، وفصاحة لسانِه، ولطافة شمائلِه، شبّه بطائر أسود غرد عدهم، وفيه قال عبد الرحمن بنُ الشّامر 3 منجمُ الأمير عبد الرحمن الأموي:

يَا عَلِيَّ بْنِ نَافِعٍ يَا عَلِيُّ، أَنْتَ، أَنْتَ السَّهُلَّ اللَّوْذَعِيُّ وَفِي الْهَوَى عَبْشَمِيُّ الْأُودَاءِ فَي الْأُصلِ حِينَ بُسْأَلُ عَنْهُ هَاشِمِيٌّ، وَفِي الْهَوَى عَبْشَمِيُّ

وممن أخذَ عن زرياب، واشتهر بعده مصابيح جارية الكاتب أبي حفص عمر [بن] 4 قِلْهيل. وينكر أن ابن عبد ربه، صاحب العقد، مر بدار أبي حفص، والجارية تُغنَّي، فوقف يستمع، فأشار أبو حفص لها فسكتت، فكتب له ابن عبد ربه بهنين البيتين:

يا من يَضِنُ بِصَوْتِ الطَّائِرِ الغَرِدِ مَا كُنْتُ أَحْسِبُ هَذَا الضَّنَ مِن أحدِ - لَوْ أَنَّ أَسْمَاعَ أَهْلِ الأَرْضِ قَاطِبَةً أَصْغَتْ إِلَى الصَّوْتِ لَمْ يَنْقُصْ وَلَمْ يَسَرِدِ

<sup>1</sup> ـ انظر ها في نفح الطيب 125/3-126.

 <sup>2 -</sup> الأبيات في نفح الطيب 7/2 مع اختلاف في الرواية.

 $<sup>^{3}</sup>$  . في الأصل: السمر، مهلة. والمثبت عن العقد الفريد  $^{364/2}$ ،  $^{255/5}$ ، ونفح الطيب  $^{30/3}$ 

 $<sup>^{4}</sup>$  ـ الزيادة من المطرب  $^{250}$  ونفح الطيب  $^{131/3}$ ، والقصة مغصلة أكثر بالمطرب.

فخرج أبو حفص حافياً، وأنخلَه إلى مجلسِه، وتمتَّع من سماعِها.

و لا بأسَ باير ال جُملةِ ممَّا قيلَ في العود، فقال ابنُ الوردي أ:

جَاعَتُ بعُـودٍ كُلُّمَـا لَعِـَــ[تُ] بِــه

غَنَّتُ تُ فَجَاوِبَهَا، ولَـمْ يَكُ قَبْلَهَا

وقال الصبَّقدى:

أَتَنْ ابعُ ود حَركَتُ هُ بِأَنْ مُ لِ فَكَلِنَ ، وقَدْ جَسَّتْ مَثَانِيهِ، تَكْتُسي

ابنُ تميم<sup>2</sup>:

ومَهَاةٍ قَدْ رَاضَتِ العُودَ حَتَّى خَلفَ مِنْ عَركِ أُنْبِهِ إِنْ عَصَاهِا

آخــر '3:

وَمَلِيحَةٍ بَاتَتْ تُدَعُدِعُ عُودَهَا

آخر ُ في مُغنيةٍ:

شَجَرُ الأَرَاكِ مَسْعَ الحَمَسَام يَنُسُوحُ

لَعِيَــتْ بِــيَ الأَشْــوَاقُ والتَّبْرِيـــخُ

هي المَاءُ لُطْفاً في اتِّبَاعِ الأَتَاشيدِ بِأُورُ اقِهِ، لَمَّا جَرَى المَّاءُ فِي العُسودِ

عَادَ بَعْدَ الجِمَاحِ وَهُو نَلُولُ فَلِهَ ذَا كَمِا تَقُولُ يَقُولُ لَا فَكُولُ اللَّهُ اللَّ

بفَصاحَةٍ، حتى تَعَنَّى العُسودُ فَكَ أَنَّهَا أُمُّ عَلَيْ وِ شَقِيقَة، وكَأنَّهُ في حِجْرِهَا، مَواكُودُ

أ ـ نسبهما في تزيين الأسواق 506 لابن تميم. وقال في الأنيس المطرب 182: "لابن تميم أو ابن الوردى".

<sup>2 -</sup> البيتان في حلبة الكميت 202، وديوان الصبابة 237.

<sup>3</sup> ـ البيتان في الأنيس المطرب للعلمي 192.

بِ فِ قَنَ نَ بَنِ عِي الثُّنْيَ ا وَضَاحِكَ لَهُ عَلَى الأَحْيَا

ونَائِحَ ــــــةِ لَـهــــا وَجْــــــة فَبَاكِيَاتُ عَلَى الْمُوتَاتِي

مَاهِرٌ في غِنَائِهِ يَنْشُرُ الدُّ رَّ، فَيَمْ لا مَسَامِ عِنَائِمَ النُّنمَ المُ لَوْ تَغَنَّى لِمُنْ فِ بَعَ ثَ اللَّهِ مِنْ وَقْتِ فِ بِالشِّفَ اللَّهِ مِنْ وَقْتِ فِ بِالشَّفَ ا القير اطي2:

غَنَّى عَلَى العُودِ شادٍ، سَهُمُ نَاظِرِهِ رنَا إلى، وَجَسَّت كُفُّهُ وتَسراً فَرَاحَتِ الرُّوحُ بَيْنَ الجسم وَالوتَسر

وله في هجو مُغن 3:

عَوَّالْكُ مُ مُنْطِقُ لُهُ خَارِجٌ 4 وَعُمُودُهُ فِي الْكَفِّ، مِنْ قُبْدِهِ

وضَرَبُ أَ ضَرَبٌ مِنَ الْمَيْنِ مَازَالَ مِثْلَ الْعُودِ فِي الْعَيْسِن

أَمْسَى بِهِ جَسَدِي المُضتَى على خَطَر

وما أحسن قولَ ابنِ الوَرَدي على طريقِ التَّوريةِ<sup>5</sup>:

غَنَّسى أنَّ ايسومُ حَسرً فَمَاتَ بَسردُا رِفَاقِي

<sup>1</sup> ـ المصدر السابق 192.

<sup>2</sup> \_ إبراهيم بن عبد الله الطائي، برهان الدين القيراطي. شاعرٌ وفقية من أهل القاهرة. لـه ديـوان شـعر سماه: مطلع النيرين. توفي سنة 1379/781م. (انظر الدرر الكامنة 32/1 وشذرات الذهب 269/6).

<sup>3</sup> \_ البيتان في الأنيس المطرب 182.

<sup>4</sup> ـ هكذا في الأصل وفي الأنيس المطرب 183، والأولى أن يكونَ: جارحٌ.

<sup>5</sup> ـ المصدر السابق.

# يَا لَيْتَنَا فِي حِجَارِ لَمَّا شَدَا في عِرَاقِ آخِرانِ أَمَّا شَدَا في عِراقِ آخِرانِ:

مُغَنَّيَةُ سُوءُ أَلْفَاظِهَا مُقَبَّحَةُ الوَجْهِ مَفْلُوجَةٌ آخرُ2:

يُميتُ السُّرُورَ ويَحْيِي الكُربُ فَيُحْيِي الكُربُ فَكَالِمُ المُربُ

فَقُمْ تُ مِ نَ مَجْلِسِ فِ أَهْ رُبُ جَرُوْ وَمِنْ أَوْتَ رَوْ أَكْلُبُ بَجَاجَ فَ يَخْنُقُهَ الْأَعْلَ بَبُ مِنَ الدِي يُطْرِبُ فَ أَعْجَ بِبُ

رَأَيْ تُ زَيْ داً قَاعِ داً لِلْغَوَ اللهِ لَا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وأنشدني لنفسيه بعضُ أصحابِنا في ضريرِ عوَّادٍ:

وأَعْمَى بَصِيرٌ بِالمَثَالِثِ كَفَّهُ بَرَاهُ إِلَى الْمَثَالِثِ كَفَّهُ بَرَاهُ إِلَى الْخَلْقِ سَتَرا لِعَاشِقِ

أَجَلْنَا بِهِ لِلْأُنْسِ فِي رَوْضَةٍ طِرْفَا<sup>3</sup> فَاطْرِوْفَا فَاطْرِوْفَا فَاطْرِوْفَا فَاطْرِوْفَا



ا\_نفسه.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ نفسه.

<sup>3 -</sup> الطِّرفُ: الكريم من الخيل (القاموس المحيط: طرف).

# جُملةً كافِية فيما يتعلقُ بالتوشيح من العروض والقافيةِ

لا يخفى على مُعاني صناعةِ القريضِ أن قِوامَ النظامِ واستحكامَ الشعرِ، إنما يكونُ لمن أفقنَ هذينِ العلمينِ، وتمهَّرَ فيهما. فقد وقعَ لجماعةٍ كأبي تمام والبُحتري وغيرِهم الخللُ في الوزنِ، والتبستُ عليهمُ البحورُ، وتداخلتُ عليهمُ النفاعيلُ. وما ذلك إلاّ لعدم الدرايةِ بهذا الفنّ. وهل علمُ العروضِ الشّعرِ إلا بمثابةِ علم الإعرابِ الكلامِ. وكما أن النحوَ وصنع ليعصم اللسانَ من اللّحنِ، فكذلك العروضُ وضع ليُعافى به الشّعرُ من خَلَل الوزنِ، فلولاهُ الاختلفتِ الألحانُ، وانحرفتُ عن الصوابِ انحراف الألسنةِ عن الإعراب. والا يُلتقتُ لما وقع لجماعة من استيرادِهِ والحَطِّ منهُ، وأنَّ الناظم، إنْ كانَ سليقياً، فلا حاجةً له بالعروضِ، كما لم يحتجُ اليهِ من سبقَ الخليل من العربِ. وإن كانَ عيرَ مَطبوعٍ، فلا يتأتَى له الشعرُ إلاَّ بكُلفةٍ، كما قالَ أبو فراسِ الحمداني 2:

لَمَّارَأُواْ نَحْوَهِا نَهُوضِي فَيَّا لَهُ وَضِي تَكَالَّفَ النَّطْمِ بِالعَصرُوضِ تَكَالَّفَ النَّطْمِ بِالعَصروُوضِ

وقال بهاء الدين السبكي:

لِعِلْمِ عَرُوضٍ، يُوقِعُ القَلْبَ في كَربِ تَعرَّضَ التَّقُطيع، واشْتَاقَ الضَّرب لِأَا كُنْتَ ذَا فِكْرِ سَلِيهِ، فَلاَ تَمِلُ فَكُلُ الْمُرِي عَانَى العَرُوضَ فَإِنَّمَا



<sup>1</sup> ـ الأولى أن يكون: غير هما.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ ديوان أبى فراس الحمداني 178 .

قالوا: وتَقطيعُ الأبياتِ يُخرِجُ بديعَ الألفاظِ، ورائقَ السَّبكِ، إلى اسْتِيْر الدوركاكَةِ. وحَدَّثُ الأَصْمَعي أَن أَعرابياً كَان يُجالسُ الأدباءَ، ما داموا يتتاشدونَ الأبياتَ، فإذا أخذوا في العَروض وتقطيع الأبياتِ ولَّى عنهم وهو يُنشدُ 1:

قد كن ان النسادُهُمُ الشَّعْرِ يُعْجِبُنِي حَتَّى تَعاطُوا كَلَمَ الزَّنْجِ والبُومِ وَالبُومِ وَالبُومِ وَالبُ

ورُبما أوقعَ النقطيعُ المرءَ في الزَّالِ والخَجَلِ، كما في مُداعبةِ أبي نواسِ وعنانِ جاريةِ الناطفي<sup>2</sup> حينَ قالتْ لهُ: إنْ كُنتَ تحسنُ النظرَ في العروض، فقطِّع هذا البيتَ:

حَوِّلُوا عَنَّا كَذِيسَتَكُمْ يَا بَيْسِي حَمَّالَةِ الحَطَبِ

فخرجَ له: ناكني، فقالتُ: من ؟ وضم كت منه. فقال لها: قطعي أنتِ قوله:

أُكُلُتُ الخَرِثلَ النَّا مِي 3 في صفحةِ خَبَّالْ

فخرجَ لها: أكلتُ الخر، فضحكَ منها، قال في الغيثِ<sup>4</sup>: وعِندي أن هذه الحكاية موضوعة، وإن نكرَ ها صاحبُ العِقدِ<sup>5</sup> وغيرُه.



أ ـ في بهجة المجالس 14: "كان أبو مُسلم، مؤدبُ عبدُ الملكِ بن مروانٍ، قد نظر في النحوِ، فلما أحدث الناسُ التصريف لم يُحسنُه، فأنكرَه وهَجا أصحابَه، فقال:

قَدْ كَانَ أَخْذُهُمْ لِلنَّحْوِ يُعْجِبُنِي حَتَّى تَعَاطُوا كَلَامَ الزَّنْجِ والسرُومِ لَمَّا سَمِعْتُ كَلاماً لستُ أَعْرِفُهُ، كَأَنَّهُ زَجَلُ الغِرْبُانِ والبُومِ، والله يَعصمننِي مِنَ التَّقَحُم في تِلْكَ الجَراثيسم

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ في الأصل: النطفي، والصوابُ من الأغاني 101/10، 76/20، والعقد الفريدِ 63/7، 64، 8137.

<sup>3</sup> مكذا في الأصل، وفي العقد الغريد 65/7: الشامي.

<sup>4</sup> ـ الغيث المسجم 31/1 بتصرف.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ـ العقد الفريد 65/7.

وإذا تبين شدة الحاجة لهذه الصناعة تعين أن نُلِم بشيء منها، على سبيل الإيجاز، فنقول: هذا التوشيخ من بحر الرمل، وذكر ابن بري في شرح عروض ابن السقاط، أقوالاً في تسميته بذلك، فقال الزجاج: من سرعة السير، وقال الخليل: تشبيها له برمل الحصير، وقيل لأن الرمل، الذي هو نوع من الغناء، يخرج على هذا الوزن، قال الصفاقصي: وهو أبعدها. انتهى. والظا [هر ] أنه أقربها، فإن أهل الموسيقي متهافتون على الرمل تهافت النباب على العسل. ولعله لهذا أكب على هذا التوشيح كبار تلك الطبقة، لأنه وافق شن طبقة المناه لا الجزء، يستعمل إلا محنوف العروض، والحنف عدهم، هو حنف السبب الخفيف، من آخر الجزء، مثاله: فعولن، يحنف سببه الخفيف فيبقى: فعو. والرمل له عروضان، محنوفة ومجزوءة ومجزوءة ومن ضربها الثالث، الذي هو محذوف كالعروض، وبيته:

قَالَتِ الخَنْسَاءُ، لَمَّا جِئْتُهَا: شَابَ بَعْدِي رَأْسُ هَذَا والسُّتَهَا: شَابَ بَعْدِي رَأْسُ هَذَا والسُّتَهَا: والرملُ مُثمنُ الأجزاء، يتركَّبُ من:

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن، ومثلِها. وهو من الدائرةِ الثالثةِ، وتُسمى دائرةَ المُجتلَبِ، على مذهبِ الجمهورِ، وسمَّاها الخَزرَجي دائرةَ المُسْتبِهُ. ولنُوضتِّح ذلكَ ببيتٍ من التوشيح، وهو:

هَـلْ دَرَى ظَبْيُ الحِمَى أَنْ قَـدْ حَمَـى قَلْـبَ صَـباً حلَّـهُ عَـنْ مكْنِـسِ
تقطبغه:

هَلْ نَرَى ظَبْ / يُلْحِمَى أَنْ / قَدْ حَمَى قَلْبَ صَبْ بِنْ /. كَلْلَهُ عَنْ . / مَكْنِسِ



ا ـ مثل عربي مشهور (انظر مجمع الأمثال 359/2).

تفعيلُـه:

فاعلات ن، فاعلا

سالهم، سالهم، محدوف سالهم، سالهم، محدوف

وعلى هذا فقِس. وأحرف التقطيع يجمعها قولكَ: المعت سيوفُنا". وما أحسنَ قولَ البرهانِ العَير اطـــي:

لَيْتَ هُ لَوْغَ دَ الْخَلِي لِأَ خَلِيعِ \_\_\_\_ي نَاطِق اتْ بِأَحْ رُفِ التَّقْطي عِ

ومَلِيحٍ، عِلْمَ الْخُليكِ يُعاني، ومَلِيحٍ، عِلْمَ الْخُليكِ فَعَالَ: لِحَاظِي، ومُستُ وصَعْلَة بِهِ فقالَ: لِحَاظِي،

ويُشبهُه قولُ شهابِ الدينِ

وَجْدِي بِهِ، مِثْلُ جَفَاهُ، طَوِيلْ فَقَالُ الْخَلِيلُ فَقَالُ لِنَي التَّقْطِيعُ دَأْبُ الْخَلِيلُ

وبِ عَرُوضِ يِّ سَرِيعُ الجَفَ الْأَفَ الْأَفَ الْأَفَ الْأَفَ الْأَفَ الْأَلْفَ الْأَلْفَ الْأَلْفَ الْأَلْفَ الْأَلْفَ الْأَلْفَ الْأَلْفِي اللَّهُ اللّ

وتنكُّرْتُ أَيْضًا، هنا، قَولَ أبي جعفرٍ رفيقِ ابنِ جابرٍ، على مذهبِ الخليل 4:

خَلِّ الأَتَامَ، وَلاَ تُلحِظْ مِنْهُمُ أَحَداً، ولَوْ أَصْفَى إلَيْكَ ضَمَائِرَهُ



<sup>1 -</sup> في الأصل: لوعزا، والمثبت عن (جـ).

 $<sup>^{2}</sup>$  ـ المقصود شهاب الدين بن صارو البعلي. (انظر نفح الطيب 679/2). وفي معاهد التنصيص 151/3 ابن سارة. وابن صارة ويكتب بالسين، هو أبو محمد عبد الله الشنتريني توفى سنة 517هـ، وسيرد ذكره في الصفحات: 70، 217، 268، 267 من هذا الكتاب. (ترجمته في المغرب 419/1، والمطرب 78).

<sup>3</sup> \_ في الأصل: الحيا، والمثبت عن نفح الطيب، ومعاهد التنصيص، وهوالصواب.

<sup>4</sup> ـ البيتان في نفح الطيب: 678/2، وفيه: و لا تخالط.

إنَّ المُوفَّ قَ من يَكُونُ كَأَنَّ فَ مُنْقَارِبٌ، فَهُوَ الوَحِيدُ بدارَهُ وَلَا المُوفِّ الوَحِيدُ بدارَهُ ولهُ على مذهب الأخفش!

إِنَّ الْخَـلاصَ مِـنَ الْأَسَامِ لَرِاحَـةً، لَكِنَّـهُ مَـا نَـالَ ذَلَـكِ سالِكُ الْمَنْدَ لَكُ أَصْنَحَـى بِدائِـرةٍ لَهُ مُتَداركُ فَعَاقَـهُ مُتَداركُ ولنَـلاصَ، فَعَاقَـهُ مُتَداركُ وليَـدوكُ وليَدوكُ وليُدوكُ وليَدوكُ وليُدوكُ وليُوكُ وليُدوكُ وليُدوكُ وليُدوكُ وليُدوكُ وليُدُوكُ وليُدوكُ وليُنَالِ وليُنَالِكُ وليُنْ وليُنَالِقُوكُ وليُنْ وليُوكُ وليُنَالُوكُ وليُنَالِكُ وليُدُوكُ وليُنَالِقُوكُ وليُنُوكُ وليُكُوكُ وليُنُوكُ وليُنُوكُ وليُنُوكُ وليُنَالُوكُ وليُوكُ وليُنَالُوكُ وليُنُوكُ وليُنَالُوكُ وليُنَالُوكُ وليُنَالُوكُ وليُنَالُوكُ وليُنْ وليُنَالُوكُ وليُنَالُوكُ وليُنَالُوكُ وليُنَالُوكُ وليُنَالُوكُ وليُنَالُوكُ وليُنْ وليُنْ وليُنْ وليُنَالُوكُ وليُنَالُوكُ وليُنَالُوكُ وليُنَالُوكُ وليُنَالُوكُ وليُنُوكُ وليُنُوكُ وليُنُوكُ وليُنُوكُ وليُنُوكُ وليُنُوكُ وليُنَالُوكُ وليُنَالُوكُ وليُنَالُوكُ وليُنَالُوكُ وليُنَالُوكُ وليُنُوكُ وليُنْ وليُنَالُوكُ وليُنُوكُ وليُوكُ وليُنَالُوكُ وليُنَالُوكُ وليُنَالُوكُ وليُنُوكُ وليُوكُ وليُوكُ وليُنُوكُ وليُوكُ ولِنُوكُ وليُوكُ وليُوكُ وليُنَالُوكُ وليُنَالُوكُ وليُنُوكُ ولي وليُنُوكُ وليُنُوكُ وليُوكُ وليُنُوكُ وليُنُوكُ وليُنُوكُ وليُوكُ وليُنُوكُ وليُوكُ وليُوكُ وليُنُوكُ وليُوكُ وليُنُوكُ وليُنُوكُ وليُنُوكُ وليُنُوكُ وليُنُوكُ وليُنُوكُ وليُنُوكُ وليُوكُ وليُنُوكُ وليُنُوكُ وليُنُوكُ وليُنُوكُ وليُنُوكُ وليُوكُ وليُنُوكُ و

ذَائِرَةُ الْحُسْنِ قَدْ تَلَاهَ بَنْ فَمَا لَهَا فَيِ الْهَ وَا مَزِيدُ فَهَا لَهَا فَيِ الْهَ وَا مَزِيدُ فَبَحْرُ شَرَ مُعْمِي بِهَا مَدِيدُ فَبَحْرُ مُعْمِي بِهَا مَدِيدُ وَبَحْرُ مُعْمِي بِهَا مَدِيدُ وَإِنْ وَجُدرُ مُعْمِي بِهَا مَدِيد وَإِنْ وَجُدرُ مُعْمِي بِهَا مَدِيد لِهُ وَإِنْ وَجُدر مُعْمِي بِهَا مَدِي بِهَا مَدِي بِهَا مَدِي بِهَا بَسِيد فَلْ يَفْعَلُ الْحُسْنُ مَا يُرِيد لُهُ وَإِنْ وَجُددي بِهَا بَسِيد فَلْ يَفْعَلُ الْحُسْنُ مَا يُرِيد لُهُ اللّهُ الْحُسْدِي بِهَا اللّهُ الْحُسْدِي بِهَا الْمُسْدِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

ومن هذا النمطِ قولُ شهابِ الدينِ بنِ صارُ [و] $^{3}$ :

وبِي عَرُوضِيٌ سَرِيعُ الجَفَا، يَغَالُ غُصْنُ البَانِ مِنْ عِطْفِيهِ السَورَدُ مِنْ وَجُنَتِهِ وَافِر، لَكِنَّهُ يَمْنَعُ مِنْ قَطْفِسهِ

وتَنكرتُ بالتَّوريةِ بالقطفِ ما وقع [البعض] أصحابِنا في أبيات كَتبَ بها إليَّ يُعاتِبُني وقد تخلفتُ عنْ زيارتِه، وهي:

مَا لِلْخَلِيلِ لِوَعْدِهِ قَدْ أَخْلَفَ وَغَدَا لِسَهُم مَلاَمِنَا مُسْتَهْدَفَ ا؟ إِنْ كَانَ قَدْ صَرَفَ العِنَانَ وِدَادُهُ، إِنَّا، وَحَقَّ ودَادِهِ، لَنْ نَصْرِفَ ال

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ـ البيتان في نفح الطيب: 678/2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ البيتان في المصدر السابق 679/2.

أو الأصل: صار، والتصويب من نفح الطيب 2/679. وانظر ص:65 الحاشية:2.

قَدْ كَانَ يَرُوي وَدَّهُ عَنْ ثُلِيتٍ أَ عَهْدِي بِسِهِ يَاتِي لِكُلِّ عَروبَةٍ فَ فَالِاَ تَنَكَبِ وَصلانَا لِجِنَالِيَةٍ وَقَيْدُتُهُ مِنْ مَصواعَ مَسودَةٍ وقَيْدُتُهُ مِنْ مَصواعَ مَسودَةٍ ولَقَدْ عَهِدْتُ جَولاهُ فِيمَا مَضَى تاللَّهِ إِنْ لَمْ يَشْفِيَنَ نُكَلِفًا بِسِهِ، فَإِن لاَّعَى لِيْطَالَ مَا أَلْزَمْتُهِ

والنَّ ومُ قَلَد عَازِياً ومُطَرُفًا ومُطَرُفًا وَمُطَرُفًا وَحَدِيثُ لَهُ يَسرُوي الغَرِيبِ مُصنَفًا فَالحَرُّ يَحْمِلُ خِلَّمَ لِنْ أَجْحَف فَالحَرُّ يَحْمِلُ خِلَّمَ لِنْ أَجْحَف وَأَرَاهُ في سُوقِ الوقاء مُطَفِّفَا يَطْوِي البَسيطَ انَا، فَكَفَ وَأَقْطَفَا لَعَلِمتُ أَنَّ السود كَانَ تَكُلُّفَا لَعَلِمتَ فَي عَلَيْهِ لِتُهُمَ فَي أَنْ يَحْلِفَا لَا يَعْلَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لِللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لِللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمَ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلِيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعُلِيْمُ اللَّهُ الْعُلِيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلِمُ الْعُلُولُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ ال

يُقْضَى عَلَيْ و لِتُهمَ فِي أَنْ يَحْلِفَ ولابنِ جابرِ الأعمى:

إِنْ صَدَّ عَنَدِّي فَاتِّي لا أُعاتِبُهُ شَوْقي مَديدٌ ووَجُدِي كَامِلٌ أَبَددًا 4

فَمَا النَّافُرُ في الغِزَلانِ تَثْقِيدِ صُ الأَجْل نَلِكَ قَلْبِي فِيهِ مَوْقُوص

ولــه:

عَالِمٌ بِالعَروضِ يَخْبِنُ<sup>5</sup> قَلْبِسي عِنْدَهُ وَافِرَ مِنْ الرِّنْفِ يَبْسِدُو،

في مَديد الهَوَى بِلَحْظِ سَرِيسِعِ وَخَفِيفٌ مِنْ خَصْرِهُ المَقْطَوع

<sup>5</sup> ـ في الأصل: حر، بدون نقط وفي (ج) يحرق، والمثبت عن نفح الطيب 679/2. والخبن حذف الثاني متى كان ساكنا وثاني سبب، وهو مما يجوز في حشو المديد.



<sup>1</sup> ـ ورَعًى بابي حمزة، ثابت بن دينار الأزدي. من رجال الحديث الثقاة عند الإمامية، ورَوى عنه بعض أهل السنة. (الأعلام للزركلي 81/2).

<sup>-</sup> يقصد، على ما يبدو، مُطرّف بن المغيرة بن شعبة، كان الحجاجُ ولأهُ على المَدائِنِ لنَبله. ولكنَّ شبيبَ بنَ زيدِ الخارجي أقنعه بمذهبه، فخلع عنهُ بيعةً عبدِ الملكِ والحجاج، وقاتلَ الأموييَينَ في صفوف الخوارج حتى قتل سنة 77هـ/696م.

<sup>(</sup> الطبري 258/7-263، الكامل لابن الأثير 62/4-63).

أَلْغُرُوبَةُ: يوم الجمعة. (القاموس المحيط: عرب).

<sup>ُ</sup> ـ في الأصل معقوص، والمثبت عن نفح الطيب 679/2، والوقص: حذف ثاني التفعلة متى كان متحركاً وثاني سبب، وهو مما يجوز في حشو المديد.

#### ولسه 1:

رَاءَهُ مِنْ رِفْهَا سَبَبٌ تَقِيلٌ ظَاهِرُ إِلاَّ لأَنَّ الحُسْنَ فِيهِا وافِرِ

سَـــبَبٌ خَفيـــفُ خَصرُ هَــــا وَوَرَاءَهُ لَــمْ يُجْمَــع النَّوْعَــان فـــى تَركيبهَـــا

وهذه المقطعات، أنشدها أبُو جَعفر الرُّعينِيُّ الأنداسيُ 2 المتقدِّمُ لابنِ جابر رفيقهِ فِي شرحِ بديعيتِها المسماةِ بديعيةَ العميانِ، واليهما ينسب شرحُ الخُلاصةِ المُترجمُ بشرحِ الأعمى والبصيرِ، والأعمى هو ابنُ جابرِ الهواري 3، والبصيرُ أبو جعفرِ الرُّعيني 4، وهُما ممن جالَ في مناكب الأرض، وضرب أكبادَ الإبلِ في البلادِ ذاتِ الطولِ والعرضِ. قالَ أبو حيان: والسبَّبُ في خروجِ ابنِ صابر 5 من الأنداسِ أنه كانَ على مذهبِ الظاهريةِ، فكانَ يرفعُ يديه في الصلاةِ، ما صحَ في الحديثِ، فبلغَ ذلكَ السلطانَ أبا عبدِ اللهِ بنَ الأحمر، فتوعَده بقطع



ا ـ البيتان في نفح الطيب 680/2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الأصل: أبو جعفر ابن الزبير الأندلسي، والصواب ما أثبتناه، فإن رفيق ابن جابر هو: أحمد بن يوسف بن مالك الرعيني الغرناطي أبو جعفر المتوفي سنة 779هـ/1378م.

وهو أديب، رافق ابن جابر في رحلته إلى الشرق، فعرفا بالأعمى والبصير. وشرح الرعيني بديعية زميله المسماة: الحلة السيرا في مدح خير الورى، أو بديعية العميان. وسمى شرحه طراز الحلة وشاء الغلة. (انظر ترجمته في الدرر الكامنة 361/1، ودرة الحجال 52/1-53، ونفح الطيب 675/-690). أما ابن جابر فهو أحمد بن علي بن جابر الأندلسي الهواري، مؤلف وناظم، توفي سنة 878هـ/1378م (انظر ترجمته في الدرر الكامنة 339/3، ونفح الطيب 665/6-675). والسبب في خطأ الإفراني هو خلطه بين أبي جعفر أحمد بن صابر القيسي رفيق أبي جعفر ابن الزبير وبين أحمد بن علي بن جابر الأندلسي المتقدم. (انظر ترجمة ابن صابر في المنهل الصافي 299/1 ونفح الطيب 655/2).

<sup>3</sup> ـ في الأصل: القيسي وذلك خطأ. كما بينا.

<sup>4</sup> ـ في الأصل: بن الزبير وهو خطأ كما سلف.

<sup>5</sup> ـ في الأصل: ابن جابر والصواب ما أثبتناه. وهذا الكلام المنسوب لأبي حيان، وتعليق صاحب النفح عليه، موجود في نفح الطيب 655/2، وهو يتعلق بابن صابر وليس بابن جابر.

يدِه، فَضحَ من ذلك، وقالَ: إقليمٌ تُماتُ فيه السنةُ ويُتوعدُ فاعلُها، جَديرٌ أَن يُرحلَ عنه فخرجَ. ومن شعره:

فَلاَ تَعْجَبَا مِمَّنَ عُوَى خَلْفَ ذِي عُلَى لِكُلِّ عَلِيٍّ فَي الأَثَامِ مُعَاوِيَكُ فَكَ عَلَى الأَثَامِ مُعَاوِيَكُ فَي قَالَ في قَالَ في النفح: وفيه مالا يَخفى من عَدمِ التأنبُ مع الصحابة. ولِلَّهِ قولُ من قالَ في رجَن :

ومَن يَكُن يَقْدَحُ في مُعاوِيَهُ فَذَاكَ كَلْبٌ عَاوِيَهُ

ومِن فوائد أبي جعفر الرُّعيني الرفيق المنكور أنهُ سئل عن معنى قول الشاعر:

بِأَلْدَ اظِ وَأَدْ دَاقِ وَلَّا الْمُ الْمَ الْمُ الْمَ الْمَ الْمُ الْمَ الْمُ الْمِ الْمُ الْمُعْلِي ا

غَرَلٌ قَدْ غَرَا قَلْبِ عِي لَهُ النَّلَّا الْمَالَةُ النَّلَا اللَّهُ النَّلَا اللَّهُ عَما يَبَقَى و وَلَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَما يَبَقَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَ

فقال: "هذا الشاعرُ قسمَ قلبَه إلى واحدٍ وثمانينَ سهماً، فجعلَ لمحبوبِه منها التَلْثِينِ: أربعاً وخمسينَ، وبقيَ الثلثُ: سبعٌ وعشرونَ، فزادَه تُلثِيه: ثمانيةَ عشرَ، ليتحصَّلَ له اثنانِ وسبعونَ، يبقَى تلثُ التَّلثِ، وهو تسعة، زادَهُ منها تُلثَيْ تلثِه وهُو اثنانِ، وبقي من التلثِ



أ ـ في الأصل: ابن الزبير، والصواب ما أثبتناه.

ولحد، أعطاهُ للساقي، فبقي من النسعة سنة، قسمها بين العشاق. فاجتمع لمحبوبه أربعً وسبعونَ، وللساقي سَهم واحد، والعشاق ستة، والجُملة واحد وثمانون "1.

وذكرت بالدائرة أيضاً، قولَ القائل ملغزاً في الساقية2:

عِلْمُ العَروض بِهِ المُترَج بَاأَيُّهَا الحَبْرُ السَّذِي أبسن لنسا دَائِسسرة فيها بسيط وهسزج

وتنكرتُ، والشيءُ بالشيء ينكرُ، قولَ السِّراج الوراق على وجَّهِ النَّوريةِ العَروضيةِ<sup>3</sup>:

مَسالِي وَنَظْمَ الشِّعْر، بَسانَت صَبْوتِسى وَالنَّساسُ قَدْ رَغِيسُوا عَسن الآدَابِ أَقُولُ مُ عَبَثاً بلا سَبَبِ لَهُ؟ والشَّعْرُ مَبْنِيٌّ عَلَى الأَسْبَابِ

ومثلة لابن نباتة 4:

مَن مُنْصِفِى مِنْ أُنَسِس فِيهِمْ تَحَيَّرَ ذِهْنِسِي يَأْتِسِي عَلَسِي غَيْسِر وزَنْ

لا يرهم أوزن وحَاولو الشِّعرَ مِنِّي وَهَـــلُ سَمِعْتُــمْ بشِـعْــــرِ

ويناسبُ هذه الجملةُ قولُ ابن صارةً 5:



 $<sup>^{1}</sup>$  ـ نص كلام نفح الطيب  $^{1}$ 681.

أنشد بعض الأصحاب وهما كذلك في حلبة الكميت 192.

<sup>3 -</sup> الغيث المسجم 33/1.

<sup>4</sup> ـ في الغيث المسجم 33/1: "أنشدني من لفظه لنفسه المولى جمال الدين بن نباتة.. الأبيات". والأبيات في ديوان ابن نباتة 530.

 <sup>52/2 -</sup> ورد البيتان غير معزوين في الشريشي الكبير 52/2-53.

لَيْكُ السَبَرِ اغِيثِ وَ البَعُوضِ لَيْلٌ طويل بلاَ غُمُوضِ فَذَاكَ يَنْ زُو الْبِلاَ سُرُورٍ وَذَا يُغَنَّسِي بِلاَ عَسرُوضِ

كذا أنشدَ هنين البيتينِ أبو جعفر الفِهري في كتابِه المُسمَّى برفع التَّبيسِ في حقيقة ولتَّجنيسِ<sup>2</sup>، وهو كتابٌ وحيدٌ في بابِه، وقعتُ عليهِ واعتمدتُ عليهِ. وأنشدَ بعدَ البيتينِ لابنِ رشيقُ  $\tilde{c}$ :

وبَكَ اسْتَعَنْتُ عَلَى الضَّعِيفِ المُوذِي وبَعَثْستَ وَاحِدَةً إلى النَّمْسرُودِ

يًا رَبُّ لاَ أَقْوَى عَلَى نَفْعِ الأَذَى مالى بَعَثْتَ إِلَّا أَلْكَ بَعُوضَةٍ

## أما الكلام عن القافية دامت لنا ولكم العافية

فقالَ الدَّماميني صاحبُ العُيونِ الغامِزةِ: عِلْمُ القوافي وإن كانَ كالجزءِ من فنِ العروضِ لكنَّه أدقُ والطفُ منه 4. فإذا لوَّحنا لشيء منه. فالقافية لغة استقاقها من قَفَوت أثر من تبعتُه. كأنَّ الشاعر يبني عليها قصيدة فهي فاعلة بمعنى مقعولة. وتُطلقُ على القصيدة وهو كثير واصطلاحاً، أحسنُ ما قيلَ فيها، قولُ الخليل: إنها من آخر حرفٍ في البيتِ إلى أولِ ساكن يليهِ مع حركة الحرف الذي قبله. وشرحُ ذلك يُطلب من مظانّه. ومن لطيف القوافي ما رأيتُه في الراياتِ السمهريةِ الشيخِ بَركاتِ القسطوني أن أبا نواسٍ أنشدَ أبياتاً وجعلَ قافيتَها



ا \_ في الأصل: ينزي، والتصويب عن الشريشي الكبير. ونزا ينزو نزوا: وثب.

<sup>2</sup> ـ لم يحصل لنا علم بمصير هذا الكتاب.

<sup>3</sup> ـ ديوان ابن رشيق 71.

<sup>4</sup> ـ نسب الدماميني هذا الكلام لابن جني. (العيون الغامزة 91).

#### إشارةً برأسِه لمعانيها، وهي أ:

ولَقَدْ قُلْتَ لِلْمَلِيدَ قِقَولاً مِنْ بَعِيدٍ لِمَنْ يُحِيدُ الْحَالَ الْعَالَمِ الْعَلَيْدِ الْمَنْ يُحِيدُ الْحُوافِلْسَارَ) لاَ، لاَ فَأَشَارَ اللهَ الْعَاشِقُ الْمُنَيَّمُ، (فأشارَ) لاَ، لاَ فَتَذَفَّسُتُ سَاعَةً ثُمَّ إِنِّ عِيْدَكَ ذَاكَ (فأشارَ) المُسْ

و أنشدنني من لفظه لنفسه صاحبُنا الأدبيبُ أبو عبدِ اللهِ الطبيبُ المَرينيُ2، كَلاَهُ اللَّهُ، بيتًا لـه خمسُ قَواف، يتفرعُ إلى ثمانيةٍ وثمانينَ، وخمسةٍ وعشرينَ ألفَ نَوع، وهـو:

يَا شَامِخَ القَدْرِ الجَلِيلِ المَجِيدِ يَا بَاذِخَ الفَذْرِ الأَثْيِلِ السَّعِيدِ وَالمَّنْيِفِ العَظِيمِ الخَطيرِ العَجيبِ

وبيانُ ذلك حَسبَما أوضَحهُ الفقيهُ الحُجةُ العلامةُ النَّرَّاكةُ شيخُنا أبو عبدِ اللهِ سيدي محمدُ ابنُ حمدونٍ بنَّاني 3، رعاهُ الله، أن البيت له مصراعان، أحدهما مبدوء بسامخ، والآخرُ بباذخ. والأولُ يليهِ إما القرْرُ أو الفَحْرُ، وفي كلِّ منهما إما أن يكونَ ثالثُه الجليلُ أو المجيدُ أو الأثيلُ أو السعيدُ أو المنيفُ أو العظيمُ أو الخطيرُ أو العجيبُ. فهذه الثمانيةُ أنواعٍ مضروبةً في النوعينِ المنكورينِ بستةَ عشرَ، وكلٌّ منها ينتوعُ إلى سبعةِ أنواعٍ، لأن ثالثَ المصراع، مثلاً، إن كانَ لفظَ الجليلِ فرابعُه، الذي هو ختامُه، إما المَجيدُ أو الأثيلُ، أو السعيدُ أو المُنيفُ



لم ترد هذه الأبيات في ديوان أبي نواس، وفي اتجاهات الشعر للدكتور مصطفى هدارة 548-549
 أنها في العمدة 212/1. ولم أعثر عليها بعد البحث.

<sup>2</sup> ـ في الأنيس المطرب 45، بيت آخر للمريني من الكامل يتفرغ إلى سبعمائة وعشرين وجها، وهو: بُشرى لنا، يا سعدنا، بنبينا حقّ الهنا، وجَبَ الغَنَا...

مما يدل على شغفه بهذا النوح من التصنيع. (الأنيس المطرب 38-51 والتقاط الدرر 341/2).

<sup>3</sup> ـ محمد بن حمدون بناني (ت1140هـ) أحد كبار المدرسين والمفتين الحذاق بفاس. له شرح على خطبة الفية ابن مالك. (التقاط الدرر 325/2).

أو العظيم، أو الخطير، أو العجيب. وإن كانَ ثالث المصراع لفظ المجيد فرابعه: الجايل، أو السعيد، أو المنيف، أو العظيم، أو الخطير، أو الأثيل. وهكذا مع كل من الثمانية فإذا ضربت سبعة في ستة عشر، كان الخارج مائة نوع، والتي عشر نوعاً، ستة وخمسون منها أركان ثاني البيت: القَدْر، وستة وخمسون أركان الفَحْر. ومثل هذا في المصراع الثاني المبدوء بباذخ، فإن جعلت كل نوع من أنواع المصراع الأول المبدوء بشامخ مع غيره من أنواع المصراع الأول المبدوء بشامخ مع غيره من أنواع المصراع الثاني المبدوء بباذخ، كان الخارج أربعة وأربعين وخمسمائة وائتي عشر ألف نوع، قامت من ضرب أنواع المصراع الأول في أنواع المصراع الثاني، وهي مائة نوع وائتا عشر نوع المناني، وهي مائة نوع والتا عشر نوع المناني، والمناني، والمناني، والمناني والعكس، بأن جعلت الأول هو الثاني، والثاني هو الأول كان الخارج ثمانية وثمانين نوعا، وخمسة وعشرين ألفاً، قامت من ضرب هاتين الحالتين في الأنواع المنكورة.

هذا كلَّه إن كانَ البيتُ من السريع، فإن كانَ من مجزوء الكامل التوَّعَ إلى أنواعٍ أُخَر، وهي خمسمائة والتي عشر. بيانُها أن كلاً من المصراعين فيه ثلاثه الفاظ فإن كان اللفظ الأول: يا شامخ، فاللفظ الذي يليه إما القَدر، أو الفَخْر. فهاتان صورتان، وكل منهما إما أن يكون بعده الجليل أو واحد من الألفاظ الثمانية. فهذه ثمانية تضرب في الثين بستة عشر، وكذا المصراع الثاني، وإن ركبت كل صورة من صور المصراع الأول، مع كل صورة من صور المصراع الأول، مع كل صورة من صور المصراع الأول، تقديم أحد من صور المصراع الثاني، تفرع من ذلك سبتة وخمسون ومئتان. فإن اعتُبر تقديم أحد

أ ـ في الحاشية: "لايكونُ مـن البحرِ الكاملِ إلا إذا أسقطنا الجليلَ والأثيلَ والمجيدَ والسعيدَ، ولعلـهُ هو المقصودُ عندهُ، وبعد هذا فمن حقّه أن يزيد المرفّل. قاله: (خرم)".





المصراعين على الآخرِ وتأخيرُه، خرجَ من ذلكَ خمسمائة والتا عشرَ. وجَعَلَ لهذهِ الصورِ كلَّها جدولاً، انتهى أ.



<sup>1</sup> ـ في نص الأنيس المطرب 46 نقص بالنسبة لما ورد في المسلك السهل. مما يشكك في اعتماد الإفراني عليه، ويمكن أن يكون الإفراني نقل عن نسخة أكملَ من المطبوع.

#### الزَّهرُ الغَض

#### في الرد على من عاتب في التوشيح أو غض

كأني بمتعسف، ممتلئ الصدر بالأضغان والإحن، يُنكرُ إكبابي على ايضاح مُغفل هذه الموشحة، ويحتجُ بأنها مشتملةً على وصف الخدود والقدود، والمبالغة في وصف الراح. وكلُ ذلك مما هو حرامٌ في الشريعة، فكيف تضربُ في أرضيها بقدم، أو تقطع البرهة دهر فيما هو كالعَدَم؟! فأقولُ كما قال ابن الوردي، وهو القائلُ المُحقُ: إنَّ الصحابة كانوا ينشُون ويشعُرون ونعوذُ بالله من قوم لا يشعُرون 2. وهذه المسألةُ شهيرةُ النزاع بين السلف والخلف، كثيرةُ الخلاف بين الأوائل والأواخر. والحقُ الذي تلقيناهُ من أفواه الشيوخ، وقيدناهُ عن أهلِ الإثقانِ والرسوخ، أن التغزل بنكر رشاقةِ القدّ، واحمرار الخدّ، إنْ كان فيما ويملِكهُ من المعين، أو في غير معين فلا وجه لحرمة ذلك، وإن كانَ فيما لا يملِكهُ من المعين، فوجه الحرمة لا يفتقر الإيضاح. قال فسي المعيار 3، نقالاً عن المن راسيد،



أُ في الأصل: يقطع، وأصلحناه لمُلاءمة: تضرب، قبله.

<sup>2</sup> ـ يظهر أن الإفراني نقل كلام ابن الوردي عن النواجي في حلبة الكميت 6، حيث أوردهُ هذا الأخير في تبرير مضمون كتابه.

أ- المعيار المعرب، والجامع المغرب، عن فتاوي أهل إقريقية والأندلس والمغرب. كتاب ضخم يتكون من اثني عشر جزءاً، مطبوع. ومؤلفه هو أحمد بن يحيى الونشريسي المترجم في الصفحة؟ الحاشية؟. (انظر ظروف تأليف هذا الكتاب في فهرس أحمد المنجور 51-52).

والكتاب يحتوي على مادةٍ أوليةٍ خصبةٍ لدراسةٍ اجتماعيةٍ عن العصور التي يسجل نوازلها، والحاجة ماســـة إلى دراسته.

والفتوى المعنية هنا، توجد في الجزء 11 ص 39.

الفِهري ما نصه: اختلفَ العلماءُ [في] أ الرخصةِ للشاعر في وصفِ الخدودِ والقدودِ والنهودِ، فمن محرِّم ومبيح. وقال حُجة الإسلام الطُّوسي: إن التشبب بوصف الخدود ونحوها من أوصاف النساء، الصحيح لا يحرُم. وما قالهُ صحيحٌ، إذا كانَ في من يملكُه الإنسانُ، أو غير مُعيَّن، وفي وصف النساء أجوز'، وأما<sup>2</sup> في المعين الظاهر ' التحريمُ، لأنه يبعثُ الهوى. ولو نَوى به التغنُّنَ في الكلام والتمرن بالنظم، أو الشخص الجميلَ من حيثُ هو، لا نكر ولا أنثى، فإنْ كانَ بلفظِ الذكر فالظاهرُ الجواز، ولا يخلو من الكراهةِ. وقد سلكهُ الأفاضلُ والأماثلُ، وَعَفُو الله وراء ذلك كلِّه، والأعمالُ بالنياتِ 3. وقال ابن يونس ما نصه، ومن المدونةِ قال ابن القاسم: أكرهُ الإجازةَ على تعليم الشُّعر والنوح، وكتابةِ ذلك، أو إجازةِ كتاب فيه. عياض: ومعنى النّوح، أناشيدُ المتصوفةِ، على طريق النّوح والبكاء. قال ابنُ حبيب: وأكرهُ شعر َ الخمر والخنَّى والهجاء، انتهى. وقال ابنُ عرفة: كراهـ أن شعر الخمر وما معه على التحريم. وانظر هذا، مع تروية كثير من الأشياخ كتاب مقامات الحريري، مع فُحش بعض ألفاظها. وقد أُخبر [نا] أن أبا محمد بن البراً كان يُقرئ المقامات بدُويرة جامع الزيتونة، فإذا كنَّى القارئ على ألفاظ الفحش قال له: صرِّح، فكذا رويناهُ عن الجدِّ أبي القاسم بن البرا. وعكسُ هذا، أن بعضَ الفضلاء كتب كتاباً من الأدب، فبيَّضَ فيه مواضع، فكُشف عنها، فإذا هي ألفاظٌ فُحشيةٌ، انتهي.

وإذِ انْجرَّ بنا القولُ إلى ما يَحرمُ من التَشبُّبِ والنسيبِ، فنُتبعُه الكلامَ على ما يحرُمُ من الرثاء وما يجوزُ تكميلاً للفائدةِ.

والمَراشي نكر ُ أوصاف الميت، الباعثة على تهييج الحزن، وتجديد اللوعة. وهي $^4$ 



<sup>1</sup> \_ في الأصل: للرخصة، والزيادة من المعيار و (ج).

 $<sup>^{2}</sup>$  \_ في المعيار ص39/11: "وأما في الذكر ففي المعين الظاهر التحريم"، وفي كلامه تحديد ضروري.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ـ نهاية كلام المعيار 11/39، بتصرف.

<sup>4</sup> \_ في الأصل: هو.

أقسامٌ ثلاثة: مباحٌ، ومندوبٌ، ومحرمٌ. قال القُر افي: فالمحرمُ ما تضمنَ التغالي في أوصافِ الميتِ، بجمالِه وشجاعتِه وبراعتِه وإقامته بالضيف، وضربِه بالسيف، والدبّبً عن الحريم والجارِ، إلى غيرِ ذلكَ من صفاتِ الميتِ التي تقتضي لمثلِه ألاَّ يموتَ، فإنَّ بموتِه تتقطعُ هذه المصالحُ، والحكمةُ تقتضي بقاءَه وتطويلَ عمرِه ليكثر مثلُ ذلك، انتهى أ. قال في الأنوارِ: ومن المحرمِ: "ما وقعَ في عصرِ عزِّ الدينِ بنِ عبدِ السلامِ أن بعضَ الشعراءِ رثى الخليفة في بغداد، أيامَ الملكِ الصالح، وذلكَ بمحفل غصَّ بالأكابر، فقالَ من قصيدٍ كبير:

مَاتَ مَنْ كَانَ بَعْضُ أَجْنَادِهِ الْمَصو تُن وَمَن كَانَ يَخْتَشِيهِ القَضَاءُ

فسمِعه ابنُ عبدِ السلامِ، وكانَ من جُملةِ من حضرَ بالحفلِ، فأمرَ بتأديبِهِ وحبسه، وغلَّظَ في الإنكارِ عليهِ، وبالغَ في تقبيحِ رثائه. وبقيَ في السجنِ مدةً، ثم استتابَه بعد شفاعةِ الأمراء والرؤساءِ، وأمرَه أن ينظمَ قصيدةً ويُثتي فيها على اللهِ تعالى، تكونُ مكفرةً لما تضمنهُ شعرُه في التعريُضِ للقضاءِ"2. والمندوبُ كل ما صبر و وعظ. ومنه أنه لما ماتَ العباسُ بنُ عبدِ المطلب، هابَ الناسُ تعزيةَ ولدِه، حتى أتى أعرابيًّ، فثل عليهِ فأتاهُ، وسلَّمَ عليهِ وأنشدَه:

اصْبِرْ نَكُنْ بِكَ صَابِرِينَ فَإِنَّمَا صَبْرُ الرَّعِيَةِ عِنْدَ صَبْرِ السرَّاسِ خَيْرٌ مِنْكَ اللَّعَبَّاسِ خَيْرٌ مِنْكَ اللَّعَبَّاسِ خَيْرٌ مِنْكَ اللَّعَبَّاسِ المَّالِقَ اللَّعَبَّاسِ المَّالِقَ اللَّعَبَّاسِ المَّالِقَ اللَّعَبَّاسِ المَّالِقِينَةِ عِنْدَهُ، واللَّهُ خَيْرٌ مِنْكَ اللَّعَبَّاسِ المَّالِقِ المَّالِقِ المَّالِقِ المَّالِقِ المَّالِقِ المَّالِقِ المَّالِقِ المَالِقِ المَّالِقِ المَّالِقِ المَّالِقِ المَالِقِ المَّالِقِ المَالِقِ المَلْمِقِي المَالِقِ الْمَالِقِ المَالِقِ المَ

فسُرِّيَ عنهُ، واسترسلَ الناسُ في تعزيبه. والمُباحُ، ما كان خالياً من الألفاظِ المحرَّمةِ، انتهى 3. ورأيتُ في كتابِ الفضلِ المُبين عند فقد البنات والبنين، للإمام المُحدث محمد بن يوسف المَّمشقي الصالحي ما نصنهُ: ما اعتيدَ من إنسادِ المَراثي فأطلقَ الروياني كراهته. وروى أحمدُ وابنُ ماجة والحاكمُ، وصحَّحَه عنِ ابنِ أبي أوقى، قال: "نهى رسولُ الله، صلى



ا ـ أنوار التجلى 100/1 بتصرف.

<sup>2 -</sup> المصدر السابق.

<sup>3 -</sup> عن أنوار التجلى 100/1-111 بتصرف.

لله عليه وسلم، عن المراثي"!. وصراً ح بعض أئمة الحنابلة أن ما يهيج المصيبة، من وعظ و إنشاد شعر من النياحة فيحرئم. ونحوهما نقله القرافي المالكي عن شيخه سلطان الـ [علماء] ابن عبد السلام الشافعي أنه كان يقول: إن بعض المراثي كالنّوح، لما فيه من السررم بالقضاء، انتهى.

#### . نکتــة

قالَ الصلاحُ الصفدي: الغزلُ يستعملُ في التشبيب بالنساء، والنسيبُ في التشبيب بالذكور، انتهى. أقولُ: إن كان ما ذكره اصطلحاً نشأ بينَ أرباب الأنب فلا مُشاحَة في الاصطلاح، ولكلّ أن يصطلحَ على ما شاء، وإنْ أراد أنه في اللغة كذلكَ ففيه نظرٌ، ففي القاموس، نسب بالمرأة شبب بها في الشعر. وقال في الغزل: ومحادثةُ النساء مغازلتهنّ، والاسمُ الغزل، انتهى2.

ولنُمسكِ الزّمام، فإن المطلوبَ بالذاتِ أمام. ولعلنا إن أطلنا، فقد أطبنًا، وإنْ بسَطنا فقد بسَطنا. والعُذرُ في الإطالةِ أنا رأينا كتب الأدب، إذا لمْ توشّحْ بنوالر وأخبار، لم تقعْ في العقولِ مواقعَ القبول، إذ الأدبُ كلَّه فُكاهة، وأحسنُه الغريبُ الحلوُ المساقِ. وما هذا الكتابُ، إن شاءَ اللهُ تمامّه، إلا كما قال ابنُ حَجلةً:

هذَا الكِتَابُ نَكَرْتُ فِيهِ عَجَائِب تُعْنِي الندامَى عَنِ المُدَامَةِ والطَّرَبُ يَهْ وَلَا مَسُوداً لَيْسَ يُعْجِبُهُ العَجَبِبُ المُعَجَبِبُ المُعَجَبِبُ المُعَجَبِبُ العَجَبِبُ

ولَما كانتُ البّسملةُ فاتحة كلّ كتابٍ مُنْزل، وطالعة لكلّ كلامٍ له بال، كما صحت بذلك



ا ـ سنن ابن ماجه .كتاب ماجاء في الجنائز رقم 1581. ومسند أحمد . مسند الكوفيين رقم الحديث 1835 ، 18602 ، 18351

<sup>2 -</sup> القاموس المحيط (نسب غزل)، بتصرف.

الآثار'، حسن أن نجعل البسملة بيباجة لهذا التوشيح، فإنه من الأمور التي يُهتم بها، لما تضمنه من رقيق الاستعارات والتشبيهات البليغة، التي يستحسنها الأديب، ويتمتّل بها الأريب، وقد نص في عقود الجمان، على أن أشعار المولدين يجوز الاستشهاد بها في علم المعاني، وسبيلها في ذلك سبيل كلام العرب. على أن ابتداء الأشعار بالبسملة فيه خلاف مشهور"، ذكره الحافظ بن حجر وغيره كما في الحطاب. والمعتمد في ذلك أن حكمها على وفق ما ابتدأ بها إن جائز فجائز وإلا فلاً. وقد أقمنا الحُجة آنفاً على جواز تعاطي هذا التوشيح، وما هو على شاكِلتِه. فنقول:

### بسم الله الرحمن الرحيم

وقد كان بعض الفضلاء من أشياخي، قسَّ الله سرَّهم يقول: حَتْم على كل من صنف في فنِّ من الفنونِ ألاَّ يخلط به غير من الأقانيم والتعاليم، كما هو صنيع الأقدمين، وإنما اللائق مذاقاً، والأحسن مساقاً، أن يتكلَّم في كل علم بما هو من قواعده. وذكر ما ليس من العلم في العلم في العلم في العلم في العلم في السامعين وجناية على الناظرين. وأنا على رأي هذا الشيخ، في هذه المسألة، فإن تكلمت على البسملة بفنَّ العربية عدَّ الناظر مني ذلك تمشدُقاً، وإنْ أتيت بغيرها من الفنون لم يعنب موقعه هنا، فرأيت اذلك أن أذكر على البسملة ما يليق بهذا الفنِّ الذي خُضنا في بحاره، فنقول: رأيت في كتاب منطق الطير لابن أبي حَجلة ما نصتُه: وفي كتابي نشر البردة في شرح القصيدة البُردة ما نصتُه: قال البُوصيري، أبو عبد الله محمد بن كتابي نشر البردة في شرح القصيدة البُردة ما نصتُه: قال البُوصيري، أبو عبد الله محمد بن البساملة النساملة عن البساملة المن النصير المينه، وانتزع من البساملة المناهاة



أ ـ في الأصل: في. وهو سهو.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - في الأصل من. وهوسهو.

 $<sup>^{3}</sup>$  - خصص ابن أبي حجلة فصلا من كتابه منطق الطير، لايراد أبرز وأغرب القضايا والحوادث التي وردت في كتبه الأخرى، فأثبت فيه من كتابه نشر البردة في شرح القصيدة البردة، قضية البسملة هذه، (منطق الطير -50).

الشريفةِ دليلاً على تقويةِ اعتقادهِ في المسيح، وصحةِ يقينِه فيه، فقلبَ حروفها، ونكّر معروفَها، وفرَّق مَأْلُوفَها، وقدَّمَ فيها وأخرَ، و "فَكَّرَ وقَدَّرَ، فَقُلِلَ كَيْفَ قَدَرً" فقال: قد انتظم من البسملةِ: المسيخُ ابنُ اللهِ المحررَّر، وظنَّ أنَّ ذلك سرِّ في قلب البسملةِ مضمر، وعلى جبينِ الكتابِ العزيزِ مُسطر 2. فنظرتُ إلى ما عزاهُ البسملةِ، واستخرجَه من حروفها المُستعملةِ والمُهملةِ، فإذا هو: لا، ما المسيخُ ابنُ الله مُحرَرِّ. فسُقط في يديه، ونكص على عقييه 3، وقامت حُجتُه من السانِه عليه. ثم قالَ: قالتِ البسملةُ بلسانِ حالِها: إنّما اللهُ رب المسيح راحم، وزعمت أنه ربكنَ، فقالت: حُرم من لا رب له إلا المسيح، فقات: إنه الله يُحرب على بالحربةِ مُسمراً. فقالت: من رأى المسيح ألم الحربةَ؟ وقلتَ: إنه الله يُحلّلُ ويُحرم، فقالت: سل المن من من أسماء اللهِ في كتبهم، وبلحم: بيتُ لحم الذي ولد فيه المسيخ. وقلتَ: إنه رسول عملة عن الإسلام كلا ربح له. أنه ربك المحارة فقالت: سلم أن الرب لا يحمله حمار، وقالت: من حرم الإسلام كلا ربح له. أنه ربك المملمن "، انتهى.

قال ابنُ أبي حَجَلَةَ: وفي قول النصراني تأمُّلٌ الإسقاطِ الميم فلينظر ، انتهى.

ويُعجبني في الرد على النَّصارى  $^{5}$  قولُ المَعري $^{6}$ :

عَجَبً لِلْمَسِيحِ بَيْنَ النَّصَارَى، وَالسَّى أَيِّ وَالسِّدِ نَسَبُ وهُ



اقتباس من سورة المدثر 18/74-19.

<sup>2</sup> ـ في الأصل، وفي منطق الطير 50: مُضمراً، مُسطراً. ولم نر وجهَ صوابِه.

 <sup>3</sup> ـ اقتباس من الآيتين: "ولَما سُقِطَ في أينيهِمْ، وَرَأُوا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُوا.. "الآية.

<sup>(</sup>الأعراف 149/7). و"فلما تَراعَت الفِنْتَانِ، نَكُص عَلَى عَقْبَيْهِ، وقالَ إنِّي بَرِيء مِنْكُم". (الأنفال 48/8).

<sup>4</sup> ـ زيادة من منطق الطير 51.

<sup>5</sup> ـ في الأصل: النصري.

<sup>6</sup> ـ لم نجد هذه الأبيات في شرح سقط الزند، ولا في لزوم مالا يلزم.

أَسْلَمُوهُ إلى اليَهُ ود، فَقَالُ وا: فَإِذَا كَانَ ما يَقُولُ ونَ حَقّاً فَإِذَا كَانَ رَاضِياً بِقَضَاهُ م، وَإِذَا كَانَ سَاخِطاً لأَذَاهُ م،

إنَّ هُمْ، بَعْدَ قَتْلِهِ، صَلَبُ وهُ فَاسْأُلُوهُمْ في: أين كَانَ أَبُ وهُ ؟ فَاسْأُلُوهُمْ في: أَيْن كَانَ أَبُ وهُ؟ فَاسْأُلُوهُمْ: لأَجَلُ ما عَذَبُ وهُ؟ فَاعبُ دُوهُمْ، لأَتَّهُمْ مُ غَلَبُ سوهُ

ثم لِنشرَعْ في النتزُّهِ في روضِ التوشيحِ، ما بينَ اقتطافِ وردْ ورَنْدٍ، وعرارٍ وشيحٍ.



المسترفع الموتمل

# شرح أبيات الموشح

المسترفع الموتمل

## هَلْ نَرَى ظَبْسِيُ الْحِمْسِي أَنْ قَدْ حَمْسِي قَلْبَ صَبِ عَلَّهُ عَنْ مَكْنِسِس

#### اللغـــة.

ذَرَى: علِمَ. قال الجَوْهَري<sup>2</sup>: الرَيْتُهُ ونَرَيْتُ بِهِ دَرْيْاً ونَرْيْهَ وَدِرَايَةً، أَيْ عَلِمْتُ بِهِ، وأنريتهُ: أعْلَمْتُهُ".

و الظّبيُ: الغزالُ، والجمعُ ظياءٌ وظبياتٌ وظبييٌ، والأُنثى ظَبْيَةٌ، قال لبنُ سيدة 3: ودكر الكمالُ الدَّميرِي 4 أن الظباء أصناف ثلاثة : الآرامُ، وهي بيض خالصة البياض، مساكنها الرمالُ، ويُقالُ إنها ضنانُ الظباء لأنها أكثر لحوماً وشحوماً. والعُفْرُ وهي مُحمرًة اللون، قصارُ الأعناق، أضعف الظباء عَدواً، تألف الأملكن المُرتفعة، والمواضع الصلبة. قصال الكميتُ:

وكُنَّا إذا جَبَّارُ قَومٍ أَرَانَنَا اللَّهِ عَلَيْ وَمَانَّاهُ عَلَى رَأْسِ أَعْفَرا

وكانتِ الأسنِّة فيما مضى من القرون. وَ الأَنْمُ، وهي طوالُ الأعـاقِ والقوائمِ، بيضُ البطون، انتهى.



<sup>1</sup> ـ ديو ان اين سهل 283.

<sup>2</sup> ـ الصحاح (درى)، مع بعض الحذف.

<sup>3-</sup> لعل الإهراني تصرف في النص فخلَط بين جمع الظبي والظبية، فالذي في المخصص ، عن لجي زيد: "والجَمع(أي جمع الظبي) لظب وظباء وَظُبِيِّ، والأَثْثَى ظبيةٌ، والجَمع ظبياتٌ وَظبِاءٌ (المخصص المجلد 2 السفر 8 ص22).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ـ حياة الحيوان 102–103.

<sup>5</sup> ـ في الأصل: أبلانا، وهو تصحيف، والمثبت عن حياة الحيوان 103، وفيه: 'يعني نقتلُه ونحملُ رأسه على السَّانِ".

قلتُ: ما ذكرَهُ في العُفرِ مُخالِف لقول القاموس: "الأعقر من الظَّباءِ ما تَعلُو بَياضَهُ حُمرَة"، أو الذي في سَرَاتِهِ حُمْرة" أ. فتأمل .

#### فائسدة

رأيتُ في حليةِ المحاضرةِ للرئيسِ أبي على بنِ المظفرِ الحاتمي<sup>2</sup>، أنَّ امراً القيسِ أولُ من شبَّه النساءَ بالظباء والأرامِ والممهَى والبيض، وشبَّه الخيلَ بالعِقبانِ والعصا، وفرَّق بينَ النسيبِ وما سواه، وأجاد في الاستعارةِ والتشبيهِ، وتبعَه الناسُ، انتهى. ونقلَ هذا أيضاً الشريفُ الغَرناطي في شرحِ الحازميةِ 3 حكاهُ عن الأصمَعي 4.

والحمى بالقصر، ويُمدُّ: ما حُمي من شيء وأحمى المكان: جعله حمًى لا يقرب ، وكانت المُلوك تحمي موضعاً فلا يدخلُه أحدٌ. وأول من فعلَه ، كما قال العسكري ، النَّعمان المن المنذر ملك الحيرة وحمي الشيء كرضي أحماه: الشندَّ حرَّه ، وسنخنّه ، حَمياً وحَمياً ، وحمَياً وحَمياً ، وصريح القاموس أن حمي من باب (فعل) بكسر العين ، لا (فعل) كما في البيت ، وسيأتي تمام القول في ذلك .

و القلبُ: الفؤادُ، أو أَخَصُ مِنْهُ. والصّبُّ: من صَبِبَ، كَقَنِعَ، يَصَبُّ صَبَابَةً، وهي الشوقُ أو رقَّتُه أو رقةُ الهوى. وحلَّ المكانَ وبِهِ: نَزَلَ.



القاموس المحيط (عفر).

<sup>2</sup>\_ بعض هذا الكلام في حلية المحاضرة 2/ 243 لأبي على الحاتمي. تحقيق جعفر الكتاني طوزارة الثقافة العراقية.

<sup>3</sup> رفع الحجب 125/2.

<sup>4</sup> لنظر طبقات فحول الشعراء لابن سلام 55.

<sup>.</sup> لم أجد هذا الخبر في كتاب الأواتل للعسكري تحقيق محمد المصري ووليد قصاب.  $^{5}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ـ انظر القاموس المحيط. (حمى).

والكِنلسُ: اسمُ مكانٍ، من كنَسَ الظَّبْيُ يكنَسُ: دخَل في كِناسِه، وهو مُستترُه في الشَّجَرِ، لأنهُ يكنِس الرملَ حتى يصلَ. ومنه "الجواري الكُنسُ"، أي الخُنسُ، لأنها تكنيسُ في المغيبِ كالظباء في الكُنسُ.

## المعنسسي

هَل علَم محبوبي الذي هو كالغزالة في حُسن الخِلقة، وكمالِ الرَّوْتُق، وجمالِ المُحيا، بما فعلَ بقلبي الذي أحرقه بتجنيه علَي، وأضرمه ناراً تلظَّى، وهو مع ذلك اتخذه مسكناً وجعله له قراراً؟ وهذا استفهام على أصلِه من طلب حُصولِ العلم، أو على سبيلِ التوبيخ، قصد به إنكار فعلِه عليه، وتقبيحه لديه ليقلع عمًا هو عليه، ويرجع إلى الوصال. وإيضاح محل الإتكار منه أنه لما ألف فؤاده، وصير مهاده، فاللاَّقُ له أن يُقصير من إحمائِه، لأنه مسكنه، ويبرد حرارته بوصلِه لنزولِه فيه، كما قال الشاعر:

يَا مُحْرِقًا بِالنَّارِ وَجْهَ مُحِبِّهِ مَهْ لاَّ فَإِنَّ مَدَامِعِي تُطْفِيهِ فَا مُحْرِقٌ بِهَا جَسدِي وَكُلَّ جَوَارِحي، واحثزَرْ عَلى قَلْبِي الأَتَّكَ فِيسهِ

وللبيت حكاية مساقها من مراتع الغزلان للشمس النواجي<sup>2</sup>، أنَّ مُجير الدين الخياط المَّشقي كان يتعشَّقُ عُلاماً تُركياً، فسكر في بعض الليالي، وخرج فوقع في الطريق، فمر به محبوبُه فرآهُ مطروحاً فعرفَه، ونزلَ على فرسبه، وأوقد شمعة وأقعده ومسح وجهه، فنقطت الشمعة على خدّه، وأحس بالحرارة ففتح عينيه فرأى محبوبه على رأسه، فاستيقظ من سكرتِه، وأنشد في الحال، البيتين، انتهى. وأنه لا يَحسن أن يُجازيه، وهو يتين بحبّه



أ-سورة التكوير 81/ 16، وصلته: "قلا أُقْسِمُ بِالخُنْسِ، الجَواري الكُنْسِ".

 $<sup>^{2}</sup>$  في الأصل الحجازي، ولم نجد كتابا بهذا العنوان الشهاب الحجازي. والمقصود هو كتاب شمس الدين النواجي: مراتع العزالان في وصف الحسان من العلمان. (توجد مخطوطة منه بالمكتبة الوطنية بباريس تحت رقم3402.)

ويُقاسي من لواعج هواهُ ما يقاسي، بإحراقِ أحشائِه، وتأجيجِها ناراً، فإنَّ هذا فعلُ العدوِّ.

وقد أفصح بهذا المَعنى المظفر بنُ عُمر الآمدي في قولِه 1:

قُلْ لِلَّذِينَ جَهَويْتِي إِذْ كَلِفْتُ بِهِمْ ثُونَ الأَتَامِ، وَخَيْرُ القِولِ أَصْدَقُهُ: أُحِيْكُمْ، وَتَلاقِي في مَحَبَّ تِكُمَمْ، كَعَابِدِ النَّارِ يَهْوَاهَا وَهِيَ تُحْرِقُهُ

**وقال** آخر <sup>2</sup>:

أَلْحَبْلَبَا، لِم تَجْرَحُونَ بِهَجْرِكُمْ فُوَاداً يَبِيتُ الدَّهْرَ بِالهَمِّ مُكْمَدَا؟ لِذَا رُمْتُمْ قَتْلِي، وَأَنْتُمْ أَحِبَّتِي، فماذا الذي اَخْشَى إذا كُنْتُمْ عِسداً؟

وفائدة الاستفهام أنه إن حصل عنده علم بما فعل بالعاشق المستهام، ورضي به، فإن العاشق يتروَّح برضاه، ويصبر على ما انطوى عليه كبده، لأنه قضاه، ويقول:

# فَما لِجُرح إذا أَرْضَاكُ م أَسمُ 4.

وإن لم يرضَ بما يَتَجَرَّعُ حصلَ المقصودُ، وعجَّل بالوصالِ وأسرعَ، وإنْ لم يكنْ له علمٌ بذلك لزدادَ العاشقُ عذابًا، وفتحَ للأسقام والأوجاع باباً. وهذا أصعبُ شيء، فإنَّ الحبيبَ لو كانَ لديه علمٌ ببعضِ الحالِ، ربما رجَا عَودَه، وحيثُ كانَ خاليَ الذهنِ ممَّا اعتراهُ، كان نمهُ هدراً.



البيتان في تزيين الأسواق 487. الشطر الثاني من البيت الثاني مختل، وبيستقيم بحنف "ها" من "يهواها".

<sup>2 -</sup> لبيتان 6.5 من قصيدة مدحية للأرجلني في ديوانه 97.

<sup>3 -</sup> في الأصل: لا. والتصويب عن الديوان.

<sup>4</sup> عجز بيت المتنبي من قصيدة له في ديوقه 324، وصدره:

إن كان سركم ما قال حاسننا.

#### المعانسي

نُكتةُ إضافةِ الطبي للحمى التنوية بأمرهِ، وتعظيمُ قدرِه لأنَّ ظباءَ الأحميةِ أجملُ منْ طباءِ سواها، لما هي عليهِ من الأمنِ في سربها، وسكونِ بالها من غليةِ غائلٍ ومكيدةِ صائدٍ، وطيب مكانِها ونضارةِ أَدواحِها، وهذه كلُّها أمورٌ موجبةٌ لنعومةِ البَدنِ، فلا جَرَمَ كانتُ ظياءُ الأحميةِ أَبْهى من غيرِها. وفي المثلِ " آمَنُ مِنْ ظَبْي الحَرَمِ" .

فإنْ قلتَ: "أل" في "الحمى" جنسية أو عهدية ؟ قلتُ: عَهدية ، أر ادَ به المكانَ الذي تُوى بهم محبوبه كما يقالُ: ظَبْيُ الحمى، وير ادُ به ساكِنُ سَلْعٍ أو غيرُه، ونلك على حسبِ القائلِ، والمقول فيهِ.

#### البيان

ظُبْيُ الحِمَى، هو من بابِ الاستعارةِ التصريحيةِ، وصابطُها عند السكاكي "أنْ يكونَ الطرفُ المنكورُ من طرفي التشبيهِ هو المُشبهُ به "". فاستعار الظبي المحبوبِ بجامعِ الجمالِ الذاتي، والحسنِ الخُلقي، فحنف المشبَّة وأثبت افظ المستعار تشبيها بليغاً. ورشَّح بنكرِ الكناسِ. والترشيحُ، أن يُنكرَ ما يلائمُ المستعار منهُ. والقرينةُ لهذه الاستعارةِ قولُه: "هَلْ نرَى"؟ كما لا يخفى. والتعبيرُ عمَّا يجدُه الوالهُ في روْعهِ من الوجدِ بالحميةِ مجاز في المُسندِ، ولكونِه مجازاً عقلياً اغتى عنِ التصريحِ معهُ بقرينة. وكذلك التعبيرُ عن انتقاشِه في مرآةِ العقلِ، وتخبيلِ الذّهنِ لصورتِه، وارتسامِه فيه، بالحلولِ مجاز كالسّالِفِ. ونسبةُ الحمايةِ المُمادِةُ أَوْنِ مُمِلَ على أنهُ السبنُ فيها حقيقةٌ. وهذه الألفاظُ صارتُ عند الشعراءِ حقائقَ عُرفيةً، وإنْ كانتْ في الأصلِ مجازاً. قال الصلاحُ الصّقدي: لكثرةِ دورانها في حقائقَ عُرفيةً، وإنْ كانتْ في الأصلِ مجازاً. قال الصلاحُ الصّقدي: لكثرةِ دورانها في



<sup>1</sup> ـ في مجمع الأمثل 90/1: "آمن من ظبي الحَرَم، ومن الظبي بِالحَرَم".

<sup>2 -</sup> سلع: جبل بالمدينة. (اقاموس المحيط: سلع).

<sup>3-</sup> مفتاح العلوم 373. وانظر شرح التلخيص 150-151.

كلاميهم وتعاطيهم استعمالها، فألفوا ذلك من تداولها على مسامِعهم، كالورد إذا أطلقوه، فهمُوا منهُ الوجنة. والكتيبُ الرّدف، والريحانُ العذارُ، والراحُ الرّيقُ، إلى غيرِ ذلكَ. والشّعرُ إنما يُستطلبُ بهذه اللَّطائف، ويستَطرف لأمثال هذه المجازات. فلولا أنهُ جعلَ سُكنى الحبيبِ في خاطره، وأن قلبَه ممثليٌ ناراً وهو ساكنُه، ما هَز ّ البراعة عِطْفاً، ولا هَصر من عُصنِ البلاغة قِطْفاً. وعلى قدرِ النفاوتِ في التخيلاتِ تنفاوتُ رُبّبُ الكلام. وقد بالغ الشعراءُ في احتراقِ الجوانح والتهابِها، حتى إن أنفاسه أ تُحرقُ ما سامتَها 2. وما أحسنَ قولَ ابن إسرائيلَ في مليح بوجهه كيّ:

لاَ تَحْسِبُوا الكَيَّ عَلَى زَنْدِهِ أَثَّرَهَا النَّسَارُ بِقِرْطَاسِهِ وَإِنَّمَا قَبِلَهُ عَلَى زَنْدِهِ فَاحْتَرَقَتْ مِنْ حَرِّ أَنْفَاسِهِ

والطف ما نكرة النواجي 4 في مراتِعِه، أنَّ أديباً بإفريقية كان يَهوَى غُلاماً، وهو كثير الإعراض، فسكر ذات ليلة، فَخَطَر بباله أن يأخُذَ قَبساً يحرق به دار الغلام، فقام وفعل. فاتفق أن رآه بعض الجيران، فأطفأ النار، وأعلم القاضي بالأديب. فأمر به، فأحضر بين يديه وقال: لأي شيء أحرقت باب الغُلام؟ فأنشأ الأديب يقول:

لَمَّ ا تَمَ الدَى على بِعَ ادِي، وَلَ مَ الدَى على بِعَ ادِي، وَلَ مُ الدِي، وَلَ اللهِ اللهُ اللهُ

وأَضْ رَمَ النَّ الرَّ في فُ وَادِي وَ الْحَوْدِي وَ الْحَدِي وَلَا مُعِينَ السَّهَ وَالِا مِ اللَّهُ وَالْمِ اللَّهُ وَالْمِ اللَّهُ الْجَسُولِ اللَّهُ الْجَسُولِ الْمَالُولُ في الوَصْفُ مِنْ زِنَ الْمِ



اً ـ أغلسه: أي أغلس العاشق.

<sup>2 -</sup> سَلَمْتَه: قَابِله، وسَمَّتَهُ: قصدَ نحوهُ (القلموس المحيط: سمت).

<sup>3</sup> ـ أثرها، أنت الضمير على معنى الكلية.

 <sup>4-</sup> في الأصل لحجازي. والمقصود النواجي. (انظر الصفحة 155، الحاشية 2). و وردت هذه القصمة، كذلك، مع ما يتصل بها من شعر في خزالة الأدب 225 نقلا عن روضة الجليس.

ولَــم بكـن ذلك مــن مُــر ادى

فاحتـــر قَ البَــابُ دُونُ عِلْمِـــ

وما أحلى قولَ ابن سرا يا الحلِّي $^{1}$ :

لا غَرْوَ أَنْ يُصلِّى الفُوَادُ بِحُبِّكِمْ ناراً، تُؤَجِّجُها يَدُ التِّنكَار

قَلْبِي إِذَا غِيْتُمْ يُصَوِّرُ شَخْصَكُ مِ فِيهِ، وكُلُّ مُصَوِّر في النَّسار

#### البيسع

فيه الجناسُ بين الحِمى وحَمَى. وهو قسمان مُركب ومُطلق 2. والواقعُ في البيت الثاني. وهو أنواع، منها التام، ومنه التركيبُ. وقد اختلفت عباراتُهم في التام، فمنهُم من يُسمّيه بالمُتماثِل، ومنهُم من يُسميه المُستوفي. قال الأستاذُ أبو محمد بن أبي القاسم التعالبي، في أنوار التَّجلي على ما تضمنتُه بديعيةُ الحلى ما نصُّه 3: الجناسُ المتماثلُ على قِسمين، قسمٌ اتحدت الكلمات فيه بالاسمية والفِعلية، وقسم اختلفت . فمن الأول قولَه تعالى: "ويَومْ نَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ المُجْرِمُونَ: ما لَبِنثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ 4. قال الصَّقيُّ الحلِي: لمْ يقعْ في القرآن إلا فنا. ومنهُ قولُ شيخِنا الإمام مِنْديل ابن الأستاذِ آجَرُوم 5:

ليها لعارفون قدر الصبُّ وح جَدُّوا أنسنَا بيابِ العُسَوح



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ـ ديوان صفى الدين الحلى 317.

 $<sup>^{2}</sup>$  - لظر تفصيل لكلام على لجناس لمركب ولمُطلق في خزانة الأنب  $^{2}$  -  $^{2}$  وأنوار التجلي  $^{1}$  -  $^{1}$ 

<sup>3 -</sup> أنوار التجلى 17/1-18.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ـ سورة الروم 55/30.

<sup>5</sup>\_ منديلُ بن محمد بن محمد بن داوود بن آجروم الصنهاجي، أبو المكارم، أبوه هو مؤلف المقمة الآجرومية المشهورة في النحور والتنتهر منديل بالأستانية بجلمع القروبين، تلمذ له الكثير من النبهاء مثل اسماعيل ابن الأحمر، الذي قال فيه: تشيخُنا لفقيهُ الأستلاُ لنحوى المقرئ المصنف.". وترددت أخبارُه، ونتاثرت أشعارُه في كتابِ أتوار التجلي لتلميذه الثعلبي. وهي تدلُّ على تمكنه من اللغةِ وقدرتِه على النَّظم، ومحاكاةٍ نماذج الغير، ومن قصائدِه ذاتِ الشهرة تلك التي وصف فيهما منتز هات باب الفتوح ومطلعها:

يَا غَلَيْباً سَلَبَتْنِي الأَتْسَ طَلْعَتُهُ، كَيْفَ اصْطْبَارِي وَقَدْ كَابَدْتُ بَيْنَهُمَا؟ دَعُولُكَ أَنكَ في قَلْبِي، يُعارِضُها شَوقِي إِلْيَكَ، فَكَيْفَ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا؟ ومنه 1:

وسَمَيْتُ لُهُ يَحْيَى لِيَحْيَا، فَلَمْ يَكُنْ إِلَى رَدِّ أَمْرِ اللَّهِ فِيهِ سَبِيلُ ومِنه 2:

إِنْ هَــزَ أَقْلاَمَــهُ يَوْمَــاً لِيُعْلِهَـا، أَنْسَــاكَ كُـلَّ كَمِــي هَــزَ عَامِلَــهُ وَإِنْ أَقَـر اللهِ عَلَــهُ الأَتَــامِ لَـــهُ وَإِنْ أَقَــر اللهُ كُنَّابُ الأَتَــامِ لَـــهُ وَإِنْ أَقَــر اللهُ يَقُوله 3:

أُوارِي أُوارِي، والدُّمُ وعُ تُبِينُ هُ، وَمَنْ يَقُو َ إِطْفَاءَ اللَّهِ بِ وَقَدْ وَقَدْ وَقَدْ وَقَدْ فَقَدْ فَقَدْ الْأَحْبَابَ مِثْلِي فَقَدْ فَقَدْ فَقَدْ فَقَدْ فَقَدْ الْأَحْبَابَ مِثْلِي فَقَدْ فَقَدْ فَقَدْ

وفي البيتِ النشبيهُ كما بيناهُ. وقدِ اخْتَلْفَتْ عباراتُهم فيهِ. فمن قائلِ: هوَ العقدُ على أنَّ أحدَ

توفي في الرابع من شهر جمادى الأولى سنة 773هـ أو 772هـ. (نثير الجمان453، 456-457، أدوار التجلي 18/1،
 138-139. 2/ 242 ومواضع أخرى.

وفيات الونشريسي واقط الغرائد المطبوعان ضمن ألف سنة من الوفيات 126، 215، ونفح الطيب 123/7-125. 418/5).

أ ـ في أتوار التجلي: "ومثال اختلافهما في الاسمية قول الشاعر". وورد البيتُ وآخرُ بعده فـي خزانـة الأنب 37، ونسبه
 في معاهده التنصيص 208/3 لمحمد بن عبد الله بن كناسة الأسدي.

<sup>2</sup>\_نسب البيتين في معاهد التنصيص 2/222 لأبي الفتح البستي.

د البيتان في أتول التجلي 19/1، والشاهد فيه لحن (غلط) في قوله: ومن يقو. والصحيح أن تكون يقوى. وفي قوله: فما تعذروا، والصحيح أن تكون: فما تعذرون، ويضطرب وزن الشعر بتصحيح هذا اللحن.

أمرينِ سدَّ مسدَّ الآخرِ، ومن قائل صفة الشيء بما شاكله من جهاتٍ أو جهةٍ، لا من جميعٍ الجهاتِ، وإلا كان إياهُ. (وله نُكتُ كثيرة أعرضنا عنها خوف السآمةِ). وفيه المساواة. وهي، كما قال التيفاشي، التوسطُ بين الإيجازِ والإسهابِ. وعرقها قُدامةُ مُخترعها أبأن يكون اللَّفظُ مُساوياً للمعنى حتى لايزيدَ ولا ينقصَ. ولا يعسرُ إيضاحها في البيتِ، وفيهِ الاحتراسُ بقولِه: عَنْ مكنْسِ. قال في المصباحُ: وهو أن يأتي المتكلمُ بالمدح أو غيره بكلمٍ فيراهُ منخولاً بعيبٍ، فيُردفُه بما يصونُه. وذلك أنه لو اقتصرَ على "حلَّهُ " فربُما تُوهُمَّ أنه له كناس غيرُه، فدفعة بهِ فإن قلتَ: مارفَع به الإبهامَ غيرُ رافع له، بل هو معه باقٍ. قلتُ: وَجهُ الرفع عنره "عَنَ" لِلبل والمرادُ أنه استوطنهُ بدلاً عن كناسيه. ومنْ عادةِ الظبي أنهُ إن تركَ ظله لا يرجعُ إليه أبداً. وفي المثل: "تَركهُ تَرك الظبي إظلِهِ". أيْ ما يستظلُ به من الحرّ. فلو لا ما زادَه احتَمَلَ حلولَه فيهِ مع غيرهِ ممّا لاَ يليقُ بالمقام.

### الإعسراب

هَلْ: كلمةُ استفهام، موضوعة لطلب التصديق فحسب. وهي بسيطة ومركبة. فإن قلت: ومن أيهما الواقعة في البيت؟ قلتُ: ضابطُ البساطة الذي هو طلبُ وجود شيء أو لا وجود بنطبقُ عليها، فهي منهُ. وينْحلُ التركيبُ إلى قولنا: هل علِمَ أمْ لمْ يعلمْ ودَرَى: فعل ماض يُفيدُ في الخبر يقيناً، فينصبُ الجزأينِ. والأكثرُ فيه أن يتعدَّى بالباء. ويُحتملُ أن يكونَ هنا من الأكثر، فحذفت الباء، لأنه يطرد مع (أنْ). ويُحتمل أن لا، فيكونُ على الكثيرِ. ومُرادَه بالعلم المعنى الأخصُ، مُقابلَ الظَّنِ وما تحتَه. و ظَبْيُ الحِمَى: فاعل، ومضاف إليه. و أنْ: مخففة من الثقيلة ق. اسمُها: ضمير فيها. وقد وما دخلت عليه: خبرُها وجملة (أن) وخبرُها



<sup>· -</sup> لنظر نقد الشعر 171-172. وفي خزانة الأنب 561، وأنوار التجلي 474/2: "وهو مما فرعه قدامة..".

<sup>2</sup> ـ انظر كلام صاحب المصباح في أنوار التجلي 466/2، انظر كذلك خزانة الأنب 559.

 $<sup>^{3}</sup>$  في الأصل و (ب): من الثقيل، والمثبت عن (ج).

سادَّةُ مَسَدَّ الجُزالِينِ لِـ (دَرَى)، نحو علمت أن زيداً قائمٌ. والمِرَّضي في شرح الحاجبيةِ قَيْدُ كالمِ لم يَحضر ثني الآن، فراجعه أ.

وقد تقدَّم في تفسير المفردات أن "حَمِيّ" من باب رضيي، وهو في البيت على (فَعَل) بالفتح. والجواب عنه، أن (فَعِل) في لغة طيّ تبدل الكسرة فيه فتحة والياء ألفاً، فتقول في خَفِي: خَفَى، وفي رضيي: رضي. قال في التَّسهيل: وفَتْحُ ما قبل الياء الكائنة الاما مكسوراً ما قبلها وجعله ألفاً لغة طيء. وقال في الكافية:

والكَسْرَ فَتْحاً رُدَّ واليَا أَلِفَ اللَّهَ الْفَلَامُ خَفَ مَنَ الْمُدُهُ خَفَ مَنَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ وَاليَا أَلِفَ اللَّهُ اللَّ

<sup>1</sup> ـ أفاض الرضى في مناقشة أحوال استعمال أفعال القلوب في شرح الكافية 286/2.

## فَهُ وَ فِي حَرٌّ وَخَفْقٍ مِثْلَمَا لَعِبَتْ رِيحُ الصَّبَابِالْقَبَسِ

#### اللغية

الحَرُّ: ضِدُ البردِ، كالحُرور بالضمِ والحرارةِ، والحَرورُ بالفتح: النارُ، و[حرارة أ] الشمسِ، والحرُّ الدائمُ، والريحُ الحارةُ بالليلِ، وقد يكونُ بالنهارِ، كذا في القاموسِ. زلاَ العُزيزي في الغريب: والسَّمومُ: عكسُ الحَرورِ، تكونُ بالنهارِ وتكونُ بالليلِ. والحَفْقُ: العُزيزي في الغريب: والسَّمومُ: عكسُ الحَرورِ، تكونُ بالنهارِ وتكونُ بالليلِ. والحَفْقُ الاضطرابُ، يقالُ: خَفَقَتِ الرايةُ تخفْقُ خفْقاً وخَفقاناً مُحرَّكةً: اضطربت وتحركت وتحريكُ الفاءِ وقع لرؤبة ضرورة 2. واللَّعبُ: ضد الجدّ، ولَعِبُ الريحِ بالغصونِ: عبارةٌ عن إمالتِها إياها. والربّعُ: معروف، جمعُه أرواح وأرياح ورياح. وقال الحريري في نرة الغواصِ: إنَّ يعمعُه بالياءِ لحن 3، وذلك الأنَّ المفردَ، وهو الريحُ، أصلُه روْح الاشتقاقه منه 4، فوقعتِ الواوُ ساكنة إلرُ كسرةٍ، فقلبت باءً. فكذا في الجمع 5، بخلاف أرواحٍ في روْحٍ فلا وَجْهَ القلبِ السُكونِ ما قبلَها. قال ذو الرُّمة 6:

بِهِ أَهْلُ مَنِيً، هَاجَ قَابِسِي هُبُوبُهِا هُوَى كُلِّ نَفْسَ حَيْثُ حَلَّ حَبِيبُهَا

إذا هَبَّتِ الأرْوَاحُ مِنْ نَحْوِ جَانِبِ هَوَى تَذْرِفُ العَيْنَانِ مِنْهُ، وَإِنَّمَا



الزيادة من القاموس المحيط (حرر).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ في قولِه: مُشتَبهُ الأعلامِ لمَّاعُ الخَفَقُ

أورده في القاموس المحيط (خفق). انظر ضرائر الشعر 17.

<sup>3 -</sup> الجمع المقصود هو أرياح، لا مطلق الجمع بالياء. (درة الغواص 23-24).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ـ في درة الغواص 23: من الروح.

<sup>5 -</sup> المقصود الجمع على رياح.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ـ ديوان شعر ذي الرمة 66-67.

وقد رُدَّ ما ذكرهُ الحريري بأنَّ الأرياحَ ليسَ بلحن كما زعمَ، بل هو مسموعٌ، قالَ في شرح الكافيةِ: رُبما أبدلتِ الواوُ ياءً لدفع اللَّبسِ<sup>2</sup>، كأرياحٍ في جمع ريحٍ لئلا يكتبِس بجمع روحٍ، والقياسُ أرواحٌ وهو الأفصحُ، انتهى. وقال الجَـ[عـ]بري: الريحُ: الهواءُ المتحركُ، وهي مؤنثةٌ وأصلُها الواوُ لرُويْحَةٍ<sup>3</sup>، قُلبت الواوُ لسكونها وانكسارِ ما قبلَها، وفي الجمع لاتكسارِ ما قبلها، واقتُصر على فعالِ لئلاً يكبسَ أفعال، انتهى. ونحوُه للصقاقسي.

والصبّا ربّح مَهبّها من مَطلع الثُّريًا إلى بنات نعش 4. وتُتتَّى: صبَوَانِ وصبَيانِ. والجَمْعُ: أصنب وصبَوات عبد الملك بن أصنب وصبَوات عبد الملك بن الكرنبوس المسمى بالاكتفاء في [تاريخ] الخُلفاء 6،أن الخليفة المُعتصم سأل الشّعبي عن مهاب الجنوب والشمال والدبور والصبّا. فأجاب بأن الجنوب مهبّها من مطلع سُهيل إلى مطلع الثُّريا. والشمال مهبّها من مطلع الشمس إلى مسقط النسر الطائر. والدَّبورُ مَهبّها يقابلُ مَهبًا ونكر البدر التماميني عن ابن هشام أنه قال ما نصه: سألني سائلٌ من أين تهبه الصبّا: فأنشدتُه:



<sup>1 -</sup> في الأصل: أرياح، وهو خطأ، إذ الرياح ليست موضع خلاف: الإشكال في الأرياح كما سيتضح.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ في الأصل و (ب): ألباس، والمثبت عن (ج).

<sup>3 -</sup> أي لقولهم: رُورَيْحة في التصغير.

<sup>4</sup> ـ بنات نعش الكبرى: سبعة كواكب،. ومثلها بناتُ نعش الصغرى. (القاموس المحيط: نعش).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ـ نقل من القاموس المحيط (صبو) بتصرف.

<sup>6-</sup> توجد نسختان مخطوطتان من هذا الكتاب في خ م بالرباط رقم 8539،6709. والزيادة منهما وطبع الجزء المتعلق منه بالأندلس وغيره بعناية أحمد مختار العبادي تحت عنوان: تباريخ الأندلس لابين الكردبوس، ووصفه لابن الشباط. مطبعة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد سنة 1971. وقد بحثت عن هذا الخبر فلم أعثر عليه في هذا الكتاب، وهو بباطل إذا كان المقصود بالشعبي عامر بن شراحيل أبو عمرو الراوية المشهور، فهذا كان رسولا لعبد الملك بن مروان إلى ملك الروم وتوفي سنة 103هـ، بينما توفي المعتصم العباسي محمد بن هرون سنة 227هـ. (انظر الوفيات 244/1 والشريشي 245/2، وابن الأثير 265/5، والطبري 6/11).

لَّهُ تَعَلَمِي، يَا عَمْرِكِ اللَّهُ، أَنَّنِي وَأَنِّى لاَ أَخْرَى إِذَا قِيرِلَ مُمَلِّوَ

كَرِيحٌ، على حين الكِرامُ قَالِكُ لُكُ سَخِيٌ، وَأَخْرَى أَنْ يُقَالَ بَخِيلَ لُ

ووجهُ استخراجِ الجوابِ منها، واللهُ أعلمُ، أنه نبَّهَهُ بهما على البيتِ الآخرِ المساوي لهذينِ في إعراب اسمِ الزمانِ المبهمِ المضافِ للجملةِ الإسميةِ، وهو قولُ الشاعرِ:

إِذَا قُلْتُ هَذا، حِينَ أَسلُو، يُهَيِّجُنِي نَسِيمُ الصَّبَا مِنْ حَيْثُ مَا يَطلَّعُ الفَجْرِرُ

#### فائدة

قالَ أبو الحجاجِ بنُ الشيخِ في كتابِه المسمى ألف باء: روَى أبو عبيدٍ عن يونس بن حبيبٍ، أن لبيدَ بنَ ربيعةَ الشاعرَ، نذرَ أنْ يُطعمَ الناسَ كلَّما هبَّتْ ريحُ الصبَّا. فَدامَتْ أَيَاماً متوالية، حتى أضرَّ به. فبلغ خبرُه الوليدَ بنَ عقبةَ بنَ أبي مُعيَّطٍ، وهو أميرُ الكوفةِ من قِبَلِ عثمانَ، رضي اللهُ عنه، وكانَ أخاهُ لأمه، فوجَّه إليهِ بنوق ودراهمَ، وكتبَ إليه:

أَرَى الجِزَّالَ يَشْحَدُ مُدْيَتَيْدِهِ، إذا هَبَّتْ رِيَّاحُ أَبِي عَقِيلِ فَالْمَادِ الْمَالِدِ عَقِيلِ لَك طَوِيلُ البَاعِ أَرُوعُ جَعْفَرِيِّ، كَرِيمٌ الجَدِّ، كالسَّيْفِ الصَّقِيلِ لَهِ 2

فلما وصلَ ذلك إلى لبيدٍ شكرَه، وقالَ: كيفَ[لي<sup>3</sup>] بأنْ أُجيبَه وقد نذرتُ بألاً لقولَ شعراً؟ فقالت بنية له صغيرة كانت تروي شعرَه: أنا أُحسِنُ بأنْ أُجيبَه، أفتأذنُ لي؟ فقال: قولي ما عنك. فقالت<sup>4</sup>:



<sup>1</sup> \_ في الأصل: أبي، وفي (ب): أبا، والمثبت عن (ج) والأغاني 97/14.

<sup>2</sup> في الأغاني:

أَشْمُ الأَنْفِ أَعْيَدُ عَاْمِرِيُّ طُويلُ البّاعِ كالسيفِ الصَّقِيلِ

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ـ زيادة من (ج).

<sup>4</sup> ـ ورد البيتان الأولان في ذيل ديوان لبيد 233 ضمن ما نسب إليه خطأ في بعض المضادر.

إذا هَبَّت ريساحُ أبي عقيسل طَويسلُ البَساعِ أروْعُ عَبْشَمِسيٌ، أبا وهب، جَزَاكَ اللَّهُ خَيْسراً، فَعُدْ إنَّ الكَريمَ لَهُ مَعسادٌ،

دَعَوثَ اعِنْدَ هَبَّتِهَ الولِيدِدَا أعان على مروعتِ إلى البيدة نَحَرثاها، وأطعمنا التَّريدا وظَنَّي يَا ابْنَ أَرُوْي أَنْ تَعُسودَا

فقالَ لها: أحسنتِ لولا أنكِ اسْتردتِه في شِعرِك. فقالتْ: إن الأمراءَ لا يُستحيى من سؤالهم. فقالَ: أنتِ في هذا القولِ أشعرُ 1، انتهى. وقولُه: نذرتُ ألا أقولَ شعراً، يقالُ إنه لم يقلُ في الإسلام إلا بيتاً واحداً وهو 2:

الحَمْدُ لِلَّهِ إِذْ لَمْ يَاْتِنِي أَجَلِي حَتَّى اكْتَسَيْتُ مِنَ الإسْلَمِ سِرْبَالاً ويقال إِن قبلَه 3:

بَانَ الشَّبَابُ فَلَمْ أَحْقِلْ بِهِ بَالاَ، وأَقْبَلَ الشَّيْبُ والإسْلاَمُ الْقَبَالاَ ويقالُ إنه قال أيضاً 4:

مَا عَاتَبَ المَرْء الكَرِيمَ كَنَفْسِدِ، والمَرْءُ يُصلِّحُهُ الجَليِسُ الصَّالِحُ

وقولُه بالقبَسِ، القبَسِ: شعلةُ من نارٍ، كذا في تفسير الغَرْتُوي والقاموس<sup>5</sup>. والجنوةُ<sup>6</sup>: مُثلَّثةٌ: قِطعةٌ غَليظةٌ من الحطبِ فيها نارٌ بلا لهب، قالهُ العُزيزي.



<sup>1</sup> \_ انظر هذه القصة مع زيادات في الأغاني 97/14-98.

<sup>2</sup> ـ في ذيل ديوان لبيد 236: "هذا البيت نسب للبيد في كثير من المصادر، والصواب أنه لفروة ابن نفاشة السلولي. (راجع معجم المرزباني 339)".

<sup>3</sup> ـ لم يرد في ديوان لبيد.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ـ نيل ديوان لبيد 222.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ـ القاموس المحيط (قبس).

 <sup>6</sup> ـ هذا من توسع الإفراني، إذ لم ترد كلمة جذوة في البيت المشروح.

#### المعنسي

أن قلبه بسبب حَمْيَةِ الحبيب له، وإيقادِه به نار الصبابة، هو في حرارة واحتراق، وأنه يضطرب ويتحرك. فالنار مستعرة بتحركِه، لأنه كالنافخ لها. فحالته في ذلك كحالة المقباس إذا صادفته ريح فهي تقلّبه ذات اليمين وذات الشمال. فأخبر أنَّ قلبه يكابد غُصص أمرين، الحرارة، والخفوق. فأما الحرارة فقد كثر النشيد فيها، وتوفرت التواعي على الشكاية منها، وسلف بعض ذلك. وقد هذم عليهم ذلك المعنى من قال:

ولَوْ أَنَّ لِي قَلْباً شَكَيْتُ احْتِرَاقَهُ وَلَكِنْ مُحَالًا أَنْ يَكُونَ تَفَكُّرَ

وقول الأرَّجاني أ:

عُوجَا عَلَيْهَا أَيُّهَا الرَّكْبُ، قُدْ كانَ لِي قَلْبٌ ولاَ أَلْكِمْ،

وقول الصَّقى الحلِّى:

سَأَلْتُهَا عَنْ فُوَادِي، أَيْنَ مَسْكَنُهُ ؟ قَالَتْ: لَدَيَّ قُلُوبٌ جَمَّهُ جُمِعَهِ،

وقول ابن سهل<sup>2</sup>:

ومَنْ لِي بِجِسْمٍ أَشْتَكِي مِنْـهُ بالضَّــنَى

ولَسو أَنَّ لِسي فِكْ راً فَضَدْ تُ الهَوَاجِسَا وَقَلْبُ لِمَن يَهْوَى الظِّبَاءَ الكَوانِسَا

لأعَارَ أَنْ يَتَسَاعَدَ الصَّحْبُ وَالْعَلْدَ بِيُ

فَإنَّهُ خَسَلً مِنِّي عِنْدَ مَسْرَاهَا فَأَيَّهَا أَنْتَ تَعُرُى فُلْتُ: أَسْقَاهَا

وَقَلْبِ فَأَشْكُو مِنْهُ بِالْخَفَقَان



البيتان من قصيدة مدحية في ديوان الأرجاني 134.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ ديوان ابن سهل 214.

وَمَا عِشْتُ حَتَّى الآنَ إلاَّ لأَتَّنِي خَفِيتُ، فَمَا يَـ ثُوِي الحِمَـــامُ مَكَانِـــي وَمَا عِشْــتُ حَن بَيتي الشمس محمدِ بن التَّلِمساني، وهما<sup>2</sup>:

يَا سَاكِناً قَلْبِي المُعَنَّى ولَيْس فِيهِ سِواك ثَانِي لَهُ مَا الْنَقَى فِيهِ سَاكِناً ثَانِي لَا كُن مَعْتَى فِيهِ سَاكِنَانِ؟ لأَيِّ مَعْتَى فِيهِ سَاكِنَانِ؟

بقولـــه

كَسَرِثُهُ حِينَ قلت: قَلْبِي ولَمْ تُضِفْهُ إلى فُكلَنِ كَسَرِثُهُ حِينَ قلْبِي فُكلَنِ ولَمَ عُنْفَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى الللللَّهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى الللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى الللللْمُ عَلَى الللللللِّهُ عَلَى اللللللِهُ عَلَى الللللْمُ عَلَى الللللْمُ عَلَى الللللللِهُ عَلَى اللللللِهُ عَلَى اللللللْمُ عَلَى الللللْمُ عَلَى الللللْمُ عَلَى الللللْمُ عَلَى الللللْمُ عَلَى الللللْمُ عَلَى الللللْمُ عَلَى اللللْمُ عَلَى اللللْمُ عَلَى اللللْمُ عَلَى اللللْمُ عَلَى اللللْمُ عَلَى عَلَى الللللْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللللْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الللْمُ عَلَى ع

قلتُ: وللصلاح الصفدي على معنى البيتينِ مؤاخذة، محصولُها أن الكسرة لأحدِ الساكنينِ غيرُ الْقلب، والكسرُ في البيتينِ للقلب، انتهى 4. واستملح المؤاخذة ابنُ حجة، فقال: أمّا البيتانِ ففي غايةِ النُّطف، ولكن أوردِ عليهما إيراد حسن، وهو أنَّ الساكنينِ إذا اجتمعا كسرَ أحدُهما وهو الأولُ، وكلامُه في البيتينِ يؤدي أن المكسور غير الاثتين، انتهى. وفيهِ نظر، لأنَّ إيقاعَ الكسرِ على القلبِ من إسنادِ ما للحالِ للمحل، وهو ذائع في كلامِهم. على أن مثلَ هذا المعنى ريحانة تشمُّ ولا تُفركُ. ومن هذا المعنى قولُ ابنِ شرفٍ في رجلٍ عجز عن افتضاض عرسيه 5:

كَمْ نَكَرِ فِي السورَى وَأُنثَى أَوْلَى مِنْ الثَّيْنِ بِالثِّنتَيْنِ بِالثِّنتَيْنِ بِالثُّنتَيْنِ

ا ـ في الأصل و (ب): ملخ، ولم نر له وجها، والمثبت عن (ج).

البيتان في ديوان الشاب الظريف 67، والغيث المسجم 13/2، وأنوار التجلي 19/1 وغير هما.

 $<sup>^{3}</sup>$  - هذا الشطر مضطرب الوزن، ولم نهتد إلى تصويبه.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ـ انظر الغيث المسجم 13/2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ـ البيتان والتقديم لهما في المصدر السابق.

## أَرَى اللَّيَ الِّي أَتَ تُ بِلَحْ نِ لِجَمْعِهَا بَيْنَ سَاكِنَيْ نِ

وأما الخَفَقَانُ فسَبَبُه مهابةُ العاشقِ للمعشوقِ وإجلالُه ايِاهُ، فصمارَ ينتفضُ لرؤيتِه ببصرِه أو بَصيرتِه،كما ينتفضُ القلبُ الخائفُ. وما أحسنَ قولَ المَكُوديُ :

يَـزدَادُ خَفْـقُ فُـوَادِي عِـنْدَ رُؤيْـتِـهِ مِنْ بَعْدِمَا مَـالَ عَنْهُ القَلْبُ وانْتَركَـا كَالطَيْرِ أَقْلَتَ مِنْ أَشْـرَاكِ مُقْتَنِـسِ، فَصار يُرْعَدُ مَهْمَا أَبْصَـرَ الشَّركَـا

وممًّا الشتَهرَ في خفق الفؤادِ قولُ ابن بقي $^{2}$ :

عَاطَيْتُ هُ، واللَّيْ لُ يَسْ حَبُ نَيْك هُ، واللَّيْ لُ يَسْ حَبُ نَيْك هُ، وضَمَمْتُ هُ ضَمَّ الكَمِيِّ لِسَيْقِ هِ، حَتَّى إِذَا مَالَتْ بِهِ سَنْهُ الكَرَى بَاعَدْتُ هُ عَنْ أَضَالُ عَ تَسْتَاقُ هُ بَاعَدْتُ هُ عَنْ أَضَالُ عَ تَسْتَاقُ هُ بَاعَدْتُ هُ عَنْ أَضَالُ عَ تَسْتَاقُ هُ

صَهْبَاءَ كَالْمِسْكِ الْفَتِيقِ لِنَاشِقِ وَنُوَ الْبَتَاءُ مَمَائِكِ الْفَتِيقِ لِنَاشِقِ وَنُوَ الْبَتَاهُ حَمَائِكِ فَي عَاتِقِي وَحُرَحتُهُ شَيْئًا فَكَانَ مُعانِقِي وَرَحْرَحتُهُ شَيْئًا فَكَانَ مُعانِقِي كَيْ لاَيْنَامَ عَلى وسَادٍ خَافِقِقِ

وقد اعترض علماءُ الفنَّ عليه بأمرينِ. الأولُ، قال الشريفُ الغَرناطي<sup>3</sup>: نُكرَ أنَّ أبا القاسمِ الطيبِ المعروفِ بالغَطِّي<sup>4</sup> قال لابنِ بقِي، وقد أنشدَه الأبياتَ: ياهذا، كيفَ تكونُ وسلاً أنَّ لهُ، أم كيفَ يتصورُ ذلك<sup>6</sup>؟ فأصلحَه إلى وسلاٍ. والثاني ما في قولِهِ: باعدتُه، من



البيتان في أنوار التجلي 29/1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ اشتهرت هذه الأبيات، وكثر معارضوها. انظر المطرب 198، ورفع الحجب 58/1، والغيث المسجم 176/1، وحلبة الكميت 118، وديوان الصبابة 90، ونفح الطيب 209/3.

<sup>3</sup> ـ نقل الإفراني أغلب عبارة رفع الحجب 850/1 في هذا الموضوع.

<sup>4</sup> ـ في رفع الحُجب 58/1 القطى، ولم نقف على ترجمته.

<sup>5</sup> \_ هكذا في الأصل و (رفع الحجب) ولعل الصواب: المهاد، ويؤيد ذلك ما جاء في (ج). (انظر الحاشية 4).

<sup>6</sup> ـ في (ج): ياهذا كيف يكون المهادُ وساداً له، أم كيف يتصور ذلك؟ وهذا أنسب.

الجفوةِ وبادِي البلادةِ، فلا يليقُ بالعاشقِ، وهو في رجاءِ قُربِه منذ أحيانٍ، أن يُباعِدَه. وقال الصفدي في الردِّ عليه 1:

أَبْعَدْتُهُ مِنْ بَعْدِ مَا زَحْزَحْتَهُ! هَذَا يَسِدُّلُ النَّاسَ مِنْكَ عَلى الجَفَا، إِنْ شِئْتَ قُلْ: أَبْعَدْتُهُ عَنْ أَضْلُعِي<sup>2</sup> أَوْ قُلْ: فَباتَ عَلى اضْطِرَابِ جَوَانِحِي

مَا أنْتَ عِنْدَ نَوِي الغَرَامِ بِعَاشِقِ الْأَدِي الْعَرَامِ بِعَاشِقِ الْأُ لَيْسَ هَذَا فِعْلَ صَدِبٌ وَالمِقَ لِيَكُونَ فِعْلَ الْمُسْتَهَامِ الصَّالِقِ كَالطَّفْلِ، مُضْطَجِعاً لِمَهْدٍ خَافِقِ قَالِمَا

انتهى. والحقُّ أنَّ أبياتَ ابنِ بقي في غايةِ الجزالةِ والحُسنِ، لكنْ جرتْ عادةُ الصلاحِ بالمناقشةِ، فلا تراهُ يسامحُ في شيءِ ومعاني الأنب محمولةٌ على الإغضاء:

فَسَامِحْ وَلاَ تَسْتَوْفِ حَقَّكَ كلَّهُ، وَأَغْضِ، فَلَمْ يَسْتَوْفِ قَطُّ كَرِيمُ

و لأجلِ الاعتراضِ فضلُّوا على قولِ ابنِ بقي قولَ الحكمِ بن عيالٍ 3:

إِنْ كَانَ لاَبُدَّ مِنْ رُقَادِ، فَأَضلُعِي هَاكَ عَنْ وسَادِ وسَادِ وَنَمْ عَلَى خَفْقِهَا هُدُواً كَالطَّفْل فِي نَهْ َهِ الوسَادِ

وقول ابن سناء الملكِ4:

لَهَانَ عَلَيَّ مَا أَلْقَى برَهُ طِكُ

· \_ انظر الغيث المسجم 196/1.

أما وَاللَّهِ لَوْلاً خَوْفُ سُخْطِكُ

عنى الغيث المسجم: "إنْ شيئت قُلْ: أَبْعَدْتُ عنه أضالعي"، وهو أنسب لتلافي النقد الموجه لابن بقي.

<sup>3</sup> ـ هكذا في الأصل، وفي الغيث المسجم 176/1: الحكيم بن عيال، وفي ديوان الصبابة 90: "ابن الحكم جعفر بن عنان"، وفي نفح الطيب 564/3، 51/7: أبو الوليد بن عيال. وقد يكون الحكيم بن دانيال المترجم في فوات الوفيات 330/3.

<sup>4</sup> ـ لم يرد البيتان في ديوان ابن سناء الملك، ووردا في الغيث المسجم 245/1، وديوان الصبابة.90.

فَتَنْتَ الْخَافِقَيْ نِ فَتِهُ تَ عُجْبَ ا وقال مُعينُ الدين<sup>1</sup>:

لَمْ أَنْسَبِهُ إِذْ قَالَ: أَيْنَ تُحِلُّنِي؟ فَأَجَبْتُهُ: قَلْبِي فَقَالَ تَعَجُّبًا:

أخذَه من قول الآخر<sup>2</sup>:

وقال ابنُ العطار:

وسَكَنْت قَلْباً خَافِقا،

يَا نَازِلاً مِنْ فُؤاداً رَاحِلاً، أَضرَمُت قَلْبَ مُتَبِّمِ أَهْلَكْتَ فَ

وقال ابنُ الوردي:

قُرْطُهَا خَافِقٌ، وَقَلْبِي أَيْضًا فَاعْنِرُوهَا في العُجْبِ فَهْيَ فَتَاةً وَتَطَفَّ الوراق 3:

يقولُ لِي، حينَ وَ إِفَى: فَمَا لِقَلْبِكَ قِدْمَا

وَلَيْسَ هُمَا سِوَى قَلْبِي وَقُرْطِكْ

حَنْراً عَلَيْهِ مِنَ الخَيَالِ الطَّارِقِ لَرَا عَلَيْهِ مِنَ الخَيَالِ الطَّارِقِ لَرَانَ مَعْدركَ، سَاكِناً فِي خَافِسَقِ

يًا سَاكِناً، فِي غَيْر سَاكِناً،

وَمِنَ الْعَجَائِبِ نَازِلٌ في راحِل وَسَكُنْتَهُ، وَالنَّارُ مَثْوَى الْقَاتِلِ

خَافِق، مِنْ أَلِيمٍ صَدٍّ وَبَيْنِ نِ أَمْدِيمَ مَدَّ وَبَيْنِ نِ أَصْبَحَتْ وَهُمِي تَمْلِكُ الخَافِقَيْنِ نَ

قَدْ لِلْتَ مَا تَشْتَهِ بِهِ؟ خَفْتَ بِهِ يَعْتَريِهِ

<sup>1</sup> ـ نُسبَ البيتان في الغيث المسجم 246/1 لمعينِ الدينِ بن لؤلؤ ووردا كذلك في ديوان الصبابة 90.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ البيت في ديوان الصبابة 90.

<sup>3 -</sup> الأبيات للوراق الخطيري في الغيث المسجم 246/1، وديوان الصبابة 88، ومعاهد التنصيص 80/3.

فَقُلْتُ: وَصَلَّكَ عُـرِسٌ، وَالقَلْبُ يَرِقُ صَ فِيكِ وَقَالَ الْمُرفَّلُ: وقالَ البهاءُ زهيرٌ في مجزوء الكامل المُرفَّلُ:

لأَنتُكِرُوا خَفَقَانَ قَلْبِي، جَاءَ الحَبِيبُ إِلَيْ وَالْسِرُ مَا المَقَلْسِبُ البَشَائِينِ وَالْسِرْ مَا المَقَلْسِينَ المَشَائِينِ المَسْلِينِ المَشَائِينِ المَسْلِينِ المُسْلِينِ المَسْلِينِ المَسْلِينِ

#### المعاتسي

نُكتةُ العطف بالفاء الإشارةُ إلى أنَّ ما بعدَها تسبَّبَ عمَّا قبلَها. وأتى بالجُملةِ اسميةً لاستفادةِ الدوام، أي ما هو عليه دائم لَدَيْه. ونكَّر المجرور بِفي وما عُطف عليه لغرض التفخيم. ونَوَّنَها التَّعظيمِ على وزانِ "وَعَلى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ" كَما في المفتاحِ. وعَطف الخفق بالواو لتفصيل المُسندِ مع اختصارِ. وأضاف الريح الصبَّبا الإفادةِ التخصيص. وخص الصبا الأنها أيْمَنُ الأرْواح وأبركُها، ولذلكَ قال النبيُّ، صلى الله عليه وسلم: "تُصرِّتُ بالصبَّبا وَهَلكَتْ عَادٌ بالدَّبورِ" والشعراءُ مكبُّونَ على إرسالِها وانتشاق أريج هبوبها، الأنها أغلبُ ما تكونُ في الأسحارِ. قال الشاعر 4:

لاَ تَبْعَثُ وا غَيْرَ الصَّبَ ابِتَحِيَّةٍ مَا لَذَّ في سَمْعِي حَدِيثُ سِواهَا حَفِظَتُ أَحَادِيثُ الصَّبَ اوتَضَوَّعَ تُ نَشْراً، فَياللَّهِ مَا أَنْكَاهَا!

ولمُجير الدينِ بنِ تميمٍ:



<sup>1 -</sup> البيتان من قصيدة في ديوان البهاء زهير 156.

<sup>·</sup> \_ البقرة 7/2.وتمام الآية: "خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلوبِهِم، وَعَلَى سَمْعِهِمْ،وعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشْنَاوَةٌ". يقصد الكافرين.

مسند أحمد 1/223، 228 والبخاري 132/4، وفيه: وأهلكت.

<sup>4</sup> ـ البيتان في حلبة الكميت 318.

لاَ تَبْعَثُ وا غَدِيْرَ الصَّبَ ابِتَحِيَّةٍ [هَبَّتْ] بُمُوعَ العاشِقِينِ وَعَرَّجَتْ

هبت موع العاسويين وعرجين .

وما أحسن قول عز الدين الموصلي  $^{1}$ :

إِنْ كَانَتِ العُشَّاقُ مِنْ أَشُواقِهِمْ فَأَنَّا الذِي أَتْلُوا لَهُمْ: يَا لَيْتَنِي

جَعَلُوا النَّسِيمَ إلَى الحَبِيبِ رَسُولاً كُنْتُ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُول سَبيسلاً<sup>2</sup>

مِنْ أَرْضِهَا، فَلَها عَلَى جَمِيلُ

عَنْهُ م لِلِّيَّ، وَثُوبُهَا مَبْلُولُ

ومن هذا ما كتبّه القاضي فتحُ الدين لوالدِه مُحي $^{3}$  الدين بنِ عبدِ الظاهر:

إِنْ شِئْتَ تُبْصِرُنِي وَتُبْصِرُ حَالَتِي تَلْقُدَاهُ مِثْلِسِي رِقَّسةً وَنَحَاهُ سَةً، فَهُوَ الرَّسُولُ إلَيْكَ مِنِّسِي، لَيْتَنِسِي

قَابِلُ إِذَا هَابِ النَّسِيمُ قَبُولاً وَلاَ النَّسِيمُ قَبُولاً وَلاَّ وَلاَّ عَلِيلاً لَأُقُولُ عَلِيلاً كُنْتُ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً

وعرّف القبس بِلامِ الحقيقةِ وأراد به الواحد باعتبارِ عَهديتِه في الذّهنِ، لِقيامِ القرينةِ على أن ليسَ القصدُ إلى نفسِ الحقيقةِ من حيثُ هيَ، بل من حيثُ وجودُها في ضمن بعض الأفرادِ لا كلّها، والقرينةُ هنا (لَعبَتُ).

فإنْ قلتَ: ما وجهُ العدولِ للإنتيانِ بالظرفِ في قولِه: فهو في حرٌّ وخفقٍ. وهـلاًّ



<sup>1 -</sup> نُسب هذان البيتان في ديوان الصبابة 114، ومعاهد التنصيص 144/4 لمحي الدين بن عبد الظاهر، وقال في ديوان الصبابة: "وكان القاضي محى الدين بن عبد الظاهر يحب شابا مغنيا اسمه نسيم".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ اقتباس من: "ويَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، يَقُولُ: يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً". (الفرقان 27/25)

<sup>3</sup> ـ في الأصل: لوالده مجير الدين. وهو خطأ وسيرد ذكر مجير الدين في الصفحة 258 من هذا الكتاب. وفي خزانة الأدب254: إلى ولده القاضي محي الدين. ونعتقد أن الصواب هو: لوالده مُحي الدين، إذ الأب هو عبد الله بن عبد الظاهر بن نشوان، محي الدين قاض أديب مؤرخ مصري. توفي سنة293/692م، والابن هو: محمد بن عبد الله بن عبد الظاهر بن نشوان، فتح الدين، ولد بالقاهرة ومات بدمشق سنة والابن هو: محمد بن عبد الله بن عبد الظاهر بن نشوان، والوافي366/36-668 للثاني).

قال: حار وخافق؟ قلت: وجهه مراعاة الأبلغية، ولا خَفاءَ أن قولَكَ فُلانُ في حزن، أبلغُ من حازن، وهذه لطيفة أبلغُ من حازن، وفي سرور، أبلغُ من مسرور، وسببُها واضح، فتأمل. وهذه لطيفة استفدئها من المشاف في غير [ما] موضع.

#### البيان

فيه التشبية لحرارة القلب بشعلة النار، ولخُفوقِ الجوانحِ بالريحِ. وتشبيهُ لعبِهما المعبهما

فالأولُ بحسبِ العرضِ، والثاني بحسبِ العرضِ<sup>2</sup>. ويُضاهي هذا التشبية قولُ بعضيهم في الثُّريا<sup>3</sup>:

وقَدْ لَوَاهَا نَسِيمٌ وَهْمِيَ تَتَّقِدُ مِنَ التَّخَشُعِ خَوْفَ اللَّهِ تَرْتَعِدُ

تَحكِي الثُّريَّا الثُّريَّا في تَأْنُقِهَا كَانُّقِهَا كَأَنَّهَا لِللْأَيِّا الثُّريَّا في تَأَنُّقِهَا لِللْأَيِّةِ الإِيمَانِ أَفْئِسدةٌ،

أَنْظُر ۚ إِلَى سُرُج فِي النَّيْل مُشْرُقَةٍ

وقولُه في السّراجِ 4:

مِنَ الزُّجَاجِ حَوَاهَا وَهْ يَ تَلْتُهِ بُ عِنْدَ الهَجِيرِ، فَمَا تَنْفُكُ تَضْطُرِبُ

كَأَنَّهَا أَلْسُنُ الحَياتِ بَارِزَةً عِنْدَ الهَجِيرِ، فَمَا تَنْفَكُ تَضْطَرِبُ وَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللهِ مَا اللَّهُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ الل



<sup>1</sup> \_ في(ب): لعبهما بلهبها.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ هكذا في الأصل و (ج).

<sup>3</sup> ـ البيتان لأبي تمام غالب بن رباح الحجام في نفح الطيب 415/3-416،وفيه: تألقها (بدل تأنقها)، وهو أنسب. وترجم له ابن سعيد في المغرب 40/2.

<sup>4</sup> ـ البيتان للحجام السالف الذكر في نفح الطيب 416/3.

فهرسته قال: «كنتُ مع الفقيه الأستاذ أبي القاسم المزياتي تحت إيقاد جامع القروبين من فاس بعد صلاة المغرب، وإذا برجل أقبل وأخبر أبا القاسم بقدوم الأستاذ ابن عبدون، وأنه بباب المسجد، فقال لنا أبو القاسم: قوموا بنا إلى لقائِه، فالتقيناه وهو داخل إلى المسجد، فسلمنا عليه، فاستقبلتنا الثريا وهي مسروجة، فقال ابن عبدون مُرتجلاً:

كَأَنَّهَا فِي شَكْلِهَا رَبْوَةٌ انْتَظَمَ النورُّ بها فَاتَّسَقْ

ثم اجتمعتُ صبيحةً تلكُ الليلةِ مع الأديبِ مالكِ بنِ المُرحَلِ، وأخبرتُه ، فقال: لو كنتُ معهما لقلتُ:

أُعِيذُها مِنْ سُرِءِ مَا يُتَّقَى مِنْ فَجْأَةِ العَينِ بِرَبِّ الفَلَقُ 4

كَذَا سَاقَ هذه الحكاية الثعالبي في الأنوار، ونَقَلَها أبو العباسِ ابنُ القاضي في كتابِه المُنتقى المقصور 5، وزاد على ذلك ما نصُّه: «وقال محمدُ بن خلف:

بَاهَى بِهَا الْإِسْلَمُ مَا أَلْسُ الرَّفَ تُ كَاسَاتُها عِنْدَ مَغِيبِ [الـ] شَّفَ [ق]" انتهى من خطّه.



<sup>1</sup> ـ وردت هذه القصة كذلك في أنوار التجلي 237/2، والمنتقى المقصور 145، وفي جذوة الاقتباس ... 69-70 مع بعض الخلاف.

<sup>2</sup>\_ أبو القاسم المزياتي فقيه أستاذ مقرئ بالقرويين، له شرح على كتاب الجمل. توفي يوم 22 من جمادى الأخيرة سنة 665هـ (انظر المصادر السابقة والذخيرة السنية 114 ونفح الطيب 584/2).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>- في أنوار التجلي 237/2: "وأعلمته بما وقع بين الأستاذين".

<sup>-</sup> هنا ينتهي نص كلام الثعالبي في الأنوار 237/2.

أ- المنتقى المقصور 145.

فيه التمثيلُ، وحَقيقتُه أن يمثل المُتكلِّم شيئاً بشيء فيه إشارةٌ. وَقيلَ هو تشبيهُ حال بحال. ومبتكرُه الضلَّيلُ<sup>1</sup> في قوله:

ومَا ذَرَفَ ـ تُ عَيْدَ اللهِ إلاَّ التَقْدَدِ ـ ي 2 بِسَهْمَيْكِ في أَعْشَارِ قَلْبِ مُقَدِّ لِ وَمَا ذَرَفَ ـ تُ عَيْدَ اللهِ إلاَّ التَقْدَدِ . وقال ابنُ المعتز 3:

اصلير علَى مَضَضِ الحَسُو دِفَانَ صَبْرِكَ قَاتِكُ فَا فَالْفُ فَالْكُلُهُ فَالنَّالُ تَأْكُلُهُ فَالْفَالُ الْمُ تَجِدْ مَا تَأْكُلُهُ وَقُولُ الآخر 4:

إِيَّاكَ مِنْ زَلَسِ الكَسلَمِ فَ إِنَّمَا عَقْلُ الفَتَى مِنْ لَفْظِهِ المَسْمُ وعِ فَالمَرْءُ يَخْتَبِرُ الإَنَاءَ بِنَقْسرِهِ فَيَرَى المتَحيحَ بِهِ مِسنَ المَصْسدُوعِ

وفيهِ الطّباقُ بين الريح و القَبَسِ، إذِ العرادُ به النارُ، وهما ضدانِ. و الطّباقُ الإنتيانُ بلفظينِ مُتضادينِ كَقُولِ ابنِ رشيقِ 5:

وقَدْ أَطْفَأُوا شَمْسَ النَّهِ ال وَأُوقَ لُوا فَ نُجومَ العَوَالِي فِي سَمَاءِ عَجَاجِ



<sup>1</sup> ـ الضايل، لقب الشاعر امرئ القيس، عرف به. (انظر أخباره في الأغاني 62/8-76).

<sup>2</sup> ـ في شرح ديوان امرئ القيس 38: لتضربي، وهو المشهور.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ـ ديوان ابن المعتز 344.

<sup>4</sup> ـ البيتان لأبي بكر بن الجزار السرقسطي في نفح الطيب 598/3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ـ بيت مفرد في ديوان ابن رشيق 52.

وقول الأسدي: 1

رمَسى الحَدَثُسانِ نِسْسوَةَ آلِ حَسرنبِ فَسردَ شُعُورَهُ فَ السُّودَ بِيضِساً

بِمِقْدَدَارِ سَمَدِنَ لَدِهُ سُمُدُودَا وَرَدًا وُجُوهُهُ مِنْ البِيدِنَ البِيدِنَ سُرِدَا

الإعسراب

الفاءُ للعطف، ولها معان، منها: التعقيبُ؛ أن يكونَ المعطوفُ بها متصلاً بلا مُهلةٍ. وما أظرف قول النور الإسعرْدي2 مُداعباً:

وأَغَـنُ، كَـمْ فـي جَفْنِـهِ مِـنْ قَاضِــبِ،

لاَقَيْتُـهُ مُبْتسِماً مِـنْ بَعْـدِ مَـا

أسَّقَيْتُـهُ رَاحِـي، فَنَــامَ، فَنِكْتــهُ،

وقوامُسه في لِينِه كَقَصِيهِ وَقَوَامُسه في لِينِه كَقَصِيه وَقَوَامُسه فَي الْمَقَاهُ عَيْر رَ قَطُ وب وَالفَاءُ في الحَالَيْن لِلتَّعْقِيه ب

وليس التعقيب بلائق هنا. ومنها السببية، وهو أكثر ما تقتضيه الفاء، وهو الموافق لها في البيت، أي هو بسبب حمية قلبه في حر وخفق. فإن قلت: تسبب الحرارة عن الحمية، في السبب ما يعطيه، وأما الخفق فليس فيه ما ينتجه، قلت: يُنتجه لفظ الصبب 4، [فإن الصبابة يُلازمها الخفوق. فإن قلت: وما نُكتة التصريح بهذا اللاّزم؟ قلت: إزادة الفظاعة لحاله، والمبالغة في عظم ما يلاقيه. فإن الخفوق يزيد النار تسعيراً فيشتد التهابها، وهو بمثابة النفخ فيها. قال 5 الشاعر:



أ ـ في العمدة 6/2 وزهر الآداب1/ 405 والشريشي الكبير 1/89/1: لمر "عبد اللمه بن الزبير الأسدي".
 ونُسبا في معجم الشعراء 177: لفضالة بن شريك.وسمدن: قمن متحيرات، (لسان العرب: سمد).

 $<sup>^2</sup>$  - هو نور الدين بن محمد أبو بكر الإسعردي (ت  $^2$ 656) شاعر فيه مجانة (الوافي بالوفيات  $^2$ 188/1 مل  $^2$ 1948).

<sup>3</sup> ـ هو، غير مثبت في (ج).

<sup>4</sup> ـ سقطت ورقة كاملة من الأصل ابتداء من هذا الموضع، واعتمدنا في تعويضها على النسخة (ب).

د في (ب): بها، والمثبت عن (ج).

وكَيْفَ أَرْجُو الْطِفَاءَ نَسِارِ مُسْعَسِرَةٍ يَزِيدُ خَفْقُ أُولَدِي حَرَّهَا لَهَبَسا وَكَيْفَ أَرْجُو الْطِفَاءَ نَسِارِ مُسْعَسِراً: ويُعجبني قولُ محي الدينِ بن قُرناص في مليح مُشبب أ:

عَلِقتُ لهُ مُشَبّبًا مُهَفْهَ فَا، أَخْضَعُ في حُبّي لَهُ فَيَشْمَ خُ لاَ عَرْوَ أَنْ تَشْبُ مِنْ تَشْبِيبِ إِ اللهُ وَى، أَلاَ تراه يَنْفُ خُ؟

ومن هذا ما حكاهُ النواجي في الحلّبةِ أن السلطانَ الأشرف كان له مملوك بديعُ الجمالِ فكلف به رجلٌ فقية 2، فصار يجلسُ في طريقِ الملكِ ليرى المملوك مع السلطان، فانتبه لذلك الأمير، فمنع المملوك من الركوبِ معه فمرض الفقيه بسبب ذلك، فرثى له الملكُ وبعث المملوك وحده ازياريه، فجلس عد رأسِ الفقيه، وجعل يروّحُ عليه بمروحة، فرفع إليهِ الفقيه طرقة وأنشد:

رُوَّحَنِي عَالِدٌ فَقَلْتُ لَهُ أَلَا تَرِيثِي عَلَى الدَّي أَجِدُ؟ أَلَا تَرَيْثِي عَلَى الدَّي أَجِدُ؟ أَمَا تَرَى النَّالَ كُلَّمَا خَمَدت عِنْدَ هُبُوبِ الريِّاحِ تَتَّقِدُ

ومنها الفاء الفصيحة، وهي التي يكونُ العطفُ معها على مُقدَّر. قال في المفتاح: وهي في القرآن كثيرة من جملة فصاحته، ولهذا سُميت بالفاء الفصيحة. وهذا المعنى لا يُناسبُ هنا أيضاً.

وهو: مُبتدأ، والطرفُ المُستَقَرُ 3: خبرُه، ومعادُه القلبُ لا الطبيُ. والواوُ في قوله: وَحَرَّ، العطف. وقد أكثروا 4 في تشبيه الواوِ والسيّما واو عَمْرُو، قالَ أبو نواسِ في أشجعَ السَّلَميِّ:



البيتان في الغيث المسجم 171/1، وحلبة الكميت 197.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ نقل هذه القصة محمد بن الطيب العلمي في الأنيس المطرب 236–237 مما حدثه به محمد بن سليمان أثناء رحلته إلى الشمال.

<sup>3</sup> نرى أنه يعني أن الخبر مُقدر ب (مُستقر)، أي: فهو مستقر في حر.

<sup>4 -</sup> **في (ب)**: أكثر.

قُلْ لِمَنْ يَدَّعِي سُلَيْماً السَفَاها لَسُتَ مِنْهَا وَلاَ قُلِمَةَ ظُفْرِ فَا لَهُ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ ال

حُكيَ أَنَّ بعضهم رأى في منامِه أنه كَتَبَ على  $^2$  أَظْفَرِه وأوا، فقصتُها لعابرٍ، فقال له: أنت دعي في نسبِكَ. واستشهد بالبيتينِ. وقال أبو سعيدِ الرُّسْتُمي $^3$ :

أَفِي الْمَقِّ أَنْ يُعْطَى ثلاثونَ شَاعِراً ويُحْرَمَ مَا دُونَ الرِّضَى شَاعِرٌ مِثْلِي؛ كَمَا سَامَحُوا عَمْراً بِوَاوِ مَزِيدِةٍ وَضُويِقَ "بِسْمِ اللَّهِ" في أَلِف الوَصنالِ

ومِثْلَ: منصوبٌ على المفعوليةِ المطلقةِ من مقدرٍ، أيْ يلعبُ لعباً مثلَ لَعب الخ..

أو على الحال، وما: زائدة التَّاكيدِ. ولعبَ: فعل ماضٍ. وريحُ الصَّبا: فاعله، وريحٌ: مضافّ، والصَّبا مضاف إليه، والإضافة على معنى اللام.

وعلى نكر الإضافة فما أحلى قولَ ابنِ نباتة 4:

يَا مَلِكاً يَجْبُرُ قُصَّادَهُ جَبْراً، لَهُ اللَّهُ مُكافِ عَلَيْهِ شُكْراً لَها فِي الجُودِ مَخْفِيَةً يَبْسُطُ ضَيْفُ البَابِ فِيها يَنَيْهِ إِذَا أَتَتُهُ وَهُو فِي صَحْبِهِ صَال مُضَافاً وَمُضَافاً الْمَيْهِ

وقولَ ابنِ سناءِ المُلكِ5:

أ ـ في (ب): سليمي، والتصويب عن ديوان أبي نواس 335.

<sup>2</sup> ـ في(ب): عن، والمثبت من (ج) والغيث المسجم 641/1 وهو الصواب.

<sup>3</sup> ـ ورد البيتان مع بعض الخلاف في الغيت 41/1.

<sup>4</sup> ـ الأبيات في ديوان ابن نباتة 575، والغيث المسجم 1/ 165.

وفي (ج): مالكا. وفي (ب):ضيف اليد فيها لديه، والتصويب عن الديوان والغيث.

<sup>5</sup> ـ ديوان ابن سناء الملك 613، والغيث 165. وفي (ب): يحفظهم، والتصويب عن الديوان والغيث.

تَ جِيءُ المُلُسوكُ لأَبُوابِ فِ وَيَخْفِضُهُمْ النَّهُمْ كَالمُضَسافِ وَيَخْفِضُهُمْ النَّهُمُ كَالمُضَسافِ وقولَ محاسن الشَّواء أ:

وكُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ فَي الْنِثَامِ فَقَدْ أَصْبَحَامٍ فَقَدْ أَصْبُحَاتُ تَنْوِينَا وَأَصْدَاتِي

فَيَغْمُرُ هُ مِ بِ رَّهُ الشَّامِ لُ وَيَرِقُعُ لُهُ أَنَّ لَهُ الفَاعِ لَ

على رغْم الحَسُود بغَيْر آفَه حَبيبي لاَ تُفَارفُك الإضافَك

<sup>1-</sup> يوسف بن إسماعيل، أبو المحاسن، شهاب الدين المعروف بالشواء. شاعر أديب، كان صديقاً لابن خلكان. ولد بحلب ومات بها سنة 635هـ/1237م. (الوفيات 411/2).

# يَا بُسُوراً أَفَلَت أيَومَ النَّوى غُرراً تَسَلُكُ فَي نَهْجِ الغَرِدُ

#### اللغسة

البُور: الأهلةُ، واحدُها بدرٌ، وهو الكوكبُ المعروفُ. والشُعراءُ تارةً يعبرٌ ون بالبَدر وتارةً بالهالِ، وهي كلُها ألفاظ متباينةً. قال ابنُ عابلِ في تفسيره: اختلف النُعويونَ متى يُسمَّى الشهرُ هلالاً، فقال الجُمهورُ: الْيَلتينِ، وقيلَ لثلاثم، ثم يكون قمراً. وقالَ الله المهيمة وقالُ له هلالٌ الميلتينِ من أولِ الشهرِ، والليلتينِ أَن آخرِه، و[م] ببنهما قمرٌ. قال الأصمعي: هلالٌ إلى أن يُحجِّر، وتحجيرُه، أن يستنيرَ له كالخيطِ الرقيقِ، فيقال له: بدرٌ من الثانية عشره إلى الرابعة عشرة. وقيلَ يُسمَّى هلالاً إلى أن يَشْهرَ ضوءُه سوادَ الليلِ، ونلكَ إنما يكونُ في سبع ليال، انتهى، وفي القاموس: الهلاكُ: "غرَّةُ القمر، أو الميلتينِ أو إلى ثيرٌ أو إلى عبيه، والميلتينِ من آخرِ الشهر، ستٍ وعشرينَ، وسبع وعشرينَ، وفي غيرِ نلك قمر "د، "والقمرُ، يكونُ في الليلةِ الثالثةِ" "والبدرُ، القمرُ الممتلئُ "دُر أن البدرَ انشقَ لهُ اعترضَ به الحافظُ بنُ حجرِ الهَيثمي على صاحبِ الهمزيةِ، حينَ ذكر أنَ البدرُ انشقَ لهُ اعترضَ به الحافظُ بنُ حجرِ الهيثمي على صاحبِ الهمزيةِ، حينَ ذكر أنَ البدرُ انشقَ لهُ عليه السلامُ، بأنهُ يحتاجُ إلى نص أنهُ كانَ في اللَيالي البيض، فإنه فيها البدرُ، اعتراض به الأول، وليسَ بلائق.



أ ـ في ديوان ابن سهل 283: أطلعت.

<sup>2</sup> \_ نهاية ما أخذ عن (ب)، بسبب سقوط ورقة كاملة من الأصل.

<sup>3</sup> ـ القاموس المحيط (هلال).

<sup>4</sup> ـ المصدر السابق (قمر).

<sup>5</sup> ـ المصدر السابق (بدر).

الذي تلقيناهُ من الأشياخ، أنَّ البدر نورُه مستَمَدٌّ من نور الشمس، دون النجوم، كما هو مصرَّحٌ به، قال البيضاوي في الطوالع، في باب معرفة الجوهر والجسم، وقسَّمَ الجَوهر والجسم أنواع، منها الكواكبُ، وقال: هي بسيطة غيرُ مركبة، مَركوزة في الأفلاكِ، مُضيئة إلا القمرُ فإن ضوأهُ مُستفلدٌ من الشمس، انتهى أ. ويظهرُ من شارح المُنفرجَةِ البن النَّحْوي  $^{2}$ ، حيثُ قال في قولِها:

#### حَتَّى يَغْشَاهُ أَبُو السُّرُج وَظَلامُ الليسل لَسهُ سُسرُجٌ

أنَّ ضياءَ النجوم مستفاد من صور الشمس أيضاً، ونصُّه: السُّرُجُ، هي النجومُ، وأبو السرج، هي الشمسُ، لأن أنوارَها مُستفادةً من الشمس، فيما نُكرَ، انتهى. وعلى نكر أنَ الشمسَ تُمِدُ القمرَ بَالأضواء فما أحسنَ قولَ ابن التَّامساني<sup>3</sup>:

أَشْكُو إلى اللَّهِ صَاحِبًا شَكِسًا تُسْعِفُهُ النَّفَ سُ4، وهُ وَيَعْسِفُهَا فَنَحِنُ كَالشَّمْ سِ والهِ لال معاً، تُكْسِبُهُ النَّورَ، وَهُ وَيَكْسِفُهِ ا



<sup>1</sup> \_ طوالع الأنوار ، (عن مطالع الأنظار 265).

<sup>2</sup> \_ المقصود هو كتاب الأضواء المبهجة، في إبراز دقائق المنفرجة، لزكرياء بن محمد بن أحمد الأنصاري الشافعي، منه مخطوطة خم 2984. وما نقله الإفراني موجود في الورقة 2ظ منها. وناظم المنفرجة التي مطلعها:

إشتدى أزمة تنفرجي

وهو يوسف بن محمد بن يوسف، أبو الفضل المعروف بابن النحوي، من قلعة بني حمَّاد، وأصله من تَوْزَر. دخل سلجماسةً وفاساً، ثم عادَ إلى القلِعةِ فماتَ بها سنةَ 513هـ. وهو فقيـة مجتهدٌ، وقفَ ضـدً إحراق الإحياء للغزالي. (انظر جذوة الاقتباس 552/2-553 وشرف الطالب ضمن ألف سنة من الو فيات 60).

 <sup>3 -</sup> في الغيث المسجم 149/2: "وقال ابن التلميذ:".

 <sup>4 -</sup> في الأصل و (ب): الشمس، والمثبت عن الغيث المسجم 149/2.

وقول البستي أ:

لَئِنْ كَسَفُونِ ابِلاعِلَّةٍ، وفَازَتْ قِداحُهِمُ بِالظَّفَ رِهُ فَقَدْ يَكْسِفُ الْمَرْءَ مَنْ دُونَهُ كَمَا يَكْسِفُ الشَّمْ سَ ضَوْءُ القَمَ رِهُ

وقولُه: أَقْلَتْ: غَرَبَتْ، يُقال: أَقَلَ، كَضَرَبَ ونصر وعلِمَ، أَقُولاً: غَابَ.

[واليَوْمُ، مع]روفٌ. ويطلقُ بإزاءِ أربعةِ معانِ نكرَها ابنُ هشامٍ في شرح الكَعْبيَّةِ2.

والنُّوى: البُعدُ والفراقُ، والتحوُّلُ من مكانٍ لآخرَ، وهي مقصورةٌ، وتُمدُّ للضرورةِ، وما أحسنَ قولَ بعضيهم مُورِيًا 3:

مَا النَّوَى مُنَّ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ مِنْ قَبْلُ مَعْرِفَتِي بِها مَقْصُورَهُ! إِنَّ الخَليلَ وَإِنْ دَعَتْهُ ضَرُورَة لَمْ يَرْضَ ذَكَ، فَكَيْفَ دُونَ ضَرُورهُ

وقد أكثر َ الشعراءُ من استعمالِهِ في قصائدِهم، فنُكر َ أنَّ الأصمعي قالَ لمن أنشده:

فَمَا اللِّوَى، جَدَّ النَّوَى، قَطَعَ النَّوى كذَاكَ النَّوَى قَطَّاعَةً لِوصَالِ:

لو سلَّط اللهُ على هذا البيتِ شاةً، لأكلت هذا النوى كلَّه"4.



ا ـ الغيث المسجم 2/ 148.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ يقصد قصيدة كعب بن زهير المشهورة ببانت سُعاد. شَرَحها جمالُ الدينِ عبدُ اللهِ بن هشام الأنصاري، وهذا الشرح مطبوعُ بمصر سنة 1321هـ، وبهامشه حاشية الأسعاد على بانت سُعاد لإبراهيم الباجوري. والشاهدُ في الصفحة 9 من شرح ابن هشام.

<sup>3</sup> ـ البيتان مما يُنسبُ لأبي عبد الله محمد بن هاني اللخمي السَّبتي في نفح الطيب 6/ 247.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ـ الغيث المسجم 113/1.

وغُرَراً: جمع غُرةٍ، من "غرَّ وجهُه يغَرُّ، بالفتحِ، غَرَراً مُحركة، وغُرَّة بالضَّمَّ، وغرارة بالفتح، صار ذا غُرَّةٍ الغُرة: بياض في الجبهة، واستُعير لكل واضح معروف. والغرير: الحسنُ الخَلْقِ".

وتَسلُّكُ: من سلكَ المكانَ يسلُكه وفيه وسلكَه غيرَه وفيه وأسلكَهُ: مرَّ فيه 3، وقطَعَهُ.

"والنهج: الطريقُ الواضعُ كالمنهجِ والمنِهاجِ 4. والبنِ الشاطِ مَجنِّساً بهِ<sup>5</sup>: \_

إِنِّي سَلَكْتُ مِنِ انْقِبَاضِي مَسْلَكا، وَجَرَيْتُ مِنْ صَمْتِي عَلَى مِنْهَاجِ وَتَرَكُتُ أَقُولَ البَرِيَكِةِ جَانِبِاً كَيْ لاَ أُمَيِّزَ مَالِحاً مِنْ هَاجِسِي

والغررُ: قالَ في القاموسِ: "غرر بنفسِهِ تَغْريراً، وتَغِررَة: عرصنها اللهاكة، والإسمُ الغَررُ"6.

#### المعنسي

كان في البيتين قبلَه في مقام الغيبة، فتضاعف وجدُه إلى إن استغرق في أوصاف جمال محبوبه، وفني في مشاهدة حُسنه، فصار حاضراً لديه، مخاطباً له، فهو يُحاورُه، ويطارحُه بما قاساهُ من هواه، ويقول: يا أيُّها القمرُ، الذي كان طالعاً في فلكِ القرب، حاضراً في سماء



<sup>1 -</sup> القاموس المحيط (غرر).

<sup>2</sup> ـ في المصدر السابق: "الغرير' كأمير: الخلق الحسن"، وما في المسلك أنسب في تقديرنا.

<sup>3</sup> ـ عبارة القاموس المحيط(سلك): "سَلَكَ المكانَ سَلْكاً وسُلوكاً، وسَلَكَهُ غيرُه وفيه وأسلكَه ايباهُ وفيــه وعليــه، ويَده في الجيب، وأسلكها: أَدخَلَها فهه".

<sup>4 -</sup> القاموس المحيط (نهج).

<sup>5</sup> ـ قال في رفع الحجب 14/1: "وقد أنشدني شيخنا الإمامُ الأوحدُ أبو القاسم ابنُ الشاطِّ".

 $<sup>^{6}</sup>$  - القاموس المحيط (غرر).

القاْب، أنظرُ اليهِ ثمَّ غلبَ عنِي، وتَحجَّبَ بالبُعدِ والفراقِ، فسلكَ لهجرانِه سبيلاً [عرَّض] فيها عاشقيهِ للتَّهاكَةِ، إذْ بغيْبَةِ سوادِه عن سوادِهم، تغيبُ أرواحُهم عن أجسادِهم، فتهاكُ نفوسُهم، ويقوى بُوسُهم، ويَعيلُ صبرُهم، فإنَّ الفراقَ، عذابٌ لا يُطاق، كما قيلَ!

لَوْ أَنَّ مَلْكاً عَالِمٌ بِجَوَى الهَوَى وَمَحَلَّهِ مِنْ أَضْلُعِ العُسَّاقِ مَا عَذَّبَ الكُفَّارَ إلاَّ بِالهَوى وَإِذَا اسْتَغَاثُوا أَعْاثَهُمْ بِفِراقِ

وقد أكثروا في الشكاية من النَّوى، ولو لا خوفُ السآمةِ لَجَلَبُنا من ذلك<sup>2</sup>، وما أحلَى قولَ ابن حوبان<sup>3</sup>:

مِتُ فِي عِشْق، ومَعْشُوقِي أَنَا، غِبْتُ عَنِّي، فَمَتَى أَجْمَعُنِي؟ غِبْتُ عَنِّي، فَمَتَى أَجْمَعُنِي؟ لِهُا السَّامِعُ، تَدْرِي مَا الدِي

فَغُ وَالِي مِنْ فِرَاقِي فِي عَنَا فَعُ فَا مِنْ فِرَاقِي فِي عَنَا فَا أَنَا مِنْ وَجْدِيَ مِنِي فَنَا فَنَا فَنَا فَنَا فَالْمَانِ وَاللَّالِي فَالْمَانِ وَاللَّالِي فَالْمَانِي فَالْمَانِي فَاللَّالِي فَالْمُوالِي فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْ

وقول أبي الطيب4:

وعلِّق في الحاشية بقوله: "لو قال:

لو أن سلطانا درى بجوى الهوى الخ...

كان أسلس وأوزن". وفي تزيين الأسواق 487:

لـو كـان مـالك عالمــا بــدوي الهــوى

وفي البيتين إشارة إلى العِبارة القرآنية: "وَإِنْ يَسْتَغَيِثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالمُهَّلِ يَشْوي الوُجـوة".(الكهـف 29/18).



البيتان في تزيين الأسواق 487.

وفي الأصل و (ب): عالما، والمثبت عن (ج)، وفيه: لو أن مالكاعالم..

<sup>2</sup> ـ في الحاشية: "خـ: لَلْمعنا ببعض ذلك".

<sup>3</sup> في الغيث المسجم 106/1: "أمين الدين الجباني".

<sup>4</sup> ـ آخر أربعة أبيات ارتجلها في الفراق، في ديوانه 187.

# مَنْ خَصَ بالسنَّمِّ الفِراقَ فَإِنَّ فِي صَنْ لاَ يرَى فِي الدَّهْر شَيِّكًا يُحْمَدُ

هذا ما يلوحُ من المعنى على وُجوهِ تلك الألفاظ، ويُحتَمَلُ أن يفسَّرَ "غُرراً تَسْلُكُ" إلىخ.. بنفسير آخر، وهو أن تجعلَ غُرراً بدلاً من مدخولِ أداةِ النَّداء، والمرادُ: يا أيتها الغُررُ التي تسلكُ بعشاقِها طريق التَّهلكةِ، لكلفِهم بطرازِ جمالِها المُعلم، فمنْ علينَ رونقَها منهم علِق بها مُعتقداً سهولة وصلِها، والظفر بها، وأنَّ عنوانَ جمالِها دليلٌ على جميلِ فِعلها. وما دَرَى أنَ الصلبَ في العَسل، والسمَّ ناقعٌ في سنانِ الأسلِ. فهي غارَّةٌ من هذه الجهةِ.

# المعانسي

نكتة ندائِه الحرص على إقبال المُخاطب، وإحضاره [ذه]نه، لفهم ما يُلقى عليه، كأنَّهُ أمر بعيد، كقوله تعالى: "يا مُوسَى أَقْبِل" أ. فإن قُلتَ: كيفَ أتى بِ "يا" التي البعيد والمُخاطب حالٌ في سويداء فُواده؟ قلتُ: النتبيه على عظم الأمر، وعلو شأنِه، وأنَّ المُخاطب عمع معالكِه على الامتثال، كأنه غافلٌ عنه بعيد، كَ "يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغْ " قَلَم ولما تَقَلَد لَم المُخاطِم، وعبر بصيغة الجمع التعظيم، فهو من بابِ " قالَ: رَبِّ ارْجِعون " ملى أحد الوجهين. وقالَ المُفسرونَ في آية "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهلَّة " قَالَ: رَبِّ ارْجِعون " كَ معالم أَدمانِه.

وأول (النوى) عِوضٌ عن كِنايةٍ، أي نَواهَا. وهذا كلُّه يُفيدُ، مع جعلِ اليومِ بمعنى الوقتِ. أنَّ رحيلَها علةٌ في غَيبتها 6. وأبدلَ على الاحتمالِ الثاني، ايزيادةِ التقريرِ، لما فيهِ من

أ ـ صلة الآية: "يَا مُوسَى أَقْبَلُ و لا تَخَفْ إنَّكَ منَ الآمِنِينَ". (سورة القصيص 31/18).

أولن الأصل و (ب): المخا، وسقطت عبارة: "وأن الجامع تهالكه على الامتثال" من (ج).

<sup>3</sup> ـ سورة المائدة 67/5.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ـ سورة المؤمنون 99/23.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ـ سورة البقرة 189/2.

<sup>6 -</sup> عبارة: "أن رحيلها علة في غيبتها"، ساقطة من (ج).

التكرير. فإنْ قلتَ: في جانب الغُرر، عبَّر بالمضارع وصفاً، وفي البُدور عبَّر بالماضي، فقالَ: أَفَات ، فما سر ، قلت: قصد الاستمرار في الشاني مبالغة، والموضوع يُقصد به ذلك كثيراً عكْسَ الأول. والإضافة في "تَهْج الغَرر" من إضافة الأعمِّ للأخصِّ.

## البيان

فيه الاستعارةُ، حيثُ أطلق لفظَ البدر، وأرادَ به محبوبَه. والأَقُولُ مما يُلائمُ المستعارَ منه، فهي تصرْيحيَّة، ومُلائمُها ترشيحُها. وشاعَ عندَهم تشبيهُ المحبوبِ بالبدرِ. وأفسدَ عليهِم هذا التشبيهُ القائلُ:

يا بَدْرُ، ما فِيكَ لي مِنْ وَجْهِها خَلَفُ وَأَنْتُ تَنْقُصُ أَحْيَانِاً وتَنْكَسِف

قَدْ قُلْتُ لِلْبَدْرِ، واسْتَعْبَرْتُ حِينَ بَدَا: تَبْدُو لَنَا كُلَّمَا شِئْنَا مَحَاسِنُها،

وقال آخر':

حَسِيْتُ جَمَالَهُ بَدِراً مُنيسراً وأَيْنَ البَدْرُ مِنْ ذَاكَ الجَمَال

ومِنْ هذا قولُ الحِلي في مطلعِ قصيبته النبويةِ أ:

كَفَى البَدْرَ حُسنًا أَنْ يُقِالَ: نَظيرُها، فَيْزْهَى، وَلَكِنَّا بِذَاكَ نَضِيرُها

وهي قصيدة بديعة ، قرأت في بعض الدفاتر بالسَّد المُتصل إلى ناظمِها ، أنه لما أنشدَها عند قبر رسول الله ، صلى الله عليه ، كُشف عن بصره ، فرأى الملائكة يطوفون بالحُجرة النبوية ، فقال في ذلك:



ا ـ انظرها في ديوان الحلي ص 73 وما بعدها.

وأحْسَنُ شَـيءٍ أَنَّنِي قَـدْ جَلَوتُهـا وأمْلاكُ آفاقِ السَّماءِ حُضورُهـا فلمَّا وَصَلَ قوله:

وقَابِلْ تَتَاها بِالقَبُولِ، فَإِنَّها عَرَائسُ فِكُرِ، [وَ] القَبُولُ مُهورُها سَمَعَ [من] الحُجرةِ: قبلناها، ثلاثاً!.

وجعلَ للغُرر طريقاً مَجازاً. وكذلكَ أسندَ السُّ [لموك] للغُررِ.

## البديسع

فيه الجناسُ بين الغَررِ وغُرر. وقُدامةُ يُسمِّي مثلَ هذا بالطَّباقِ. قال أبو الفرج القُرشي<sup>2</sup>: قلتُ لعلي بن سليمانَ، الأخفشِ الصغيرِ، وكانَ أعلَمَ من رأيناهُ بالشعرِ: إنَّ طائفةً يزعمونَ أن قولَ زيادٍ الأعجمِ:

يَا لَيْتَهُ مْ يَسْتَبْصِ رُونَ بِكَاهِ لِ فَاللُّومْ فيهِ مْ كَاهِ لَ وَسَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَ



<sup>1</sup> ـ وردت هذه القصة وما يتعلق بها من شعر في آخر الجزء الأول من أنوار التجلي 259/2، مع زيادة: "والحلي المذكور هو ناظم هذه القصيدة المكتوبة هذه الحكاية في آخر ورقة من الجزء الأول من شرحها لسيدي عبيد، رحم الله جميعهم ونفعنا بهم.."

ولعل هذه المقدمة بما فيها هذا التعليق من تدبيج الناسخ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ نسب هذا الخبر في الشريشي الكبير 1321/ لـ "علي بن الحسين"، فيكون المقصود هو: علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم المرواني الأموي القرشي أبو الفرج الأصبهاني، صاحب كتاب الأغاني، المتوفى سنة 356هـ.

[طباق] 1، فك اهل قبيلَة وعُضو، فقال: من قالَ هذا؟ قلتُ: قُدَامَةُ الكاتب2. فقال يا بُني، هذا؟ هذا تجنيس، فمن لدَّعَى أنه طباق، فقد خالف الخليل والأصمعي، فقلت: أو كانا يعرفان هذا؟ فقال: سبحان الله! وهل غيرُهما في الشعر، وتمبيز حسنه من غيره، أعلمُ منهما! انتهى.

وفيهِ مُراعاةُ النظيرِ بينَ البُدورِ وقولِهِ: أَفَلتْ، وهو، كما قالَ الطِي: جَمعُ الشيءِ إلى ما يناسبُه من أحد الوجوهِ، لا على وجهِ التَّضادِ، كقوله تعالى: "الشَّمْسُ والقَمَرُ بِحُسْبَانٍ، والنَّجْمُ والشَجَرُ يسْجُدانِ»، فإنَّ النجمَ ما لا ساقَ له من النبات، والشجرُ ما لهُ. ومنه قولُ أحمد بن عبد المنَانِ في شفاء عياضٍ 4:

والواقع أن القصائد الأربع التي أوردها له ابن الأحمر في نثير الجمان 317-353 كافية وحدها للدلالة على طولي نفس هذا الشاعر (مجموع أبياتها 337 بيتا: 92،56،87-102 بيتا)، قال الدكتور محمد رضوان الداية في مقصورة ابن عبد المنان التي وصف فيها قتل الأسد بين يدي السلطان أبي عنان ومطلعها:

ألِفَ الجَوَى مُذْ بَانَ سُكانُ اللَّصوَى صَبَّ يَهِيجُ غرامَهُ نَفَسَ الصَبَصا الْفِفَ الْجَوَى مُذْ بَانَ سُكانُ اللَّصوَى صَبَّ يَهِيجُ غرامَهِ غرامَهُ نَفْسَ الصَبَصان المحان المحان الجمان الجمان الجمان 348–356، وجذوة الاقتباس (124/1، ودرة الحجال 1/ 53–55).



ا - زيادة ضرورية. ولكي يتضح المعنى ننقل من الشريشي الكبير 321/1: طائفة "تزعم أن الطبـاق هو ذكرُ الشيء وضدَّه، فيجمعها اللفظُ لا المعنى، وطائفة تقول: هو اشتراك المعنيين في لفظ واحد، مثــل قـول زياد الأعجم"، ووردت هذه القصــة أيضــا في أنوار التجلي 31/1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ انظر قوله **في** نقد الشعر<sub>ِ</sub> 185–186 (ط 1963)، وفيه:

ونبئتهم يستنصرون..وللـؤم..

<sup>3 -</sup> سورة الرحمان 5/55-6.

<sup>-</sup> ورد له هذا البيت في أنوار التجلي 1/142، وابن عبد المنان هو: أحمد بن يحيى بن أحمد بن عبد المنان، أبو العباس الخزرجي الأنصاري (....\_792هـ)، من كُتاب السلطان أبي عنان المريني، وعدد من السلاطين بعده. قال في نثير الجمان 314: "رأيته وصحبته، ويعرف بابن عبد المنان، ومسقط رأسه مدينة مكناسة". وأثنى على شاعريته وطول باعه في القريض، كما وصفه في نفح الطيب 117/7، بالشاعر المفلق.

كُلُّهُمْ عَالَجَ السَّفَامَ، ولَكِن مَا أَتَى بِالشُّفَاءِ إِلَّا عِيَاضُ

وقولُ ابنِ جُزي:

خُـذْ مِـن أَحَدِيثِ تَولُّهِـي وَتَولُّعِـي يَرُودِـهِ خَدِّي مُسْنَـداً عَـن أَنْمُعِـي

خَبَراً صَحِيحاً، لَيْسَ بالمَوْضوعِ عَنْ قَلْبِيَ المَفْجُ وعِ

ومن مراعاةِ النَّظيري قولُ بعضهم للوزيرِ المُهلبي: "أنتَ أيها الوزيرُ، إسماعيليُّ الوَعدِ، شُعيبيُّ التوفيقِ، يوسُفي العَفو، محمدي الخُلُقِ. أشارَ في إسماعيلَ إلى قولِه: "وكَانَ صلَاقَ الوَعْدِ2". وشُعيبِ لقوله: "ومَا تَوْقِيقِيَّ إلاَّ بِاللَّهِ" (قيوسُف: "لا نَثْريبَ عَلَيْكُمْ " الآية، ومحمد: "إنَّكَ لَعلى خُلُق عَظيمٍ " وهذا من الإغراقِ والغُلو. وفيه الاشتقاقُ، وهو أن يُشتقَ من علم معنى في نم أو مدح، كقوله في رجل اسمُه [ابنُ] حَلون، يدَّعي الشعر:

وجَدهُ خَلْدونُ حَونُ حَتَّى بِأَنَّدِكَ [دونُ]

ـ في نفح الطيب 533/5: أو من، ولا يستقيم معه المعنى. وزاد قبلهما البيتين التاليين:

مِنْ أَيِّ أَشْجَانِي النِّي جَفَ تِ النَّيوي النَّيوي النَّي وَمُ سَنَ فَسِي تَتُويِ عِنْ مَنْ وَصَلِّي الموقوف، أو مِن هَجَري السِّ موصول، أو مِس نومسي المقطوع والغالب أن الإفراني اعتمد على أنوار التجلي 142/1

 $<sup>\</sup>frac{2}{2}$  ـ سورة مريم 54/19.

<sup>3</sup> ـ سورة هود 11/88.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ـ سورة يوسف 92/12.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ـ سورة القلم 4/68.

<sup>6</sup> ـ نص كلام أنوار التجلى 141/1.

ريادة من أنوار التجلي 244/1 يؤيدها قوله في البيت بعده: وجده خلدون.

# وقولُ الآخرِ:

إلى من من من النّاس أشكُو الحبيبا؟ عصينت العنواذل في حُبّيه، وسَالِفَةٍ أَسْلَفَتْنِسي الجَسووى،

سَبَانِ عِ بِقَدَّ يَقُدُ القُلُوبَ ا فَخَالَفَنِ عِ وَأَطَ العَ الرَّقيبَ الْفُوبَ الْوَقيبَ الْخُطُوبَ الْفُطُوبَ الْخُطُوبَ الْفُطُوبَ اللَّهُ اللَّالِي الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

والغرر في البيت، من الغرر $^2$ .

وفيه الالتفات، يقال له الإعراض والاتصراف، حيث خاطبه بعد تحدثه عن غيبيه، وهو التعبير عن معنى بطريق الغيبة أو النكلم أو الخطاب، ثم يعبر عنه مرة أخرى بواحد من مقابله. قال الزمخشري: واستحسن لما فيه من إنشاط السامع وإيقاظه للإصغاء. وقال الصلاح الصفدي: أرباب البلاغة يسمون الالتفات شجاعة العربية، وإنكار ابن الأثير أن يكون منه الرجوع للخطاب عن الغيبة والعكس مردود، وأمثلته شهيرة، ولذا تركناها.

# الإعسراب

يا: حرف نداء.

وبدوراً: منادَى منصوب لأنه نكرة غير مقصودة.

وجملة: قُلتْ، في محلِّ نصب نعت المنادى.

والظرف، متعلق بأفأت و هو ظرف لغو.

والنُّوى: مضاف للظرف.



<sup>·</sup> تأخر هذا البيت عن الذي بعده في (ج)، وأنوار التجلي 245، وهو حسن.

عند العبارة جاءت في غير موضعها، فقد سبق أن شرح كلمة الغرر.

وقوله: غرراً، على المعنى الأول، فهو منصوب على الحال، وعلى الثاني فهو بدل. وجملة [تَسلُّك]: نعت له.

وفي نهج الغَررِ: خافِضٌ ومَخْفُوضٌ.

# مَا لِقَلْبِي فِي الْهَوَى نَنْبٌ سِوَى مِنْكُمُ الصُنْنُ وَمِنْ عَيِّبِ النَّطَرُ1 مَا لِقَلْبِي فِي النَّطَ

#### اللغسة

الْقَلْبُ: نَقَدَّمَ، وفي بعضِ النسخِ: "مَا لِنَفْسِي وَحْدَهَا"، والنَّفْسُ: الروحُ.

والهورى: العِشْقُ، يكونُ في الخيرِ والشرِّ، قالهُ في القاموس قالتُ: ما نكرَه من مُرافَةِ الهَوى للعِشْق، صرَّح الصَّقدي بأنه التحقيق، وإنَّ الصوابَ أنه أعمُ من الهوى وسائرِ ما تسمعُه. وقال صاحبُ الريحانِ والريْعانِ: الحبُّ أوله الهورَى، ثم العلاقة، ثم الكَلَف، ثم الوجدُ، ثم العشق، وهو مقرون بالشهوةِ، والحبُّ والمِقةُ في الله تعالى 3، ثم السَّغف، ثم النَّتيُّم، ثم التَّبُلُ، والهيامُ، وهو شبيهُ الجُنون 4. والعشقُ عند الأطباءِ من أنواع المالخونيا، والمرادُ بها تغييرُ الظُنونِ والفكرِ عن المجْرى الطبيعي إلى الفسادِ 5. ورسموا العشقَ بأنه مرض وسُواسي جَلَبَه المرءُ إلى نفسِه، بتسليطِ فكرتهِ على استحسانِ بعضِ الصورِ والشمائلِ 6. وقال أرسطو: هو عَمايَةُ العاشِق عن عُيوبِ المَحبوبِ 7.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ـ ديوان ابن سهل 283.

<sup>2</sup> \_ القاموس المحيط (هوى).

د زاد في ريحان الألباب: قال تعالى: "بقوم يُحيُّهُمْ ويُحيُّونَه".

<sup>4</sup> نهاية كلام ريحان الألباب 34 باختصار.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ـ ديوان الصبابة 19 بقليل من التصرف.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ـ المصدر نفسه 12.

<sup>7</sup> ـ المصدر نفسه 12.

واعلمْ أنَّ قولَ الأطباء: جلبه المرءُ إلى نفسِه، ليس بصحيح، لأنَّ الغالب في العشاق، أنهم اضطروا إلى محبَّة من يهووينه، ولهذا قال الفُضيلُ بنُ عياض: "لو رزقني اللهُ دعوة مُجابةً لَدَعوتُ بها أن يغفر العشاق، لأن حركتهم اضطرارية، لا اختيارية"، كذا قال الصفدي، والصوابُ أنَّ العشق في أول أمرهِ اختياريّ، ثم يصيرُ اضطرارياً، وعليه قولُ العباس بن الأحنف2:

الحـــُبُ أُولَ مَــا يَكُــونُ لَحاجَــة، تَأْتِــي بِــهِ وتَسُوقُــهُ الأقْــدَارُ حَتَّى إِذَا اقْتَحَمَ الفَتَــى لُجَـجَ الهَــوى جَاءَت أُمُــور لا تُطاقُ كِبَــارُ مَــرُ . 3.

الحُبُ أُولً مَا يَكُونُ مَجانَا فَ فَإِذَا تَحَكَّمَ صَارَ شُغْلَ شَاغِلًا

قال لبنُ قيمِ الجوزيةِ: "فسَّرَ كثيرٌ من السَّلفِ قوله تعالى : "وَلاَ تُحَمَّلْنَا مَا لاَ طَاقَـةَ لَنَا بِهِ" بالعِشْقِ" 5. وهذا بحر لا ساحلَ لهُ. وللناسِ في تعريفِ العشقِ [خـ] ببُطٌ كبيرٌ، وما أحقً أن يقالَ لهم:

# لَمْ تَعْرِفِ العِشْقَ إِذْ وَصَفَتَهُ

والنَّنْبُ: الإِنْمُ.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ـ المصدر نفسه 33.

أ ـ البيتان 11، 12 من قصيدة في ديوان العباس بن الأحنف 139، ونسبهما في روضة المحبين 134، ضمن قصة، لجارية مدنية سلاها عشيقها.

<sup>3 -</sup> ورد هذا البيت في ديوان الصبابة 36.

<sup>4&</sup>lt;sub>-</sub> سورة البقرة 286/2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ـ ديوان الصبابة 34.

"والحُسنُ: الجمالُ، جمعهُ، محاسنُ على غيرِ قياسِ" أ، قلت: صريحُ كلامِه في القاموسِ، أن الجمالَ والحسنَ مُتر الفانِ، لأنه قالَ في الحسنِ، ما سلف، وفي "الجمالِ: الحسنُ في الخُلقِ والخَلق "2. والذي قيدتُه عن بعضِ مشايخي أن الحُسنَ في الذاتِ، والجمالُ في الشَّمائلِ والأخلاق، والله أعلمُ.

والعَيْنُ: الجارحة، مشتركة بينَ معان. وما أحسنَ قولَ الأديبِ أبي الأسرارِ البوعصامي:

نَمْعِي بَلاَ عَيْنِ جَرَى بِلاَ عَيْنِ وَلَا مِيْنِ وَلَا مِيْنِ عَلِي 3 بِلاَ مَيْنِ وَلَا بِلاَ مَيْنِ

والنَّظُرُ: الفكرُ في الشيء نقدِّرُه.

ورأيتُ في الف باء" للشيخ أبي الحجَّاج البَّلوي:

يَا رَبِّ حُلْ بَيْكِي وَبَيْكِنَ ذَا البَيْكِنِ أَجْرَى مِنَ العَيْنِ تَمْعاً بِلا عَيْنِ فَاسْمِي بِلاَ مَيْكِن عَلِي بِلاَ مَيْكِن

أرادَ، عليلٌ، ومعنى بالمين، بالا شكَّ، انتهى.



 $<sup>^{1}</sup>$  ـ القاموس المحيط (حسن).

<sup>2</sup> \_ المصدر السابق "جمل".

<sup>3</sup> ـ في الأصل: عليل، وهو خطأ، والصواب (علي) الذي سيتحول بإضافة لام ثانية إلى "عليل"، وهذا ما يهدف إليه الشاعر، كما هو الشأنُ في الأبياتِ بعدهُ، وتعليقِ الإفراني عليها.

هذا الكلامُ المنكورُ، هو المُلقى البدورِ، فيقولُ: بأيِّ شيء استحقَّ قابي هذا العذابَ الأليمَ، الذي هو فيهِ مُقيمٌ؟ والعذابُ إنما يليقُ بمنْ صدرتْ منه جنايةٌ، فيزجرُ عليها عُقوبةً له على الجتراميها، وقلبي الذي عنَّبتموهُ لم يقترفْ سيئةً توجبُ أن يُصلى النارَ الموصدة التي تطلّعُ على الأفتدةِ، ولا تسبّبَ فيها، وإنما أوقعهُ فيما وقعَ فيه عين عاينت بديع جمالِكم، وشاهنت رفيعَ صفاتكم، فالمشاهدُ أنتُم نصبتموه حيالةً، والمشاهدُ وقعَ فيها من غير مشاورةِ قلب، أو صدور عن إنن، فالقلبُ بريءٌ، ولا مدخلَ له في هذه القضيةِ ولا عملَ، ولا ناقة له فيها ولا جملَ، فبم عوقب؟ وعلام عُنب؟ والغرضُ من هذا الاستدلالِ إقامةُ الحجةِ عليهم في أن فعلهم وقع في غيرِ محله، وأنهُ إنْ جنتْ عينهُ لا يؤاخذُ قلبُه بجريمتِها. وما أحسنَ قولَ ابنِ شرفِ القيرواني:

غَيْرِي جَنَى، وَأَنَا المُعَاقَبِ فِيكُم، فَكَأَنَّنِي سَبَّابَ لَهُ المُتَنَسِمِ عَيْرِي جَنَى، وَأَنَا المُعَاقَبِ فِيكُم، فَكَأَنَّنِي سَبَّابَ لَهُ المُتَنَسِمِ أَخَذَهُ مِن قول أبي الطيبِ2:

وَجُرِمْ جَرِنَّهُ سُفَهَاءُ قَدوم فَكَ بِغَيْرِ مُجْرِمِ إِلْعَذَابُ

قلتُ: كأنَّ أبا الطيبِ اقتبسَ من مشكاةِ قولِ اللهِ تعالى: "أَتُهْلِكُنَا بِما فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا"<sup>3</sup>. ويتصلُ ببيتِ ابنِ شرفٍ ما حُكي أنهُ لما أنشَدَه البنِ رشيقٍ 4 قال له: هَلْ سَمِعتَ بهذا



أ ـ هكذا في الأصل، ولعل الصواب: الموقدة، كما في سورة الهمزة 6/104 : "نارُ اللهِ الموقدةُ، الذي تَطلعُ على الأفندَةِ، إنها عليْهِم مُوصدةٌ في عَمد مُمدَّدةٍ".

 $<sup>^{2}</sup>$  ـ البيت 26 من قصيدة في ديوان المتنبي 372.

<sup>3</sup> ـ سورة الأعراف 155/7.

<sup>4</sup> ـ في الأصل: ابن رشيد، وليس مقبولاً زمانيا ولا مكانيا (ابن رشيد السبتي توفي سنة 721، وابن شرف القيرواني توفي سنة 463). ورجَّحنا ابن رشيقِ لما كان بينه وبين ابن شرف من مهاجاة وعداوة، وقد

المعنى؟ فقال: نعم سمعتُه، وأخذتَه أنتَ وأفسدتَه، أما الأخذُ، فمن النابغة النبياني حيث قالً !:

وكَلَّقْتَلِي نَنْب الْمُسرِئ، وَتَركْتُ لَهُ كَذِي العُرِّ، يُكُوى غَيْرُه وهُ وَرَاتِ عُ

وأما الإفسادُ، فلأنَّ سبابةَ المتدمِ أولُ شيء يتـالمُ منـه، فـلا يكونُ المعـاقبُ غيرَ الجـاني، وهذا بخلاف بيتِ النابغةِ، فإن المكويَ من الإبلِ يتألمُ، وصـاحبُ العُرِّ لا يَتألمُ جملةً، انتهى.

ومعنى البيت [قريبٌ من] مَثَلِ العامَّةِ "الوَجَعُ في الرَّأْسِ، والكِيّ في العَرْقُوب". ويُضاهيهِ قول القا[ضي] شريح:

ومِنْ ضَحَكَةٍ فِيهَا تُسَدُّ المَسَامِعُ كَذِي العُرِّ يُكُورَى غَيْرُهُ وَهُورَ الْسِعُ

وسببُ قولِ القاضي البيتينِ، أن ولدَهُ جاءَ من المكتبِ يومَ الخميسِ مضروبَ الرجلينِ، فقال لهُ أبوهُ: ما السببُ؟ فقال لهُ: تَخَاطَطُتُ مع يَرْب لي، فغَلبني في الخَطِّ، فضربني المعلمُ على رجلي، انتهى. فتحصل أن القلبَ بريءٌ من هذه الجنايةِ، وأن العينَ هي صاحبتُها، والحقيقةُ بالمُعاقبةِ، وأنه لو لاها ما عَرفَ القلبُ للصبابةِ مذاقاً، ولا تَجرَّعَ منها كأساً دهاقاً.

أَعَيْنَيَّ كُفًّا عَن فُولِدِي، فَإِنَّهُ مِنَ البَغْيِ سَعْيُ اثْنَيْنِ فِي قَتْلِ وَاحِدِ

عَجِبْتُ لأيَّام الخَمِيس وَجُورها،

اذَا أَنْنَيَتُ أَيْد تُعَاقَبُ أُرْجُلُ،



<sup>=</sup> توفي ابن رشيق سنة 460هـ. (انظر المطرب 66-71 والمغرب 232/2 الحاشية، والزركلي. الأعلام 10/7 الحاشية 1).

<sup>1</sup> ـ في الحاشية: "ط بيت من كلام النابغة"، والبيت في ديوان النابغة 81. والعُر: الجرب.

كأس دِهاق: ممثلئة، أو منتابعة، وفي سورة النبإ 78/34: "إنَّ لِلْمُتَقِينَ مَفَاز أَ، حَدَائِقَ وَأَعْدَاباً، وكُواعِبَ أَثْرُ اباً، وكاساً دِهَاقاً".

<sup>3-</sup> البيت 12 من قصيدة طويلة في ديوان الأرجاني 86.

وقد جزم ابن سهل بأنَّ الجريمة للعين، وبعضهم حصل له الريب في ذلك، فقال:

إذا لُمْتُ عَيْنَا اللَّتَيْنِ أَضَرَّتَا بِجِسْمِي وَقَلْبِي، قَالَتَا لِي: لُم القَلْبَا وَإِنْ لُمْتُ قَلْبِي، قَالَ: عَيْسَكَ جَرَّتَا الْإِنْ لُمْتُ قَلْبِي، قَالَ: عَيْسَكَ جَرَّتَا الْإِنْ لُمْتُ قَلْبِي، قَالَ: عَيْسَكَ جَرَّتَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الل

لطيفة

ما أقام به مَحَجَّة الحجة على براءة القلب، واختصاص العين بالذنب، وأنها التي تولت كير م، يُستروح منه أن العقل مع الحواس، كالأمير مع الجاوازين أ، فمن أدرك منهم أمراً، قادَه للأمير من فوره، فصار العقل لا يصله الشيء إلا بها، فهي الموصلة المسببة في الإدراك، وهذا رأي بعض الحكماء. ومنهم من قال: إنه معها كالطاقات الخمس لجالس على سرير، يُشرف من كل منها لما يوصل إليه. نكر هذا الخلاف الشهاب القرافي، فليكن على نكرك هذا، انتهى. وقد جعل ابن سهل الهوى ننبا، وبعض المناطفين يجعله عين الطاعة. وليس على بالى من هذا المعنى إلا قول الشاعر:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلاَّ مِنْ مَحَبَّتِهِ، فَإِنْ يَقُولُوا بِأَنَّ الحبُّ مَعْصِيَةٌ قَالُوا: أَنَّسَى الذي تَهْوَى ؟ فَقُلْتُ لَهُمْ: وكَيْفَ أَنْسَاهُ، وَالأَثْشَيَا بِهِ مَسَنَّنَ ؟ مَا غَلَبَ عَنِّى، ولَكِنْ لَسْتُ أَبْصِرُهُ

فإنَّ ها حَسنَاتِ يَ وَمَ الْغَااهُ فَالْحُبُ أَحْسَنُ ما يُعْصَى بِهِ اللَّهُ للَّهُ اللَّهُ يَا قَومُ ! مَالِكُ روحِي، كَيْفَ أَنْسَاهُ! مَالِكُ روحِي، كَيْفَ أَنْسَاهُ! مَالِكُ روحِي، كَيْفَ أَنْسَاهُ! مَالِكُ روحِي العَبْدُ مَسوْلاهُ! لَا مَالِكُ جَمَاراً: قُلْ هُو اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْ

أ ـ الجلوازُ: الشرطي، جمعه جَلاوِزَةٌ. (القاموس المحيط: جلوز)، وقد جمعه على جِلْوازِينَ كما نرى.

## المعيتي

نكر الذنب، وأتى به بعد النفي، لإفادة انتفاء كل نوع من أنواع الذنب. فإن الذكرة في سياق النفي تعُمُّ. وقدَّم المسندَ المتخصيص. وعلى نسخة الما يَنفسي وَحْدَها"، يكونُ قصد الردَّ على مَن رعم أن قلبَه انفردَ بالذنبِ فأكدَ بوحده النفع شُبهة خالجت قلب السامع، وهي اعتقادُه انفرادَ القلبِ، فيكونُ القصرُ لقلبِ الاعتقادِ. فإنْ قلتَ: هذا يقتضي ثبوتَ الذنبِ للنفس مع كذا، والمنفي اختصاصه به، وهو خلاف ما سلف، قلتُ: ما نكرتَه حقٌ، وقد قال المولى سعدُ الدينِ في حواشي الكشاف، عن الشيخ: أن ما من كلام فيه أمر وائد على مُجرد الشاسيء الشيء الشيء الوين في حواشي الكشاف، وهو الغرض الخاص والمقصودُ من الكلام، فالنفيُ هنا تسلط على توهم الوحدانية لا غير ومُنتهى ما يستصلحُ من المعنى حيند في الفريت في خريمة الهوى وحدَها، وتركتُم مشاركها، وهو العينُ، كأنها لا مدخلَ لها في ذلكَ. ولا يخفى على الأفكار الناقِدَة لجواهر المعاني، أن المعنى الأولَ ألطفُ.

## البيان

فيهِ الكنايةُ، حيث عبرَ بالننب، وأرادَ ملزومَه، وهو استحقاقُ العقوبةِ، أي استُ مُستحقاً لهذه العقوبةِ التي أقاسيها، لأنهُ لا ننبَ لي يوجبُها، فالننبُ سبب في وجودَ العقوبةِ، فإنْ قلتَ: ما سرُ هذه الكنايةِ؟ قلتُ: هو في مقامِ الاحتجاجِ عليهم، والبُرهانُ اللَّمِي، عندَ أربابِ المعقولِ أشرفُ وأبلغُ من الإني، لأن اللَّمِي يُعطي العلةَ المُستلزمة للوجودِ، ففيهِ الاستدلالُ بالمؤثرِ على الأثر، والإني عكسه، فأقامَ الحجةَ عليهمْ بأنهمْ أوجَدوا المسبب مع انتفاء السبب، ولو



ا ـ بل النفس هي التي أكدت بـ (وحدها) على الرواية الثانية.

قال: قلبي لا يستحقُّ ما فعلتموهُ، لمْ تَقُمْ قيامَها بالأولِ. وعلى ذكر ِ البرهانِ اللَّمِّي والإِنِّي، فما أحسنَ قولَ من قال أ:

تَاللَّهِ مِا لِمُعَنَّبِي فِي حُسْنِهِ شِبْة، فَايُ حَسْاً عَلَيْهِ لَمْ تَهِمْ! لأَمُ العِذَالِ، وَمِيمُ مَبْسِمِهِ عَلى مَا لَدَّعِي مِن حُسْنِهِ بُرْهَانُ لِمْ

## البديسع

فيهِ الجمعُ مع النفريقِ، وهو كما قال الحِلي: "أن تنخلَ شيئينِ في معنًى واحدٍ، ونفرقَ بين جهةِ الإنخال"<sup>2</sup>، كقوله:

فَوَجْهُكَ كَالنَّارِ فِي ضَوْيُهِا، وقَلْبِيَّ كَالنَّارِ فِي حَرِّها

وهو في البيت بين قوله: من كُمُ الحُسنُ، وبين قوله: ومَن عَيْبِي النَّظَر ، حيثُ صيرهُما مشتركينِ في التسبب في الهوى، لكن العينَ تسببت من جهة النظر، وهم من جهة الجمال، ومنه قولُه:

أَرَى قَمَرَيْ نِ فَ عَلَى غُصنَيْ نِ فَ عِي نَسَقِ وَفِي نَسَقِ وَفِي تَسَنِ فِي نَسَقِ وَفِي تَوْبَيْ نِ قَدْ مِبُغِ فَ الْمَدِّ وَالْحَدِّ فِي الْمُعْ سُ فَي الْمُعْ سُ فِي الْمُعْ سُ فَي الْمُعْ سُ وَهَذِي الْمُعْ سُ فَي الْمُعْ سُ اللَّهُ عُلَيْ اللَّهُ عُلَيْ اللَّهُ الْمُعْ سُ اللَّهُ اللَّهِ عُلَيْ اللَّهُ عُلَيْ اللَّهُ عُلَيْ اللَّهُ الْمُعْ سُ اللَّهِ عُلَيْ اللَّهُ عُلَيْ اللَّهُ عُلَيْ اللَّهُ عُلَيْ اللَّهُ عُلَيْ اللَّهُ عُلَيْ اللَّهُ عُمْ اللَّهُ عُلَيْ اللَّهُ عُلَيْ اللَّهُ عُلَيْ اللَّهُ عُلَيْ اللَّهُ عُلَيْ اللَّهُ عُلَيْ اللّهُ عُلَيْ اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عُلَيْ اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عُلَيْ اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عُلِي اللّهُ عُلِي اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عُلِي اللَّهُ عُلَيْ اللَّهُ عُلِي اللّهُ عُلِيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عُلِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عُلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عُلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عُلْمُ عُلّمُ اللّهُ عَلَيْ عُلْمُ عَلَيْ عُلَيْ عُلَيْ عُلَيْ عُلْمُ عُلِي اللّهُ عَلَيْ عُلْمِ عُلِي اللّهُ عَلَيْ عَل

وفيهِ، بين (مِنْكُمْ ) و (مِنْ عَيْبِي)، طباقٌ خَفي، كقوله:



<sup>1</sup> \_ البيتان مع الحديث عن البرهان اللّمي والإنّي في الغيث المسجم 78/1.

<sup>2</sup> ـ نص أنوار التجلى 113/1، واستشهد بالبيت بعده.

 $<sup>^{5}</sup>$  - في الأصل: غصنين، والمثبت عن معاهد التنصيص  $^{5/3}$ 

مَهَى الوَحْسُ إِلاَّ أَنَّ هَاتَ الوانِسِ فَنَ الخَطِّ إِلاَّ أَنَّ تِلْكَ نَوابِسُ فَنَ الخَطِّ إِلاَّ أَنَّ تِلْكَ نَوابِسُلُ وهو بين (هاتا) و (تلك).

وفيه الالتفات عن الغيبة، في (قَلْبِ صنب )، إلى المتكلم في قوله: مَا لِقَلْبِي.

الإعسراب

مَا: نافيةً، يحتملُ أن تكون حِجازيةً وتميميةً.

وننب أ: اسمُها.

ولِقَلْبِي: خبرُه.

وفي الهورَى: وصف الننب، على حدّ ما: ما لزيدٍ درهم في الدارِ.

وسيوى: أداةُ استثناءِ بمعنى غيرُ.

والحُمنُ: مبتداً.

ومِنْكُمُ: خبرُه، قدّم عليه. وكذلك قوله: مِنْ عَيْني. والظاهرُ أنه حذفت (أنَّ) بعد أداةِ الاستثناء، والأصلُ:

سِوَى أَنَّ مِنْكُمُ الحُسْنَ الخ..

أ ـ في الأصل: قلب، وهو سهو من الناسخ.

# أَجْنَنِي اللَّاذَاتِ أَكُلُومَ الْجَوْي وَالتَّدَاتِي مِنْ حَبِيبِي بِالفِكِيرِ وَالتَّدَاتِي مِنْ حَبِيبِي بِالفِكِيرِ

#### اللغسة

جَنَى الثمرَةَ، اجْنتاها، وهو جان، وجنَّاه، إيا[ه². وكلُّ] ما يُجنى فهو جَنَّى. وما أحسنَ قولَ الصَّقدي في مليح قابلَ معهُ كِتَّاباً:

جَنَيْ تُ خَصَاً، وَقَصَاً، وَقَصَاً فَالِكَ وَرَداً غَضَاً، وَقَصَاً فَالِكَ ذَالِكَ فَالْحِالُ فَهَا أَنَا كُما وَقُصَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

و مكلوم: مفعول من كَلَمَهُ يَكُلُمه، جرحَه، فهو مكلوم. وكَليمٌ. [والاسمُ كَلْمٌ 3]، والجمعُ كُلُومٌ،

والجوى: مرض العشق والصبابة.

والتَّداتِي: من تدانَى، أي تقارب، وفي بعضِ النسخِ: والْتِذاذاً 4، وهو من التذَّ بهِ التذاذاً.

والحَبِيبُ، والحُبابُ بالضم، والحبُّ بالكسرِ، والحبة بالضم: المحبوبُ.

و الفِكَرُ: جمعُ فكرةٍ، وهي إعمال النظر في الشيء.



<sup>1</sup> \_ في الأصل: اللذة، وقال عند استخراج معنى البيت: "وجَمَعَ اللَّذاتِ". و في الديوان 283: اللذات.

<sup>2</sup> ـ في القاموس المحيط (جني)، وهو المعتمد عند الإفراني: "وأجْنَاها لَهُ. وجَنَّاهُ إيَّاها".

<sup>3</sup> \_ إضافة يستقيم بها المعنى.

<sup>4</sup> ـ و هو المثبت، كذلك، في ديوان ابن سهل.

#### المعنسي

إنَّ حبيبي، وإن غابَ عن بصري، فهو مَخيمٌ في بصيرتي، وإن كان بعيداً، فهو قريبٌ مني بالتَّفكر في أوصاف جمالِه، فأنا أعصر من نمار محاسنه ما أشتهي، وأتلنَّذ بما أريدُ من كمالاتِه غير محجوب عنِّي، وأخاطبُه كأنه قريبٌ حاضرٌ، ويمثله تفكري أقربَ إلي من حبل الوريد، فلا أحتاجُ بيننا لسفير ولا بريد. وهذا المعنى كثيرٌ. ولبعض الأصحاب فيه:

حَمَوا حُسْنَهُمْ صَوَّتًا بِأَرْدِيَةِ السَّتَرِ؟ فَإِنْ حَجَبُوا عَيْنِي فَمَا حَجَبُ وا فِكْ رِي

وقَائِلَةِ: مَاذَا الغَرَامُ بِهِمَ، وقَدْ فَقُلْتُ: دَعِينِي والغَرَامَ بِحُبِّهِمَ،

فأخبر بأنه في مَقامينِ من مقامِ المشاهدةِ، الأولُ أنه يتمتعُ بعُلى جمالِه في سرِّه، والثاني أنه قريبٌ منه بفكرِه، وإنْ نزحَتْ دارُه، وشطَّ مزارُه. فأما الأول فمأخوذ من قول القائل :

قَلْبِ بِأَحْدِدَاثِ النَّوَى مَصْدُوعُ فَحَدِيثُهُ فِي خَاطِرِي مَوْضُوعُ

يَجْ نِي ثِمَارَ وصَالِهِ مُتَلَسَنَّذًا لِنْ غَابَ عَنْ عَيْنِي صَدِيهِ مُتَلَسَنَّذًا لِنْ غَابَ عَنْ عَيْنِي صَدِيهِ مُمَالِهِ،

وَأُمَّا الثاني فمنْ قولِ القائِلِ:

وضميري وجناني و را على طسول الزمسان حري، وناجساك لساني وافترقناسا لمعسان طيم عن لد ظعياني أنْتَ فِي عَيْنِي وَقَالْبِي وَقَالْبِي وَقَالْبِي وَقَالْبِي وَقَالْبِي وَقَالْبِي بِكَ مَعْمُ سو قَادُ تَحَقَّقُدُ كَا فِي سِو وَاجْتَمَعُدُ كَا لِمَعَالَ فِي سِو وَاجْتَمَعُدُ كَا لِمَعَالَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وقال آخر ُ:



وَفِي قُرْبِ القُلُوبِ لِكُلَ صَلِي صَلِي الْمُسَامِ، لَيْسَ في قُربِ الدّيسارِ

واعلمْ أن لاجنتاءِ اللذائذِ وجهاً آخر غيرَ النقكُر، وهو أن يمنّيَ نفسه بوصالِهِ، ويحدّثُ قابَه بتحنُّذِهِ وعَطفِه، فيجدَ لذلك ارتياحاً وطرباً، كما قال الأرَّجاني:

أُعلَّلُ بِالمُنَى قَلْبِي، لَعَلِّي افَرِّجُ بِالأَمَانِي الهَمَّ عَنِّي أَعَلَّلُ بِالمُنَانِي الهَمَّ عَنِي أَوَاعَلَمُ أَنَّ وَصَلَكَ لا يُرجَّى، ولَكِنْ لاأقَلَّ مِنَ التَّمَنِّسي

وقال آخر <sup>2</sup> :

فِي المُنَى رَاحَةُ وَإِنْ عَلَّلَتْنَا مِنْ هَوَاهَا بِبَعْضِ مَالا يكونُ وقي المُنَى رَاحَةُ وَإِنْ عَلَّلَتْنَا مِنْ هَوَاهَا بِبَعْضِ مَالا يكونُ وقالَ ابنُ رشيقٍ في هجو الأمَانِي<sup>3</sup>:

خَلْقٌ تَمَنَّوا في البُيُوتِ أَمَانِيَا، وَجَمِيعُ أَعْمَارِ اللَّنَامِ أَمَانِي

أ ـ في الأصل، قدَّم الشطر الثاني على الأول، وهو لايساير الروي، ولا يخدم المعنى. والبيتان في الغيث
 المسجم 99/2، وديوان الصبابة 198، ومعاهد التنصيص 143/2، وتزيين الأسواق 454.

 $<sup>^{2}</sup>$  ـ البيت في ديوان الصبابة 201، ومعاهد التنصيص  $^{142/2}$ 

 $<sup>^{3}</sup>$  للبيت في الغيث المسجم  $^{202}$ ، وديوان الصبابة  $^{202}$ ، ومعاهد التنصيص  $^{3}$ 

<sup>4</sup> ـ البيت، غير معزو، في ديوان الصبابة 192، ومعاهد التنصيص 144/2، ولم أعثر عليه في ديوان الخالديين. والخالديان هما أبو عثمان سعيد، وأبو بكر محمد ابنا هاشم بن وعلة الخالدي، أديبان شاعران، اشتهرا بالاشتراك في نظم الشعروتأليف الكتب. كانا من خواص سيف الدولة. جمع ديوانهما وحققه الدكتور سامي الدهان، وطبعه سنة 1969. (انظر فهرسة ابن النديم 240، وتاج العروس خلد)، وفوات الوفيات 240-56، 52/4).

# مَنْ نَالَ مِنْ نُنْيَاهُ أُمْ نِيَّة، أَسْقَطَتِ الأَيَّامُ مِنْهَا الألِفْ

والأبياتُ في هذا الغرضِ كثيرةٌ. والحاصلُ أن اجتناءَ اللذاتِ فيه احتمالانِ: إما أن يكونَ اجتناؤُها عبارةً عنِ التفكرِ في محاسنِ المحبوب، وإما ما يَبْرُقُ بالجوانح من منتهى الأماني وسيأتي مزيدُ تقرير لهذا التحبيرِ. ويرد على ابن سهل في إثباتِ التفكرِ لهُ، ما مرَّ إيرادُه في إثباتِ القلبِ. وقوله: مكلُّومَ الجَوَى، من إضافةِ اسم المفعولِ لفاعله. وقوله بالفِكرِ راجعً للاجْتِناء والتَّداني، فإنَّ كلاً منهما حاصلٌ بها.

# المعتى

عبر بالمضارع في (أجنتي)، قصدا للدلالة على الاستمرار والدوام. وأتى بافتعل فيه، الشعار أبأنه أمر ليس هو كذلك في الخارج. وجمع اللذات إشارة إلى كثرتها. فإن قلت: جمع السلامة من جموع القلة عند الإمام، فكيف عبر به ولم يعبر بما هو من جُموع الكثرة؟ قلت: بمثل الذي أوردته اعترض النابغة² على حسان ابن ثابت رضى الله عنه في قوله:

لَّنَا الْجَفَنَاتُ الْعُدُرُ لِيْمَعْنَ بِالضُّدَى، وَأُسْيِافُنَا يَقْطُرْنَ مِنْ نَجْدَةِ مَا

وقال له: يافتى: قلَّت جِفانَكَ. نكرَ هذا الشيخُ أبو علي<sup>3</sup> في زهرِ الأكَم، فراجعْ بقيـةَ الحكايةِ. ووقع الجوابُ عن الاعتراض، كما قال الشيخُ ياسين في حواشي الخُلاصـة<sup>4</sup>، فإنَّ



<sup>1</sup> ـ في الأصل: الجوانح، وزاد حرف الجر في (ج)، مع شكل ( يَبُرُقُ).

<sup>2</sup> ـ في الأصل: الأعشى، والمعترض، في المشهورة، النابغة الذبياني (انظر حواشي الخلاصة 390/2).

<sup>3-</sup> انظر التعريف بأبي على اليوسي في كتابنا الإفراني وقضايا الثقافة والأدب ، وقد خصته مجلة المناهل التي تصدرها وزارة الثقافة بالرباط بعددها 15.

 <sup>4</sup> ـ هي: حواشي الشيخ ياسين الحمصي نزيل مصر على خلاصة..جمال الدين ابن مالك"

<sup>(</sup>من مقدمة الطابع1/1). طبعت بالمطبعة المولوية بفاس العليا سنة 1327هـ، وبهامشها شرح ابن مالك لكافيته (انظر الصفحة 1/1 وفيها تعريف موجز بالمؤلف).

جمع السلامة للقلة ما لم يُضف، أو تتخل عليه (ال)، فيصير للكثرة، ومصداق هذا قولهم: (ال)، إذا نخلت على الجمع أبطلت جمعيته، انتهى. قلت: وعندي في هذا الجواب نظر، فإن كُون جمع السلامة إذا نخلت عليه (ال) يصير للكثرة، يرده أنه لو كان كذلك، ما اعترض النابغة على حبان، أو لأتتصر حسان انفسه، كيف وقد قيل إنه لما اعترض عليه سكت ولم يجد جوابا، فإن كان ما ذكر من الجواب أخذ من تتبع كلام العرب، فهذان فحلان من فحولهم لم يفهما ذلك، مع أن مثله، لو كان، سليقة فيهم! وإن كان باصطلاح حدث، فلا عبرة به مع هذا، فتامل.

ونُكتةُ قوله: مكلومَ الجَوَى، الإيذانُ بأن جرحَه لا يمنعُه من اقتطاف ثمارِ اللَّذائذِ، فهو في خيبةٍ عن ذاتِه، مستغرق في مشاهدةِ محبوبِه، فكأنهُ يقولُ: التذُّ وأنا مُؤلَّمٌ لا شعورَ لي بالمي. والإضافةُ في "حبيبي" لمالتذالِد.

ويقول الشيخ ياسين:

". وبعد فهذه فوائد تتعلق بألفية الإتمام ابن مالك "جمعها من عدة مصادر

(حواشي الخلاصة 2/1).

ونص كلامه، بعد أن أورد بيتَ حسّانٍ ورأيَ الرضى وابن خروف،:

"واعلم أنهم قالوا إذا قرن جمع القلة بـ "ال" التي للاستغراق، أو أضيف إلى ما يدل على الكثرة انصرف بذلك إلى الكثرة". وعلى هذا يرد ماقاله النابغة على حسان، ويقال إن حسانا أجابه بذلك، لأن قوله: "أسيافنا أضيف إلى ما يدل على الكثرة".

(المصدر السابق 2/390-391).

ولم ترد فيه العبارة : "ال الدار دخلت عالى الجمع أبطلت جمعيته". ونرى أن معنى "أبطلت جمعيته" أخرجتُ ه للدلالة على استغراق الجنس، واسمُ الجنسِ يدلُ على معنى الجمع.

ا \_ أي لكان سليقة فيهم.



## لبيان

تَماجَزَ في قولِه: أَجْتَبِي، حيثُ استعملَه في حُصول اللذاتِ، والمُحسِّن لذلكَ الإنيانُ بما يُلازم المستعارَ منه، وهو الثمارُ وما شأنه أن يُقطف، فإنه شبه الذات بالثمار تشبيها مُضمراً في النفس، استعارةً بالكناية. وأتى بما يلائمُ الثمارَ، وهو الاجتناءُ، فأثبتهُ لها استعارةً تَخْبيليةً هذا على مذهب صاحب التلخيص. وعلى مذهب السلاكي فليسَ فيه إلاَّ تَخبيليةٌ فقط، ومذهبه مُقرر في محلِّه. والجُرحُ وإسنادُه، مجازان أيضاً.

## البديسع

فيه الطباقُ بين اللذةِ والألمِ. قال في المصباحِ: هو الإتيانُ بلفظينِ متضائينِ، انتهى. قال الحلِّي: وهو على ضروب، ولم يتعرض لبيانها. وقال الثعالبي في الأثوار أ: بيانها أنه على قسمينِ: ما يكونُ من لفظينِ من نوع واحد، وما يكونُ من مختلفين، والأولُ إما من اثتين، نحو: "وَتَحْسِبُهُمْ أَيْقَاظاً وَهُمْ رَقُودٌ" وفعلين: "تُعزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُنِلُّ مَنْ تَشَاءُ "، أو حرفين نحو: "لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْها ما اكتَسَبَت " في قال الزمخشري في المفصل 5: كسب بمعنى نحو: "لَهَا مَا كَسَبَ التَّصر قي والطلب. والثاني كقوله: "أومَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ " 6. ومن الطباق قول بشار 7:



<sup>1</sup> ـ انظر الكلام اللَّاحق عن الطباق في أنوار التجلي 30/1 بتوسع.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ سورة الكهف 18/18.

<sup>3</sup> ـ سورة آل عمر ان 26/3.

<sup>4</sup> ـ سورة البقرة 286/2.

<sup>5</sup> ـ شرح المفصل 760 نقلا عن سيبويه.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ـ سورة الأنعام 121/6.

<sup>7</sup> ـ البيت 23 من قصيدة لبشار في ديوانه 214.

# إِذَا أَيْقَظَتُ كَ حُرُوبُ العِدِدَا فَنَبَهُ لَهَا عُمَراً ثُمَ نَصِمُ الإعرابُ الإعرابُ

أجتني: فعل مضارع، وفاعله مستتر فيه. وكأن هذا كلام مستأنف عما قبله لا علقة له به، والأصل: فها أنذا أجنتي وأننو، أي حين نأيتُم، صبرت على حُكم النّورى، فحالي بعكم أني أجتني الخر. وفائدة هذا الاستئناف تسلية خاطره، وترويخ نفسه. والاستئناف، قد يلاحَظُ فيه أمثال هذا. وفي الكشاف عند قوله تعالى: "لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً" أَن الجُملة استئناف قصد به التّعليل. قال: وهو أبلغ.

و اللَّذَاتُ: جمعُ لذةٍ، منصوبٌ على أنه مفعولٌ به، منصوبٌ بالكسرةِ لكونِه جمع مؤنثٍ سالم. وما أحلى قولَ القاتلِ:

قُلْتُ لَمَّا تَجَمَّعُ وا وَبِقَتْلِ ي تَحَلَّثُ وا: لا أُبالِ ي بِجَمْعِهِ مْ اللهُ عَمْ عِمُونَ ثُ

ومكلومَ الجَورَى: منصوب على الحال، من فاعل "أجتني".

التَّدائي: يُحتملُ أن يكونَ مُبتدأً، وبالفِكرِ، ومنْ حبيبي: حالّ. ويُحتملُ أنْ يكونَ معطوفاً على قوله: اللَّذَاتِ، فيكونُ من بابِ قوله ِ2:

ولَـو أنَّ وَاللهِ بالبَمَامَات قَدَرُهُ، وَدَارِي بِأَعْلَى حَضْرُ مُوتَ، اهتدى ليَا



ا \_ صلبة الآية : "يَاأَيُها الذينَ آمَنُوا لا تَتَخذُوا بِطَانَةُ مِنْ دُونِكُمْ لا يَالُونَكُمْ خَبالاً". (آل عمران 118/3).

<sup>2</sup> ـ يَقَصَدُ أَنَّ وَاوَ "وَ دَارِي" في البيت بعدَه يمكنُ أن يكون واو حال، ويمكن أن يكونَ حرف عطف.

فإنْ قلتَ: النداني لا يُجننى، قلتُ: بالطريقِ الذي اجننيتْ به اللذاتُ، يَجني الجاني ثمارَ النداني، ولا سلّم ما أوردتُه، جعلناهُ من بابِ المشاكلةِ اللَّفظيةِ، وهي نكر الشيءِ بلفظِ غيرِهِ لوقوعِه في صحبتِه، تحقيقاً أو تقديراً، كقولِه:

قَالُوا: اقْتَرَحْ شَيْئًا نُجِدْ لَكَ طَبْخَهُ قُلْتُ: اطْبُخُوا لِي جُبَّةً وَقَمِيصَا

وكقول بعض العر اقبين في قاض، شهد عنده برؤية هلال شوال، فلم يقبل شهادته:

أتَرَى القَاضِيَ أَعْمَى أَمْ تَراهُ يَتَعامَى اللهَ المَيَامَ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

ومن هذا ما نُكرَ أن رجلاً شهدِ عندَ شُريحٍ، فقالَ لهُ: إنكَ لَسَبْطُ الشهادة، فقال الرجلُ: إنها لمْ تَجْعَدْ عندي.

وعلى نسخة (الْتَذِاذاً)، فهو منصوب على المصدرية، وناصبه من لفظه: النَّذَّ، مُقدَّراً. ويكونُ، على هذا، من عطف مرادف مُفسرِ.



السبط: ضد الجعد، وفيه تعريض بشهادة الزور.

# وَإِذَا أَشْكُ و بِوَجْ دِي بَسَمَ الكَارِبُي و العَارضِ المُنْبَجِ سِ أَ

#### اللغسة

أشكو: من شكا أمرة شكوى وينون، وشكاية وشكية وشكاوة، وتشكَّى واشتكى. وتشاكوا: شكا<sup>2</sup> بعضهم إلى بعض والشكوى: المرض وكغني المريض، ومَنْ يمرض أقلَ المرض وأهونه.

والوَجْدُ: الحُبُّ، من وجدَ به وَجْداً، كذا في الحُزنِ، لكن يُكس ماضييهِ3.

"ويَسَمَ يبسِمُ بَسماً، ولجنسمَ وتبسَّم، وهو أقلُ الضحكِ وأحسنَه" كذا قال في القاموس. وفي العُزيزي على الغريب: التَّبَسُّم أولُ الضَّحكِ الذي لا صوتَ له، وفي الجزولي على الرسالةِ: التبسم أولُ الضَّحكِ وانشراحُ الوجهِ وإظهارُ الفرح، انتهى. وأوردَ على كونِ التبسم أولَ الضحكِ قولَه تعالى: "قَتَبسَّمَ ضاحِكاً" وأجيبَ بأنَ المعنى شارعاً في الضحكِ، قالهُ الشهابُ أفندي في شرح الشّقا.

والرئيى: يَجمعُ ربوقِ مُثَلَّثَةٌ مَا إِرتفعَ مِن الأرضِ وقولُهم: ربَّا، لِرتفعَ وزادَ، ومنه الربَّا



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ـ ديوان ابن سهل 284.

<sup>2</sup> ـ في الأصل: أشكى، والمثبت ما في القاموس المحيط(شكا). وعليهِ اعتمادُ الإفراني هنا.

<sup>3 -</sup> القاموس المحيط (وجد) بتصرف.

<sup>4-</sup> المصدر السابق (بسم).

<sup>5</sup> \_ سورة النمل 19/27.

في البيع، ويُقال: ربَاوَةٌ وربُاوَةٌ 1، قاله أبو الحجاج البَلوي. قلتُ: قيلَ في قولهِ تعالى: "إلى رَبُورَةٍ ذاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ"2. إنها دمشق، وقيلَ بيت المقدس، وإنما سماها الله ربوة لما قال كعبُ الأحبارِ: وإن بيتَ المقدسِ أقربُ إلى السماءِ بثمانيةَ عشرَ ميلاً. و"ذاتِ قَرار": يُستقرُّ بها للعمارة، "ومعين"؛ ماء طاهر" جامد. وفي حسن المحاضرة أنها مصر .

والعارضُ: السحابُ المعترضُ في الأفق، وصفحةُ الخدِّ، والعارضُ من الوجهِ: ما يبدو عندَ الضحكِ، والعارضُ: العِذارُ، ولله القائلُ:

لَمَّا بَدَا في خَدِّهِ عَارِضٌ، وشَاقَ قَلْ بي نَبُّهُ الأخْضَرُ

لَمَّا بَدَا العَارِضُ فِي خَدِّهِ

أَمْطُ رَ أَجْفَ انِ حَي مُسْتَقْبَ للهُ فَقُلْتُ: هَ ذَا عَارضٌ مُمْطِ اللهُ فَقُلْتُ: هَ ذَا عَارضٌ مُمْطِ ال

بَشَ رِثُ قَلْب ي بالنَّعِيم المُقيم فَجَاءَ نِـى مِنِـهُ العَـذَابُ الأليــمْ

وقُلْتُ: هَذَا عَسارِضٌ مُمْطِسرٌ، و قال ابنُ المعتز <sup>5</sup>:

وبَكَادُ البَادُ البَادُ عِدْ كِيادِ وَمِيَاهُ الْحُسْنِ تَسْقِيهِ وَتَكَادُ الشَّمْسُ نُشْبِهُ لَهُ، كَيْفَ لا يَخْضَر عَارضُك



اً ـ في القاموس المحيط (ربا): "الربوةُ والرُّباوة مثلثتين والرابيةُ والرباة: ما ارتفع من الأرض".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ سورة المؤمنون 50/23.

 <sup>3</sup> ـ اقتباس من سورة الأحقاف 24/46 : "قالوا هذا عارض مُمطرِ'نا".

<sup>4</sup>\_ البيتان في الغيث المسجم 21/1، وديوان الصبابة 204، وتزبين الأسواق 456.

<sup>5</sup> ـ بيوان ابن المعتز ـ

ابنُ نُباتة <sup>1</sup>:

لَقَدْ كُنْتَ لي وَحْدِي، وَوَجْهُكَ خُصْرَتِي فَعَارَضَنِي فِي وَرْدِ خَصِدَّكَ عَسارِضٌ

آخَـرُ2:

رَقَّ مَنْ حُوالْسِي خَدَّهِ مِنْ حُسْنِسهِ، مَا كَانَ عَارِضُهُ السَّوَادَ وَإِنَّ مَسا

وقال الخالدي:

يا خَطَّ عَارِضِهِ، لَقَدْ عَرَّضتني لِلَهِبِ نَارِ صَبَابَةٍ لاَتَنْطَ فِي شَاخَطُ عَارِضِهِ، مُتْ بِغَيْظِكَ حَسْرَةً قَدْ عَوَّنَتْ بالنَّمْ ل سُورَةُ يُوسُفِ

و لابن سهل<sup>4</sup>:

إِنْ طَافَ شَيْطَانُ السُّلُوِّ بِخَـاطِــــري،

والأبياتُ في هذا المعنى كثيرةٌ. ولولا أنهُ لا يُعتدُّ بالعارضِ<sup>5</sup>، لأملينَا عليكَ ماقيلَ في

وكُنَّا، وكَانَت للزَّمَان موَاهِب

وزَاحَمَنِي في ورد ريقِكَ شَاربُ

فَقُلُوبُنَا شَغَفاً عَلَيْهِ رِقَاقُ

نَفَضَت عَلَيْهِ سَوَادَها الأحداق

فُشِهابُ شُوقِي فِي المكان يُصِيبُ فُ

وَمُعَذَّرِ رِقْتُ حُواشِي حَسْنَةِ، وَقَلُوبُنَا حَثْراً عَلَيْهِ رَقَّاقُ

لم يكسُ عارضنه السوادُ، وإنما نفضت عليهِ صباعَها الأحداق

<sup>1</sup> ـ لم نجدهما في ديوان ابن نباتة، و نسبها في معاهد التنصيص 102/4 لـ "العز الموصلي".

<sup>2 -</sup> في نهاية الأرب 86/2 لعبد الله بن سارة الإشبيلي:

<sup>3</sup> ـ اقتباس من الآية : "قُلُ: مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ". آل عمر ان 119/3، و"النمل"، و"يوسف" سورتان من سور القرآن، ترتيبهما في المصحف 27، 12.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ـ ديوان ابن سهل 84.

<sup>5</sup>\_ المقصود بالعارض هذا الذي يعرض بضاعته أو نفسه، فيبتذل.

العارض. وقد رأيتُ في استقصاءِ ما قيلَ فيه مُجاداً للشمسِ النّواجي، سماهُ خلعُ العذارِ في مدح العذار.

والمُنْبَجِسُ: الممطرُ الذي يلوحُ ماؤُه. من انبجسَ ينبجسُ، "والاتبجاسُ: النبوغُ في العينِ خاصةً، أو عام "أ، وبجسَ الماءَ يبجسُه: شقّه، وفلاناً: شنّمَه. بُجوساً، وبَجَسه تَبجيساً: فجرَ فانبجسَ. فإنْ قيلَ: لِمَ قال اللهُ تعالى في آيةٍ: "فانْبجَست "2، وفي آيةٍ: "فانْفجرَت "3، فالجوابُ ما قالهُ الفخرُ الرازي، أن الانبجاسَ أضيقُ من الانفجارِ، لأنه يكونُ أولاً، والانفجارُ ثانياً، وقيلَ: هما بمعنى واحدٍ، كانبجَسَ وتبجّسَ. [انتهى].

## المعنسي

يعني أن الحبيب لما لم ينق ما نقتُه، ولا تجرَّع ما تجرَّعتُه، يضحكُ منِي إذا نكرتُ لهُ ما أكلبُه في هواه، وتحملتُه من بلواه، لأنه لا يعرف الشوق إلاَّ من يُكابدُه. فحالتي معه كحالة الآكام مع السحاب الممطر، فهي ضاحكة من بكائِه، مُتسلية مستبشرة لحُزنِه وكمَدِه. فالربي هي أز هارُه اليانعة، وأوصافُه الجامعة المانعة. والعارض المنبجسُ: هو الأنواء المُسكبة، والغيوتُ المُتراكمة، والنتيجة لمثل هذا الكلام الإعلام بأنَّ ما يطلبُه بالشكلية، يؤوب له بشديدِ النكاية، وأنَّ شكواهُ لا تغني عنه شيئاً، بل تزيدُه إساءة، فهو معه كقول الأرَّجانيُّه:

مَالِي شُكَوْتُ الْأَيْكَ نَسَارَ جَوَانِحِسِي لِتَكُونَ مُطْفِئَهَا، فَكُنْتَ المُشْعِلَ!



ا ـ القاموس المحيط (بجس).

<sup>2</sup> ـ في سورة الأعراف. 160/7 "..أنِ اضرب بِعصاك الحَجَر ، فانبَجَسَت مِنْهُ اتْنتَا عَشْرَة عَيْناً".

أ. في سورة البقرة 60/2 ".. قُلْنا اضْرْبْ بِعَصَاكَ الحَجَرْ، فانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً".

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ـ ديوان الأرجاني 300.

وقولى:

وَفِي أَلِفِ الوَصِيْلِ الثَّتَكَيْبِ تُ لِقَدِّهِ، فَأَبْدَ لَهَا مِنْ حِينِ فِهُمُ زَةَ الْقَطْ عِ

أعلَّمتُهُ البِصبَابَتِ فَتَعَجَّبَ ت، فَكَأَنَّمَ اعْلَمتُه البِمُحَ الْ اعْلَمتُه البِمُحَ الْ الْجي وتَضحَكُ مِنْ شَكَاتِ عِي، وكُلُنَ اللهِ في حَالِهِ آت بِوفِ قِ الحَالِ

وقال آخرُ:

ضَحِكْتُ إِذْ رَأْتُ بُكَائِي عَلَيْهِا صَحِكَ الرَّوْض مِنْ بُكَاءِ الغَمَامِ

واعلم أن سبب هذا الضحك هو كونُ المحبوب لم يعرف الوجد، ولا ذاق مَرارَته، فإذا سَمِعَ الشكاية بذلك تعجّب لأنه أدرك أمراً غريباً لم يُحطُ وجدانُه بمعناهُ. ولذلك ترى بعض الشعراء يدعو على محبوبه بأن ينوق شيئاً من غُصص الهوَى، ليلينَ قلبُهُ، ويرقَ لعاشقيه ويرحمهم لعلمه بما همْ فيه من المشاق العظيمة، قالَ الشاعرُ 3:

ولَمَّا بَدَا لِي أَنَّ فَيْ رُ زَائِرِي وَأَنَّ هَوَاهُ لَيْسَ عَنِّي بِمُنْجَلِي، وَلَنَّ هَوَاهُ لَيْسَ عَنِّي بِمُنْجَلِي، وَمَنَّذِتُ أَنْ يَهْوَى وَيُجْقَى، لَعَلَّهُ يُقَاسِي مَرَارِ اللهَوَى، فَيرقَ لِي

وقال آخر <sup>4</sup>:



أ ـ غير مستقيم إلا بحنف الواو.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \_ الياء غير واضحة في الأصل و (ب) وأثبتناها لاقتضاء السياق لها، وفي (ج): "لعاشيقه ويرحمه لعلمه بما هو فيه".

 $<sup>^{3}</sup>$  - البيتان في الغيث المسجم 93/2، وديوان الصبابة  $^{3}$ 

<sup>4 -</sup> البيتان في المصدرين السابقين.

قُلْتُ لِمَحْبُوبِي، وَقَدْ مَسرَّ بِي هَذا الدِي يَأْخُذُ لِي طَرِّفُهُ

J.T. No.

وقالَ آخرُ :

يَا ذَا الَّذِي كُلُّ يَصُومُ وَالْهَقَدِّيِ الْفِيسِهِ، حَدَّي الْمُعُودِ عَلَيْكَ، وَقَلْبِي

وقالَ آخر':

فَقُلْتُ اللهِ مِنْتُ حَنَّسَى وَقُلْتُ فِسَى السَّرِّ مِنْسَهُ:

أَرَاكَ في العِشْقِ مِثْلِي

مَحْبُوبُ لِهُ كَاللَّهُ مَا السَّارِي:

مِنْ طَرَفِهِ الوَسَسَانِ بِالتَّسِارِ

يَزيدُ عَقْلِي خَبَالاً

أعَادَ رُشْدِي ضَالَالاً

يَقُــولُ: يَــارَبُّ، لاَ، لاَ

وفائدةُ الشكايةِ ترويحُ النفسِ، ولو بمُجرد إصغاءِ السامِعِ. لأنَّ سماعَ الشكوى وبثَّها فيهِ تخفيفً على الفِكْر، وراحة للخاطرِ. قال:

وَلاَ بُدَّ مِنْ شَكْوَى إلى ذِي مُصرُوءة يُولسِكَ، أَوْ يُسلُّهِ كَ، أَوْ يُسَلُّهِ كَ، أَوْ يَتَوَجَّ عَ

ونَيِّل عليهِ السراجُ الوراقُ:

وَإِنْ كَانَ مِنْ وَصَفْ المُروءَةِ خَـاليـــا، يُرَائِيكَ، أَوْ يُبكيـكَ، أَوْ لَيْـسَ يَسْمَـــعُ

واعترض الصلاح، على عادتِه في المناقشة والإنساد على الشعراء على السراج في

أ ـ هكذا في الأصل مع إشارة التصحيح(صح) فوقها، وفي (ج): ولمني فيك، وفي ديوان الصبابة 190:
 ولهتني، وورد البيتان كذلك في الغيث المسجم 93/2.

دعواهُ أنه زادَ، وإنَّما بدَّل الألفاظَ، فإنَّ الرياءَ لمن المواساةِ، والبكاءَ من التوجع، وعدَمَ السماع من عدَم المروءة. قال: فهو في دعوى الزيادةِ كقولِ الحاجِّي<sup>2</sup>:

أَقُولُ: شَبَّهُ لَنا جِسْمَ الرِّشَا تَرفَا، يَا مُدَّعِي الفَضْلِ في وَصَفْ وَإِنْبَاءِ فَصَرَاحَ يُفْكِرُ فِيمَا قُلْتُهُ وَمَنَا، وشَبَّهَ المَاءَ، بَعْدَ الجُهْدِ، بالماءِ فَصَرَاحَ يُفْكِرُ فِيمَا قُلْتُهُ وَمَنَاءً،

وبعضُ النَّاسِ يرى أن العاقلَ من كَتَمَ أمرَه، ولم يشكُ لأحدٍ، عملاً بقولِ القائلِ3:

لاَ تُظْهِرِنْ لِعَانِلِ أَوْ عَالِرِ حَالَيْكَ فِي البَاسَاءِ والضَّرَاءِ فَلِرَحْمَةِ المُتَوَجِّعِينَ حَارَارَةً فِي القَلْبِ، مِثْلُ شَمَاتَةِ الأعْداءِ فَلِرَحْمَةِ المُتَوَجِّعِينَ حَارَارَةً

فقد يكونُ بعضُ الأصحابِ، كما قالَ أبو بكرٍ بنُ ماءِ السماءِ الأندلسي4:

لاَ تَشْكُ وَنَّ، إِذَا عَثَ رَ تَ، إِلَى صَدِيبَ مِ سُوءَ حَالِكُ فَيُرِيكَ أَنْوَاعِاً مِنَ اللهِ الْإِلاَلِ لَمْ تَخْطُر رِبِالِكُ فَيُرِيكَ أَنْوَاعِا مِنَ اللهِ الْإِلاَلِ لَمْ تَخْطُر رِبِاللهِ كُ

والعَلَمُ المشهورُ في هذا قولُ أبي الطيبِ<sup>5</sup>:

وَلاَ تَشَّكَ إِلَى خَلْقِ فَتُشْمِتَهُ مُ شُكُورَى الْجَرِيحِ إِلَى الْعُقْبَانِ وَالرَّخَصِمِ



<sup>1</sup> ـ في الأصل: الراي، والصواب ما أثبتناه عن الغيث 94/1، وفيه البيتان وتعليق الصلاح عليهما.

 $<sup>^{2}</sup>$  \_ في الغيث المسجم 95/1 : "شهاب الدين الحاجي.. من أهل العصر".

 $<sup>^{3}</sup>$  - البيت و التعليق عليه في الغيث المسجم  $^{3}$ 

<sup>4</sup> ـ المصدر السابق.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ـ ديوان المتنبى 513.

نكتةُ الإنتانِ بإذا، الإشعارُ بقصدِ الاستمرارِ في الأحوالِ الماضيةِ والحاضرةِ والمُستقبلةِ، فإنَّ (إذا) يُقصدُ بها الدَّلالةُ على ذلك، ومنهُ: "وَإذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا.. وَإذا خَلَوا" أ، أي هذا شأتُهم. وكذا قولُه: "وَإذا قَامُوا إلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالَى " 2. قاله الجَلال السُّيوطي في كتاب الحُنودِ له، ومنه نقاتُ. فعلى هذا فمر ادُه أن شأنَه مع حبيبِه ما وصفَه، فهما كذلك دائماً، ومن نكت (إذا) هنا العمومُ في الخبر، أي: كلما شكوتُ لهُ بسمَ، وبهذا فارقت (إن الجزائية، قاله ابن عُصفور. ومن نكتها لَيضاً إفادة أن الشكاية والنبسم وقعا معاً، لأنَّ إذا لا تدخلُ إلا على ذي اليقين، أو ما هو بمنزلتهِ من المظنونِ والكثيرِ الوقوع، بخلاف (إن فان قلت: وما تصنعُ بقوله تعالى: "وَإذا مَسَّ النَّاسَ ضررً". ثُمَّ إذا أَذَاقَهُمْ " 3، وقوله: "أفَإنْ مَات " 4، قلت أباب السكاكي عن الأول، بأنه قصد التوبيخ والتقريع، فأتى بها تخويفاً وإخباراً لأنهم لابدً أنْ يمسَهم شيءٌ من العَذاب، واستُعيدَ التقليلُ من لفظِ المَسّ، وتتكيرِ الضرر. وأجاب أنْ يمسَهم شيءٌ من العَذاب، واستُعيدَ التقليلُ من لفظِ المَسّ، وتتكيرِ الضرر. وأجاب المُحروم.



أ ـ تمام الآية : "وَإِذَا لَقُوا الذينَ آمَنُوا، قالوا: آمَنًا، وَإِذَا خَلُوا إلى شَيَاطِينِهِمْ، قالوا: إنَّا مَعَكُمْ، إنَّمَا نَحْنُ مُستَهْرُنُونَ". سورة البقرة 14/2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ سورة النساء 142/4.

<sup>3</sup> ـ في الأصل: "وإذا مَسَّ الإنسانَ ضرُّ. ثُم إذا أذاقَهُمْ". وفيهِ وضع (الإنسان) مكانَ (الناس)، انظر سورة الروم 33/30 : "وَإذا مَسَّ النَّاسَ ضرُّ دَعَوا رَبَّهُمْ مُنيبينَ إليه، ثم إذا أذاقَهم منه رحمة، إذا فَريقٌ منهم بربَّهم يُشركونَ".

وَفي سورة الزمر 8/39 : "وَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَا ربَّهُ منيباً الِيهِ، ثَم إِذَا خَوَّلَهُ نعمةً منهُ نَسي ما كَانَ يدعو الِيهِ". وقد خلطَ الإفراني بين الآيتين.

<sup>4</sup> سورة آل عمران 144/3، وتمام الآية : "وما محمدٌ إلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ من قَبَلِـهِ الرسـلُ، أفـإنْ مـاتَ أو قُتُلَ انقلبتُم على أعقابكمْ".

<sup>5</sup> ـ إضافة يقتضيها السياق.

وقال الحُوفي: الذي أظنه أن (إذا) يجوزُ دخولُها على المظنونِ والمَشكوكِ، لأنها ظرف وشرط، فبالنظر للشرط تنخلُ على المشكوكِ، والظَّرف على المتيقنِ كسائرِ الظروف.

وخص الربى بالذكر، لأنَّ أزهارها أينعُ من أزهارِ الأوهادِ، لاستحكامِ هوائِها، واعتدالِ مزاجِها فمن تم كملت عضارة أفغانها، وهذا وجه قوله تعالى: "إلى ربُووَة " ولأنَّ النتائف 2 يكون في تُربِها نداوة في الغالب وتُلازمُها برودة. وقد قيل: إن البردَ يصفر الألوان ويحسنها بخلاف الحرارةِ، ولهذا تجد ألوان سكان الجبال صافية لواقِحَ، قال الشاعر:

صَفَا لَوتُهَا وَالْإِذَاذَ حُسْنَا، وكَيْفَ لا وَمَسْكَنُهَا فَوقَ الجِبَالِ الشَّوامِنِيِّ

#### فائدة

على ذكر سُكنى الجبال، فرأيت في تاريخ أبي العباس بن عِذَارِي المُسمى بالبيان المُغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب، ما نصه: قال الإشبيلي في مسالكه: إن البربر، حين دخلوا المغرب وجدوا الإفرنج قد سبقوهم إليه، فأجلوهم حتى اصطلحوا على أن يسكن البربر الجبال، ويسكن الإفرنج الأوطئة، فبنوا المدائن بها"3. انتهى.. وهذا هو السرائ في كون البرابر إلى الآن لا يسكنون إلاً في الجبال.

### البيان

فيه تشبيهُ المحبوب بالرُّبي، ودموعَ العاشق بالعارض المتنفقِ، والمُرادُ من تشبيهِ



لـ سورة المؤمنون 50/23، وتمام الآية: "وجَعَلْنَا ابْـنَ مريـمَ وأمــهُ آيــةُ، وأويناهُمــا إلــى رُبْـوَةٍ ذاتِ قـرازِ
 ومَعين".

<sup>2</sup> ـ النتائف، مفرده تتُوفة: القفرُ من الأرضِ، وقيلَ الأرض المتباعدة الأطراف، وقيـل المقفرة البعيدة وإن على المتباعدة الأطراف، وقيـل المقفرة البعيدة وإن على المنان العرب: تنف).

<sup>3</sup> ـ البيان المغرب 20/1.

المحبوب تمثيلُ وجهِه وبديع محاسنِه بالأزهارِ اليانعةِ في الروابي المتفقة عن أكمامِها، حتى كأنهُ احتوى على صنوف الأزاهِر، وضروبِ الرياحين، كما قالَ ابنُ المُزين أ:

وَجَعَلْتُ غُصْنَ قُوالِمِهِ لِي شَمْعَهِ وَمِنْ اللَّواحِظِ نَرْجِسِي، وَعِنْ الرُهُ والوَجْهُ بَدْرِي، والثَّنَايَا أَنْجُمِسي، وَالوَجْهُ بَدْرِي، والثَّنَايَا أَنْجُمِسي، وَأَقُولُ: يَا سَيِّدِي، لَقَدْ نِلْتَ المُنَسى

في مَجْلِسِي، وَخُدُودُهُ تُفَاحِي آسِي، ومَعسولُ المَرَاشِفِ رَاحِي والشَّعْرُ لَلِّي ، وَالجَبِينُ صَبَاحِي جَمَعَ الحَبِيبُ مَجَالِسَ الأَفْسراح

وكما ق*يل*َ<sup>2</sup>:

يَقُولُونَ: في البُسُنَانِ الْعَيْنِ نُزْهَـةً، [إذا] شَيِّتَ أَنْ تَلْقَى المَحَاسِنِ كُلَّها

ونَهُ رَّ مِنَ المَاءِ الَّذِي غَيْرُ آسِنِ فَفِي وَجُهِ مَنْ تَهُ وَى جَمِيعُ المَحَاسِنِ

ومنه قول صاحب الزجلِ3:

جَنَّانْ، يَا جَنَّانْ الجَنْ مِنَ البُسْنَانْ اليَاسْ مِينْ واترك الرَّيْحَانْ بِحُرْمَةِ الرَّحْمَانِ الْعَاشَقِي

قال صاحبُ عنوانِ الدرايةِ: نُكر أن قائلاً أنشدَ هذا الزجلَ بحضرةِ الفتحِ أبي الحسنِ الحرّالي فسألَ بعضُ من حضرَ عن معناهُ، فقال بعضهم: أشارَ إلى العذارِ، لأنَّ ولوعَ القائلِ كانَ به، وقالَ بعضهم: إنَّما أشارَ إلى دوام العهدِ، لأنَّ الأزهارَ كلَّها تَتْقَضِي أزمانُها،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ـ في حلبة الكميت 35 :" ابن المزين لبيكم".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ نسبهما في حلبة الكميت 35 لابي العلاء المعري، وفيها:

وفي الراح والماء الذي غير أسن

ولم أعثر عليهما لا في شرح سقط الزند، ولا في لزوم مالا يلزم.

<sup>3</sup> ـ ورد البيتان في نفح الطيب 182/2 ضمن زجل طويل لمحي الدين بن العربي.

والريحانُ يدومُ عهدُهُ ولا ينقضي في زمانٍ، فاستحسنَ ذلكَ الشيخُ، انتهى أ. قلتُ ما أجابَ به الثاني أخذه من قول الشاعر:

أرَى عَهْدُ مُ كَالورد، لَيْسَ بِدَائِسٍ وَلاَ خَير فِيمَ ن لاَيَ دُومُ لَـ هُ عَهْدُ وَعَهْدِي لَكُمْ كَالآس حُسْنًا وَبَهْجَـــةً لَـهُ نَضْرَةٌ تَبَقَى، إذا ذَهَــبَ الـورُدُ

وتَمثيلُ 2 مع المحبوب بالمطر المسكوب. وقد أكثر الشعراء في ذلك، قال ابن قلاقِس:

فِيهِ، فلاَ تَحْسِبَنْهَا كَافَ تَشْبِيهِ كَالغَيْثِ3، والكاف، إنْ أنْصَفْت، زَائِكَدَةٌ

يَحِي السَّحَابُ مَدَامِعِي، لَكِنَّهُ ذَابَت حُشَاشَةُ مُهْجَتِي، فَلِذَا تَرَى

والثاني كقول أبي القاسم العطَّارِ:

مَا أَنْمُعِي تَنْهَالُ سَحًا، إِنَّمَا

وقال ابنُ العويرةِ:

كَانَتْ نُمُوعِي حُمْراً قَبْلَ بَيْنِهِمُ قَطَفْ تُ بِاللَّمْ ظِ وَرُداً مِنْ خُدودِهِ مَ،

مَاءٌ، ونَوْءُ مَدَامِعِي مِنْ عَنْدَم أَجْفَانَ عَيْنِيَ فَائِضَاتٍ بِالصَّمْ

هِيَ مُهْجَدِي سَالَـتُ عَلَـي الْأَمَـاقُ 4

فَمُذْ نَـأُوا قَصَرَتُها بَعْدَهُمْ حُرَقِيَ فاستُقطر البَيْنُ مَاءَ الورد مِنْ حَدَقِ بِي



عنوان الدراية 43.

<sup>2</sup> \_ عطف على قوله السابق: "فيه تشبيه المحبوب بالربى".

<sup>3</sup> \_ في الغيث المسجم 52/1: كالبحر. وفيه: "ابن قلاقس يمدح الحافظ السُّلفي".

<sup>4</sup> \_ الآماق: مُجرى الدمع من العين.

<sup>5</sup> ـ في الأصل:

وما أحسنَ قولَ المسعودِي $^{1}$ :

قَ الَّتُ: عَهِ بِنَّكَ تَبْكِ يَ فَمَ الْعَيْنَ يِكَ جَاعَتْ فَقُلْ تُ: مَا ذَلكَ مِنِّ يِي لَكِنْ لُمُوعِيَ شَابَ تَ

نماً، حَذَارَ التَّنَائِ فَيَ الْمُعَدِدَ النَّمَ فَي الْمُعَدِدَ النَّمَ فَي الْمُعَدِدِ النَّمَ فَي الْمُعَدِدُ النَّمَ فَي النَّمَ النَّمَ النَّهُ النَّهُ النَّمَ النَّهُ النَّهُ النَّمَ النَّمَ النَّهُ النَّمَ النَّهُ النَّهُ النَّمَ النَّهُ النَّالِ النَّهُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلَمُ النَّهُ الْمُعَلِّيْ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَعُلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَم

والأبياتُ في أنواع الدموع لاتتحصرُ. وقد رأيتُ تأليفاً مُستقلاً في ذلك للصلاح الصفدي، سماه لذاتُ السمع، في صفاتِ التَّمع.

فإنْ قلتَ: تشبيهُ الوجهِ بالروضِ، في البيتِ ما يُفيدُه، وأما تشبيهُ الدمعِ بالعارضِ، فليسَ للدمعِ نكرٌ. قلتُ: شهرةُ ذلكَ تُغني عن إيرادِه، لأنَّ الدمعَ يُلازمُ الوجه، ولله القائلُ:

ومَا في الأرضِ أشقى مِنْ مُحِبٌ، تَراهُ بَاكِياً في كُللِّ حِين، فَيَكِي، إِنْ نَاوُا، شَوقاً إلَيْهِم، فَتَسْخُنُ عَيْنُهُ عِنْدَ التَّنَائِسي،

وَإِنْ وَجَدَ الهَوَى حُلْوَ المَذَاقِ مَخَافِة فُرقَّةٍ أَوْ لاَسْتِيَوِق ويَبكِي، إِنْ نَضُوا، حَذَرَ الفِراق ويَبكِي، إِنْ نَضُوا، حَذَرَ الفِراق وتَبْرُدُ عَيْنُهُ عِنْدَ الفِراقِ



<sup>=</sup> كانت دُموعي حُمْراً قبلَ بَيْنِهِمُ حُرْناً، واعتَرَتْها لومة الحُرقِ والمثبت عن ديوان الصبابة 197، وتزيين الأسواق 452.

أ ـ في ديوان الصبابة 197، وتزيين الأسواق 452: "المسعودي شارح المقامات"، مع بعض الاختلاف
 في رواية الأبيات.

<sup>2-</sup> في الأصل: الفراق، وهو خطأ، والمثبت عن ديوان الصبابة، وتزيين الأسواق، ومعاهد التنصيص 250/1

## البنيع

فيهِ التشبيهُ المركبُ، وهو تشبيهُ شيئينِ بشيئينِ، قال الحلي: وهو من مَحاسنِ النشبيهِ العزيزةِ الوقوع، كقول امرئ القيسِ!:

كَانَّ قُلُوبَ الطَّيْرِ رَطْبِ أَوْيَابِسِ أَ لَذَى وَكُرِهِ الْعُنَّابُ وَالْحَشَفُ البالي

حُكي عن بشار أنه قال: ما زلت منذ سمعت قول امرئ القيس، الايأخذني الهجوع إلى أن أن 2:

كَأَنَّ مُثَـارَ النَّقْعِ فَـوقَ رُوُوسِنَـا وَأُسْيَـافَنَـا لَيْكَ تَهَـاوَى كَوَ اكِيُـهُ وَلَا مُثَـالًا مُثَـالًا الله عنه ما يقاسيه ويتأسَّى به، كقولِها 3:

وَلَوْلاَ كُثُّ رَةُ البَاكِينَ حَوالِ عِلَى إِخُوانِهِمْ لَقَتَلْتُ نَفْسِ ي

واعلم أنَّ الغرض من التشبيهِ الأغلبُ عَودُهُ للمُشبَّه كما هنا، وقد يعودُ للمُشبهِ بهِ، فالأول كقول المنتبي 4:

فَإِنْ تَفُقِ الْأَسَامَ، وَأَنْتَ مِنْهُ مَ، فَإِنَّ المِسْكَ بَعْضُ نَمِ الغَسِزَالِ

أرادَ أنَّ الممدوحَ وإن كانَ إنساناً، لكنَّه لما اشتملَ عليه منَ الفضائلِ، كادَ أن يكونَ نوعاً آخرَ أشرف من الإنسانِ، كالمسكِ هو من الدماءِ ولا يُعد منها، لِما هو عليهِ من الأوصاف



أ ـ شرح ديوان امرئ القيس 138.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ ديوان بشار 138.

يعنى الخنساء، والبيت في شرح ديوانها 87، ضمن قصيدة في رثاء أخيها.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ـ ديو ان المتنبى 258.

الشريفةِ الذي لا يوجدُ شيءٌ منها في الدمِ. قلتُ: رأيتُ في شرحِ الواحِدِي على ديوانِ أبي الطيبِ في شرح هذا البيتِ، أن أبا الطيبِ لما أنشدَ سيفَ الدولةِ قوله:

رَأَيْتُكَ فِي الَّذِينَ أَرَى مَلُوكَا كَأَنَّكَ مُسْتَقِيمٌ في مُحَالً

قالَ له سيفُ الدولةِ: ما المحالُ؟ قال المعوجُ، لأنَّ كل محالِ أعوجُ، فقالَ بعضُ الحاضرينَ لو قلتَ: مستقيمٌ في اعوجاجِ. قالَ أبو الطيبِ: وما تفعلُ بما بعدَه: فإنْ تَفُقِ الأَثامُ.. البيت؟ قال: أقولُ:

## فَإِنَّ البَيْضَ بَعْضُ نَمِ النَّجَاجِ

انتهى ا

والثاني كقول ابن وَهيبٍ2:

وبَدا الصبّباحُ كَأَنَّ غُرَّتَ له وَجْهُ الخَلِيفَ قِ حِينَ يُمتَ دَحُ الْخَلِيفَ فِ حِينَ يُمتَ دَحُ الإعداب

الواوُ: للعطف.

وَيْهُ وَإِذَا: ظرفٌ، تَتَعَلَق بِ (بَسَمَ) وَ لأَن الشرطَ، كما قال السعد 3، قَيْدٌ في الجزاء، والتقدير: يبسم



أ وردت هذه القصمة كذلك برواية مغايرة في الغيث المسجم 208/1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ في الأصل: ابن وهب. انظر الصفحة 236 الحاشية 1.

<sup>3-</sup> سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني، المتوفى سنة 1390/793م. من علماء العربية والبيان. من كتبه المطول في البلاغة والمختصر، اختصر فيه شرح تلخيص المفتاح، وقد راج هذان المكتابان رواجاً واسعاً في المغرب منذ العهد السعدي. (ترجمته في الدر الكامنة 50/4، والبدر الطالع 130/3-303).

وقت شكواي لـ ه.

و أشكو: فعل مضارع.

وبوَجْدي: جار ٌ ومجرور ٌ يتعلَّقُ بهِ.

وقُوله: كالربى والعارض، الظاهرُ أنهُ حالُ واحدِ من اثنينِ، وهما: فاعلُ أشكو وبَسَمَ أيْ الوقت الذي أشكو له فيه، يضحكُ وأبكي حالة كوننا كالرُّبى. والحالُ قد نتَّحد مع تعدُّد صاحبها، قالهُ في الفريدةِ أ. ومثَّل في شرحها بِقول الشاعر:

تَعَلَقْتُ لَيْكَى، وَهُلِي ذَاتُ نُوَ البَهِ فَوَ البَهِ عَرَابِ مِنْ ثَلْيِهِ احَجْمُ صَغِيرَيْنِ نَرْعَى البَهْمَ، يَا لَيْتَ أَنَّنَا اللَّهَ الآنَ لَمْ نَكْبُرْ، وَلَمْ تَكْبُرِ البَهْمُ مُ

ا \_ مِمَّن شرح الفريدة، وهي منظومة في النحو لجلال الدين السيوطي، محمد بن زكري أستاذُ الإفراني (انظر المقدمة). وبيت الفريدة المتعلقُ بتعدد الحالِ هو:

وعدُدِ الصالَ لفردِ وعــدَد واجْعَلْهُ للأقربِ إذ لا منعَ صــد

ومثل في الشرح بقول الشاعر:

عَلَى اللهِ رَجْلانَ ما جِنْتُ لَيْلَى بخفية زيارةُ بيت اللهِ رَجْلانَ حافيا

أما اتحادُ الحال لمتعدد فلم يذكر هُ.

(المهمات المُفيدة 2/66-67).



# إِذْ يُقِيهِ مُ القَطْرُ فيهِ مَأْتَمَها وَهْ يَ مِنْ بَهْجَتِهَا في عُسرُسُ الْ

### اللغسة

يُقيمُ: من أقامَ، قال في القاموس: "أقامَ بالمكانِ إقامةً: دَامَ، والشيءَ: أَدَامَهُ، وفلاناً: ضدُّ أجلسهُ"2.

للقَطْرُ: السحابُ، من قَطَرَ. وفي ابن القوطية: قطرتُ الماءَ عليه، وأقطرتُه، وقطرَ الماءُ . وبفتح القاف وضمّها: الناحيةُ والشّقُ، وبكسرِها: النحاسُ: "آتوني أَفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً" 4. وقيلَ هو الرّصاصُ، قالهُ الجَلالُ السُّيوطي في كتابِ الحدودِ لهُ.

"والمأتم، كمقعد: كلُّ مجتمعٍ في حزنٍ أو فرحٍ أو خاصٌّ بالنساء، أو بالشُّوابِّ. 5.

"والبهجة: الحُسنُ، بَهُجَ كَكَرُمَ، بهاجةً فهو بهيجٌ، وهي ميْهاجٌ" . "والنَّهَجَتِ الأرضُ: بَهُجَ نبلتُها . وقال الجرجاني: بَهُج: حسن، أي يُبهِجُ منْ يراهُ، والبهجةُ: السرورُ.



<sup>1</sup> ـ ديو ان ابن سهل 284.

<sup>2</sup> ـ نص القاموس المحيط (قوم). وليس المعنى المشروح هو المقصود عند ابن سهل.

<sup>3</sup> \_ انظر كتاب الأفعال لابن القوطية 53، 56.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ـ سورة الكهف 96/18.

أ- القاموس المحيط (أتم).

<sup>6 -</sup> القاموس المحيط (بهج).

<sup>7</sup> ـ المصدر السابق.

عُرُس: جمع عرس بالكس ويُضم، وهو الإقامة في الفرح. والعروس: الرجل والمرأة ماداما في إعراسيهما. وفي المثل: "لا عَطْر بَعْدَ عَرُوسِ" واختلفوا فيمن قاله فقيل: أسماء بنت عبد الله العنرية كان اسم زوجها عروس، فمات عنها، فتزوجها رجل أعْسَر ، أبْخَر بَخيل نَميم فلما أراد أن يظعن بها، قالت: لو أننت لي لرثيت ابن عمي فقال: افعلي، فقالت: أبكيك يا عروس الأعراس، يا تُعلباً في أهله، وأسداً عند الناس، مع أشياء ليس يعلمها الناس. قال: وما تلك الأشياء والت: كان من الهمة غير نعاس، ويعمل السيف صبيحة ليناس م قالت: يا عروس الأغر الأزهر ، الطيب الخيم، الكريم المحضر، مع أشياء لا يناس نكر . قال: وما تلك الأشياء وقالت: كان عيوفاً للخنى والمنكر، طيب النّكهة غير أبخر ، الخيم نير أبخر ، العرب النّكهة غير أبخر ، في أيس غير أعشر ، فعرف الزوج أنها تُعرض به . فلما رحل بها قال: ضمّ اليك عطرك، وقد نظر الى قشوة عطرها مطروحة . فقالت: "لاعطر بعد عروس".

وقيلَ نزوجَ رجلٌ امرأةً، فهُديتُ إليهِ، فوجَدها نقلةً،، فقال: أينَ عِطْركِ؟ فقالت: خَبأتُه. فقال: لاَ مَخبأَ لعطرِ بعدَ عروسٍ. وهذا المثلُ يُضربُ لِمن لا يؤخَّرُ عنهُ نفيسٌ 3. وممَّا اتفقَ لي نظمُه من قصيدةٍ:

مَــنْ بِرُوْيْرَتِــهِ قِــوامُ النَّـفــوسِ في هَوَاهُ "لاَ عِطْـرَ بَعْـدَ عَــرُوسِ" غَلَبَ عَنَّا السُّرورُ مُذْ غَلَبَ عَنَّا فَوَ السُّرورُ مُذْ غَلَبَ عَنَّا فَيَنَا النَّفُوسَ النَّفُولَ النَّفُوسَ النَّفُوسَ النَّفُوسَ النَّفُوسَ النَّفُوسَ النَّفُولَ النَّفُولَ النَّفُولَ النَّفُولَ النَّفُولَ النَّفُولَ النَّفُولَ النَّفُولَ النَّفُولَ النَّلُولُ النَّهُ النَّهُ النَّالَ النَّفُولَ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّوْلُ النَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُلُولُ الْمُنْ الْمُولُ الْمُنْمِيْ الْمُنُولُ الْمُنْمُ الْمُنُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

ولصاحب التوشيح وقد سمع مُغنياً 4:



أ ـ في أساس البلاغة (عرس): "لا مَذْبا لعطر بعد عروس".

 <sup>2</sup> ـ في الأصل: انباس، والصواب ما أثبتناه عن القاموس المحيط (عرس). والإبناس والبنس: الفرار من الشر. (القاموس المحيط: بنس).

 <sup>3</sup> ـ نقل الإفراني هذا الكلام المتعلق بالمثل السابق عن القاموس المحيط(عرس)، مع تغيير يسير.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ـ ديوان ابن سهل 263.

هَذَا أُوَانُ فَضِيحَتِي، لَبَّيْسِكَ يَا أُومَا تَرَى الأَيَّامَ كَيْفَ تَبَسَّمَت يُسقَى، وزَهْرُ الورُودِ مِنْهُ طَالِعِعً

دَاعِي الهَوَى "لا عِطْر بَعْد عَروس" عَنْ وَصْل مُوسَى، بَعْدَ طُولِ عُبُوسِ فِي وَجْنَسةٍ وَمَلابِس وَكُسووس

## المعنسي

هذا كالإيضاح لمحلِّ التشبيه، فأفادَ أنَّ القطرَ هو في [مأتم] وحُزن بدليل بُكائمه، والربّبي في فرح وسرور، بدليل تفتُّق أزهاره أ، وإيناع أنواره. والعَلَمُ المشهورُ في هذا قولُ أبي نواسُ<sup>2</sup>:

إِنَّ هَذَا الرَّبِيعَ شَيْءٌ عَجِيبٌ، تَضْدَكُ الأرْضُ مِنْ بُكاءِ السَّمَاءِ

وقال آخر':

ضَحِكَ الزَّمَانُ بِنَمْعِ غَيْرِ مُقْبِلِ يَنْهَانُ بَيْنَ شَمَائِلٍ وَجَنَائِبِ وكَأَنَّ قَوْسَ المُزنِ فِي تَخْطِيطِهِ شَفَةٌ بَنَتْ مِنْ تَحْتِ خُصْلُرَةِ شَسَارِبِ

وقال<sup>3</sup>:

يَا رَيَا الرِّيانَ، الْأَرْلَ يَبْكِي فِيكِ، إِذْ تَضْحَكُ الرِّياضُ، غَمَامُ وَاللَّهُ الرِّياضُ، غَمَامُ وقال الحائكُ الأمِّي من قصيدةٍ 4:

ا ـ هكذا في الأصل، والتأنيت أنسب للربي.

البيت مع بيت آخر بعده في خزانة الأدب 86 غير معزويين، ولم أعثر عليهما في ديوان أبي نواس.

<sup>3</sup> ـ البيت من مقطوعة تمثّل بها المقري في نفح الطيب 18/1. وفيه: ياديار السرور.

<sup>4</sup> ـ المصدر السابق.

لَـمْ أنْسسَ أيَّاماً مَضَتَ ، ولَيَالِيَا فَصَ فَ فَيَالِيَا فَيَالِيَا فَيَالِيَا فَيَ فَيُ فَيُ وَرَ وَهُورِ هَا، وَالطَّيْرُ وَعِهَا فَيُ فَنُونِ فُرُوعِها وَالطَّيْرُ وَعِها اللهِ عَلْمُ وَعِها اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى ا

سَلَفَتْ، وَعَيْشًا بِالصَّرِيمِ تَصَرَّمَ المَّالِمِ لَصَرَّمَ المَّالِمِ المَّمَ المُحَالِمُ المُحَالِمُ المُحَالِمُ المُحَالِمُ المُّومَالِمُ المُحَالِمُ المُّومَالِمُ المُّومَالِمُ المُّحِدِ المُحَالِمُ المُّحَالِمُ المُّحَالِمُ المُّحَالِمُ المُّحَالِمُ المُحَالِمُ المُحْمِدِمُ المُحَالِمُ المُحْلِمُ المُحْلِمُ المُحَالِمُ المُحَالِمُ المُحَالِمُ المُحَالِمُ المُحَالِمُ المُحْلِمُ الم

وقدْ لوَّح ابنُ سهلِ إلى وصفِ الحدائقِ والرَّوابي حيث نسبَ اليها الافترارَ عن أقاحِ الأتوارِ والأزهارِ، فكأنها في أفراحِ ومسراتٍ. وللذَّهْبي¹:

هَلُـمَّ يَاصَـاحِ إلــى رَوْضَـةِ نَسِيمُهَا يَعْثُـرُ فِـي نَيْلِـهِ

يَجَّلُ و بِهَا العَانِي صَدَى هَمِّ فِ وَرَهُرُ هُا يَضْدَ كُ فِ مِي كُمِّ فِ

وقال ابنُ قرناصٍ2:

وتَحَلَّتُ مِنَ السنَّدَى بِجُمَانِ سَقَطَتُ مِن الناعِصَانِ سَقَطَتُ مِن الناعِصَانِ

قَدْ أَتَيُكُ الرِّيَ اضَ حين تجلستَ وَرَأَيُكُ الرِّيَ الرِّي الرِّي الرَّي الرَّه الرَّهُ الرَّمُ الرَّمُ الرَّمُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّمُ الرَّمُ الرَّمُ الرَّمُ الرَّمُ الرَّمُ الرَّهُ الرَّمُ الرَّمُ الرَّمُ الرَّمُ الرَّمُ الرَّمُ الرَّمُ الرَّمُ ا

وقالَ ابنُ تَميمٍ:

وَأَظَلُ مِنْهَا تَحْتَ ظِلِلٌ ضَافِ! وَ الْمَاءُ وَالْعَانِي بِقَلْبٍ صَافِ

لِمَ لاَ أَهِيمُ إلى الريّاضِ وَحُسْنِهَا وَالزَّهْرِ بَاسِسِم، وَالزَّهْرِ بَاسِسِم،

وقوله ليضاً:

كَ الرَّوْضِ، لَمَّ ا بَدَا نَ وَالهُ وَالهُ وَالهُ وَالهُ وَالهُ وَالْهُ وَالْهُ مِنْ بَعْدِ ذِا عِ ذَا عِ ذَا مُ



أ البيتان في حلبة الكميت 276، وخزانة الأنب 62.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر إن السابقان و الغيث.

## وقول لبن المعتز :

مَا تَرَى نِعْمَاةَ السَّماءِ عَلَى الأرْ وَكَالُو وَكَالُو الْأَرْ وَكَالُو الرَّبِيعَ الْمَالُو وَكُولُو السَّالُ وَكَالُو الرَّبِيعَ الْمَالُونُ وَالْمُولُونُ الرَّبِيعِ الْمَالُونُ وَالْمُولُونُ الرَّبِيعِ الْمَالُونُ وَلَا الْمُالُونُ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللّ

آخر':

مَاسَ القَضيِبُ بِنَوْجِهِ مِنْ سُكْرِهِ، حَتَّى إذا سَرِقَ النَّسِيمُ نَرَاهِمَا آ. 3.

والأرضُ في طَلَ قَدْ كَادَ يُحْرِقُها والطَّيْرُ في ورَقِ الأَشْجارِ، شاديَة،

آخر'4:

أيا حُسْنَهَا مِنْ رِيَاضٍ، غَدَا مَشَى النَّهُ رُ فِيهَا عَلَى رَأْسِهِ

ابن فرتاص5:

ضِ وَشُكُرُ الرِيَّاضِ لِلأَمْطَارِ وَكَانَّا مِنْ قَطْرِهِ في نِتَسارِ

لَمَّ اسَقَ اللهُ عُقَ الرَّهُ آدارُ 2 مِنْ زَهْرِهِ، صَاحَتْ بِهِ الأطْيدِ الرُّ

تَوَقُّدُ النَّارِ، لَولاً ماؤها الجاري كَأَنَّهُنَ قَيَانَ خَلْفَ أَسْتَارِ

جُنُونِ \_\_\_ فُنُون \_\_اً بِأَفْ نَانِهَ \_\_ا لِتَقْبِي فُنُون \_\_ا فُنُون \_\_ا لِتَقْبِي لِ أَفْ رَامِ أَغْصَانِهَ \_\_ا

أ ـ في الأصل: الرياض، وفي ديوان ابن المعتز 206: الربيع، وهو المناسب.



<sup>2</sup> \_ كذا في الأصل، وكتب فوقها صح. والمعروف: آذار، بالذال. والعامةُ تقول: آذار، بالدال.

<sup>3.</sup> البيتان غير معزوين في حلبة الكميت 318.

ليبتان في حلبة الكميت 279 منسوبين لابن قرناص مع بعض الاختلاف في الرواية.

<sup>5</sup> ـ البيتان في حلبة الكميت 279 منسوبين لسيف الدين المشد، وقبلهما بيتان لمحي الدين بن قرناص، وهما:

ولَقَدْ شَرِبْتُ مَعَ الحَبِيبِ مُدَامَةً عَذْرَاءَ، إلاَّ أَنَّهَا شَمْطَاءُ والرَّوْضُ بَيْنَ تَكَبُّرِ وَتَوَاضُع، شَمَخَ القَضيِبُ بِهِ وخَرَّ المَاءُ

فائدة

على ذكر لخضر لر الروابي ووشي أديم الأرض بالأزهار ف "قال بعض العلماء: إنَّ القيامة تقوم في شهر مارس، وهو آدار، وكان أعمر بن الخطاب يستبشر بخروجه "واستدل على ذلك بقول الله تعالى: "إنَّما مثل الحياة الدُّنيا كماء أنزلناه " الله قوله: "حَتَّى إذا أخذت الأرض رُخْرُفُها"، قال: إنَّما تكون الأرض كذلك في هذا الشهر المذكور، ثم قال تعالى: "أتاها أمرتنا لَيْلاً أو نَهَاراً " الآية، انتهى. قاله أبو الحجَّاج البَاوي 4.

والنشيدُ كثيرٌ في وصف الرياض، وقد أتيتًا منه بما للنفسِ فيه ارتياحٌ وارتياض. وقد تلطُّفَ أبو تمَّام حينَ ذكرَ سببَ بُكاء الغَمام فقال:

رُبّى شَفَعَتْ ربِحُ الصَّبَالِرِيَاضِها، إلى المُزنِ حَتَّى جَادَهَا وَهُو هَامِعُ كَأَنَّ السَّحَابَ الغُرَّ غَيَّبُنَ تَحْتَهَا حَبِيبًا، فمَا تَرَقَاحً لَهُانَ مَدَامِعُ

قلتُ: اشتملت أبيات أبي تمام على حُسن التِعليلِ، حيث نكر َ علة انسكا[ب] الأمطارِ على

ي حَسْنَ مَا رَأَيتُ من فعلِ نهـر، لهواه الغصونَ يجري إليهـا فهوَ من فرطِ وجدِهِ قد رآهـا شامخات، فخرَّ بينَ يديهـا

ولعل هذا هو سبب سهو الإفراني. 1- في ألف باء 97/1 مصدر النص: الذي كان عمر..

<sup>2</sup> ـ سورة يونس 24/10.

<sup>3</sup> ـ سورة يونس 24/10.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ـ ألف باء 97/1.

<sup>5</sup> ـ في الأصل: ترقى. والصحيح: ترقا، لأنها مخففة من ترقأ، بالهمزة.

الربى بأنها دفنت حبيباً لها فيها، فهي تَبكيهِ. ومن حسن التعليل قولُ ابن رشيق  $^{1}$ :

وتُربَّتُها لَنَا طُهُ راً وَطِيبَا؟ فَقَالَتُ غَيْرَ نَاطِقَةِ: لأنَّسي حَوَيْتُ لِكُلَّ إنسان حَبيبَا

سَـالْتُ الأرْضَ: لِــمْ جُعِلَـتُ مُصلَّــي،

أخذه من قول ابن هاني3:

ولَوْ لَمْ تُصَافِحُ رِجْلُهَا صَفْحَـةَ الثَّـرَى لَمَا كُنْتُ أَدْرِي عِلَّـةً فِي التَّيَمُّـم استطر اد

قال صاحبُ المُحكم 4: السِّرُّ في جعل الأرض مسجداً وطُّهوراً ما ورَدَ أنَّ السماءَ فاخرتِ الأرضَ بأنها أعلَى ومسكنُ الملائكةِ، فقالت الأرضُ: رضيتُ بما جعلني خالِقي، فشكر َ اللهُ لها ذلكَ، وجعلها يُمسحُ بها أشرف أعضاء الإنسان، ويُصلَّى عليها 5. ومن التعليل قولُه 6:

إِنْ يَقْعُ دُوا فَوْقِ مِي لِغَيْدِ رِ نَزَاهِ فَ وَعُلْوً مَرِيَّبَ فِي وَعِلْ وَعَلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَالنَّارُ يَعْلُوهِا الدُّخَانُ، ورَبُيَّمَا يَعْلُو الغُبَارُ عَمَادِمَ الفُرْسَان

وَمَمَا يِنتَظُمُ في سلكِ حسنِ التعليلِ مَا نكرَهُ الثَّعالبي في الأَتُوار أَنه أَ لما عُزلَ القاضي



<sup>1</sup> ـ ديوان ابن رشيق 35.وتناقلتها كتب الأدب كالغيث المسجم 207/2، وخزانة الأدب 508، وأنوار التجلى 420/2..

<sup>2</sup> ـ في الأصل: جعلت، والمثبت عن ديوان ابن رشيق.

 $<sup>^{3}</sup>$  نسبهُ في الغيث 207/2 لأبي هفان، وورد كذلك في خزانة الأدب 508، وأنوار التجلي  $^{3}$ 

<sup>4-</sup> في أنوار التجلي 420/2-421: الحكم.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المصدر السابق بتصرف.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ـ البيتان في الغيث المسجم 207/2.

<sup>7</sup> ـ في الأصل و (ب): وأنه، و (ج): أنه، وهو الصحيح.

الفَشتالي  $^{1}$  عنِ القضاءِ وولميَ الأوربيُ  $^{2}$ ، قال أبو المكارمِ  $^{3}$  منديلُ بن آجرُومٍ في ذلك:

لَمَّا تَأْخُرَ قَاضِينَا النَّبِيهُ، أَبُو خِفْنَا يَلِي بَعْدَهُ مَنْ لَيْسَ نَعْرِفُهُ، فَمَا تَقَدَّمَ إِلاَّ الأُورْبِدِيُ لَهَا، كِلاهُمَا فَاضِلِ عَدِلٌ رِضًى ثِقَةً، كِلاهُمَا فَاضِل عَدلٌ رِضًى ثِقَةً، فَإِنْ أُرَنْتَ قِولَمَ النِّينِ تَتْبَعُهُ،

عَبْدِ الإِلَهِ، لأجلِ السّنِ والشّيَسخِ أَوْ مَنْ يَكُونَ بِحُكْمِ الشّرْعِ غَيْرَ سَخِسي فَنُقّ لَ الأَمْرُ فِيسهِ مِسنْ أَحْ لأَحْ بَحْرِ رَكْيُ السّجَايَا، غَيْرُ مُتّسِخ فَعِنْ دَبَادِهِمَا بِالعِيسسِ فَلْتُنِسخِ فَعِنْ دَبَادِهِمَا بِالعِيسسِ فَلْتُنِسخِ

فقولُه: لأجل السِّنِّ الخ.. دفع به كثيراً من سيء الأوهام.

واعلمْ أن هذا المعنى الذي ضمَّنَهُ ابنُ سبهلٍ في البيتينِ مطروقٌ على السنةِ رواةِ القريض، وعندي أنهُ أخذَ من قول دعبلُ<sup>4</sup>:

لاَ تَعْجَبِي يَا سَلْمَ مِنْ رَجُلِ ضَحِكَ المَشْيِبُ بِرَأْسِهِ فَبَكَكِي لاَ تَعْجَبِي يَا سَلْمَ مِنْ رَجُلِ فَبَكَكِي وَقَالَ ابنُ خفاجة يصفُ السيفَ<sup>5</sup>:



<sup>1</sup> ـ محمد بن أحمد بن عبد المالك الفشتالي، قاضي الجماعة بفاس، على عهد أبي عنان المريني. كان كاتباً شاعراً، توفي سنة 777هـ. (نثير الجمان 190-196، وجدوة الاقتباس 234/1-235 و508/2).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ عبد الله بن محمد الأوربي قاضي الجماعة بفاس على عهد أبي عنان المريني. أثنى ابن الأحمر في نثير الجمان على شاعريته. توفي سنة 782هـ. (نثير الجمان 440-442 وجدوة الاقتباس 422/2).

<sup>3</sup> ـ في الأصل: أبو عبد الله، وهو خطأ. وأبو عبد الله كنية أبيه. (انظر ترجمة منديل بن آجروم).

البيت في شعر دعبل 160، والشعر والشعراء 850.

وفي الأصل: سليمي، رهو تصحيف. والتصويبُ عن المصدرين السابقينِ.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ـ ديوان ابن خفاجة 207.

الإفرنْدُ والفِرنْدُ: السيفُ، وجوْهَرُه وَوَشْيُه.

ومَنْمَ قِ الإِقْرِنْ دِ يَقْتِ كُ في العِدَى أَبَداً، فَيَفْ تِكُ مَا يَشَاءُ وَيُمْسِ كُ وَكُنْ مَا يَشَاءُ وَيُمْسِ كُ وَكَأَنَّهُ، والمَاءُ يَضْدَ كُ قَوْقَ هُ، جَذْلاَنُ يَبْكِي لِلسُّرُور ويَضْدَ كُ

## المعانسي

قصد برإنْ بيانَ وقتِ ظهورِ التشبيهِ، فأعلم أنَّ حالَه معه مُشاكلةٌ لحالةِ الروضِ والمطرِ وقُتُمَا وصفه أ. وأتى بالظاهر في القطرِ موضع المُضمر، ليتمكَّن التشبيه في ذهن السامع، وليتضح أكملَ وضوح. وأفردَ الضميرَ العائدَ الربي باعتبارِ المكانِ، ولو اعتبرَ البقعة وجب أن يؤنث، إلاَّ على القاعدةِ التي كانَ أبو عبدِ اللهِ ابنُ مت يقولُها، وهي أنَّ كلَّ ما لا روحَ فيهِ فأتَ أو ذكر، وفيها كلامُ ليسَ هذا محلَّ بسطه. وأنتُ ثانياً في قوله: وهي من بهجتِها. فإنْ قلتَ: فما حكمة هذا التقنن؟ قلتُ: دفعاً للالتباسِ الناشئِ عن التعبيرِ برهو) من جهةِ احتمالِ عَوْدِهِ لها أو للقطرِ. وجمع الأعراس قصداً للتكثيرِ كما نكر (مأتماً) لقصد تفخيم الحال. وبينَ حصولَ الأفراح، بأنها من البهجةِ.

## البيان

فيهِ استعارةُ القيامِ للمأتمِ، فكأنهُ كانَ جالساً فجاءَ الغمامُ فأوقفَه، كقولهم: أقامَ قِيــامتِي. وهذهِ استعارةٌ مُطلقة، لم تَقْترن بصفةٍ و لا تَقريعِ كلامٍ، كقول الشيخ منديلٍ مسلياً لأبي عبدِ اللهِ ابنِ مرزوق، لمَّا حَبَسهُ أبو عنان أ:

أضَاعَتْ المَشْرِقَ والمَغْرِبَا وَالسَّعْرِبَا وَالسَّعْرِبَالُهُ وَالسَّعْرِبَالِيَّا وَالشَّمْالُ لِيَنْكَرُ أَنْ تُحْجَبَا

يَا شَمْ سَ عِلَمٍ أَفَلَ تُ بَعِدَمَ المَدُ مُحَدِثَ وَمَ المَدَرُ عَنْ عُيُونِ السورَى



ا ـ البيتانِ والتعليقُ عليهما في نفح الطيب 418/5.

وفيه أيضاً، بملاحظة البيت قبله، استعارة الصحك المروابي، والفرح والعرس، وهو من استعارة محسوس المحسوس، وهو الضّحِك والعُرس، المعقول وهو غضارة أفنانها، واستحكام إيناع أز هارها، حتى كأنّها ضاحكة، كقوله تعالى: "فاصدّع بما تُؤمّر الله فإنّ صدع الزجاجة حسيّ، وتبليغ الرسالة معنويّ، والجامع لهما التّأثير، كأنه يقول: أبن الأمر إبانة لا تلتئم كما لا يكتئم صدع الزجاجة.

وممًا ينتظمُ في سلكِ هذا المقامِ، ما ذكر أن الأستاذ منديل بن آجروم، رحمه الله، كان يُقرئ مقامات الحريري بصحن جامع القرويين، زمن المصيف، بين العشاعين، فمرت به لفظة الصدع، فسأل سائل عن معنى: "فاصدع بما تؤمر "، ففسر ها بما سلف، فما كان إلا أن الصقت الريح صبحية 2 كانت على رأسهم بسارية، فكسرت الزجاجة، فعجب الحاضرون لمو افقة ما هم فيه، فأطرق الأستاذ هنيهة 3، فقال، بنت وقيها، وكان سريع النظم، وأنشذ على البيهة 4:

ولَمَّا ضَرَبُنَا، فِي بَيَانِ اسْتِعَارَةٍ مِثَالاً لِصَدْعِ الأَمْرِ صَدْعَ زُجَاجِ أَرْشَا عَيَاناً صَدْعَهُ الرِّيحُ، إذْ غَدِينَ تُكَسِّرِ فِي الجُدْرَانِ كُلَّ سِراجِ أَرْتَا عَيَاناً صَدْعَهُ الرِّيحُ، إذْ غَدِينَ

فحفظ الحاضرون البيتين، ثم أنشدَهم صبيحة تلك اللَّيلة نفسيها ٥،

أَدَرُ يُكَ المِكَ الآدَابِ كَأْسَاً رَوِيَةً لَهَا النَّقْلُ نُقُلٌّ، وَالمِزَاجُ لَهَا نَصَ



<sup>1 -</sup> سورة الحجر 94/15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ في أنوار التجلي 138/1: صبيحة.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ـ في الأصل: هنيئة..

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ـ في (ج): وأنشد بديهة.

<sup>5</sup> ـ أورد الثعالبي القصة السابقة وما يتعلق بها من شعر في كتابه أنوار التجلي 138/1-139، وكمان حاضراً مجلسَ الشيخ منديل أستاذِه.

فَبِتْنَا سُكَارَى، لاتَخَافُ مُفَنِّداً، فَجُنْنَا عَلَى الكِيسَان مِنْ فَضْل كَأْسِنَا

وَلاَ أَحَدٌ بِالحَدِّ لِلسُّكرِ يَقْتَصَى فَكَانَ لَهَا مِنْ فَوْق أَرْؤُسنِ الرَقْصَ

## البنيسع

فيه الطبّاقُ بينَ المَأتَمِ والفرحِ والسرورِ، وسلفَ ما يتعلقُ به. وفيهِ التفسيرُ، قال في المُصِباحِ: وهو من مُستخرجاتِ قُدامة أ. وعرقهُ الحلي: بأنْ يُؤتنى في أولِ الكلام، أو بيتٍ من الشعرِ، بمعنى لا يستقلُ الفهمُ بمعرفةِ فَحواهُ دونَ أن يفسر في بقيةِ البيتِ، أو بيت آخرَ، كقولِه:

ثُلاَثَةُ تُشْرِقُ النُّنيَا بِبَهْجَتِهَا: شمسُ الضُّحَى، وَأَبُو إسْحَقَ والقَمَرِ "

أبو إسحق كُنيةُ المُعتصمِ العباسي، ورأيتُ في كتابِ معاهدِ التتصيص، على شواهدِ التخيصِ<sup>2</sup> الشيخ عبدِ الرحيمِ الشريفِ العباسي، أنَّ الشعراءَ اجتمَعوا على باب المعتصم، فبعث اليهم محمد بنَ عبدِ الملك الزياتَ. وقال لهم: إنَّ أميرَ المؤمنينَ يقولُ لكم: من كان يُحسنُ أن يقولَ كقول منصور النَّمري في الرشيدِ3:

إِنَّ المكسارِمَ وَالمَعْسِرُوفَ أُوديسةً، إِذَا رَفَعْتَ أُمْسِراً فَاللَّهِ مُوَّعَهُ، مَنْ لَمْ يكن بِأميرِ اللَّهِ مُعْتَصِماً إِنْ اخْلُفَ الْعَيْثُ، لَمْ تُخْلِف أَنَامِلُهُ،

أَحَلَّكَ اللّه منها حَيْثُ تُجْتَمِعُ وَمَنْ وَضَعْتَ مِنَ الأَقْوَامِ مُتَّضِعُ فَلَيْسَ بِالصَّلُوَاتِ الخَمْسِ يَنْتَفِعُ فَيَسَعُ أَوْ ضَاقَ أَمْسِ " نَكَر تُاهُ فَيَتَّسِعُ عُ



إ ـ انظر صحة التفسير، في كتاب نقد الشعر 154-155.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ معاهد التنصيص 215–216.

أ- هناك اختلاف كبير بين رواية معاهد التنصيص للأبيات وبين ما هو مثبت هذا، وانظر هذا الشعر ضمن أخبار منصور النمري في طبقات الشعراء لابن المعتز 241-247.

فليدخل، وإلا فلينصرف، فقال محمد بن و هيب! ثلثة تشرق. الخ، فأمر المك بإدخاله، وأحسن صلته.

قلت على قول النَّمري:

## أوْ ضَاقَ أَمْرٌ نَكَرُنَاهُ فَيَتَّسِعُ

فبقيَ على بالي من كتاب زهرِ الآداب، وثمر الألباب، لابن إسحقَ القيرواني الحصري، أن رجلاً اشتكى للرشيدِ يوماً عُسرَ الطلقِ على زوجتِه، وكانَ الأصمعيُّ حاضراً، فقالَ للرجل: أنكر عليها اسمَ أميرِ المؤمنينَ، فإنَّ النفاسَ يسهلُ عليها، فقالَ لهُ الرشيدُ: قاتلكَ اللَّهُ! ومن أينَ لكَ بهذا؟ قال: من قول النّمري:

## أَوْ ضَاقَ أَمْرٌ نَكَرُنُاهُ فَيَتَّسِعُ

انتهــی.

رقيقة

قال صاحب أنوار التجلّي لما تكلم على التفسير، وأنه نـوع من أنواع البديع ما نصُّه 2: ومما يقرب من التفسير قول ابن الخيمي:



ا .. في الأصل: ابن وهب، وفي معاهد التنصيص: ابن وهيب، وأشار في الحاشية إلى أنه في نسخ أخرى: ابن وهيب، وفي طبقات الشعراء لابن المعتز أخبار لمحمد بن وهيب ولم ترد معها هذه القصة. (طبقات الشعراء 310 ومواضع أخرى).

<sup>2</sup> ـ أنوار التجلي 415/2، ولم يلتزم الإفراني النص كما قال، أو قد يكون أخذ من نسخة أخرى غير المعتمدة عندنا من كتاب الأنوار.

وَلَسْتُ أَعْجَبُ مِنْ حُبِّي، وَصِحَّتُ له مِنْ صِحَّتِي، إنَّمَا سُقْمِي هُوَ العَجَبُ

وكنتُ أستشكِله، وأسألُ أكلَّ من عَانى صناعةَ الأدب، فما تحصل لي ما يصلُح، إلى أنْ سألتُ عنهُ شيخنا أبا العباسِ أحمدَ القبَّابَ، وكانَ ذا فهم ثاقب، وذهنٍ صائب، بعد قُفوله من الحجِّ، فقالَ لي: البيتُ لابنِ الخيمي من قصيدةٍ أولها:

يَا مَطْلَبًا لَيْسَ لِي فِي غَيْرِ و أَرَبُ لِأَيْكَ آلَ التَّقصِّيُ، وَانْتَهَى الطَّلِبُ

وهو من مروياتي عن ابن جابر الوادي آشي، وأبي زكرياء عن والده ابن رُسْيدٍ الفهري. والذي يقربُ فهمهُ لك أن يفسر كلامه بكلامه، قال مقطوعة:

وقَائلَةِ: ما بالُ جِسْمِكَ نَاعِماً وعَهْدِي بِأَجْسَامِ المُحِبِّينَ تَسْقَمُ؟ فَقَالْتُ لَهَا: قَلْبِي بِحُبِّكِ لَمْ يَبُحِ لِجِسْمِي، فَجِسْمِي بِالْهَوَى لَيْسَ يَعَلَمُ

فإذا فهمت معنى البيتين سهل عليك فهمُ البيت، وذلك أنه لمّا كتم حبّه غاية الكتم عن جسمه بقي جسمه على صحة. ثم لمّا أصاب جسمه سُقْم، تعجّب من أين أصاب جسمه السقم، وهو غير عالم بسرّه؟ قال: وكلمة (صحّته ) تُروى بالرفع على الابتداء والحال، والخفض على العطف. ونسب كتاب صاحب الفتوه، في أهل السّخاء والمروه، البيتين لديك الجنّد، انتهى 4. وكأنَّ ابنَ الخيمي أخذ المعنى مما يُحكى أن إبر اهيمَ بنَ المَهدي كان كثير

أ ـ في الأصل: أسل.

<sup>· -</sup> في الأصل: النفضي، وهو من غلطِ النسخ، والتصويب من أنوار التجلي.

د البيتان منسوبان لابن الخيمي في الغيث المسجم 230/1، وهما غير منسوبين في الموشى 79، وحلبة الكميت 77، وتزيين الأسواق 410.

<sup>4-</sup> يعنى انتهاء كلام صاحب أنوار التجلى، والكلام في الكتاب 415/2 بتصرف.

اللحم، فدخَلَ على المأمونِ فقال له!: ياعم، هل عشقت قطُّ؟ قال: نعم، يا أمير المؤمنين، وأنا والله، الساعة، عاشق، ثم قال له: وأنت على هذه الحالة! وأنشد المامون:

وَجْهُ الدي يَعْشَقُ مَعْرُوفُ لَيْسِ كُمَنْ يَأْتِيكَ ذَا جُتَّةٍ

فأجابه إبراهيم بقوله:

كُنْتَ مُحِيّاً لَنُبْتَ مُلِدٌ زَمَلِنِ وَلَوْ نَرَى مَا أَقَامَ بِالسَّمَلِينِ

وقَائِلِ لَسْتَ بِالمُحِبِّ، ولَصو المُحَبِّ، ولَصو المُحَبِّ قَلْبِي، ومَا دَرَى بَدَنِسِي،

ومما يقرب من هذا، في الاعتذارِ عن صحة الجسمِ مع دعوى الهوى، قول بعضيهم:

وأنْت سَمين لسنت غير مُرائي وَوَافَقَهُ طَبْعِي، فَصَارَ غِذَائِسي

يَقُولُونَ: أَجْسَامُ الْمُحِبِّينَ نِضُوةً فَقُلْتُ: غِذَاءُ الحُبِّ خَالَفَ طَبْعَهُمْ

وفيه اللف والنشر المعكوس، حيث فسر (العارض) مقدماً، وهو مؤخر"، والربسى بالعكس<sup>2</sup>، وليس بمستحسن عدهم، والدليل على ذلك ما قال المرزباني: قال لي ابن دريد: سهرت ليلة ، فلما غمضت أتاني رجل طويل أصفر الوجه كوستج فقال: أنشدتي أحسن ما قلت في الخمر، فقلت: ما ترك أبو نواس الأحد شيئاً، فقال: أنا أشعر منه ، فقلت: ومن أنت؟ فقال: أنا ابن ناجية ، من أهل الشام، وأنشدني أ:



أ ـ وردت هذه القصة وما يتعلق بها من شعر، وأشعار أخرى في الموضوع، في الموشى 79، وبرواية مختلفة في حلبة الكميت 76-77.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ هذا باعتبار البيتين 5، 7 معا.

<sup>3</sup> \_ الكوسمَجُ: الذي لحيتُه على نقنِه لا على العارضينِ، معرب عن الفارسية وأصله كوسة.

<sup>4</sup> \_ البيتان والقصة السابقة في خزانة الأدب 221 نقلا عن ابنِ خلكان في تاريخه حين ترجم لابن دريد.

[وَحَمْ ] رَاءَ قَبْلَ المَ زُج، صَفْراءَ بَعْدَهُ، حَكَ وَجُنَةَ المَعْشُوق صِرْفًا، فَسَلَّطُ وا

أَتَـنَ ْ بَيْنَ ثَوبُكِي نَرْجِس وَشَقَائِكِي أَرْجِس وَشَقَائِكِي عَلَيْهَا مِزَاجًا، فَاكْتَسَتْ لَلُونَ عَاشِلِكَ

فقلتُ لهُ: أَسَاتَ الترتيبَ. فقال: ولِمَ؟ قلتُ: لأنكَ قلتَ: وحمراءَ، فقدَّمتَ، ثم قلتَ: بَيْنَ ثُوبْنَيْ نَرْجِسٍ وَشَفَائِقِ. فقدَّمتَ الصفراءَ، فهلاَّ قدمتها على الأخررَى؟ فقال: ومَنهُ هذا مُ الاستقصاءُ يا بغيضُ؟ ثم انصرف، انتهى. وفي كلام بعضيهم ما يُفيدُ أنهُ غيرُ مَعيبِ.

## الإعسراب

إذْ: ظرف الماضي، كما نقدَّمَ. وأقولُ لك أنْ تَجْعلها للحالِ، فإن بعض النحاةِ ذكر أنها تكونُ منصوبةً على الحالِ، ومثَّلَ بقوله تعالى: "وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ" إلى قوله: "إذْ تُغيضونَ فِيهِ "أ، نقَلهُ في الحدودِ. ويجوزُ أن تكونَ هنا للتحقيقِ، كما قالَ بهِ السُّهَيلي في قولِه تعالى: "بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ "2، وردَّه في المُغني قائلاً: إنه ليسَ بشيءٍ.

ويُقيمُ: مُضارعٌ. والقطْرُ: فاعلٌ. وفيه: متعلق بالمضارع. ومُتَماً: مفعولُ (يُقيمُ). والواو: واو الحالِ. وهِيَ: مبتدأً. وفي عُرُسِ: خبرُه. ومنْ بَهْجَتِهَا: بيانٌ له.



أ ـ في سورة يونس 61/10: "..وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُغييضُونَ فيهِ".

<sup>2</sup> ـ في سورة آل عمران 80/3 : "أَيَاْمُرُكُمْ بِالكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسَلِّمُونَ!".

# مَن إِذَا أُملِي عَلَيْهِ حُرَقِي طَارَحَتْ مِ مُقْلَتَ اهُ النَّفَ الْ

#### اللغسة

"الإملاءُ: القاءُ الكلام على الكاتب، وأمليتُ الكتاب، أَمَلَاتُهُ. واستملاهُ: سألَهُ الإملاءَ"2.

و حُرَقُ: جمعُ حرقة كغرفة وغرف، والحُرقة بالضم، من الإحراق كالحريق، والحِرقُ التهابُ النار 3.

فائدة

قالَ الحافظُ جلالُ الدينِ السيوطي في كتابِ الحدودِ، لمَّا فسرَ الحريقَ، ما نصَّه: وينفعُ الإطفاءِ النارِ الإكثارُ من التكبيرِ، انتهى. ونَقَلَه الشيخُ زرُّوقُ أيضاً.

وَ طَلَرَ حَتْنِي: أي شكت إلي بما أشكو لها، وقال في القاموس: المطارحة: معروفة 4 "وَ المُقَلّةُ: شَحمةُ العين التي تجمعُ السوادَ والبياض، أو الحدقةُ "5 والجمعُ: مُقَلّ.

والنَّنَفُ محركةً: المرضُ الملازمُ، ودنِفَ المريضُ كفرِحَ: ثَقُلَ  $^{6}$ 



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ـ ديوان ابن سهل 284.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - القاموس المحيط (ملي)

<sup>3 -</sup> القاموس المحيط (حرق) بتصرف. وفيه: الحرق: النار أو لَهَبُهَا.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ـ القاموس المحيط (طرح).

<sup>5</sup> ـ في الأصل: أو هي للسواد وللبياض. ونص القاموس المحيط (مقل): "..أوهي السواد والبياض".

 $<sup>^{6}</sup>$  ـ القاموس المحيط (دنف).

### المغسى

أن مِن شأني معهُ أيضاً أنِّي إذا نكرت له ما أجدُه فيهِ، وما أقاسيهِ في هواه، شكا إلى ما أَشْتَكَى مَنْهُ عَيْنَاهُ، وَفَاوَضَانِي فَيمَا هُمَا عَلِيهِ مِن السُّقْمِ وَالْمَرْضِ. وَالْمَقْصُودُ مِن هذا الكلام، الإعلامُ بشيئين، أحدُهما سُقمُ جُفونِه ومرضُ ألحاظِه، وثانيهما ترويحُ الخا [طر] الكئيب، وتأسِّيهِ بأنْ يرى أقربَ شيء إلى المحبوبِ وأحبَّ شيء عندَه لم يسلمْ، معَ ما هو عليهِ من القرب، مِنْ الشغف بهِ، والكُلُف بجمالِه الفتان، فما بالك بمن كانَ مثلى، وشكلُه على شكلى! وقد أكثرَ الشَّعراءُ من النظم في كلا الأمرين. فأما الأولُ فقال الفرزيقُ :

وَمُقَلَّ فِي شَالِنِ أَوْنَتْ بِقَلْدِ عِي،

كَانَ السُّقُمْ لِي ولَهَا لِبَاسُ يَسُلُ اللَّحْظُ مِنْهَا مَشْرَفِيّاً لِقَتْلِى، ثُمَّ يُغْمِضُهُ النُّعَاسُ

وقال العطار المعزبي2:

مُسْتَمَّ حُ الطُّرِّةِ مَعْشُوفُهَ للسَّالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَفُهَ للسَّالَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل دَعْوَى، وَفِي جسْمِي تَصْدِيقُهَ ا

مُهَفْهَ فُ القَامَ بَ مَمْشُوقُهَا فِي طَرَقِهِ، مِنْ سُقْم أَلْحَاظِهِ

الصيَّفي الحلِّي<sup>3</sup>:

يَسا ضَعِيفَ الجُفُونِ، عَنَبْ تَ قَابْ أَ، لاَ تُعَنِّبُ بنَ اظِريَ لِكَ فُ وَادِي!

كَانَ قَبْلَ الهَوَى قُويِاً سَويًا فَضَعِيفَ إِن يَغْلِبَ إِن قَويًا



اً ـ لم أجد البيتين في ديوان الفرزدق، وهما في الشريشي الكبير 134/1 منسوبين لابن الوفاق.

في الأصل: كان، والتصويبُ عن الشريشي الكبير.

<sup>2</sup> ـ هو عبد اللهِ بنُ محمد الأزدي المغربي، شاعرُ مجيدٌ، لـ ه أشعارٌ في فوات الوفيات 2/225-226، ومنها هذان البيتان.

ديوان صفى الدين الحلى 400، والغيث 74/1.

این خطیب دار باً 1:

شَسَهنَ جُفُونُ مُعَنِّبِي بِمَلاَّلِسِهِ لَكِنَّنِي لَمْ أَنْاعَ عَلْهُ لأنَّهُ

غَــزَالٌ فِــي لُو احظِــه سنقَـام، يُشير رُ بطَرُ فِ بِهِ، فأمير لُ شُوق أَ،

الصبَّقدي:

سُبُو فُ أَجْقَانِهِ الْمَرْ صَلَى سَفَكُ نَ نَمِلِي ارنُ النبه<sup>3</sup>:

تَعَلَّمْ تُ عِلْمَ الكِيمِيَاء بِحُبِّهِ

وَصَعَّدْتُ أَنْفَاسِي، وَقَطَّرِتُ أَنْمُعِسى،

قُلتُ: أشارَ ابنُ النبيهِ إلى صحة كيمياء العُشاق، وهي أوضحُ من كيمياء العادةِ، كقولِه أبضاً4:

مِنِّ عِي، وَأَنَّ ودَادَهُ تَكْلِي فَ

خَبِرٌ رَوَاهُ الْجَفْ نُ وَهُ وَ ضَعِيسَفُ

وَجِسْ مِي نَاحِلٌ مُضنِّي عَلَيْ بِهِ

وَشِبْهُ الشَّىءُ مُنَّجَ بِبِّ الْدِيبِ الْدِيبِ الْدِيبِ الْدِيبِ الْدِيبِ الْدِيبِ الْدِيبِ الْدِيبِ الْدِيبِ

وَلَمْ يُطِقْ نَمْعَهَا حَوالِي وَلاَ حَيالِي يُ

غُزَالٌ، بجسمي مَسا بعَيْنيْ لهِ مِن سُفّم

فَصنح مِن التَّنبير تصقيرة الجسم

حين يَسزدُادُ إذْ يَرَانِسي احْمِسرَاراً صَنْعَــةُ الكِيمِيَــاء صَدَّــتْ لَعَيْيَــي،



<sup>1</sup> ـ في تزيين الأسواق 468 حيث ورد البيتان: جلال الدين بن خطيب داريا.

<sup>2</sup> ـ الحَوِّلُ والحَيِّلُ: الحِذق (القاموس المحيط: حول، حيل).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ـ ديو ان ابن النبيه 390.

<sup>4-</sup> البيتان من قصيدة في مدح الأسعد بن مَمَّاتي في ديوان ابن النبيه 413.

فَإِذَا مَا أَلْقَيْتِ لَا لِيُسِرَ لَحُظِي فَ فِي لُجَيْنِ الخُسِدُودِ صَسِارَ نُضَسِارًا

> يقِظٌ مَا يُشيرُ طَرَفٌ إِلَيْسِهِ كُلُ مَا تَفْعَلُ الصَّوارِمُ تُغْنِي ابنُ النّبيهِ1:

فَدَيِ ثُكُ أَيُّهَ الرَّامِ ي بِقَ وْس

لِقُوسِكَ نَحْوَ حَاجِبِكَ انْجِذَابٌ،

أخذه الصفدى:

تَشَرَّطَ مِنْ أُحِبُ، فَنُبْتُ وَجُداً عَقِيقُ نَمِي جَرَى فَأَصَابَ خَدِي،

فَقَالَ، وقَدْ رأى جَزَعَى عَلَيْهِ: وَشِبْهُ الشَّيْء مُنْجَ نِبٌ إِنِّهِ

بمَ رام، إلا ويَفْهَ مُ رَمْ رَمْ زَهْ

عَنْهُ أَلْمَاظُهُ المِراضُ بغَمْ رَاضُ بغَمْ رَاهُ

ولَحْظ، يَا ضنَي جَسَدِي عَلَيْكِ

وَشَيْدُ لُلْتُ عِيْءَ مُنْجَ نِبٌ الَيْدِ إِ

قلتُ: عادة الصلاح الصفدي أن يُغير على معاني الجمال ابن نباتة ويأخذَها، وربما لا يُغيِّر فيها إلا البحرَ. ووقعتْ بينهُما في ذلكَ مُشاجِرةٌ، أوجبتْ أنْ أَلْفَ لينُ نباتةَ كتابَهُ المُسمى بخُبر الشَّعير إشارة اللي أنه مأكولٌ منمومٌ. والتزمَ فيهِ أن يقولَ: قلتُ أنا، فأخذَه الشيخُ صلاحُ الدين. وافتتحَ الكتابَ بقولِه: "ربِّ اغْفِرْ لي، ولِوَ الدِّيَّ، ولِمَنْ مَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِناً" اللَّهُمَّ، ومَن دخلَ بيتي كافراً بفوائد النعمة، وبيت شعري سارقاً من ألفاظيه ومعانيه المُحكمة، إلى أنْ قال:



أ ـ ديوان ابنُ نباتة 579. وورد البيتان وبيتا الصفدي بعدهما مع القصة، في خزانة الأدب 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ سورة نوح 71/28.

إنهُ نَسبني إلى سرقة الأشعار، فضحكت، والله، من ذِهنهِ الذاهل، ونكرت على رغمه قولَ القائل!:

وَفَتَ عَلَمْ يَقُولُ الشَّعْرَ، إلاَّ أَنَّ فَي مَا عَلِمُتَ ايَسْرِقُ المَسْرُوقَ المَسْرُوقَ وَفَا فَي مَرض الجُفون:

ومُهَفْهَ فَ عَلِقَ السَّقَامُ بِجَفْنِ فِ وَسَرَى فَخَيَّمَ فِي مَعَ اقِدِ خَصْ رِهِ مَزَقْتُ أَثْدُ فَ أَنْتَدُ تُ أَدُوكُها مِنْ شَعْ رِهِ مَزَقْتُ أَدُوكُها مِنْ شَعْ رِهِ

واعلمْ أنَّ معنى سقام الجفونِ، هو فتور بوجدُ فيها، وانكسار يعتريها. ومِنْ ثَمَّ توصفُ بالنبولِ، وتشبَّه بالنرجس، وما أبدعَ قولَ السراج [الوراق]2:

أَقَ وَلَ لِمَ نَ جَفَّنُ لَهُ سَيْفُ لَهُ وَلَكِنَ لَهُ لَيْ سَ يَخْشَى نُبُ وَهُ تَكَلَّ فَ جَفْنُ كَ حَمْ لَ الفُتُ ور وَلَخْرَجَ فِيكَ مِنَ الضَّعْ فِ قَ وَهُ وَلَهُ وَ وَلَخْرَجَ فِيكَ مِنَ الضَّعْ فِ قَ وَهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

قُلْتُ لِسُقْمِ الْجَفْنِ مِنِّي، وَقَدْ أَفْرَطَ بِي فَرْطَ ضَنَى وَاكْتِئَاب، فَقُلْتُ: بِي، يَاسُقُم، مَا لَمْ يَكُن يُلْبَس، واللَّهِ، عَلَيْهِ التَّيَاب،

وقولَ ابنِ العَفيفِ النَّلْمساني:



<sup>1</sup> ـ ورد هذا الكلام وما يتعلق به من شعر في خزانة الأدب 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - نسب هذان البيتان واللذان بعدهما في خزانة الأدب 340 لأبي الحسن الجزار، والظاهر أن الإفراني أخطأ في نسبتهما، وهو ينقل عن ابن حجة، بسبب استرسال هذا الأخير في استعمال ضمير الغيبة: "وقال:.. وقال...".

<sup>3 -</sup> انظر الحاشية قبله. والبيتان منسوبان في ديوان الصبابة لناصر الدين الفقعسي.

يَصُولُ مِنْهَا رَامِعة ونَابِلُ وَهَذِهِ نُواظِيلً نُوَابِيلً

يَا بِأَبِي مَعَاطِفٌ وَأَعْيُسَنُ فَهَذِهِ نُوَابِكٌ نُوَاضِر، وقول الأرجاني 1:

غَالَطَنْتِي إِذْ كَسَتْ جسْمِي ضنِّسى

ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ عِنْدِي فِي الهَوى محاسنُ الشُّواءُ:

ولَمَّا أَتَانِي العَالِلُونَ، عَمِمْتُهُم، وقَدْ بُهِ أُوا لَمَّا رَأُونِي شَاحِياً،

الشِّهابُ محمود 3:

رَأَتْنِي، وقَدْ نَالَ مِنِّي النُّحُولُ، فَقَالَتْ: بعَيْنِيَ هَذَا السَّقَامُ،

بسَهْ م أَجْفَانِ ب رَمَانِ ي،

كِسْوَةً أَعْرَتْ مِنَ اللَّحْم العِظَامَا مِثْلُ عَيْنِي، صَنَقَتْ لَكِنْ سَقَامَ اللهِ مِثْلُ عَيْنِي، صَنَقَامَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

وقَالُوا: بِهِ عَيْنٌ، فَقُلْتُ: وعَارضُ.

وَفَ اضنَتْ نُمُوعِي عَلَى الخَدِّ فَيْضَا فَقُلْتُ: صَدَفْتِ، وَبِالْخَصْرِ أَيْضَا

فَنُبْ تُ مِنْ صَدِّهِ وَبَيْنِ هُ



<sup>1</sup> ـ لم أجد البيتين في ديوان الأرجاني. وفي ديوان الصبابة 154: "وأورد في كتاب حُسن التوسل قول الأرجاني" ثم البيتان. ونسبهما في الغيث 160/1 لأبي الثناء محمود. وورد أيضاً في خزانــة الأدب 146، ومعاهدالتنصيص 181/3، وتزيين الأسواق434.

<sup>2</sup> ـ الغيث المسجم /160، وديوان الصبابة 1/154، وخزانة الأدب145 ومعاهد التنصيص 185/3.

<sup>3</sup> ـ يبو إن الصبابة 153-154، خز إنة الألب 146، ومعاهد التنصيص 185/3 وتزيين الأسواق 434.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ـ تزبين الأسواق 467.

إِنْ مِتُ مَالِي سِوَاهُ خَصْمَ، لأتَّهُ قَاتِلِي بِعَدْنِهُ ابنُ نياتة أ:

وَيْحَ قَلْبِي مِنْ كَاسِرِ الطَّرْفِ، أَضْحَى فِيهِ قَلْبِي، كَمَا تَرَى، مَكسُورَا قَدْ حَمَى ثَغْرَهُ بِعَيْنَيْهِ عَنِّسِي، وكَذَاكَ السُيُّوفُ تَحْمِي الثُّغُسورَا

أَلاَ يَا عِبَادَ اللَّهِ هَا أَخُوكُمُ قَتِيلاً، فَهَلْ فِيكُمْ لَهُ اليَوْمَ تَائِسِرُ خُذُوا بِنَمِي، إِنْ مِتُ، كُلَّ خَرِيدةٍ مَريضة جَفْنِ العَيْنِ، والطَّرْفُ سَاحِدرُ

[ثُ]م قالَ لي: شأنكَ بها، فالطلاقُ لهُ لازمٌ إنْ لم يكنْ دمُ أبيكَ في نقابِها، فأقبلت علي، وقالت لي: أنت ابن جُندب؟ قلت: نعم. قالت ابن قَتيلنا لا يُودَى، وأسيرنا لايفدَى، فاغتم نفسك، واحتسب أباك، انتهى.

وقد تغالى الشعراءُ في تشبيهِ العيون بالنرجس، حتَّى شبَّهوا النرجس بالعيون، كقول



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ـ المصدر السابق 468.

<sup>2</sup> ـ الموشى: ابن بكار. ووردت هذه القصة في الموشى 111، ونهاية الأرب 149/2، ورفع الحجب 184/1، والمحصور بين حاصرتين مُطابق لما في رفع الحجب.

<sup>3 -</sup> في الأصل سلمة بن عبد الله بن جنوب، والتصويب عن الموشى ونهاية الأرب. وفي رفع الحجب: مسلمة.

<sup>4</sup> ـ الموشى: معى أبو سفيان.

الحِلي في النرجس والنَّمام 1:

أَقُولُ، وَطَرْفُ النَّرْجِسِ الغَضِّ شَاخِصٌ أَيًا ربِّ، حَتَّى في الحَدَائِقِ أَعْ يُسنِّ

الَيْنَا وَلِلنَّمَامِ مَولِي الْمَامُ: عَلَيْنَا، وَحَتَّى فِي الرَّيَاحِينِ ذَمَّامُ

قالَ ابنُ حجةً: أخذَ الصَّقيُّ هذا المعنى من قول يوسف بن لُوِّلُوءِ الذَّهْبِي من قصيدٍ:

بَاكِرْ إلى الرَّوْضَةِ، واسْتَجْلِهَا، والنَّرْجِسِ الغَصْ اعْتَراهُ الحَيَا وبُلْبُلُ الرَّوْضِ يَصيحُ عَلَى الْ. ونَسْمَةُ الصَّبْحِ عَلَى ضَعْقِهَا، فعَاطِنِي صَهْبَاءَ مَثْمُولَةً وَلَكُثُمْ أَحَالِيتُ الهَوَى بَيْنَنا،

فَتُغْرُهُ اف الصّبُ حِ بَسَامُ فَغَ صَنَّ طَرَق الْفَي الصَّبُ حِ بَسَامُ فَغَ صَنَّ طَرَق الْفَيْحُ رُورُ تَمْتَ الْمُ الْهَ الْبِنَام مَ رَّ وَالْم مَامُ عَ نُراء وَالواللهُ الصون نُصوامُ فَفِي خِللًا الصرون نَمَ الْمُ

وأخذهُ ابنُ الوردي أيضاً: <sup>2</sup>

إِنْ قَالَ:صِفْ لِي عِذَارِي، وَصَنْفَ مُبْتَكِرِ هَــذَا عِـــذَارِكَ نَمَّـــامٌ، وَمَسْكَنُــــــهُ

ه لأخر :

نَرْجِسَةٌ مَا تَصِرَالُ مُحْرِقَةً، بَاكَرَهَا الطَّالُ فَهُلَى بَاهِتَةٌ،

ووَجُنَتِي، قُلْتُ: خُذْ إِيَا إَصنَعْهَ البارِي: نَارٌ بِخَدَيْكَ، والنَّمَّامُ فِي النَّالِ

لَـمْ تَكْتَحِلْ قَـطُ لَـذَةَ الغَمْـضِ تَنْظُرُ فِعْـلَ السَّمَـاءِ بِالأَرْضِ

<sup>1 -</sup> ديوان صفي الدين الحلي: 559.

<sup>2.</sup> البيتان غير معزوين، في حلبة الكميت 252.

وفي الأصل: وهو مبتكر، والمثبت عن حلبة الكميت، والزيادة منه وبدونها يَخْتَلُ الوزن، وفيه: يا صبغة.

والأبياتُ في هذا المعنى كثيرة، وقد هَدَمَ ابنُ يونسَ هذا التشبيه فقالَ: كما [سيأتي] أ:

دُعْ جِ، تَنبَ له إِنَّ فَهُمَ كَ رَاقِدُ بَيْنَ الْعُيُونِ وَبَيْنَ لَهُ مُتَبَاعِدُ

يَا مَنْ يُشَــبَّهُ نَرْجساً بنُواظِــر إِنَّ القِيَاسَ، لِمَنْ يَصِحْ قِيَاسُهُ،

### المعانسي

أتى بالمُسند إليهِ موصولاً للإيماء إلى وجه بناء الخبر، والإشعار بوجه الحكم المخبر بثبوت نلك الخبر لهُ. فإنه لما حكمَ عليهِ بأنَّ أجفانَه تركتُ<sup>2</sup> ما يـأتي لكلفي بـه. ولهذا الحكمُ وجه 3 يعلم من الموصول. وهو كونُ أجفانِه تشكو لي ما أشكو له، فهو كقولِه تعالى: "انَّ النينَ يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِيانتي" 4، الآية. ويُحتملُ أن الإيماءَ إلى التعريض بالتعظيم لشأن الخبر، كقولِه<sup>5</sup>:

بَيْتًا دَعَائِمُ لَهُ أَعَ زُ وَأَطْ وَلُ انَّ الَّذِي سَمَكَ السَّمَاءَ بَنَى انَّا

وأتى بـ(إذا) للإشعار بالاستمرار. وجَمَعَ الحُرَق بقصدِ الدلالةِ على التكثير.

#### البيان

تماجز في الإملاء، حيث جعل المحبوب كأنه كاتب وهو يُملي عليه. ونكتة ذلك، إيهامُ أنَّ حُر قَهُ لا نهاية لها كَثر ةً، لأنَّ الإملاء مأخوذٌ من الامتلاء، وهو التعمير'. وتماجَز أيضاً في قولِه: طَارَحَتْتِي. حيثُ نَسَبَ المُطارحةُ إلى المُقل، وهو من شأن العُقلاء. وكأنهُ فهمَ ذلكَ



أ ـ زيادة من (ج) و (ب) و المطبوع و هي غير موجودة في الأصل.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ في الكلام نقص، وفي (ج): لكلفي بها.

<sup>3 -</sup> في (ج): ولهذا الوجه حكم.

<sup>4</sup> ـ تمام الآية : "إنَّ الَّذينَ يَستَكُبرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرينَ". (سورة غافر 60/40).

<sup>5</sup> ـ مَطلعُ قصيدة مشهورة للفرزدق في هجاء جرير (ديوان الفرزدق 155/2).

من لِسَانِ حالها. وتَماجزَ أيضاً في إسنادِ المرضِ إليها، لأنَّ حالتُها حالةُ المريض.

### البديسع

فيهِ الإدماجُ، وهُو كما قالَ في المصباحِ أن يتضمَّنَ التصريحُ بمعنَّى من فنِّ كنايةً عن معنى من فنِّ آخرَ، كقول المُتبي1:

أُقِّبُ فِيهِ أَجْفَانِي، كَأَنِّسِي أَعُدُّ بِهِ عَلَى الدَّهْ رِ النُّنُوبَ اللَّهِ عَلَى الدَّهْ ر

فإنه ضمَّن في وصفِ الليلِ بالطولِ الشَّكاية من الدهرِ. وبيانُه في بيت الأصل، حيثُ أَمجَ الإخبارَ عنْ مرضِ جفونه التي هي أقربُ الأشياءِ اليهِ، فما بالكَ بغيرِها، في ضمِنِ الشكايةِ بعدم سماعِه الشكورَى عاشقِه، وطردِه [المُتَ]علَّقَ على بابه.

## الإعسراب

مَنْ: مَوصولةٌ بمعنى الذي، مبتداً. وخبرها في البيتِ بعدَه 2، وهو قولُه: تَركَت أَجْقَانُهُ. وإذا: ظرف.

وجملة: أُمَّلِي عَلَيْهِ حُرَقِي، من الفعلِ والفاعلِ والجارِ والمجرورِ والمفعولِ بـهـ: مضافةً البيها.

وَطَارَحَتْنِي مُقْلَتَاهُ النَّنَفَا: جملة، هي جوابُها.



ا ـ دبو ان المتنبي 180 .

<sup>2 -</sup> يجوز أن يكون خبر ها(إذا)، وجوابها كما ذكر المؤلف في إعراب البيتِ التالي.

## تَركَت أَجْفَاتُك مِن رَمَقِسي أَشَرَ النَّمْل عَسَى صُرِّ الصَّفَاء المَّفَاء المَّفَاء المَّفَاء المَّفَاء الم

#### اللغسة

التَّرك: الإِبْقَاءُ. وَمنهُ: "و تَركنا عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ "2، أي أَبقينا، وتركوا منه ترائك أي بقايا.

و"الجفن: غطاءُ العينِ من أعلى وأسفلٍ، والجمعُ أجَّقُنُ<sup>3</sup> وأجفان وجفون". قالَ سبطُ بنُ التّعاويذي:

بَيْنَ السَّيُوفِ وَعَيْنَيْهِ مُشَارِكَ قَ مِنْ أَجَلِهَا قِيلَ لِلأَغْمَ الدِ أَجَّفَ انُ وَالسَّيُوفِ وَعَيْنَيْهِ مُشَارِكَ قَلَ المَائلُ 4:

مَنْ عَنِيرِي مِنْ عَنُولِي فِي قَمَرْ، قَامَر القَلْبِ هَوَاهُ فَقُمِيرُ قَمَر القَلْبِ هَوَاهُ فَقُمِيرُ قَمَ قَمَر لَمْ يُبْقِ مِنِّي حُبُّهُ وَهَوَاهُ غَيْرَ مَقْلُوبِ قَمَر رُ

قلتُ: هذا النوعُ يسمَّى بالجناس النَّفظي المقلوب، كقوله 5:

أَسْكَرَنِي بِاللَّحْظِ 6 وَالمُقْلَةِ الكَحْطِ 6 وَالمُقْلَةِ وَالكَساسِ



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ـ ديوان ابن سهل 284.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ سورة الصافات 108/37.

<sup>3</sup> \_ جفون، غير واضحة في الأصل، والصواب ما أثبتناه عن القاموس المحيط(جفن)، وهو مصدر النص.

<sup>4</sup> ـ نسب البيتانِ في معاهدِ التنصيص 237/3 لابن عبد الله الغواص.

<sup>5</sup> ـ نسبهما في معاهد التنصيص 238/3 لابن العفيف. ووردا أيضاً في الغيث المسجم 266/1.

 <sup>6</sup> ـ في الأصل وفي الغيث المسجم: أسكرني باللفظ. وأثبتنا ما في معاهد التنصيص.

سَاقَ يُريِنَا قَلْبُهُ قَسْوَةً، وكُلُ سَاقٍ قَلْبُهُ قَالَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

حكاني بَهَ ارُ السرَّوْضِ حِينَ أَلِفْتُهُ، وكُلُّ مَشُوقِ لِلْبَهَ ارِ مُصاحِبُ فَقُالَ لَهُ مَشُوقِ لِلْبَهَ الرِ مُصاحِب فُقَالَ لَهُ مَا بَالُ لَوْتُ لِكَ شَاحِب أَ؟ فَقَالَ لَأَتِّي حِينَ أَقْلَ بُ رَاهِ لِبُ

ومنهُ ما قالَهُ الصاحبُ بن عبادٍ لأبي العباسِ الحارثِ في يومِ قيظٍ، وقد طلبَ مروحةً الخيش، ما يقولُ الشيخُ في مقلوبهِ؟

ومروحة [الخيش] أحدثها ملوك بني العباس، وذكرها الحريري في مقاماتِه. قال الشريشي في شرح المقاماتِ: هذه المروحة شبيهة الشراع السفينة، تعلو في السقف، ويُشدُ بها حبل، وترشُ بماء الوردِ، فإذا أرادَ الرجلُ في القائلةِ أن ينامَ، جنبَ بحبلِها، فتذهب بطولِ البيتِ وتجيء، فيهبُ على الرجلِ منها نسيم بارد رطب، انتهى 2.

والأثرُ: بالمثلثة المفتوحة: بقيةُ الشيء، والجمعُ آثارٌ، ومنه: "أَو أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ"، أَيْ بقيةٍ. وهم على أثارةٍ من علمٍ، أي بقيةٍ يأثرُونها عن الأولينَ.

والنملُ: معروف، الواحدةُ نملةً، والجمعُ نِمالٌ. وما أحسنَ قولَ الأولِ4:

قَتَعْ فَمَا تَبْقَى بِلا بُلْغَةٍ، فَلَيْ سَ يَسْسَى رَبُّكَ النَّمَّةُ



<sup>1 -</sup> البيتان في خزانة الأدب 49.

<sup>2 -</sup> أخذ الإفراني هذه القصة عن خزانة الأنب 49 بتصرف.

<sup>3</sup> سورة الأحقاف 4/46، وصلة الآية: "ايتُونِي بكِتَابِ مِنْ قَبَل هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْم إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ".

<sup>4 -</sup> البيت في حياة الحيوان 366.

إِنْ أَقْبَ لَ الدَّهْ رُ، فَقُدُمْ قَائِمِ أَ، وَإِنْ تَوَلَّى مُدْبِ راً، فَنَهِمْ لَهِ فَائِمِ اللهِ فَائِم

وسُميتُ نملةٌ لتتمُّلها، وهو كثرَةُ حركتِها، وقلَّةُ قوائِمِها. ومن عجائِيه أنهُ لا يَتَسافَدُ، وإنما يَسقطُ منهُ شيءٌ حقيرٌ في الأرضِ فينمو حتَّى يصير َ بيضاً، ثم يكونُ منهُ.

#### فائدة

قالَ الكمالُ الدّميري في حياةِ الحيوانِ: البيضُ كلّه بالضادِ، إلاَّ بيظَ النملِ فإنهُ بالمُشالةِ، انتهى. قلتُ: راجعتُ مادّتَي الكلمتينِ في القاموسِ والأساسِ، فما فصلّوا تفصيلَ الكمالِ، ولا عرّجوا عليه، بل كلامُهم يقتضي أنَّهُ بالضادِ أيضاً.

والنملُ لهُ أمرٌ غريبٌ في حُكرةِ الطَّعامِ، يقسمُه نصفينِ كي لاَ يَنبتُ أَ. وعن سُفيان بنِ عُيبُنَةَ: ليسَ شيءٌ يُخبِّئُ [قو]تَهُ إلاَّ الإنسانُ والنملُ والفأرُ، كذا في الإحياء للغزالي. وزادَ بعضهُم البُلبلَ والعقعق. وسميت سورة النملِ الذكرِ النملِ فيها، كما سُميت سورةُ النحلِ. وما الطف قولَ ابن مرج الكحل2:

دَخَلْتُمْ فَأَفْسَدَتُمْ قُلُوباً بِمُلْكِكُمْ، فَأَنْتُمْ عَلَى مَا جَاءَ في سورةِ النَّمْلِ وَبَالجُودِ والإحْسَانِ لَمْ تَتَخَلَّقُوا، فَأَنْتُمْ عَلَى مَا جاءَ في سُورَةِ النَّحْلِ

وإذا أرادَ اللهُ هلاكَ النملِ جعلَ لهُ أجنحةً فتأكُّلُه العَصافيرُ. قالَ أبو العتاهيةِ3:



انظر مناهج الفكر 181/3 تحت عنوان: القول في طبائع النمل.

وفي الأصل: ويقسمه، والواو زائدة، أو هناك نقص في الكلام.

<sup>2</sup> \_ البيتان لمه في نفح الطيب 54/4، وفيهما إشارة إلى الآية 34/27 : "إنَّ المُلُوكَ إذا دَخَلُوا قريسةُ أفسدُوها". والآية 76/16: "وَيَجْعَلُونَ اللهِ مَا يَكُرَهُونَ". (انظر حاشية ج).

<sup>3</sup> ـ ديو ان أبي العتاهية 61، من قصيدة في الزهد.

وَإِذَا اسْتَصُوتُ لِلنَّمْ لِ أَجْيُحَةٌ حَتَّى يَطِيرَ، فَقَدْ نَنَا عَطَبُهُ

وكان الرشيدُ يرنَّدُ البيتَ عندَ نكبةِ البرامكةِ.

والأصمُّ من الحِجَارَةِ والصُّخُورِ: الصَّالتُ منها.

والصَّفَا والصَّفَاةُ: الحَجَرُ الصَّلْدُ الضخمُ لا يُنبت، والجمعُ صفوات، وصفاً [و] جمع الجمع أصفًا قي المحمقة المعملة على المعلمة ال

### المعنسى

أنهُ ابتلي بلحاظهِ، وتعلَّق بجمالِ أحداقِه، ففتكت به، وأوقعت بشبح روحِه، فلم تُغادر منه إلاَّ بقيةً قليلةً، وأثراً نزراً، يُحاكِي ما تدعه النملة عند تبيبها على متن الصخرةِ الصماء. والمُرادُ من هذا التتزيلِ كلِّه إفادة أنهُ لم يبقَ منهُ شيءٌ، ولا ما هو أقلُّ من القليلِ، فإنَّ النملة لصغر جرمِها، ونحولةِ جسمِها، لا تُؤثرُ شيئاً في الصفاةِ. وفي المعنى لابنِ دُريدٍ 3:

إِنَّ الَّذِي اَبَقَيْتَ مِنْ جِسْمِهِ، يَا مُتْلِفَ الصَّبِّ ولَهُ يَشْعُرِ كُنَّ الْمَنْ يَقْطُ لَرِ كَفُلْ فِي جَفْدِكَ، لَمْ تَقطُ سرِ حُشَالْاً عَنْ اللّهُ لَكَ اللّهُ تَقطُ سرِ المتبى 4:

فَلَوْ قَلَمٌ أُلْقِيمِتُ فِي شَـقٌ رَأْسِـهِ مِنَ السَّقْمِ مَا غَيَّرْتُ مِـنْ خَـطً كَاتِـبِ

ا ـ نص القاموس المحيط (صفو)، والزيادة منه، وهي ضرورية.

<sup>2</sup> ـ في الأصل: الصفوانة. ونص القاموس المحيط: "الصفوانة ج صفوان ويحرك".

<sup>3</sup> ـ ديوان ابن دريد 67.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ـ ديوان المتنبى 209.

لَـه1:

كَفَى بِجِسْمِي نُحُولاً أَنَّنِي رَجُكِ لَ سُلُطان العَشَاق ابن الفارض<sup>2</sup>:

خَفِيتُ، فَلَمْ تُهْدَ العُيُونُ لِنَظْرَت ي أَرَانِ يَ إِلاَّ لِلتَّلْفَ تَلَفُّ تِسِي أَبَيْتُ لِبُقْيَا العِسزِ [نُلَّ] البَقِيَّسةِ

آخــر '3:

فَاطْلُبُوا الشَّخْصَ حَيْثُ كَانَ الأَتِينِ نُ

قَدْ سَمِعْنَا أَنِينَا مُ مِنْ بَعِيدٍ،

آخر 4:

ولَوْ أَنَّ مَابِي مِن ۚ جَـورًى وَصَبَابَـةً عَلَى جَمَلِ، لَـمْ يَدْخُـلِ النَّـالِ كَافِـــرُ

أَشَارَ للآيةِ "حَتَّى يلِجَ الجَمَلُ في سمَّ الخيَّاطِ"<sup>5</sup>. قالَ ابنُ حِجةَ: ومما لاَ يقبلُه العقلُ من هذا المعنى قولُ القائل<sup>6</sup>:



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ـ ديوان المتنبى 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ البيتان الأولان هما من قصيدة في ديوان ابنِ الفارضِ 37، 41. والبيتُ الثالثُ من التائيةِ الكبرى المسماة بنظم السلوكِ، وهي في ديوانه 79.

<sup>3</sup> ـ في خزانة الأدب 282، ومعاهد التنصيص 26/3، وفيهما: قَدْ سَمِعْتُمْ.

<sup>4</sup> ـ في خزانة الأدب 282: لَمْ يَبْقَ في النَّار كَافِرُ.

<sup>5</sup> ـ في سورة الأعراف 7/40: "إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنَا. لا تُفتَّحُ لَهُمُ أَبُو َابُ السَّمَاءِ، وَلاَ يَدُخُلُونَ الجَنَّـةَ حتَّى لِجَ الجَمَلُ في سَمِّ الخَيَّاطِ".

<sup>6</sup> ـ خزانة الأدب 284، والغيث المسجم 139/2، وديوان الصبابة 214.

قَدْ كَانَ لِي فِيمَا مَضَى خَاتَمَّ وَنُبُتُ حَتَّى صِرْتُ لَوْ زُجَّ بسي

واليَوْمَ لَسَوْ شِسنتُ تَمَنْطَقُستُ بِسَهُ فِي مُقْلَسةِ النَّائِسِم لَسَمْ يَنْتَبِسِهُ

وممَّا يتعلَّقُ بهذا قولُ أبي نواسٍ:

مُعَتَّقَةُ صناعَ المِنْ الْجُلِرَ أَسِهَا جَرَتُ حَرَكَاتُ الدَّهْرِ فَوْقَ سُكُونِهَا، وأَلْرُكَ مِنْهَا الفَائِسُرُونَ بَقِيَّةً وقَدْ خَفيتَ مِنْ لُطْفِهَا فَكَأَنَّهَا فَكَأَنَّهُا

أَكَالِيلَ دُرِّ، مَا لِنَاظِمِهَا سِلْكُ فَذَابَتْ كَنُولْبِ التَّبْرِ أَخْلَصَهُ السَّبْكُ مِنَ الرُّوحِ في جسْمِ أَضَرَّ بِهِ النَّهْكُ بَقَائِا يَقِينٍ، كَاذَ يُذْهِبُكِهُ الشَّكُ

وقال:

لَّذْفَيْتِ تُ حُبَّكُ مْ فَأَخْفَانِ فِي أَسَّى، وما أحلى قول ابن اللَّبَانةِ:

لَمْ يَدْر طَيْقُكَ مَوْضيعِي مِنْ مَضْجَعِي،

حَتَّى لَعَمْ رِي كِ نْتُ عَدِّ بِي أَخْنَفِ سِي

فَعَذَرُتُهُ فِي أَنَّهُ لاَ يَطْرِقُ

المعاتسي

عبَّر بالأجفان صيغة جمع القلة مكان الجفنين، لأنَّ التنتية جمعٌ في المعنى، ولأن أقلَّ الجمع الثان في رأي. ونكتة ذلك تعظيم شأن الأجفان. وأتى بمِنْ التبعيضية إيذاناً بقلة المتروك، وأنه صببابة من وشل. ولا يُقال: إن الجفون أربعة باعتبار الشَّفر الأعلى والأسفل، لأن ظاهر كلام اللُّغويين، أنَّ الجفن اسمُ للأعلى والأسفل. ثم بعد كتبي هذا رأيت للغِبْريني في مسارح الأنظار أن أعضاء المرء إنْ كانت مفردة فيه كالقلب واللسان، وأريد تَثنيتُه في مسارح الأنظار أن أعضاء المرء إنْ كانت مفردة فيه كالقلب واللسان، وأريد تَثنيتُه



فالجمعُ أولى من غيرِه، [لم] ا في التثنيةِ من اجتماع تثنيتينِ في نحو قلْباكُما، و لأنَّ الإفرادَ والجرّي معنى التثنيةِ، و الجمعُ يؤدّيها مع زيادةٍ. و الإفرادُ أولى من التثنيةِ، و هذا رأيُ ابن مالكِ في الكافيةِ أ، ووجَّه الفراءُ استعمالَ الجمعِ مكانَ المُثنى، بأنَّ أكثرَ أعْضاءِ البَدنِ اثنانِ اثنان، فإذا كانَ في البدنِ واحدُ أقيمَ مقامَ اثنينِ. فإذا ثُتِّي قامَ مقامَ أربع، فاذلكَ جُمعَ. قالَ أبو سعيدِ السَّيْرِ افي في شرحِ الكتابِ: يُقوِّي ما قالَهُ الفراءُ أنَّ الديةَ فيما كانَ واحداً في البدنِ كاملةٌ، وفي أحدِ [من اثنينِ 2] نصفُها، وإنْ كانتُ مُتعددةً كالمُفردةِ، فيجوزُ الجمعُ عندَ التثنيةِ، ومنهُ الحديثُ: "أُزْرَةُ المُؤْمِنِ إلى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ" ويجري هذا في المُنفصلِ عنِ الجسدِ، نحوَ: أمدً اللَّهُ أعْمَارِكُماً.

حكاية

قالَ صاحبُ عُنوانِ الدِّرايةِ: اجتمعَ ابنُ الأبارِ وابنُ كَحيلةَ على جنازةٍ، وغابَ إمامُ الصلاةِ، فقالَ ابنُ كحيلةً: يُنظرُ من يُصلي عليهِ لينصرفَ الناسُ، فقيلَ: اللحقُ لولدي الميتِ، فقالَ: بأَلْسِنَتِهما تَكامتُ. فقالَ ابنُ الأبارِ مُنكتاً عليهِ: ويجوزُ بألْسِنَتِهما يا فقيهُ؟ حيثُ جَمعَ اللِّسانَ عندَ النَّثْيَةِ. فقالَ ابنُ كحيلةً: نعم، قالَ اللَّهُ: "قَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما" ، وهو الصوابُ وغيرُه خطاً. فلما انصرفَ الناسُ، اجتمعا، وتراضيا، انتهى 5.



<sup>1</sup> \_ قال ابنُ مالك في الكافية:

وَهُوَ مِنَ الأصلِ أَحَقُّ والنُّزِمْ في نحو: قَبَّلَ كَفَّ قَيْسٍ وَهَرِمْ وعلق عليه في الشرح: "وإلى تفضيل الإفراد على النتنية أشرتُ بقولي: وهوَ مَنَ الأصلِ أحق..".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ زيادة من (ج).

<sup>3</sup> ـ الموطأ 657.

<sup>4</sup> ـ في سورة التحريم 4/66: "إنْ تَتُوبا إلى اللَّهِ فَقَدْ صَغَت قُلُوبُكُما".

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ـ عنوان الدراية 171-172 بتصرف.

وخص الناظمُ أثرَ النملِ لأنَّها أنحفُ الحيواناتِ جسماً وأَنقُها جرماً، ويكفي أن اللَّه تعالى ضرب بها المثلَ في الخفة فقال: "فَمَنْ يَعْمَلُ مِنْقَالَ نَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ". قال الكواشي: النَّرة، النملةُ الصغيرة. في شرح الرسالةِ للشيخِ زَرُوقِ: أنهى بعضهم الأقوالَ في النزةِ إلى عشرينَ قولاً، مرجعها إلى أقل الشَّيْء في الوجودِ.

وخص (صنم الصنَّفَا) تَغالياً في نَفي البَقِيَّةِ، إذِ النملةُ لخفِتِها لاَ تُبَقِي أَثْراً فوقَ مثنِ الحَجرِ الصَّلْدِ. وتذكرتُ هنا قُولَ القائل:

وقَدْ جَعَلَتْ ضَرَبْهَا نَدْنَا اللهُنَا اللهُنَانِ اللهُنَا اللهُنَانِ اللهُنَا اللهُنَانِ اللهُنَا اللهُنَانِ اللهُنَا اللهُنَا اللهُنَا اللهُنَالِيَّةُ اللهُنَا اللهُنَالِيَا اللهُنَا اللهُنَالِيَّا اللهُنَالِيَّ اللهُنَا اللهُنَالِيُنَا اللهُنَا اللهُنَا اللهُنَا اللهُنَا اللهُنَا اللهُنَا اللهُنَا اللهُنَا اللهُنَالِيَّ اللهُنَالِيَّ اللهُنَا اللهُنَا اللهُنَالِيَّ اللهُنَا اللهُنَا اللهُنَا اللهُنَا اللهُنَالِيَّ اللهُنَالِيَّ اللهُنَالِيَّ اللهُنَالِيِّ اللهُنَالِيَّ اللهُمُنَالِيَّالِيَّ اللهُمُنَا اللهُمُنَالِيَّ اللهُمُنَالِيَّ اللهُمُنَالِيَّ اللهُمُنَالِيَّ اللهُمُنَالِيِّ اللهُمُنَالِيَّ اللهُمُنَالِيَّ اللهُمُنَالِيَّ اللهُمُنَالِيَّ اللهُمُنِيِّ اللهُمُنَالِيَّ اللهُمُنَالِيَّ اللهُمُنَالِيَّ اللهُمُنَالِيَّ اللهُمُنَالِيَّ اللهُمُنَالِيَّ اللهُمُنَالِيَّ اللهُمُنَالِيَالِيِمُنِيِّ اللهُمُمُمُمُنِّ اللّهُمُمُمُ اللّهُ اللهُمُمُمُ اللّهُمُمُمُمُمُم

رَأَيْتُ عَلَى صَخْرَةٍ عَقْرَبَا، قَلْتُ: عَلى صَخْرَةٍ تَضْرِينِنَ<sup>2</sup> فَقَالَتْ: عَلِمْتُ، ولَكِنَّذِنِينَ

وقد ضربتِ العربُ المثلَ بخفاء أثر النمل، فقالوا: أخفَى من دبيبِ النمل. قالَ حمزةُ بن الحسنِ الإصبَهاني في كتابِه في الأمثالِ المُسمى: أَفْعَلُ من كَذَا، وهو كتاب خفيل، وقفت عليه ورأيت مكتوباً على ظهرِه أن مؤلَّ [فَهُ] لم يُوقَف 3 له على ترجمة، ما نصته: روَى أبو وائل عن مسروق، قال: إذا أكلَ القاضي [الهدية] فقد أكلَ السّحت، فإن قبل الرشوة تشعّب به الكفرُ والرياءُ سَبْ أعين] باباً، وهو أخفَى من دبيبِ النّمل، انتهى.



<sup>1</sup> ـ سورة الزلزلة 8/99.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ في الأصل:

فقلت أتلدغ في صخرة والمثبت من (ج). وحق " ألينا" بعده الرفع، نُصب لضرورة القافية. 3 - في الأصل: يقف، ولم نر له وجها. وترجمته في الأعلام للزركلي.

#### البيان

فيهِ التَّسبيهُ البليغُ بحنف الأداةِ، فهُو كقول النابغةِ 1:

نَظَرَت الْيُكَ بِحَاجَةٍ لَم تَقْضِهَا نَظَرَ المَرِيض الِّي وُجُوهِ العودِ

أي كأثر النمل، وكنظر المريض، ثم حذفت الكاف قصداً للمبالغة، إلا أن تشبيه النابغة معترض من جهة تشبيه المحبوب بالمريض، وهو غير لائق.

والتشبية على أربعةِ أقسام:

الأولُ تشبيهُ مَحسوسٍ بمحسوسٍ وهو أفضلُها، ومنه لابنِ المُعتزِّ2:

أُنْظُرْ إلى حُسْنِ هِللَّ بَدَا يَهْتِكُ مِنْ أَنْ وَارِهِ الحِنْدِسَا كَمُنْجَلِ قَدْ صيغَ مِنْ عَسْجَدٍ يَحْصُدُ مِنْ زَهْرِ الدُّجَى نَرْجِسَا

ولـــهُ:

قَدِ انْقَضَتْ دَولَا لَهُ الصِّيَامِ، وقَدْ بَشَرَ سُقْمُ الهِ للَّ بِالعِيدِ وَ يَثْلُ و الثُّرِيَّا كَفَاغِرٍ شَرَهًا يَثْلُ و يَفْتَحُ فَاهُ لأكل عُنْقُ ودِ

ولـــهُ4:



<sup>1</sup> ـ ديوان النابغة 40. من قصيدته الشهيرة: سقط النصيف...

<sup>2</sup> ـ ديوان ابن المعتز 246. والحِنْدِسُ: الظلمةُ الشديدة، جمعه حنادس.

البيتُ الأول وحده في ديوانِ ابن المعتز 159، وبعدهُ آخر:

أَهْلاً وَسَهُلاً بالنَّاي وَالعُودِ وَاسْتَقِيَانِي دَمَ ابْنَةِ العُنْقُودِ

<sup>4</sup> ـ البيتان 7، 9 من قصيدة في الغزل في ديوان ابن المعتز 219.

وَجَـاعَنِي فِـي قَميــص اللَّيْــل مُسْتَــتِــراً وَلاَحَ ضَوْءُ هِاللَّ كَانَ يَفْضَدُ لهُ

كَأَنَّ نُجُومَ اللَّهِ لَ مُزْهِ رَةً لَنَا

ابنُ نباتةً في أدهمَ أغرَّ مُحَجَّل أ:

يَخْتَالُ مِنْـ لهُ عَلَـى أَغَـرً مُحَجَّلِ، وكَأَنَّمَا لَطَهَ الصَّبَاحُ جَبِينَهُ

وكَأَنَّ نَرْجسَــهُ المُضاعَـفَ خَائِـــضٌ فِي المَاءِ لَفَ ثِيَابَهُ فِي رَأْسِهِ

ومن بدائع التشبيهِ قولُ سيفِ الدولةِ ابنِ حمدانِ في قوسِ قُر ح $^{3}$ :

وسَاق صبيح، والصب وعوث ف يَطُوفُ بِكَاسَاتِ العُقَالِ كَأَنْجُم

يَسْتَعْجِلُ الخَطْوَ مِنْ خَوْفٍ وَمِنْ حَنْر

مِثْلُ القُلاَمَةِ قَدْ قُدَّتُ مِنَ الظُّفُرِيرِ

ثُغُورُ بَنِي حَامِ بَنَ لِلنَّثَالِثَ الْأَثْفَاوُبِ

مَاءُ النّياجي قَطْرِةُ مِنْ مَائِهِ فَاقْتُصَّ مِنْهُ فَغَاصَ فِي أَحْشَائِيهِ

فَقَامَ وَفِي أَجْفَانِهِ سِنَةُ الغَمْض فَمِنْ بَيْنِ مُنْقَصِّ عَلَيْنَا وَمُنْفَصِ



ا ـ لم نجد البيتين في ديوان ابن نباتة ونسبهما له في خزانة الأدب 219، وفيها: تختال.

<sup>2.</sup> نسبه في خزانة الأدب 219 لآيدَمر المحيوي.

<sup>3 -</sup> هذه الأبيات معروفة لابن الرومي، وهي في ديوانه 1419/4، وقال في معاهد التنصيص 109/1: "وبعضُهم ينسبُها لسيف الدولة ابن حمدان، ومنهم صاحبُ اليتيمه". ووردت هذه الأبيات كذلك في خزانة الأدب 221.

في الأصل: منفض عليناومنقض، والصوابُ ما أثبتناه عن معاهد التنصيص، وفي الديوان: وغير منفض، مع الإشارة في الحاشية إلى الروايات الأخرى.

وقَدْ نَشَرَتْ أَيْدِي الجَنُوبِ مَطَارِفًا يُطَرِّرُهُا قَوْسُ السَّحَابِ بأَصْفَرِ كأذْيَال خَوْد، أَقْبَلَتْ في غَلائلُ2

علَى الجَوِّ دُكْناً والحواشي على الأرْضِ على الأرْضِ على الأرْضِ على المُرْضِ على المُرْضِ على المُرْضِ على أخْضَر إثْرَ مُبْيَضً مُصنَعْة ، والبَعْضُ أَقْصَرُ مِنْ بَعْسَضِ

تنبيه

قالَ ابنُ المعلَّى: يُكرَه أن يقالَ: قوسُ قرح، لهذه التي في السماء. قالَ النَّووي: ولنَا في حليةِ الأولياءِ لأبي نعيم عن ابنِ عباسٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لاَ تقولوا: قوسُ قُرْح، فإنَّ قُرْحَ شيطانٌ، ولكن قولوا: قوسُ اللهِ، فهو أمانٌ لأهلِ الأرض، انتهى3.

آخــر<sup>4</sup>:

أُقَبُّكُ عَلَى جَلَزَعٍ كَشُرْبِ الطَّائِرِ الفَرْعِ

ولِعِزِّ الدين الـموصلِي<sup>5</sup>:

قُلْتُ فِي وَصَقِي، مَعَ حُسْنِ المَسَالِكُ: حَسْنِ المَسَالِكُ: حَسْنِ المَسَالِكُ

قِيلَ: صِف هَذَا الَّذِي هِمْتَ بِهِ، هُوَ كَالْغُصْنِ وكَالشَّمْسِ وكَالظَّبْ

القسم الثاني: تشبيه معقول، ومن أحسنه قول أبي الطيب6:



ا ـ في الأصل: ركزاً، والمثبت عن خزانة الأدب 221، ومعاهد التنصيص 109/1.

<sup>2 -</sup> في الأصل: دلائل، والمثبت عن خزانة الأدب 221.

<sup>3</sup> ـ لم أعثر على هذا الحديث في الصحاح من كل المداخل المحتملة.

<sup>4</sup> ـ البيت في نهاية الأرب 2/92، والغيث المسجم 239/1، وخزانة الأدب 221 منسوباً لسيف الدولة ابن حمدان.

<sup>5</sup> \_ التفعيلة الأخيرة من الشطر الأول ناقصة. وكالبدر: زيادة من خزانة الأدب 224.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ـ ديوان المنتبى 129.

كَ أَنَّ الهَ مَّ مَشْغُ وَفَّ بِقَابِ عِي، فَسَاعَةَ هَجْ رِهَ يَجِدُ الوِصَالاَ

وقالَ آخرُ، [يه] جو، أبياتاً معَ استطرادِ هجو طَويلِ اسمُه عبدُ اللَّطيفِ، وكانَ ناظراً على الأحباس:

لَفْظٌ طَوِيلٌ تَحْتَ مَعْنَى قَاصِرِ كَالعَقْلِ في عَبْدِ اللَّطِيفِ النَّاظِرِ لِ النَّالِثُ: مَعقولُ بمحسوس، ومنهُ قولُ أبي على ابن سينا:

إِنَّمَ النَّفْ سَ كَالزُّجَاجِ فَ العَقْ لَ لَ سِرَاجٌ، وحِكْمَ لَ اللَّ فَ زَيْ تَ البعيع

فيهِ المُبالغةُ، وسمَّاها ابنُ المعتزِّ: الإفراطَ في الصفةِ أ. قالَ ابنُ رشيقٍ في العُمدةِ: هي بلوغُ الشاعرِ أقصى ما يُمكنُ في وصفِ الشيءِ 2. ومثالهُ قولُ الشاعر 3:

أَضَاعَتْ لَهُ مْ أَحْسَابُهُمْ وَوَجُوهُهُم م نَجَى اللَّيْلِ حَتَّى نَظَّمَ الجَزْعَ ثَاقِيهُ هُ

فالمعنى تَمَّ في قوله: نُجَى اللَّيْلِ، ولكنْ زادَ ما هو َ أغربُ في قولِه: حتَّى الخ. ومُسايرةُ نلكَ في بيتِ التوشيحِ ظاهرة، إذِ المُرادُ كَمُل في قولِه: أَشَرَ النَّملِ و[زاد] قولَه: على صممً الصَقا، إغراباً وإبداعاً.

وأنكر معضيهم المبالغة، وقالوا ليس [فيها 4] [إلا] التهويل على السامع. وربَّما أحالت

ا ـ البديع 116–117.

أ- قصد ابن رشيق بالعبارة التي أوردها الإفراني ما يُسمى عند (الحداق) بالتَّقصي وهو نوع من المبالغة،
 وليس مطلق المبالغة. (العمدة 55/1).

<sup>3</sup> ـ ديوان بشار وخزانة الأدب 279.

<sup>4</sup> ـ زيادة يقتضيها سياق الكلام.

المعاني فأخر جَنها عن حدِّ الكلامِ المُمكنِ إلى حدِّ الامتناعِ. والصوابُ أنها من المُحسناتِ التي لا يجولُ في حَلباتِ سَبْقها إلاَّ فُحولُ هذه الصنّاعةِ. وكَفى شاهداً على ذلكَ قولُهم في الشعر: أكذبهُ أعنبُه أ. وقد اعترضَ النابغةُ بها على حسانِ في قولِه 2:

لَّنَا الجَفَنَاتُ الغُرُ يَلْمَعْنَ بِالضُّحَالِ وَأُسْيَافُنَا يَقْطُرنَ مِنْ نَجْدَةٍ نَمَا

في تقليلِ الجفنات؛ وفي اللَّمع، لأنه بياض قليل، وفي يقطرن، إذ القطرة تكونُ للقليلِ. فإنْ قلتَ ما الفرقُ بينَ المبالغةِ والغُلو والإغراقِ؟ فالجوابُ أِنَّ المبالغةَ وصفُ الشيءِ بالمُمكنِ القريبِ $^{2}$  وقوعُه عادةً، والأغراقُ للبعيدِ عادةً، والغُلوُ بما  $^{4}$  يَستحيلُ وقوعُه ومن أمثلةِ الغُلو، وهو قسمان، مقبولٌ وغيرُ مقبولٍ، فالأولُ كقولهِ  $^{2}$ :

يكَ الدُ يُمْسِكُ لهُ عِرْقَ انَ رَاحَتِ لهِ رَكْنُ الْحَطْيِمِ إِذَا مَا جَاءَ يَسْتَلِ مُ والثاني كقول أبي نواس<sup>6</sup>:

وَأَخَفْتَ أَهْلَ الشِّرِكِ حَتَّى إِنَّهُ لَتَخَافُكَ النَّطَفُ الَّتِي لَمْ تُخلَّقِ

قالَ ابن حجة: من لطيف ما يُحكى أنَّ العَتابي الشاعر َ لقي أبا نواسِ فقالَ له: أما تستحيي



<sup>1</sup> \_ تَبنى الإفراني رأي ابن حجة في الدفاع عن المبالغة. انظر خزانة الأدب 279.

<sup>2</sup> ـ ديوان حسان 218.

<sup>3</sup> \_ في الأصل: البعيد، وهو خطأ، والمثبتُ في خزانة الأدب 279.

<sup>4</sup> ـ في الأصل: مما، والمثبت عن المصدر السابق.

<sup>5.</sup> البيت للفرزدق في ديوانــه 180/2 من قصيدتــه الشهيرةِ في مدح زَيْنِ العابدينَ على بنِ الحسينِ. والحَطيمُ: حجرُ الكعبة، أو جدارُه، أو ما بينَ الركنِ وزمزم والمقام: (القاموس المحيط: حطم).

<sup>6</sup> ـ لم أجد هذا البيت في ديوان أبي نواس، وهو في الشعر والشعراء 801.

مِنَ اللَّهِ بقولكَ: وَأَخَفْتَ أَهْلَ الخ..، فقالَ لهُ أبو نواسِ: وأنتَ أما تَسْتَحْبِي من[اللهِ] في قولكَ أ:

مَا زِلْتُ فِي غَمَرَاتِ المَوْتِ مُطَّرَحاً يَضِيقُ عَنِّي وَسِيعُ الرَّايِ مِنْ حِيَلِ فَلَمْ تَرَلْ دَائِياً تَسْعَى بِلُطْفِكَ لِسِي حَتَّى أَخَلَتَ حَيَاتِي مِنْ يَدَيْ أَجَلِسي

وظنِّي أن الحكايةَ غيرُ صحيحةٍ، والبيتُ للمنتبي في ديوانِه<sup>2</sup>.

وفيهِ النَّادِرةُ، وسمَّاها قوم الإغراب و الظرافة 3. قال ابن أبي الإصبع 4: وهي أن يعمِد الشاعر للي معنى مشهور ليس بغريب فيزيد فيه نُكتة لم نقع لغيره ليصير المعنى المستعمل بها غريباً. وبيان ما أشار اليه أنَّ تشبيه الحسان بالبدر أو الشمس والظبي مبذول، ذهبت حلاوته لكثرة ابتذاله، فإذا تصرعَف فيه الشاعر بزيادة استملَحته النفوس، كقول القاضي الفاضل 5:

تَـرَاءَى، وَمِــرْ آهُ السَّمَــاءِ صَقِيلَــةً، فَأَثَّـرَ فِيهَـا وَجْهُــهُ صُــورَةَ البَـــدْرِ ويُعجبُني غايةً قولُ بدر الدين حسنُ الزغاري<sup>6</sup>:

سَرَتْ مِنْ بَعِيدِ الدَّارِ لِي نَسْمَةُ الصَّبا وقَدْ أَصْبَحَتْ حَسْرَى مِنَ السَّيْرِ ظَالِعَهُ فَمِنْ عَرَقٍ مَبْلُولَةُ الجَيْبِ بِالنَّسدَى وَمِنْ تَعَبِ أَنْفَاسُهَا مُتَتَابِعَ لهُ



<sup>1</sup> لقصة وما يتعلق بها من شعر في خزانة الأدب 284، ونقلها الإفراني بتصرف قليل.

<sup>2</sup> ـ وَهِمَ المؤلف. بل البيت لأبي نواس في ديوانه، و في العمدة ص775 (تحقيق قرقزان).

<sup>3</sup> \_ في خزانة الأدب 276: الطرفة.

<sup>4</sup> ـ في الأصل: ابن الأصبغ، وهو خطأ تكرر عند الإفراني، وقد أصلحناه سابقا.

<sup>5</sup> ـ خزانة الأدب 276، وحلبة الكميت 343.

<sup>6</sup> ـ البيتان في خزانة الأدب 276. في الأصل: ضالعة، وفي خزانة الأدب: ضائعة، وكلاهما تصحيف، ولا معنى لهما هذا. وظالعة: تظلع من عناء السير، أي تعرج.

والنادرةُ في بيتِ الأصلِ ظاهرةٌ.

#### الإعسراب

نقتَم أن ( تَركتُ) خبر (مَنْ) في البيتِ قبلَهُ. أو الجُملة استناف، والخبرُ في (إذا) وجوابِه. فإن قلت: على الأول يكونُ بينهما تضمينُ، وهو معيبٌ. قلتُ: قالَ ابنُ رُسُيْدٍ الفهري: الممعيبُ من التضمينِ هو ما كانَ بينَ القافيةِ وصدرِ البيتِ الذي يليها، [كَبَيْ] تَي النابغةِ يومَ عكاظِ: إنِّي شهدتُ الخ.. أما ما ليسَ على هذا فسائغٌ، انتهى. وما نكرَه ابنُ رُسُيْدٍ هو قولُ المُبرِّدِ. قالَ الدَّماميني في العيونِ الغامزةِ: "ووجهه أن القافية محلُ الوقفِ والاستراحةِ، فإذا كانتُ مُفتقرةُ لما بعدَها لمْ يَصحِ الوقفُ عليها، أما إذا سلمتُ هيَ فك عيبَ 2، انتهى. فاحفظُ هذا، فإنهُ مما يغلطُ فيهِ كثيرٌ.

والتَّاءُ: التأتيثِ، وهي حرف ومن الغريبِ ما رأيتُه للصلاح الصَّدي في الغيثِ في قو [لِه]: أَصَـ [اللهُ] الرأي صانتتي 3. أنَّ صان فعل والتَّاءُ ضمير الفاعلِ. وهذا على مذهب الجلولي، وهو قول ضعيف جدًا. ثمَّ رأيت البدر التَّماميني في حاشية المُغني نكَّت عليه بنك.



<sup>1 -</sup> بيتا النابغة في ديوانه 123-124هما:

وَهُــمْ وَرَدُوا الْجِفِـارَ علـــى تَميــم، شَهِـدْتُ لَهُـمْ مَوَاطِـــنَ صَادِقَــاتِ وهما في ديوانه 123-124.

وَهُمَ أَصْدَابُ يَسُومٍ عُكَسَاظَ، إنَّسِي أَتَيْتَهُمُ مَ بُسِودٌ الصَّدْرِ مِنَّسِي

<sup>2</sup> \_ العيونُ الغامزة 103، وفيه : "إذا سلمت من الافتقار فلا عيب".

<sup>3-</sup> انظر الغيث المسجم 39/1. والشطر كاملاً من لامية العجم للطغرائي (ص9)هو: أصالة الرئاي صانتنيسي عسن الخطسل

وأجفاتُه: فاعلّ، مُضافّ ومُضافّ إليهِ. نكرتُ هنا قولَ لبنِ الأبارِ من مقطوعةٍ !:

عَـنْبِ الغُـرُوبِ لِلارْتِشَـافُ وصيـنَ في صَـدَفِ العَفَـافُ ضَـمَّ المُضـَافِ الِّـي المُضـَافُ وأَطَعْتُ سُلُطَـانَ العَفَـافُ وَمُنعَ مِ غَصِّ القِطَافُ قَدْ صيعَ مِنْ دُرِّ الجَمَالُ وضَمَمْ تُ نَاعِمَ عِطْفِهِ وعَصيتُ سُلْطَانَ الهَوَى

وَمِنَ: للجرِّ، ومعنى البَعيضِ. أَثْرَ 2: نعت لمحنوف 3. والنَّملِ: مضاف لهُ. وعلى: يتعلقُ برأَثَرَ). وصنم الصنَّفا: مضاف [ومضاف إليه].



البيتان 1، 4 من الأبيات في الشريشي الكبير 181.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ في الأصل: أثرا، وهو غلط.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ـ ويجوز أنه مفعول به لـ (تركت).

## وَأَتِا أَتْنُكُرُهُ فِيمَا بَقِينِ، لَسْتُ أَنْدَاهُ عَلَى مَا أَتْلَفَا اللَّهُ الْمُا أَتْلَفَا ا

#### اللغسة

أنا: ضمير وضع في اللغة العربية اكل متكلم مذكراً كان أو مؤنثاً، وفي تحقيق المشار إليه بر(أنا)، هل الروح والجسد، أو النفس المجردة، خلاف، محله علم الحكمة. ونرمز الشيء منه بطرف خفي. قال في المحصول: الفلاسفة ومعمر المعتزلي والغزالي منا قالوا: المشار اليه غير جسم ولا جسماني. وذهب الجمهور من الأشاعرة إلى أنه جوهر جسماني. وانتصر البيضاوي المذهب الأول قائلاً: يدل عليه العقل والنقل، أما العقل، فمن وجوه، منها أن القوة العاقلة نقوى على معقولات غير متناهية، ولا شيء من القوة الجسمانية كذلك. فالقوة العاقلة غير جسمانية. وأما النقل فقوله تعالى: "انسار يُعرضون عليها" الآية، الآية والمعروض غير البدن ضرورة استحالة تعنيب الجماد، وقوله: "يَائيتُها النَّفسُ المُطْمَئِنَّة "4، الآية. والمعروض غير البدن ضرورة استحالة تعنيب الجماد، وقوله: "يَائيتُها النَّفسُ المُطْمَئِنَّة "4، الآية. والمعروض أن الميت غير راجع، ولا مُخاطب وانتصر في المعالم الجُمهور قائلاً: "الصحيح أنَّ الإنسان ليس عبارة عن هذه الجُثة المحسوسة "6. وأطبقت الفلاسفة على أن الصحيح أنَّ الإنسان ليس عبارة عن هذه الجُثة المحسوسة "6. وأطبقت الفلاسفة على أن



<sup>1</sup> ـ ديوان ابن سهل 284.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ المحصل 163–164 بتصرف.

<sup>3</sup> ـ سورة غافر 46/40.

<sup>4</sup> ـ سورة الفجر 27/89، وصلتها: ".. ارْجِعِي إلى رَبُّكِ".

<sup>5</sup> \_ المطالع على الطوالع 294، 298-299 بتصرف مع الاحتفاظ أحياناً بعبارة البيضاوي.

<sup>6</sup> \_ المعالم، بحاشية المحصل 114.

النَّفْسَ جو هر" ليسَ بجسمٍ ولا جسماني. وهو باطلّ، إذ لو كانَ كذاكَ كانَ تـ [صــ] رُّفُها في [الـ] بدنِ لا بآلةٍ جسمانيةٍ، لأنَّ المُجردَ يمتع أنْ يكونَ له [قر] بي وبعد من الأجسام، وإذا قَرَبَ النفسُ على تحريكِ بعضِ الأجسام، قدرت على كلَّها من غير آلةٍ، لأنَّ نسبتَها إلى كلَّها واحدة، والتالي باطلّ، فوجب كونُها جوهراً جسمانيا أ. قالَ ابنُ عَرفة في مُختصره لكلّمي: وعلى هذا تدل الآثارُ الصحيحة، والقائلونَ بعدم تجردُدها لهم أقوالٌ تُطلب من مظانّها.

حكاية

دخلَ بعضُ الأعرابِ على جماعةٍ من الفضلاءِ، فوجدَهم ينتازعونَ في المشارِ إليهِ بـ(أنا)، ما هو؟ فأنشدَ بديهة 2:

إِنْ كُنْ تُ أَنْرِي فَعَلَى يَ بَننَه ف مِنْ كَثْرَةِ التَّخْلِيطِ في مَن أُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وأما الشكرُ فقالَ أبو عبيدٍ في الغريبينِ: النَّناءُ باللسانِ للعارفةِ يُؤتاها.

وقيلَ: معرفةُ الإحسانِ، والتحدثُ به. والشّكور بالضمّ جَمعُ شُكرٍ، وبالفتح بعدَ مصدر. قالَ الحماسي، وفي النّحريرِ لابنِ أبي الإصبع<sup>3</sup>: ما رأيتُ أبلغَ من هذينِ البيتينِ:

رَهَنْتُ يَدِي بِالْعَجْزِ عَنْ شُكْرِ بِرِّهِ وَمَا فَوْقَ شُكْرِي لِلشَّكُورِ مَزِيدُ وَلَا يُسْتَطَاعُ اسْتَطَعْتُ فَ وَلَكِنَّ مَا لاَ يُسْتَطَاعُ السَّعَلَ عُلَيد



أ- تصرف الإفراني في هذا الكلام بالحذف وتغيير العبارة، فزاده تعقيدا. (انظره كاملا في المعالم حاشية المفصل 117-118).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ البيت في نفح الطيب 288/5.

<sup>3 -</sup> في الأصل: ابن أبي الأصبغ، وقد تقدَّم التنبيه على أنه خطأ.

ومن هنا قالَ أبو نواسٍ أ:

# لأَتُسْدِينَ لِلْبِي عَارِفَ لَهُ حَتَّى أَقُومَ بِشِكُ رِمَا سَلَفَ ا

وبَقِيَ: أي تُركَ. يقال: "ما بقيت منهم باقية ولا وقَتْهُم من الله واقية". والعرب تقول العدو إذا خَلَبَ: "البَقية"، أي أَبَقوا علينا. لا تستأصلوا. وفي الكتاب: "وبَقِيَّة مِمَّا تَركَ آلُ مُوسَى"2، الآيةُ. ويُستعملُ أبقى مُتعدياً، وبقِيَ الازماً، كما هنا .

والحاهُ: أيْ أعانيُه، وألومُه، مُضارعُ لحاهُ، ومن الشائع عندَ الأدباء: لَحا اللهُ دهراً، ولحا اللهُ الزَّمَانَ. وأنكرَ ذلكَ جماعةٌ من العلماء، وبالغ الغيريني في مسارح الأنظار في التحذير من ذلكَ. وفي كتاب المراقبة من الأحياء: مَنْ نَمَّ شَيْئاً مِنْ خَلْقِ اللَّهِ بغيرِ إنِ اللهِ فقد نمَ اللهَ عالَى. وفي الحديثِ: لا تَسبُّوا الدهر َ فَإِنَّ اللهَ هو الدهر ُ وفي المُوطأ قالَ مالك، قالَ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلم: "لا يَقُلُ أَحَدُكُمْ يَا خُبْثَ الدَّهْرِ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ " كُ. وقولُ علي، رضى اللهُ عنه، فيما قبلَ :

لاً بُدَّ مِنْ كَنرِ فِيها وَمِنْ صَافِ وَلاَ نُلُمْهُ فَلَحْ يُخْلَفَ لِإِنْصَافِ

خُذْ مَا صَفَا لَكَ وَارْمِ الهَمَّ نَاحِيةً لاَ تَسْأَل الدَّهُ رَ إِنْصَافاً فَتَظْلِمَ ثُهُ



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ـ ديوان أبى نواس 427.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ سورة البقرة 2/ 248.

د نص الحديث في سنن أبي داوود 658 : "يُؤنينِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُّ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي الأَمْـرُ، أُقلَّـبُ
 اللَّيْلَ والنَّهَارَ".

<sup>4-</sup> الموطأ 697، وفيه: يا خيبة. وفي المعيار 255/11-267 فتوى موسعة لأبي عبد الله السنوسي تتاولت القضية من جوانب متعددة.

نَهْيٌ عن نسبةِ الأمورِ للدهرِ لا شيكاية به. وما زَالَ أشياخُنا يُنكرونَ قولَ السّعدِ في طالعةِ المُطولِ: "قلقد جرد الدهر على أهلها السيف العُدوانِ". فكانَ بعضهم يُؤولُه على حنف مضاف أي أهل الدهر. ولم أر في هذه المسألة أحسن من كلام حافظ المغرب والمشرق أبي عُمر ابن عبد البر "، ونصله، على حديث الموطأ "، بعد أن ساق ما وقع فيه من أشعار الجاهلية والإسلام قال: وأشعارُهم في هذا أكثر من أن تُحصى، خرجت كلّها على المجاز والاستعارة. والفضلاء والأخيار من المسلمين استعملوا ذلك في أسعارهم على دينهم وليمانهم، جرياً في ذلك على عادتهم، وعلماً بالمراد، وأنّ هذا مفهوم معلوم لا يُشكِلُ على ذي لُبة، هذا سابق البرئري على فضله يقول:

المَـرا أُ يَجْمَـعُ وَالزَّمَـانُ يُفَـرقُ، ويَظَلَ يَرَقَعُ وَالخُطُـوبُ تُمَـزقُ وقالَ سُفيانُ الثوري:

أَيَّا دَهُرُ، أَعْمَلُتَ فِينَا أَذَاكَا وَوَأَيْتَنَا بَعْدَ وَجُهِ قَفَاكَا فَيَا دَهُرُ، أَعْمُلُتَ فِينَا مَا كَفَاكَا فَهَا قَدْ صَنَعْتَ بِنَا مَا كَفَاكَا

ورويتًا أن مالكاً كانَ ينشدُ لبعضِ صلَّحاءِ المدينةِ في الهَرْجِ:

أَخِي لاَ تَعْتَقِدْ نُنْيَا قَلِي لاَ مَا تُواتِيكَا فَكَمْ قَدْ أَهْلَكُ تَ خِلاً لَمِي فِياً، لَوْ تُنَبِّيكَا فَكَمْ قَدْ أَهْلَكُ تَ خِلاً لَمْسِيفاً، لَوْ تُنَبِّيكَا وَلاَ تَغْ رِرُكَ زَهْرَتُهَا فَتَأْقَى السَّمَّ فِي فِيكَا

وللمأمون:

أ ـ في المطول 4: أهاليها.

أ. المقصود: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. يُطبع حاليا بعناية وزارة الأوقاف بالرباط.

أَنَا فِي عِلْمِي بِالدَّهْ صِرِ أَبُو الدَّهْ رِوَاُمُ هُ لَا يَسْ يَبْدَدَا الدَّهْ رُيُومْ اللَّهُ بِسُ رُورِ فَيُتِمُ هُ فَكَ مَا سَرُورِ فَيُتِمُ هُ فَكَ مَا سَرُورُ فَيُتِمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللّهُ الللْمُلِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الل

والأبياتُ في المعنى لأهلِ الخيرِ والصلاحِ كثيرة ومرة يضيفونَ نلكَ للدهرِ ، ومرة للتُنيا ، والأبياتُ في المعنى لأهلِ الخيرِ والصلاحِ كثيرة . ومرة للتُنيا ، وللزّمانِ ، وكلُّ نلكَ محمولٌ على ما فسَّرنا ، انتهى باختصارِ ، وتذكرتُ هنا قولَ بعضيهم مُلغزاً في الدَّهرِ :

إِذَا مَا شَيْتَ أَنْ تَدْرِي الَّهِ فِي حَارَ السورَى فيهِ الْأَسونَ وَاعْسِهُ الْشُوبَ وَافِيهِ الْمُناسِقِينَ الْمُلْمِينَ الْمُناسِقِينَ الْمُناسِقِينَ الْمُناسِقِينَ الْمُناسِقِي

وقولُه: على ما أتلف، أتلف، وَتَلِف، وهو مِتْ لاف، ووقعوا في مَنْلَفَة، مَعنى ذلك كلّه الهلاك. والتّلافي: استدراك البقيّة من الشيء. وما أحسن قول شرف الدين بن عُنين!

أُنْظُر لِلَّذِي)، أَحْتَاجُ مَا يَحْتَاجُ مَا يَحْتَاجُ فَاعْتَام ثَنَائِي، والدُّعاء الوافِ النَّاكَ الدَّاكِي النَّاكِي النَّاكِي النَّاكِي والدُّعاء الوافِ النَّاكَ الدَّاكِي النَّاكِي النَّذِي النَّاكِي النَّاكِي النَّاكِي النَّذِي النَّذِي النَّاكِي النَّاكِي النَّذِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالَةِ النَّ

ويُذكرُ أنهُ كَانَ مَريضاً، فكتبَ بالبيتينِ للملكِ المُعظَّم صاحبِ دمشق، فعادهُ الملكُ المعظمُ ومعه خمسمائة دينارٍ، وقال لهُ: أنتَ (الَّذي)، وأنا العائدُ، وهذهِ الصلَّةُ. ويقربُ منهُ قولَ بهاءِ الدينِ زهيرٍ<sup>2</sup>:



<sup>1</sup> ـ البيتان في ديوان ابن عنين 92، وديوان الصبابة 151-152، وخزانة الأدب 174، ونفح الطيب 349/7 مع القصة بعدهما. أي يحتاج إلى صلِة.

ديوان بهاء الدين زهير 102، وخزانة الأدب 174.

يَقُولُونَ لِي أَنْتَ الَّذِي سَارَ ذِكْرُهُ هَبُونِي، كَمَا قَدْ تَزْعَمُ ونَ، أَنا (الَّذي)

فَمِنْ صَادِرٍ يُثْنِي عَلَيْهِ وَوَارِدِ فَأَنِي عَلَيْهِ وَوَارِدِ فَأَيْنِ مَعِدَالِهِ مَعْدَالِدِي؟

#### المعنسي

أنهُ لما ذكر أنَّ الحبيبَ لم تترك أجفانُه من روحِه إلاَّ هذا الشيءَ النَّرْرَ التافهَ الذي وجودُه كالعمم، أعقبَ ذلك باستحسانِ فعلِ الحبيب، وذكْرِ عله في ذلك، وتطبيقِه المفصلِ أ، و إصابة الغرض، و أنه على الفرض لو لم يُبق شيئاً منه لمْ يُعارضه معارض ولا عنَّه مُعنَّف، فتركه لذلك اليسيرِ من باب إحسانِه لمحبَّه، فهو مُقيمٌ على شُكرِه، ومُواظب على حمدِه. وهذا البيتُ من لطيف التذلُّل المحبوب. وهو في المعنى قريبٌ من قول الشاعر:

إِنْ كَانَ سَفْكُ نَمِي أَقْصَى مُرَادِكُم فَمَا غَلَتْ نَظْرَةٌ مِنْكُمْ بِسَفْكِ نَمِي إِنْ كَانَ سَفْكُ مَ ابنُ الفارض<sup>2</sup>:

مَالِي سِوَى رُوحِي، وبَاذِلُ نَفْسِهِ فَلَيْنُ رَضِيتَ بِهَا فَقَدْ أَسْعَفْتَذِي، فَلَيْنُ رُضِيتَ بِهَا فَقَدْ أَسْعَفْتَذِي، لَو أَنَّ رُوحِي في يَدِي ووَهَبْتُهَا لَا تَحْسِبُونِي فِي الهَوى مُتَصَنَّعا،

في حُبِّ مَنْ يَهْ وَاهُ لَيْسَ بِمُسْرِفِ يَا خَيْيَةَ الْمَسْعَى إِذَا لَمْ تُسْعِفِ لِمُبَشِّرِي بِقُدُومِكَ لَم أُنْصِفِ كَلَفِي بِكُمْ خُلُقٌ بِغَيْرِ تَكَلَّف

وقالَ شيخُ الشيوخِ بحَمَاةً عبدُ العزيزِ الأنصاريُّ من غراميةٍ:



<sup>1-</sup> التطبيق: إصابة المفصل، وضدُّه التصميمُ، ويقال للرجل إذا أصابَ الحجة: إنه يطبق المفصل، (لسان العرب: طبق).

 $<sup>^{2}</sup>$  - الأبيات 3، 4، 19، 20 من قصيدة في ديوان ابن الفارض  $^{2}$  - 152 - 152.

لاَ تَسَل عَدْرِيَ فِي شَرعِ الهَوَى قُلْتُ: قَد أَضَيَّتِ جِسْمَي، قالَ: قَد قُلْتُ: أَفْدِيكَ بِنَفْسِي، قالَ: مَهِ!

وَخُذِ التَّنْزِيلَ فِيهِ عَنْ أُبَيِّ قُلْتُ: كَيْ تُذْهِبَ رُوحِي، قال: كَيْ مَا الَّذِكَ الأَمْرُ فِيهِ بَلْ الْسِيْ

و الأبياتُ في هذا المعنى كعديدِ الطيسِ ، و مآلُها التنلُّلِ بينَ يديُ المحبوبِ الذي هو أليقُ بلهوى. فإنَّ الترفُّعَ على المعشوقِ والتَّكبُّرَ عليهِ لا يصدرُ إلاَّ ممنْ تردَّى برداءِ البلادةِ. واللهِ القاتلُ:

فَيَا عَجَباً مِنْ عَاشِقٍ مُتَكَبِّرِ

ولابن العفيف:

لُذْ بِالغَرِمِ ولَصِدَّةِ الأَشْوَاقِ وَإِذَا دَعَاكَ إلى الصَّبَا نَفَسِ الصَّبَا وإذا شربت الصَّرف مِن خَمْر الهَوى والْعق الأحبَّة إن أرتث وصالَّهمُ أو لَيْسَ مِنْ أَحْلَى المَطَاعِمِ في الهَوى

و لابن الأحمر <sup>2</sup>:

لَيَا رَبَّةَ القُرْطِ الَّتِي حَسَّنَت هَكِي، فَإِمَّا بِذُلِّ فَهُو الْمَيْقُ بِالهَوَى،

يُغَاضِبُ مَنْ يَهُو َى ويَطْمَعُ في الوصل

واخْتَرْ فَنَا عَكَ في الجَمَالِ البَّاقِي فَأْجِبِ رَسُولَ نَسْيِمِ فِي الْخَفَّاقِ لِيَّاكَ تَغْفُلُ عَنْ جَمَالِ السَّاقِي مُتَلَسِنَّذَا بالسِنْلُ وَالإمْسلاقِ عِزُ الحَبيبِ وَ نَلِّسةُ المُشَّساق؟

عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَ لاَبُدَّ لِي مِنْكِ وَلِمَا بِعِزٌ فَهُ وَ أَلْيَدَ بِالمُلْكِ



الطيس: العدد الكثير.

<sup>2 -</sup> أنشد هذين البيتين أبو حيان في الغيث المسجم 214/1 من شعر محمد بن الغالب ابن نصر المعروف بابن الأحمر. ووردا أيضا في ديوان الصبابة 214.

وقال الصَّقديُّ يردُّ عليهِ أ، وفيه برودةٌ:

تَمَسَّكُ بِنُلُّ فَهُ وَ أَلْيَ قُ بِالهَ وَى، مَتَى لاَقَ بِالهُ وَى، مَتَى لاَقَ بِالعُشَّاقِ عِزِّ وسَطْ وَةً

ولهرون الرشيد<sup>2</sup>:

مَلَكَ النَّلِاثُ الآنِسَاتُ عِنَانِسِي، مَالِي تُطَاوِعُنِي البَرِيَاةُ كُلُّهَا، مَا ذَاكَ إلاَّ أَنَّ سُلُطَانَ الهَاوَى،

لِتَنْظَمَ مَعَ أَهْلِ المَحَبَّةِ فِي سِلْكِ كَأَنَّكَ مِنْ ثُلِّ المَحَبَّةِ فِي شَـكً

وَحَلَّلُ نَ مِنْ قَلْبِ ي بِكُ لِ مَكَ انِ وَأُطِيعُهُ نَ وَهُ نَ فِ فِ عِصْدِ انِي؟ وَأُطِيعُهُ نَ وَهُ نَ فِ فِ عِصْدِ انِي؟ وَبِهِ قَوِينَا، أُعَلَى أُعَلَى اللَّاطَاني

أراد بالثلاث ما نكر م أبو الفرج في الأغاني أنّ هرون الرشيد نام مع ثلاث جوار 3. مكية ومننية وعراقية مدت المنية يدّها إلى نكره حتّى أنعظ فوثبت عليه المكية وحازت اليها، فقالت لها المننية: ما هذا التّعدي؟ أما تعلمين أن مالكاً حبّتنا عن الزهر عن جابر بن عبد الله عن سعيد بن زيد عنه عليه السلام: قال: من أحيا أرضاً مواتاً فهي له فقالت لها المكية: حبّتنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: الصيد لمن صاده لا لمن أثارة. فدفعتهما العراقية عنه وقالت هذا لي حتى نقضي مُخاصمتُكما. فحظين عند الرشيد، واستحسن ما وقع [لهن] فأنشد الأبيات. ويقال إن منقضي مُخاصمتُكما. فحظين عند الرشيد، واستحسن ما وقع [لهن] فأنشد الأبيات. ويقال إن التقضي مُخاصمتُكما.



<sup>1</sup> ـ في الغيث المسجم 214/1: "وَقُلْتُ أَنَا رَادًا عَلَيهِ.." البيتان.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ الأبيات في الغيث المسجم 214/1، وديوان الصبابة 52، وتزيين الأسواق 20. وتنسب للعباس بن الأحنف، قالها على لسان الرشيد، وهي في ديوانه 312.

<sup>3</sup> ـ الذي في الأغاني أن الحادثة وقعت للفضل بن الربيع فقصها على هرون الرشيد ، فأخذ منه الجواري وقال الشعر . ( الأغاني16/269-270).

العباسَ بنَ الأحنفِ قالَ الأبياتَ على لِسانِ الرشيدِ<sup>1</sup>. قال أبو العباسِ التَّجاني: وهيَ بنفس العباس أشبه.

## وعارض الأبيات سليمان بن الحكم صاحب قرطبة فقال2:

عَجَبًا، يَهَابُ اللَّيْثُ حَدَّ سِنَانِي وَأَقَالِ عُ الأُهُ وَال لاَ مُتَهَيِّباً وَتَمَلَّكَ تَ نَفْسِي ثَلاَثٌ كَالدُّمَ فَي بِالْمُلْكَ تَ نَفْسِي ثَلاَثٌ كَالدُّمَ فَي وَتَمَلَّكُ بِ الظَّامُاء لُحْنَ لِنَاظِرِ كَكُولِكِبِ الظَّالْ، وَيَلْكَ أُحْتُ المُسْتَرِي هَذِي الهِللَّ، وَيَلْكَ أُحْتُ المُسْتَرِي هَذِي الهِللَّ، وَيَلْكَ أُحْتُ المُسْتَرِي حَاكَمْتُ فِيهِنَ السُّلُو الْسَالُو السَّالُو السَّالُو اللَّهُ وَيَ كُنني مَا ضَر اللَّهُ عَبْدُهُن صَبَابَةً، مَا ضَر اللَّهُ عَبْدُهُن صَبَابَة، اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ وَي اللهُ اللهُ

وسليمانُ هذا يُلقَّبُ بالمُستعين بالله، وهو سليمانُ بنُ الحكم بنِ سليمانَ بنِ عبدِ الرحمانِ النِ عبدِ اللهِ بنِ محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ هشامِ بنِ عبدِ الملكِ بنِ مروانٍ. قالَ في النَّه حِ: بُويعَ لهُ في قُرطبة 3 خِتِامَ المائةِ الرابعةِ. وكان أديباً بليغاً. وأبوهُ الحكمُ المستتصرُ باللهِ كانَ ضخمَ المملكةِ، عظيمَ السلطةِ. وكان مُحبًا في العلم وأهلِه مجماعاً للكُتبِ، نكر ابنُ خلاونٍ أن



<sup>1</sup>\_ انظر الصفحة السابقة، الحاشيتان 3،2.

 $<sup>^{2}</sup>$  \_ الأبياتُ في الحلة السيراءِ 9/2 مما أنشدَ محمدُ بن عبد الله العُمري لسليمان المستعين، وهي كذلك في الغيث المسجم 214/1، ونفح الطيب 430/1 — 430/1.

 $<sup>^{3}</sup>$  \_ في نفح الطيب  $^{428/1}$ : "دخل المستعين قرطبة خِتَامَ المائةِ الرابعةِ".

كُتُبَه بلغت أربع مائة ألف مجلّد. والفهارس التي فيها أسماء الكتب بلَغت أربعاً وأربعين، في كلّ فهرسة عشرون ورقة أل ليس فيها إلاّ ذكر الدواوين فقط. وقيل إنّه جرد خزانة فنقل الكُتب لها في ستة أشهر وهو الذي بعث إلى أبي الفرج الإصبهاني في كتاب الأغاني ألف دينار من الذهب العين، فبعث إليه بنسخة منه 2. وكذلك فعل مع الأبه ري في شرح مختصر ابن الحكم. وقُتل المستعين سنة سبع وأربعمائة، كذا في نفح الطيب، وقيل سنة خمس .

### المعانسي

قدَّم (أنا) المسندة إليه على المسند الفعلي وهو (أسكرُه). وحيثُ لاتفيَ فيه، فتارة بكونُ التخصيص، ردّاً على من زعم انفراد غير المسند إليه بالخبر الفعلي نحو: أنا سعيتُ في حاجيّك. فيكون التأكيدُ بنحو: لا غيري، إن كانَ القصرُ القلب، وبنحو: وحدي، إن كانَ الإفراد. وتارة يأتي لتقوية الحكم وتقريره في ذهن السامع نحوُ: هو يُعطي الجزيلَ قصداً إلى الإفراد وتارة يأتي لتقوية الحكم وتحقق أنه يفعل إعطاء الجزيل، لا إلى أنَّ غيرَه لا يفعلُ نلك. وسببُ التقوية تكررُ الإسناد. فالظاهر أن الغرض في البيتِ بالتقديم أنما هو مجردُ تقوية الحكم وتثبيته في أسماع المتفهمين. فليس يريدُ أنه يشكرُه إلا هو، وإنما عنى أنه مقيم على الثاء عليه ونشر إحسانِه، ولا عليه في غيره، وافق أم خالف. ويجوزُ أن يريدَ التخصيص من جهة أن ما فعله المحبوبُ به لمًا كانَ أمراً سمَجاً تأنفُه الخواطر السالمةُ من لدغاتِ الغرام فتقبَّحُ فعلَ المعشوق وتنمُه، وتتكر عليه ذلك، فتصبًل هو ممّا هم فيه من العذل والعتاب، وأظهر المحبوب أنه لا يشكرُه أحد سواه، ولا يستحسن ما فعله غيره. فالقصر هنا



<sup>1</sup> ـ انظر المغرب 186/1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ المصدر السابق 186/1.

<sup>3 -</sup> أي: من التقديم.

<sup>4</sup> ـ في الأصل: وتبينه، وهو غلط.

إما إفرادي أو قلبي، كما هو ظاهر".

وعبَّر بالمضارع في أشكرُهُ قصداً للدلالةِ على استمرارِ الدوامِ. وإنما فصلَ جملة السُنتُ السَّتُ الحَاهُ" عن جملة وأنا أشكرُهُ" لما بينهما من كمالِ الاتصالِ لكونِ الثانيةِ مقررِّرةً للأولى. إذْ شكره، هو عدمُ لومِه. فوزانُ الثانيةِ وزانُ [(زيدٍ)] الثاني في: جاءَ زيَدٌ زيَدٌ.

#### البيان

فيهِ الاستعارةُ التبعيةُ في الحرف، لأنَّ الفاءَ عندهُ بمعنى (على)، والشكرُ إنما يتعدَّى برعلى)، والشكرُ إنما يتعدَّى برعلى). وتقريرُها واضحّ. والاستعارةُ معلومةٌ في محلِّها. قالوا: وهي على حسبَ التشبيهِ. فكلَّما ازدادَ خفاء، ازدادتِ الاستعارةُ حُسناً، وكلما بعد التشبيهُ بعدتِ الاستعارةُ .ألا ترى ما أثقلَ قولَ أبي نواسِ أ:

بُحَّ صَوْتُ المَالِ مِمَّا مِنْكَ يَشْكُو وَيَصِيحُ

فكيفَ يُبحُ صوتُ المالِ! ومثلُه قولُ بشارٍ:

وَجَزَّتْ رِقَابَ الوَصِيْلِ أَسْيَافُ هَجْرِنِكِ الصَّالِ اللَّهِ نِعَلَيْنِ مِنْ خَدِي 2

قالَ في العمدةِ: ما أهجنَ رجلَ البينِ، ورقِابَ الوصلِ<sup>3</sup>! ومن لطيفِ الاستعارةِ قولُ المجدِ الإربلي<sup>4</sup>:

<sup>4</sup> \_ في الأصل: الاويلي، والمثبت عن خزانة الأدب 61، ومعاهد التنصيص 159/2، وفيهما: مجد الدين



<sup>1</sup> ـ ديوان أبي نواس 54 (طبعة دار الثقافة بغداد) والعمدة 270/1. وفي الأصل :الماء، وفي الديوان والعمدة: المال وهو الصواب.

 $<sup>^{2}</sup>$  \_ في الأصل: حدى، والمثبت عن ديوان بشار 83، والعمدة  $^{2}$ 

<sup>3</sup> \_ العمدة 1/270.

أُصْغِي إلى قَولِ العَنْولِ بِجُمْلَتِي، لِتَلَقُطِي بِجُمُلَتِي، لِتَلَقُطِي رَهَ مَدِيثِكُ مِنْ وَرَدِ مَديثِكُ مِنْ

وقولُ ابن رشيق<sup>1</sup>:

بَاكِرْ إلى اللَّذَّاتِ وَالرَّكَبِ لَهَا مَنْ قَبْل أَنْ تَر ثُلُفَ شَمْس الضَّدَك

مُسْتَفَهِماً عَنْكُمْ بِغَيْرِ مَلِلًا مُسْتَفَهِماً عَنْكُمْ بِغَيْرِ مَلِلًا مِنْ بَيْنِ شَوكِ مَلْاَمَةِ العُذَالِ

سَوَابِ قَ اللَّهُ وِ ذَوَاتِ المِ رَاحُ رِيقَ الغَوَادِي، مِنْ ثُغُورِ الأقاح

### البديسع

فيهِ الاتسجامُ، وأصلُه لغةً من انسجمَ الد [مغ] إذا انحدرَ، وعرَّفَه أهلُ البديعِ بأن يكونَ الكلامُ مُنحدراً كتحثر الماء المنسجم، اسهولة سبكِه. وعُنوبة افظه، وعدم التكلف فيه، اليقع من القلوب موقعاً. وكما يكونُ الاتسجامُ في النَّظْم، يكونُ في النَثر قالَ ابنُ حجة 2: والغالبُ على الاتسجام إذا وقع في النثر أن تكونَ فقراتُه موزونةً من غير قصد، لقوة انسجامِه، ولهذا وقعت البحورُ الخمسة عشر موزونة في القرآن فمن الطويل: "قَمَنْ شاءَ قَلْيُؤمنْ، ومَنْ شاءَ فَلْيُؤمنْ، ومَنْ شاءَ فَلْيُؤمنْ، ومَنْ الله فَيْكُورْ "3، ومن المديد: "وَاصدَع الفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا "4. ومن البسيط: "فَاصنبَحُوا لاَ يُرزَى إلاً مَساكِنُهُمْ "5. ومن الوافر: "وَيُخْرِهِمْ ويَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ ويَشْف صدُورَ قَوْم مُؤمنِينَ "6. ومن

الإربلي. ونسبهما في الغيث المسجم 182/1 لابن جوبان، وفي ديوان الصبابة: جويان القواس.

البيتان في ديوان ابن رشيق 55-56، ونسبهما في المرقصات والمطربات 8 لابن حمد يـس الصقلي.
 وفي الشريشي الكبير 2/2 لعبد الجبار الصقلي.

<sup>2</sup> ـ نقل الإفراني ما يتعلق بالانسجام في الشعر والنثر عن خزانة الأدب 236-241 بتصرف.

<sup>3</sup> ـ سورة الكهف 29/18.

<sup>4</sup> ـ سورة هود 37/11.

 <sup>5 .</sup> سورة الأحقاف 46-25.

<sup>6</sup> ـ سُورة التوبة 14/9. وصلة الآية: " قَاتِلُوهُمْ يُعَذَّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ". والشاهد في: "..ويشف إلخ..



ا يسورة النور 46/24، ومحل الاستشهاد: "والله يهدي مَنْ يَشَاء إلى صير اطي...".

<sup>2</sup> ـ سورة يوسف 93/12، والشاهد في: "فَالْقُوهُ عَلَى وَجُهِ..".

 <sup>3</sup> ـ سورة الإنسان 76-14، على ضم ميم (عليهم).

<sup>4</sup> ـ سورة سبإ 13/34، وصلة الآية: "يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وتَمَاثَيْلَ وَجَفَانِ..".

<sup>5</sup> ـ سورة طه 95/20، وهو على تسكين الياءِ في (سامري) في الوقف.

<sup>6</sup> ـ سورة البقرة 259/2.

<sup>7 -</sup> سورة الإنسان 2/76.

<sup>8</sup> ـ سورة الماعون 1/107-2، والشاهد في: "أرايتَ الَّذِي لِيُكَذِّبُ بِالدِّينِ..".

<sup>9</sup> ـ هو آخر ما أورده السكاكي في كتابه مفتاح العلوم 250.

<sup>10</sup> \_ سورة النساء 78/4.

<sup>11</sup> ـ سورة غافر 33/40، والشاهد في: تُتُولُونَ مُدْبُرِينَ..".

<sup>12</sup> ـ سورة البقرة 10/2، والشاهد في: "في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ..".

<sup>13</sup> ـ سورة الحجر 49/15، والشاهد في: "نبَّئ عبَادِيَ أَنين..".

<sup>14</sup> ـ سورة الأعراف 7/183.

وأما الانسجامُ في النظمِ فمن أبدعِها قولُ بشار  $^{1}$ :

لإَا جِئْتُ لَهُ فِي حَاجَةٍ سَدَّ بَابَهُ فَلَم نَلْقَهُ إلاَّ وأنت كَمين نُ وليه 2:

هَلْ تَعْلَمِينَ وَرَاءَ الحُبِّ مَنْزِلِ ـ قُرُبِ يَلْدِي، فَ إِنَّ الحُبِّ أَقْصَانِ يَ وَلَا تَعْلَمِينَ وَرَاءَ الحُبِّ مَنْزِلِ ـ قُرَاء الحُبِّ مَنْزِلِ ـ قُرَاء الحُبِّ مَنْزِلِ ـ قُرَاء الحُبِّ أَقْصَانِ ـ يَ وَلِي الْمُعَانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ ـ يَعْمَلُ الْمُعَانِ الْمُعانِ الْمُعَانِ الْمُعَانِ

أنا وَاللَّهِ أَشْتَهِ ي سِدْ رَ عَيْنَيْ يك العُشَاقِ العُشَاقِ العُشَافِ العُشَافِ العُشَافِ العُشَافِ العُش وليه 4:

وَإِنِّي الْمُسرُونَّ أَحْبَبْتُكُمْ لِمَكَسلرِمٍ سَمِعْتُ بِهَا، والأَنْنُ كَالعَيْسنِ تَعْشَسقُ قالَ العباسُ بن الأحنف:

وسَعا بِهَا نَاسَ<sup>5</sup> وقَالُوا: إنَّها لَهْ يَ التِي تَشْقَى بِهَا وَتُكَابِدُ فَجَدَتُهُمْ لِيَكُونَ غَيْرِكِ ظَنَّهُمْ إِلَّى لَيُعْدِبُنِي المُحِبُ الجاحِدُ فَجَدَتُهُمْ لِيَكُونَ غَيْرِكِ ظَنَّهُمْ مُ اللَّهِ المُحِبُنِي المُحِبُ الجاحِد دُ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - ديوان بشار 221.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ المصدر السابق 228.

<sup>3</sup> ـ المصدر السابق 168.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - المصدر السابق 163.

<sup>5</sup> ـ في ديوان العباس بن الأحنف 102: سَمَّاكِ لِي قَوْمٌ..

نكر َ ابنُ حجة الله مات الكسائي والعباسُ بن الأحنف، وإبراهيمُ الموصلي وهُشيمة الخَمارُ، فرُفعَ ذلك الرشيد، فأمر المأمون أن يُصلي عليهم، فصنفوا بين يديه، فقدَّم العباس، فسئل عن ذلك، فقال: لقوله:

## وسعي بها نياس.الخ..

ورأيتُ في معاهد التتصيص  $^2$  أن هذه الحكاية باطلة. ومعاذ الله أن يقدم رجل شاعر على عظيم من عظماء المسلمين. على أن التاريخ يدل على أن وفاتهما لم تكن في يوم واحد. وقال المنازي $^3$ :

وقَانَا لَفْحَاةَ الرَّمْضَاء وَالإِ نَزَلْنَا نَوْحَهُ، فَحَنَا عَلَيْنَا وَأَرْشَفَنَا عَلَى ظَمَا إِزُلاَلاَ وَأَرْشَفَنَا عَلَى ظَمَا إِزُلاَلاَ يَصُدُ الشَّمْسَ أَنَّى وَاجَهَتْنَا، يَرُوعُ حَصَاهُ حَاليَة العَادَرَى

سَفَاهُ مُضَاعَفُ الطَّلِّ العَميمِ مَنُو المُرْضِعَاتِ عَلَى الْفَطيمِ الْفَطيمِ الْمُدَامَةِ الْنَديمِ الْمُدَامَةِ الْنَديمِ فَيَحْجُبُهُ اللَّهُ المُدَامَةِ الْنَديمِ فَيَحْجُبُهُ اللَّه المِنْ المُدَامَةِ النَّلِيمِ فَيَحْجُبُهُ اللَّه المِقْدِ النَّظيمِ فَتَلْمُ سُ جَانِبَ العِقْدِ النَّظيمِ

ورأيتُ في نفح الطيب هذه الأبيات منسوبة لحمدة الأندلسية. وفي شرح بديعية ابن جابر لرفيقه أبي جعفر الغرناطي نزيل حلّب ما نصّه: رأيت المؤرخين من أهل بلاناً أثبتوها



<sup>1</sup> \_ خز انة الأدب 241.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ معاهد التنصيص 56/1 – 57.

أ- الأبيات في نفح الطيب 288/4-289، وخزانة الأدب 83، وحلبة الكميت 278.
 وحَلِينَا المَرْأَةُ حَلْياً، فهي حال وحالية البست حَلْيَها.

لحمدة قبل أن يخرج المنازي من العدم إلى الوجود، ويتصف بلفظ الموجود أقال أبو عبد الله النقاش البغدادي<sup>2</sup>:

إذاً وَجَدَ الشيخُ فِي نَفْسِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا المِ

عبدُ المحسن الصوّري<sup>3</sup>:

أبو تمام:

نَقِّلْ فُؤَالكَ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ الهَوَى كَمْ مَنْزِل فِي الأَرْضِ يَأْلُفُ الْفَتَ المَارِي

مِثْلُمَا مَسَّنِي مِنَ الجُوعِ قَرَ [\_\_رْ]حُ \_\_رُ، وفي حُكْمِهِ عَلَى الحُرِّ قُبْحُ \_\_رَةِ بِالهَمِّ طَافِحٌ لَيْسَ يَصْحُو: \_\_هِ، والقَولُ مِنْهُ نُصْحٌ ونُجْحُ:

لَ تَمَامَ الحَدِثِ: صُومُوا تَصِدُّ وا

نَشَاطاً، فَلَلِكَ مَوْتٌ خَفِي

لَهُ لَهَ بِ عِنْدَمَ ا يَنْطَفِ ي

مَا الحُب إلاَّ الْحَبِيب الأُول مَن الدُل وَل وَحَدِينُهُ أَبِداً الأَول مَنْت زِل

<sup>1</sup> ـ المصادر السابقة.

البيتان في فوات الوفيات 165/3، وخزانة الأدب 263-264.

أ ـ الأبيات بزيادة في معاهد التنصيص 4/186. وفي البيت الأول اقتباس من الآية: "إنْ يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ القَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ". آل عمر ان 140/3.

<sup>4</sup> ـ في الأصل تصح، وليس له وجه وفي مسند أحمد 2/ 280: "سافروا تصحوا واغزوا تغنموا".

قالَ الثعالبِي في الأتوارِ: استدلَّ النحاةُ ببيتِ حبيبٍ على جهةِ التوريةِ والتلميحِ امذهبِ الكُوفيينَ من اختيارِ الثاني على مذهبِ الكُوفيينَ من اختيارِ الثاني على مذهبِ البَصريينَ بقول الشاعر 1:

فِخُرْ بِآخِرِ مَنْ كَلِفْتَ بِحُبِّهِ، لأَخَسِرُ فِي حُسِبً الحَبِيبِ الأُولَ لَوْسَبُ الْأُولُ لَا اللهِ اللهُ فَي مُن اللهِ اللهُ فَي أَنَّ النَّبِيَّ مُحَمَّداً سَادَ البَريَّةَ وَهُو آخِرُ مُرْسَلِ؟ أَتَشُكُ فِي أَنَّ النَّبِيَّ مُحَمَّداً

وبابُ الانسجامِ منسعُ الفضاءِ، وفِيما جَلَبنا كِفاليةٌ.

### الإعشراب

الواو: للحال، وهي من أقسام العاطفة عند النحاة. والجملة في محل نصيب من فاعل (تَركَتُ).

وأثنا: مبندأ، وجملةُ لشكرُه: خبرُه.

وفي: حرف جر ، وهي هنا بمعنى (على)، ويأتي فيه من الخلاف ما أتى في نظيره وهو قوله تعالى: "في جنوع النَّخل"2.

وها: مَوصولٌ لِسميٌّ، صلِّلَتُهُ بقِيَ، والعائدُ الفاعلُ به .

ولستُ: أصلُه ليسَ، ثم لما أسنِد لضميرِ المُتكلَم سكّنت السينُ فحنفتِ الياءُ الجنماعِ ساكنين.



<sup>1</sup> ـ أنوار التجلي 372/2 بتصرف. ووردت الأبياتُ كذلكَ في المُوشى 117.

<sup>2</sup> ـ صلة الآية: "وَالْأُصَلِّبَنُّكُمْ فِي جُنُوعِ النَّخْلِ". سورة طه 71/20.

والتَّاءُ: اسمُها.

وجُمْلَةُ أَلْحَاهُ: خبرُها.

وعلى: يتعلق بالحى.

ومَا أَتْلَفَ: موصولٌ وصلةٌ، والعائدُ المنصوبُ مَحنوفٌ.

ويجوز أ في جملة "و ألنا أَشْكُر هُ" أَنْ تكونَ ابتدائيةً.

## هُ وُ عِنْ دِي عَ لِالَّ إِنْ ظَلَمَ اللَّهِ وَرَقِي مِ نُطْقُ لَهُ كَالْخَ رَسِ أَ

#### اللغسة

عِنْدَ: ظرفُ مكان لبيانِ كون مظروفها حاضراً حِسّاً أو معنَّى، وقريباً حسّاً و معنَّى نحوُ: "قلمًا رآهُ مُسْتَقِرَّاً عِنْدَهُ"، "الذي عِنْدَهُ عِنْمٌ مِنَ الكِتَابِ"، "عِنْدَ سِدْرَةِ المُنْتَهَى" ، "عِنْدَ مليكِ مُقْتَدِ" . وقد تردُ للزمانِ، نحو: الصبَّرَ عندَ الصبَّدمةِ الأولى. قالَ في الأساسِ: يقولُ الرجلُ: هو عندي كذا، فيقالُ لهُ: أولَكَ عِندُ؟ . وفي المعنى للشيخِ أبي عبدِ اللهِ القورِي 7:

ولَيْسَ لَهُمْ فِي الفَضْلِ قَبْلٌ وَلاَ بَعْدُ وَمَنْ أَنْتُمُ حَتَّى يَكُونَ لَكُمْ عِنْدُ؟

أَتَانَا مِنَ الأَرْيَافِ قَوْمٌ تَفَقَّهُ وا، يَقُولُونَ: هَذَا لَيْسَ بالرَّأْي عِنْدَنَا،



ا ـ في ديوان ابن سهل 284: فهو . وعذولي.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ سورة النمل 40/27.

<sup>3</sup> \_ نفســها.

<sup>4</sup> ـ سورة النجم 14/53.

 <sup>5</sup> \_ سورة القمر 55/54. وفي الأصل: عِنْدَ عَزِيزٍ مُقتدرٍ، وهو غلط. وفي السورة نفسها 42/54:
 "فَاخَنْنَاهُمْ أَخُذَ عَزِيزِ مُقْتَدِر".

<sup>6</sup> \_ أساس البلاغة (عند).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ـ هو محمد بن قاسم أبو عبد الله القوري، ولد بمكناس، وتوفي بفاس سنة 872هـ. فقيه، نعته ابن القاضي في لقط الفرائد بمفتي المغرب، وقال في جذوة الاقتباس: إنه آخر كفاظ المدونة بفاس. أخذ عنه جماعة من أعلام المغرب مثل ابن غازي، وأحمد زروق، وعبد الله بن عمر المدغري. (جذوة الاقتباس جماعة من أعلام المغرب مثل ابن غازي، وأحمد زروق، وعبد الله بن عمر المدغري. (جذوة الاقتباس 19/1، 282، 282، و6/6/2).

### أخـــان:

#### كُـلُّ عِنْــدِ لَـكَ عِنْـــدِي لاً يُسلوي نِصنف عنسدي

والعَمَلُ: ضدُّ الجور، وأصلُه الميلُ عن سواءِ الطريقِ. والاعتدالُ في الشيء: القصدُ فيه، يُقالُ: أيامٌ مُعتدلاتٌ، أي مُتوسطةُ الهواء 2. والعدلُ: المِثْلُ، ومنهُ: "اللَّهُمَّ لاَ عَدلَ لَكَ"، والفداءُ، ومنهُ: لَمْ يَقْبل اللَّهُ منهُ صَرَّفاً ولاَعَدْلاً، أي فداءً. وفي الغريبين: العدل الفريضة، والصرَّفُ: النافلةُ. ورجلٌ عدلٌ، قالَ في الأساسِ 4: "[تقو ] ل في عُدول قضاةِ السوءِ: ماهُم غُولٌ ولكنهم عنولٌ، تريد جمعَ عنل كزيُودٍ  $^{5}$  وعُمور  $^{6}$ .

والظُّلُّمُ: قالَ أبو عبيدٍ: وضنعُ الشيء غيرَ مَوضِعه ، ومنه ظلمَ السِّقاءَ 8 إذا سقاهُ قبلَ أن يخرجَ زُبدهُ. ويقعُ الظلمُ على الشِّركِ، ومن جعلَ له شريكاً عنل عن الحقِّ، فالكافر ظالمٌ لهذا الشأن. ويجوزُ أن يكونَ الظلمُ مُشتقاً من الظلماتِ وما ألطفَ قولَ كُشاجِم في أسودَ ظالم 9:

لَمْ تُخْطِمَا أُوْجَبَتِ القِسْمَـة

يَا مُشْبُها فِي فِعْلِيهِ لَوْتَهُ، فِعُلُكَ مِنْ لَوْتِكَ مُسْتَخْرِرَجْ، والظُّلْمُ مُشْتَرِقٌ مِنَ الظُّلْمَ لَهُ



<sup>·</sup> \_ البيت في درة الغواص 14، والغيث المسجم 41/2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ في الأصل: الهوى، وهو غلط.

أو الماس البلاغة (عدل)، وفيه: "وتقول العرب: اللُّهُمُّ لاعَدَّلَ لَكَ، أي لا مِثلَ لَكَ".

<sup>4 -</sup> أساس البلاغة (عدل).

<sup>5</sup> ـ خرم في الأصل، وفي (ب): كرمود، ولا وجه له، والصواب من أساس البلاغة (عدل).

<sup>6</sup> ـ في الأصل و (ب): عهود، وما أثبتناه عن أساس البلاغة (عدل).

<sup>7 -</sup> وهذه أيضاً عبارة القاموس المحيط (ظلم).

<sup>8</sup> ـ السَّقاءُ: جلد يوضع فيه اللبنُ، ويسمى أيضاً الوطبَ. ويقالُ: ظلمَ الوطبَ، إذا سقى منه اللبنَ قبلَ أن يروب. (لسان العرب: سقى).

<sup>9</sup> ـ البيتان في خزانة الأدب 31، والشريشي الكبير 113/1.

وفي الحديث: "الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ" أ. هذا عندَ أهلِ البديعِ من جناسِ الاشتقاقِ، وليس منه: "وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ" كما توهمه ابن الصائغ في شرحِه على البردةِ عندَ قوله:

## ظُلَمْتُ سُنَّةً مَنْ أَحْيَا الظَّلَامَ.. 3

بل هو جناس مطلق لأنه لم يرجع في المعنى إلى أصل واحدٍ. وقد التبس الفرق بينهما على كثير. والفرق بينهما أن المعنى في المُطلق لا يرجع إلى أصل واحد 4. ومنه ما كتبه على كثير. والفرق بينهما أن المعنى في المُطلق لا يرجع إلى أصل واحد 4. ومنه ما كتبه الما [مون] في حق عامل له: فلان ما ترك فضة إلا فضها، ولا ذهبا إلا أذهبه، ولا مالا إلا مال عليه، ولا فرسا إلا أفترسَه، ولا داراً إلا أدارها ملكاً، ولا غلة إلا غلها، ولا ضيعة إلا ضيعها، ولا عقاراً إلا عقراً، ولا حالاً إلا أحاله، ولا جليلاً إلا أجلاه، ولا نقيقاً إلا تقاراً الله تقاراً ومن أملح الاشتقاق قول القائل 6:

عَـ النَّبْتُ طَيْفَ الَّذِي أَهْوَى، وَقُلْتُ لَـهُ: فقَــالَ: آنَسْــتُ نَــاراً مِـنْ جَوَانِبِكُـمْ فَقُلْــتُ: نَــارُ الجَـوَى مَعْتَـى ولَيْسَ لَهَــا

كَيْفَ اهْتَكَيْتَ وَجُنْحُ اللَّيْلِ مَسسْدُولُ! يُضِيءُ مِنْهَا لَدَى السَّارِينَ قِنْدِيكُ نُورٌ يُضِيءُ، فَمَاذا القَولُ مَقْبُولُ!



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ـ البخارى 45/2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ سورة النمل 44/27.

<sup>3</sup> ـ تمام البيت :

ظُلَمتُ سُنَّـةً مَنْ أحيًا الظَّلامَ إلى أَنِ أَشْتَكَتْ قَدَمَاهُ الضَّرَّ مِنْ وَرَمَ وهو من قصيدة البردة للبوصيري المطبوعة بعنوان الدرة اليتيمة ص5.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - انظر هذه المناقشة في خزانة الأدب 31-32.

أ- خزانة الأدب 32. وفي الأصل و (ب): ولا رقيقاً إلا رقه. واخترنا ما في خزانة الأدب لأنه أجود للطباق بين (جليلا) و (دقيقاً).

<sup>6</sup> ـ الأبياتُ في خزانة الأدب31، ومعاهد التنصيص 232/3. وفي الأصل: الساري، والصواب عن معاهد التنصيص.

فَقَالَ: نِسْبِتُنَا فِي الْأُمْرِ وَاحِدةً أَنَا الْخَيَالُ، وَنَارُ الشَّوْقِ تَخِييلُ

والرَّقيبُ: الناظرُ، والرقباءُ الجَمعُ، يُقالُ: ارتقبْ كَذا: انتظرْ [ه]. والرقيبُ من أســـ[ــمائِه] تعالى. قالَ في الغريبينِ: مَعناه الحافظُ .

والنّطق: عرقوه بأنه "إفصاح العاقل بما يقوم في ذهنه من المعاني لفظاً أو الشارة" قال أبن [مرزوق] في شرح الخزرجية، وفي قوله: أو إشارة، نظر"، إذ لا مدخل لها في النطق والتأ]: في الغريبين لأبي عبيد ما نصّه: قال ابن عَرفة، يعني نفطويه: إنما يُقالُ لغير المخاطبين من الحيوان: صوت، والنطق إنما يكون لمن عبّر عن معنى. ولما [فهم] الله سليمان أصوات الطير سماه منطقاً، لأنه عبر به عن معنى فهمة، فأمًا معنى قول جرير 4:

## لَقَدْ نَطَقَ اليَوْمَ الحَمَامُ لتَطْرَبَا

فإنَّ الحمامَ لا نطقَ لهُ: وإنما هو صوت، فكلُّ ناطقٍ مصوت. وليسَ كلُّ مُصوب ناطقاً. ولا يقالُ الصوب نطق حتَّى يكونَ هناكَ صوب وحروف تُعرف بها المعاني، وإنما استجاز الشاعر أن يقول أقد نطق الخر. لأن عنده أن الحمام إنما صوات شوقاً إلى إلفِه، وبكى طرباً إليه، فكأنهُ ناطق إذا عُرف ما أراد.

أ ـ نسب ابنُ مرزوق هذا التعريف لابن الطراوة. (المفاتيح المرزوقية الورقة 13ظ، 14و).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ المصدر السابق.

<sup>3</sup> ـ خرم في الأصل، وسقط في (ب)، والمثبت عن (ج)، وفي سورة النمل 16/27: "وَوَرَثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ، وَقَالَ: يا أيها الناسُ علَّمنا منطقَ الطير".

<sup>4</sup> ـ هذا صدر مطلع قصيدة في ديوان جرير 18، وتمامه :

وعَنِّى طلابَ الغانياتِ وشيبا.

عَنِّي: شَغَلَ وأهمَّ.

<sup>5</sup> ـ في الأصل: تحرف، وهو تصحيف والمثبت من (ج).

والخرسُ: عدمُ الكلام خكرتُ هنا ما رأيتُه في غيرِ ما ديوانِ أن بشارَ بنَ بردِ لما قالَ: ا

لَمْ يَطُلُ لَيْلِي، ولَكِنْ لَمْ أَنَهُ وَنَفَى عَنِّي الكَرَى طَيْفٌ أَلَمْ وَإِذَا قُلْتُ لَهَا: جُودِي لَنَا، خُرَجَتْ بِالصَّمْتِ عَنْ لاَ ونَعَامُ

قالَ لهُ مروانُ بنُ أبي حفصةً: هلاًّ قلتَ: خُرستَ معَ 2 (خرجتُ) ؟ قال بشارُ: لو كنت في حقاك ما قَلْتَه؛ لا أتطير على من أحبه بالخرس. وقال بعضهم في أخرس:

لاَ تَعْذِلُ وا، إِنِّ يَخَيَّرتُ فَ لأنَّ فَيكُتُ مُ أَسْرَارِي!

عَشْقُتُ لَهُ أَخْرِسَ خُلُو اللَّمَى 3 وَجُنْتُ لَهُ كَالْقَمَ رِ السَّارِي

آخر و مليح أصم:

لاَ تَحْسِبُوا صَمَماً بمَالِكِ مُهْجَتِسي مَحْبُوبُ قَلْبَي كَالْقَنَاةِ قِوَامُكُ،

عَيْباً، كَمَا قَالَ العَذُولُ المُفْتَرِي وَالرُّمْحُ يُدْعَى بِالأَصَـمِّ الأَسْمَـرِ

ابنُ نباتة<sup>4</sup>:

أفريه أعمر مغمضا لحظه تَمكَّنَت عَيْدايَ مِن وَجْهِدهِ

لِنَرِيَعِسى في خدّهِ السورَرْدِي وَقُلْتُ: هَدَا جَنَّةُ الخُلْدِ

آخر في أعرج:

ا \_ ديوان بشار 211-212.

<sup>2</sup> \_ هكذا في الأصل و(ج)، والأولى أن تكونَ: بدل.

<sup>3</sup>\_ اللَّمي: سُمرة في الشفة، أو شربة سواد فيها. (القاموس المحيط: لمي).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ـ ديوان ابن نباتة 162 .

يَا لاَيْمِي في أغررَج ظَبْرِي أَمِنْ تُنفَ الرَّهُ لَوْ مَا رَأَيْتَ الغُصْنِ أَحْدِ

وفي مليحٍ أبهقَ:

كَأَنَّمَ اخَدُهُ إِذْ زَانَ لهُ بَهَ اللهُ الله

وللبدر الغزيِّ أ في من بشفتيُّه حَبٌّ:

تَوَهَّمَ إِذْ رَأَى حَبِّاً يُحاكِي

فيمن بوجهه جُرحٌ:

أَفْيهِ مَجْرُوحًا أُصِيسَبَ بِوَجْهِهِ ، [ق] مَرِّ بَدَا فِي وَجْهِ مِنْ جُرْحِهِ فَظَنَنْتُ أَنَّ السَّاعَةَ اقْتَرَبَتْ لَنَسا

ابنُ الوردي في مليح كسرت يدُه:

سَأَلْتُ هُ عَـنْ بِـدِهِ

حُلْوِ المَرَاشِفِ والمَذَاقُ وَهَوِيتُكُ لَا لِلسِّبَ عَسَنُ مَا يَكُونُ بِفَرْدِ سَاقُ

يَسا فُوتُ راح، عليه لُؤلُوُ الحَبَسِبِ حَصنْبَاءُ لُرُ عَلَى لُرْضٍ مِسنَ الذَّهَسِبِ

على شَفَتَيْهِ ثُرّاً في عقيق سُورَى حَبَب علَى كأس الرَّحيت ق

و [لكَمَ ] أَصَابَتُ لَهُ النَّو الطِرُ بِسَالنَّظُرُ الْمُ النَّو الطِرِرُ بِسَالنَّظُرُ الْمُرَّ حَدَّى فِي الأَسْرُ مِنْ أَجْل ذَاكَ الجُرْح، وَانْشَقَ القَمْسِرُ 2

وما الله في أوْجَعَها

أ ـ في الأصل: العزي، والمثبت عن العيث المسجم 133/2، وفيه: "وأنشدني من لفظه لنفسه المولى بدر
 الدين حسن بن على الغزي".

<sup>2 -</sup> اقتباس من الآية: "اقتربت الساعةُ وانشقُ القَمَرُ". سورة القمر 1/54.

# فَقَالَ لِي: مَكْسُ ورَةً قُلْتُ: وقَلْبِي مَعَهَ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عِلْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْعِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْعِ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَ

### لمعنبي

هذا مزيدُ تحسين لفعل الحبيب، ومبالغة في إظهار الرّ[ضا] بما فعلَه، وتنزيلٌ مع أهل المعتبة. فيهولُ لهم: أو قدَّرُنا أنَّ المعشوق قصدَ الجَور، ومالَ للحيف، وابتغى من أمري شططاً، فهو عندي مصيب في ذلك صوب الصواب، وسالك للطريقة المثلى. فدعُوا الملام وارجعوا على أعقابِكم، فما تَمشدُقُكم بالملام إلا فُضول، فألسنتُكم خَرساءُ أ، وأنني صمَّاءُ. فلا ينجحُ عنْلكُم، ولا ينفعُ قولُكم.

أما ما معنى الشطرِ الأولِ فسبيلٌ معبورة، ودارٌ معمورةٌ. فمنهُ لابنِ المُرحَّلِ:

إِنَّ الْحَبِيبَ لَمَحْبُوبٌ ولَـوْ جَسلاً الْحَشَا نَسلاً الْحَشَا نَسلاً

أمًّا معنى الثاني فكثير ليضا، ومنه قول أبن الفارض $^2$ :

فَإِذَا عَشْفَت، فَبَعْدَ نَلِكَ [عَنَفِ] ورَرُضَابُهُ، يَامَا أُحَيْلَاهُ بِفِي! إِنْ غَلَبَ عَنْ إِنْسَانِ عَيْنِي، فَهْ وَ في دَعْ عَنْكَ تَعْيَفِي، وَنُقْ طَعْمَ الهَوَى يَا مِنْ الْهَوَى يَا مِنْ الْهَوَى مِا الْمَوْرِي بِهِ، وَمَا يَرْضَى بِهِ، مَا لِلنَّوَى مَعِمَى اللَّهُ وَى مَعِمَى اللَّهُ وَى مَعِمَى

لا وَاخَدَ اللَّهُ أَحْبَالِي بِمَا صَنَعُوا،

لاَ نَنْبَ الِتَمْع، بَلْ الْعَيْنِ نَتْفَعُ هُ،

عبدُ العزيز الأنصاري3:

<sup>1</sup> \_ في الأصل: خرسى،

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ الأبيات 26، 37، 50 من قصيدة في ديوان ابن الفارض 151–157.

<sup>3</sup> \_ في الأصل: الأنصابي، وفي (ج): الأنصاري، وسبق ذكر عبد العزيز الأنصاري.

خَبِرُوهُ تَفْصِيلَ حَالِي جُمْلَهِ، كُمْ تَنَحْنَحْتُ إِذْ تَبَدَّى حِبْذَاراً لَيْسَ لِي عَنْ هُدَى هَواهُ ضَسِلاً رُكِّبَتْ فِي جبِلَّتِي نَشُوهُ العِشْسُ سَانَتِي عَاوِدُوا رِضَاكُمْ، وَعُسودُوا سَانَتِي عَاوِدُوا رِضَاكُمْ، وَعُسودُوا نُبْتُ شَوْقًا، فَعَالِجُونِي بِقُربِ، وَاشْغَلُونِي عَنْ لاَتِمٍ مَا أَتَانِي قُلْمَةُ: باللَّهِ خَلَّنِي، فَتَمَسادَى،

فَعَسَاهُ بَرِقُ لِسِي ولَعَاَّفَ فَ مِنْ رَقِيبٍ، وكَمْ تَكَأَفْتُ سَعْلَهُ أَكْثِرِ اللَّوْمَ، عَالِي، أَوْ أَقِلَّهُ تَقْبُرِ اللَّوْمَ، عَالِي، أَوْ أَقِلَهُ عَنْ جَفَاكُمْ فَمَا بَقِي فِسِيَ فَصَالَهُ مِنْ جَفَاكُمْ فَمَا بَقِي فِسِيَ فَصَالَهُ مِنْ جَفَاكُمْ فَمَا بَقِي فِسِيَ فَصَالَهُ مِنْ شَوْقًا، فأنْ عِشُونِي بِقَبْلَهُ برشَادٍ، أَتَتْهُ أَفَ الشَّيْءَ لِلَّهُ الشَّيْءَ لِلَّهَا اللَّهُ وَقَلِيلٌ مَنْ يَتْرِكُ الشَّيْءَ لِلَّهِ

# النَّقي السروجي<sup>1</sup>:

أَنْهَ مُ بُوص لِكَ لِسِي، فَهَ ذَا وَقُدُ هُ، فَافَقُ مَ مُ مَا وَلَيْتَرِسِي فَلْقُ مَ مُ مَرِي فِسِي هَو الكَ، ولَيْتَرِسِي مِنْ مَنْ شُعْلَاتُ بِحُبِّهِ عَسَنْ عَيْسرِهِ، يَسا مَنْ شُعْلَاتُ بِحُبِّهِ عَسنْ عَيْسرِهِ، فُستَ اللَّذِي جَمَعَ المَحاسِسنَ وَجْهُهُ، قالَ الوُسْاةُ: قد لدَّعَى بِكَ نِسْبَةً، قالَ الوُسْاةُ: قد لدَّعَى بِكَ نِسْبَةً، بِاللَّهِ إِنْ سَأَلُوكَ عَلَى بِكَ نِسْبَةً، بِاللَّهِ إِنْ سَأَلُوكَ عَلَى بِكَ فَقُلْ لَهُمْ: أَوْ وَقِيلَ ]: مُشْتَاق الدِّكَ، فَقُلْ لَهُمْ: فَو اللَّهُ اللَّهُ مَ: يَا حُسْنَ طَيْفِ مِنْ خَيَالِكَ زَارَنِي، وَالْمَامِينَ وَفِي قَالْبِي عَلَيْهِ حَسْسرَةً، وَالمَامِي وَفِي قَالْبِي عَلَيْهِ حَسْسرَةً،

يكفِ مِنَ الهِجْ رَانِ مَا قدْ نُقْتُ لهُ أَعْطَى وصِ الاَّبِالَّ فِي أَنْفَقْتُ لهُ وَسَلَوْتُ كُلَّ النَّ السِ حين عَشِقْتُ لهُ لَكِ نُ عَلَيْ لَكَ تَصَبَّر رِي فَرَقْتُ لهُ فَسُرِ رِي فَرَقْتُ لهُ فَسُرِ رِي فَرَقْتُ لهُ فَسُرِ رِثُ لَمَّا قُلْ تَ: قَدْ صَدَقَتُ لهُ عَبْ دِي وَمِلْ لَكُ يَدِي وَمَا أَعْتَقتُ لهُ أَدْرِي بِ ذَا، وَأَنَى اللَّهُ يَدِي فِي فِي مِا حَقَقتُ لهُ مِنْ عُظْمِ وَجْ دِي فِي فِي مِا حَقَقتُ لهُ مِنْ عُظْمٍ وَجْ دِي فِي فِي مِا حَقَقتُ لهُ لَوْ كَانَ يُمْكِنُنِ فِي الرُّقَ الدُ لَحِقْتُ لهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْتَقِيْ الرَّقِ الدُي المُعَلِقِي الرَّاقَ اللهُ المَا اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

اللهيات 1، 4، 5، 6، 8 في تزيين الأسواق منسوبة لابن السروجي.

قالَ أبو حيانَ: كانَ التَّقي السَّروجي، مع زهدِه وعفيه، مُغرماً بحبِّ الجمالِ. وقال الشهابُ محمود: كانَ التَّقي يكرهُ مكاناً تكون فيهِ امراةً، ومن دعاهُ من أصحابِه قال: شرطي معروف، ونكر أبو حيانَ أنهُ لما تُوفي التَّقي بالقاهرةِ، سنة ثلاث وتسعينَ وتَمانِمائةٍ، قالَ أبو محبوب!: واللهِ ما ألفنُه إلا مع قبر والدي، فإنه كان يهواهُ في الحياةِ، وما أفرقُ بينهما في الممات.

# وللبهاءِ زهيرٍ 2:

قُلْ لِلْعَذُولِ: لَقَدْ أَطَلُد عَاتَبَتْ مَنْ لا يَرْعَدوِي، غَضَبُ العَذُولِ أَخَفُ مِنْ

\_\_\_ت، لِمَ\_نْ نَقُولُ وَتَعْذِلُ؟ وعَذَا بِي مَرِنْ لاَ يَقْبَدِلُ غَضَبِ الحَبِيبِ وَأَسْهَلِلُ

# ويُعجبني قولُه رحمه الله من الانسجام 3:

إِنْ شَكَا القَلْبُ هَجْرِكُ مَ لَكُ مَ مَدَلَكُ مَ مَدَلَكُ مَ مَدَلَكُ مَ مَدَلَكُ مَ مَدَلَكُ مَ مَدَلَكُ م لَوْ لَمَرْتُ مِ بِمَا عَسَى، قَصِّ رُوا مُ مِدَةً الْجَفَا، شَرِقُ ونِ مِي بِ مِي الْجَفَا، لَوْ وَصَلَاتُ مَ مُحِبَّكُ مَ

مَهً دَ الدُ بُ عُنْرِكُ مُ فِي فُولِي لَسَرِكُ مُ فَي فُلِي لَسَرِكُ مُ مَا اللَّهُ عُمْرِكُ مُ طَلَق اللَّه عُمْرِكُ مُ شَلَق اللَّه عُمْرِكُ مُ شَلَق اللَّه عُمْرِكُ مُ شَلَق اللَّه عُمْرِكُ مُ شَلَق اللَّه عُمْرِكُ مُ مُ مَا اللَّه عَمْرِكُ مُ مُ مَا اللَّه عَمْرِكُ مَ مُ مُ مَا اللَّه عَمْرِكُ مَ مُ مُ مَا اللَّه عَمْرِكُ مَ مُ مُ اللَّه عَمْرِكُ مَ مُ مَا اللَّه عَمْرِكُ مَ مُ مَا اللَّه عَمْرِكُ مَ مُ مَا اللَّه عَمْرِكُ مَا اللَّه عَمْرِكُ مَا مُ اللَّه عَمْرِكُ مَا اللَّه عَمْرِكُ اللَّه عَمْرِكُ مَا اللَّه عَمْرِكُ اللَّه عَمْرِكُ اللَّه عَمْرِكُ اللَّهُ عَمْرِكُ اللَّه عَمْرِكُ اللَّه عَمْرِكُ اللَّه عَمْرِكُ اللَّه عَمْرِكُ اللَّه عَمْرِكُ اللَّهُ عَمْرِكُ اللَّهِ عَمْرِكُ اللَّه عَمْرِكُ اللَّه عَمْرِكُ اللَّه عَمْرِكُ اللَّه عَمْرِكُ اللَّه عَمْرِكُ اللَّه عَمْرِكُ اللَّهُ عَمْرِكُ اللَّه عَمْرِكُ اللَّه عَمْرِكُ اللَّهُ اللَّه عَمْرِكُ اللَّهُ عَلَيْ عَمْرِكُ اللَّهُ عَمْرِكُ اللَّهُ عَمْرِكُ اللَّهُ عَمْرِكُ اللّهُ عَمْرِكُ اللَّهُ عَمْرُكُ اللَّهُ عَلَيْ عَمْرِكُ اللَّهُ عَمْرِكُ اللَّهُ عَمْرِكُ اللَّهُ عَمْرِكُ اللَّهُ عَمْرُكُ عَمْرِكُ اللَّهُ عَمْرُكُ اللَّهُ عَمْرُكُ اللَّهُ عَمْرُكُ اللَّهُ عَمْرُكُ اللَّهُ عَمْرِكُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَمْرُكُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَمْرِكُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَالْمُ عَمْرُكُ عَمْرُكُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَمْ عَلَيْ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَمْ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَالْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَهُ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَهُ عَلَا عَلَا عَلَهُ عَلَا عَلَا عَلَهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالْمِعْمِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمْ

ومما له عُلقةً بما نحنُ فيهِ قولُ ابنِ الأبارِ مداعباً 4:

لم نتعرف على صاحب هذه الكنية، ولعله يكون أبو محبوبه.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ ديوان البهاء زهير 268.

<sup>3</sup> لم نجد هذه الأبيات في ديوان البهاء زهير.

<sup>4</sup> ـ ورد هذا الشعر في الغيث المسجم 3/2، وديوان الصبابة 157-158، ومنطق الطير 149، ومعاهد التتصيص 94/1.

زارنِ خيف خيف آلرقي ب مُريبَ المَن أي المَن المَن

يَشَكَى القَضيب مِنْه الكَثِيبَ القُلُوبَ الْمَانِ الرَّحِيبَ الْقَلُوبَ الْمَانِه الْمَانِية المَانِية ا

قال ابنُ بسام: لقد ظَرُف ابن الأبارِ، وأظنه لو قَدَرَ [على] الليس الذي تولَّى لــهُ نظمَ هذا السلكِ لدبَّ الدِهِ ووثبَ عليهِ<sup>3</sup>.

قالَ: وقرأتُ في بعضِ المُلحِ عن بعضِهم، قالَ: مررتُ بصديق لي من أهلِ اليسارِ خارجاً من دارِ بغي 4، فقلتُ: أيكونُ لك أربعُ حرائرَ وأكثرُ من ستينَ سُرِّيَّةً 5، وتأتي مثلَ هذهِ



ل في الأصل: ثم لما أنام، وفي معاهد التنصيص: ثم لما نام الرقيب سريعا.

<sup>2</sup> ـ في معاهد التنصيص: إليه، وهو المناسب.

درد هذا التعليق مع بعض الفرق في ديوان الصبابة 157-158، ومنطق الطير 149، ومعاهد التنصيص 94/1.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - في الأصل و (ب): بغيه.

<sup>5</sup>\_ السُرِية بالضم: الأمة. (القاموس المحيط: سري).

التَّنية؟ فقال لي: أسكت، مثلُ أيري مثلُ الكلب، ينابحُ من طرأ عليه، ولا يتعرَّضُ لمنُ اختلطَ به. قالَ: ومن المجاهرينَ بالمُجون امرؤُ القيس في قولِه :

تَقُولُ، وَقَدْ جَرَّتُهُ المَدَاهِ عِنْ ثِيَابِهِ الْمَدَاهِ عِ أَلْعَا: وَعَيْشِكِ لَوْ شَدِيْءٌ أَتَانَا رَسُولُ الْمَدَاهِ عَلَيْنَ لَمْ نَجِدْ لَكَ مَدْفَعَ اللهِ وَعَيْشِكِ لَوْ شَدِيْءٌ أَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَيْشِكِ لَوْ شَدِيْ لَمْ نَجِدْ لَكَ مَدْفَعَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ لَمْ نَجِدْ لَكَ مَدْفَعَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ ال

أخذه ابن أبي ربيعة 2:

ونَاهِدَةِ النَّنْيَيْنِ، قُلْتُ لَهَا: اتَّكي وَنَاهِدَةِ النَّنْيَيْنِ، قُلْتُ لَهَا: اتَّكي فَقَالَتْ: عَلَى اسْمِ اللَّهِ أَمْرِكُ طَائِعِي،

عَلَى الأرْضِ فِي نَيْمُومَةٍ لَـمْ تُوسِّـدِ

المعانسي

قُولهُ: هو عندي، استثناف بياني، كأنه قيل له، هل عدل محبوبك فيك أوجار ؟ فقال مجيباً: هو عادل. ونظير ه:

## زَعَم العوالل أُنَّدِي في غمرةٍ

وأتى بد (إن) في قوله: إن ظلم، قصداً للفع العنول، وإفحامه فيؤوب عن التعنيف. وإظهار الظلم من الحبيب يجب أن يكون على مُجرد الفرض والتقدير، كما تُفرض المُحالات، وسبك الكلم: لو قترنا أنه ظلم وتعدّى، فهو عندي عادل مصيب، لكنه لا يُتصور صُدور الظلم منه. فإن قلت: المُستعمل في فرض المُحالات (لو) دون (إن)، لأنه



ا ـ شرح ديوان امرئ القيس 130.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ ديوان ابن أبى ربيعة 96/1، وفيه :

على الرمل من جَبَّانة لم توسد

وفيه: أمرك طاعةً..وكلفت ما لم أعودٍ.

والديمومة: المفازة الدائمة النبعد، جمعها دياميمُ ( لسان العرب: ديم ).

يشترطُ في (إنْ) عدمُ الجزمِ بوقوعِ الشرطِ ولا وقوعهِ، والمحالُ مقطوعٌ بلا وقوعِه. فلا يُقالُ: إنْ طارَ الإنسانُ كانَ كذاً. قلتُ: المُحالُ في هذا المقامِ يتتزل منزلة مالا قطع بعدمِه، على سبيل المساهلةِ وإرخاء العنان لقصدِ التبكيتِ، فراجع المُطولُ 1.

وأفرد (رقيبي)، ولم يقُل: رقيبنا، لأنه أراد بالرقيب هذا العاذل المسرف في العتاب، وهو له خاصة. ولا شك أن الرقيب يستعمل على معنيين، هذا أحدُهما والثاني المستكشف لأسرار الحبيب مع المحبوب، وهذا لا يُناسب هذا، اللهم إلا أن يُراد بر (نُطقه) ما ينم به للنّاس من أسرارهما، أو ما يسعى به من الإفساد بينهما.

### البيسان

فيهِ التشبيهُ في قولِه: كالخَرس، وهو من تشبيهِ محسوس بمعقول، وسلف مثالهُ. والتشبيهُ أَقْسَامٌ: مؤكدٌ، وهو ما حُنفتُ منهُ أَداةُ التشبيهِ، ومرسلٌ، وهو ما نُكرتُ فيهِ، ومُجملٌ، وهو ما حُنفَ منهُ الوجهُ، ومفصلٌ، وهو ما نكر فيه الوجهُ، قالَ في التَّخيصِ: " أَعلَى مَر اتِبِ التشبيهِ في قوةِ البلاغةِ 2، باعتبارِ نكر أركانِهِ أو بعضها، حنفُ وجههِ وأداتِه فقط، [أو] 3 مع التشبيهِ في قوةِ البلاغةِ 2، باعتبارِ نكر أركانِهِ أو بعضها، حنفُ وجههِ وأداتِه فقط، [أو] 3 مع خلف المشبّه، ثم حنف أحدِهما كذلكَ. ولا قوة لغيرهما 4. وبسط ما أشار إليه أن المراتب ثلاثةٌ مُشتملةٌ على ثماني صور: المرتبةُ الأولى ما حنف منهُ الوجهُ والأداة، وهي أبلغُ لأنَ حنف الوجه يُعطي مساواة المشبه بالمشبه به في الوجه، وحنف الأداةِ يُعطي أنهُ فردٌ من أفرادِ المشبهِ به. فإذا نُكرَ أحدُهما نقصتِ البلاغةُ. وتحت هذه الرتبةِ صورتانِ: الأولى ما حُنفَ منهُ، نحو: أسدُ، جواباً لمن قال: هلْ زيدٌ



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ـ المطول 225.

<sup>2</sup> متن التلخيص 289: المبالغة.

<sup>3</sup> ـ زيادة من المصدر السابق.

<sup>4 -</sup> في الأصل: لغيره. والمثبت عن المصدر السابق.

شُجاع؟ والصُو [رتان] سواء في البلاغة. المَربّة الثانية، تحتها أربع صور سواء في البلاغة: حنف الوجه فقط كرزيد كأسد)، أو الأداة فقط، نحو: زيد أسد في الشجاعة، أو الوجه والمشبه كراسد)، في الجواب. أو المُشبّة مع الأداة، نحو: أسد في الشجاعة، وهذه الربّة دون الأولى، لأنه لا يجتمع فيها حنف الوجه والأداة. المربّة الثالثة لا قوة لها. وفيها صورتان: اجتماع أركان التشبيه الأربعة: زيد كأسد في الشجاعة، أو حنف المشبه فقط: كأسد في الشجاعة، أو حنف المشبه فقط:

#### فائسدة

كثير من الطلبة يعتقدون أن نحو : زيد أسد ، مجاز ، وليس كذلك بل هو حقيقة إلا في قول ضعيف ويدل لذلك قوله في التلخيص : أطبق البلغاء على "أنَّ الاستعارة أبلغ من التشبيه لأنها نوع من المجاز "أ. قال الشارخ: مراد بالاستعارة التَحقيقيَّة والتَمثيلية دون التخبيلية والمكنية ، لأنهما حقيقة عند المصنف ، لا السكاكي . وقوله : نوع من المجاز ، يعني والمجاز أبلغ من الحقيقة ، انتهى قل وزعم السّعد أنَّ (زيد أسد) ، يجوز أن يكون من الاستعارة ، والأصل : زيد رجل شجاع كالأسد وهو مع كونه خلاف المنصوص تكلم معه السيد في ذلك ، فليُر اجع ف نعم ، ذهب بعض الأصوليين إلى أنَّ (زيد أسد) مجاز ، قاله الغيريني .

### البنيسع

فيهِ الطباقُ بينَ العدّلِ والظلمِ، والنطقِ والخرسِ، وقد تقدّمَ غيرَ ما مرةٍ. والتحقيقُ أنَّ بينَ الخَرس المرادفِ للبكم، والنُطقُ المرادفِ للكلام، تقابلَ التَّضادِ، لا العدمِ والمَلكةِ، خلافَ ما



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ـ المطول 414. نص التلخيص.

<sup>2</sup> ـ المصدر السابق.

<sup>3</sup> ـ المصدر السابق.

<sup>4 -</sup> انظر حاشية المصدر السابق للسيد.

يلوحُ من شرحِ العقائدِ للمولى سعدِ الدينِ حيثُ قالَ: السّكوتُ عدمُ مطاوعةِ الآلاتِ. على أنَّ أربابَ هذا الفنّ يُطلقونَ النضادَ على مُطلق المخالفةِ، كما هو شهيرٌ.

وفيهِ الالتفاتُ على رأي قدامةً ، وفسَّرهُ بأن يكونَ المُتكلمُ أخذَ في معنَّى، فيعترضُه إما شكِّ فيهِ، أو ظنِّ أن راداً يردُ عليهِ. أو سائلاً يسألُ عنه، فيلتفتُ إليهِ بعدَ فراغِهِ منه، فإما أن يُجلِّى 2 الشك، أو يؤكِّدُه، أو يذكرَ سببه، كقول ابن ميادةً 3:

فَلاَ صَرَمْهُ يَبْدُو، وَفِي اليِّأْسِ رَاحَـة، وَلاَ وَصلُّهُ يَصقُو لَنَا، فَنُكَارِمُـة فلاَ صَرَمْهُ يَبدُو، وَفِي اليِّأْسِ رَاحَـة،

فكانَّهُ توهمَ قائلاً يقولُ: وما تصنعُ بصرمِهِ ؟ فقالَ: إنَّ في اليأسِ راحةً 4. وكذا في بيتِ الأصلِ، وتوهَّم كأنَّ قائلاً يقولُ: هو عادلٌ ولو ظلمكَ ؟ فقالَ: ولو ظلم، وابن المعتزَّ فسرَ الالتفاتَ بما سلف 5.

### الإعسراب

هو: مبتدأ. وعلال: خبره.

وعدي: في محلِ الحالِ. ولا يجوزُ أن يُعرِبَ (عِندِي) خبراً، ويُنصبَ (عادلٌ) حالاً، لأنَّ من [ش]رطِ صحةِ ذلكَ، فيما إذا نُكِرَ معَ المبتدإ اسمٌ وظرف صالحانِ للخبريةِ، أن يحسن الاستغناءُ بأحدهما، نحو: زيدٌ في الدارِ قائمٌ، أو قائماً. وأما إن لم يحسنُ، نحو: زيدٌ



<sup>·</sup> ـ نقد الشعر 167 (ط 1963). وخزانة الأدب 73.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> في الأصل: ينجلي، وأثبتنا ما في خزانة الأدب 73. وفي نقد الشعر: يجل.

 $<sup>^{3}</sup>$  للبيت في نقد الشعر 168 (ط1963)، وخزانة الأدب 73.

<sup>4</sup> ـ أخذ الإفراني ما يتعلق بتفسير قدامة للالتفات من خزانة الأدب 73 باختصار طفيف.

حرف ابن المعتز الآلتفات بانصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار، وعن الإخبار إلى المخاطبة،
 وما أشبة ذلك، ثم قال: "ومن الالتفات الانصراف عن معنى يكون فيه إلى معنى آخر". البديع 108.

فيكَ راغبٌ، تعيَّنتُ حاليةُ الظرفِ وخبريةُ الإسمِ. قالَ في شرحِ الفريدةِ: وأجازَ الكُوفيونَ حاليةَ الإسم، وإن لم يَحسُنِ السكوتُ على أحدِهما.

وإنْ ظلمَ: شرطٌ بأداتِهِ. والجوابُ محنوفٌ. أي فهو عادلٌ نحو: أنتَ ظالمٌ إنْ فعلتَ.

و الواو في (ور قيبي) استئناف، فكأنَّهُ يقول: وإن سألتَ عن حالِي مع الرقيبِ فكذا، أو حالى، والجملةُ محلُّها نصب.

وَرَقِيبِي: مبتدأً. نُطْقُهُ: مبتدأً ثانٍ.

وكالخرس: خبر الثاني. والثاني وخبرُه: خبرُ الأولِ.

# لَيْسَ لِي فِي الْأَمْسِ حُكْمٌ بَعْمَسا حَلَّ فِي النَّفْسِ أَمَصَلَّ النَّفَسِسِ

#### اللغسة

قالَ في القاموس: اليس كلمة نفي 2، أصلُها لَيِس كفرح، فسكنّت تخفيفاً. أو معناهُ: لا أَيْسَ، طُرحتِ الهمزة، وألزمتِ اللامُ بالياء، والدليلُ قولُهم: انتِي من حيثُ أَيْسَ 3 وليسَ، أي من حيث هو ولا هو. أو معناه: لا وُجدَ، وأَيْسَ أيْ مَوجود، ولا أَيْسَ أي لا مَوجود، فخفّهُ وا"4.

والأمرُ: [الح]اللَّةُ والشأنُ.

و الحكم بالضمِّ: القضاءُ. حكمَ عليهِ بالأمرِ حُكماً وحُكومةً، والحاكمُ: منفذُ الأحكامِ 5.

وبعد: ضدُّ قبلَ، وأما بعدُ: أي بعدَ دعائكَ 6. وأولُه منْ قالَه داوودُ، أو كعبُ بنُ لُؤَيِّ. وحلَّ المكانَ وبهِ، يحِلُّ ويَحلُ حلاً وحلولاً: نزلَ بهِ 7.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ـ في الديوان 284: حل من نفسي.

<sup>2</sup> ـ في القاموس المحيط (ليس): فعل ماض.

<sup>3 -</sup> في الأصل: ليس، وأثبتنا ما في القاموس المحيط.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ـ القاموس المحيط (ليس).

<sup>5</sup> ـ المصدر السابق بتصرف طفيف، وفيه: "الجاكم مُنفُذ الحكم".

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ـ في القاموس المحيط (بعد): بعد دعائي لكَ.

 $<sup>^{7}</sup>$  - هذا نص القاموس المحيط (حل).

والنَّفْسُ: الروحُ. وفي تحقيقِ الفرقِ بينهما خلاف طويلٌ. ذكر َ ابنُ راشدِ القَفْصىي عنْ شيخِهِ الشهابِ القَرافي: أنه وقع على تأليفٍ في استقصاءِ الأقاويلِ في ذلكَ، فبلغت سبعمائة. والنَّفْسُ: واحدُ الأنفاس.

#### فائسدة

رأيتُ في الخصائص الكبرى للحافظ جمال الدين السيوطي عن الزهري أن خُريْمة بن حكيم السلّمي سأل النبي، صلى الله عليه وسلم، عن مسائل، منها: أين موضع النفس من الجسد؟ وعن ماء العيون يبردُ في الصيف [و] يكون حاراً في الشتاء؟ وعن أشياء أخر، فأجله عليه السلام: أن النفس في القلب، والقلب معلّق بالنياط، والنياط تسقي العروق، فإذا هلك القلب، انقطع العرق. وأما إسخان ماء العيون في الشتاء، وبردُه في الصيف. [ف] لأن الشمس إذا سقطت تحت الأرض سارت حتى تطلع من مكانها، فإذا طال الليل في الشتاء، كثر البثها في الأرض، فيسخن الماء لذلك. فإذا كان الصيف مرت مسرعة، لا تلبث تحت الأرض الميل في على حاله باردا، انتهى.

قَلْتُ: قد يُستروح من هذا الجواب النبوي، أن السبب في اكتساء الأشجار بالأوراق في الصيف، وعُريها في الشتاء، والعادةُ تقتضي العكس، غلبةُ الحرارةِ في الشتاء [المج] فَفَةِ للعودِ واعتدالُها في الصيف.

وفي كتلب الأنيس المطرب، لصاحبنا الأديب الأوحد أبي عبد الله بن الطيب الشريف العلمي 2 ما صورته: كنت مع جماعة من الأصحاب في رياض، زمن الشتاء والغصون علرية عن الأوراق، فسألتهم عن ذلك، فانتنب من الجماعة صبي كان أحدث من حضر



<sup>1</sup> \_ في الأصل: لأن، وأضفنا الفاء لضرورة الربط.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ الأتيس المطرب 254-255، وانظر ترجمة العلمي في المقدمة.

سنا أ، فقال: لأن الناس يحتاجون الشمس في الشتاء، فلو كُسِيَتْ لحالتْ بينهمُ الأوراق وبينها، وفي الصيف لو تَعَرت لم يجنوا وقايةً من حرِّ الشمسِ. فأعلمتُ بذلكَ بَعض أصحابنا أمن عبد فأعجبَ بالجواب، ونظمهُ فقالَ:

سَأَلْتُ قَضِيبَ الرَّوْضِ، لِمْ أَنْتَ تَكْسَبِي فَقَالَ: أُخَلِّي الشَّمْسَ تُسْخِنُ زَائِرِي، وَأَلْبَسُ ثَوْبِي فِي المَصِيفِ حَنَانَسَةً

مَصِيفاً، وَتَعْرَى قي الشّتَاءِ مِنَ الـوَرَقَ لأَثُلَّعَ مِنَ الـوَرَقَ لأَثْلَعَ سَهُمَ البررُدِ عَنْهُ إذَا مَسرَقُ لأَوْلِهُ لأَحْتَسرَقُ ؟ ليَأْوِي إلى ظلِّهِ ولَوْلاهُ لأحْتَسرَقَ؟

وكم بينَ هذا الجوابِ وجوابِ الشاعر القائل:

سَ أَلْتُ الغُصْنَ : لِمَ تَعْرَى شِتَاءً وَفِي وَقْتِ المَصِيفِ أَرَاكَ كَاسِي؟ فقالَ لِي: الربَّيِعُ عَلَى قُصِدُومٍ، خَلَعْتُ عَلَى البَشْيِرِ بِهِ لِبَاسِي

رجع إلى النَّفس: وفي الحديث: "لاَ تَسُبُّوا الرِّيحَ، فإنَّها مِنْ نَفَسِ الرحمانِ" 4. قالَ أبو منصورِ الأزهريُّ: النَّفَسُ هُنا إسمٌ وُضعَ مَوضعَ المصدرِ الحقيقي من التنفيس أي التوسعةِ، لأنَّ الريِّحَ تُذهبُ الجدب، وتزجي السَّحاب، وتفرِّجُ الكُربَ. وفي الحديثِ أيضاً: "أجدُ نَفَسَ



<sup>1</sup> ـ ذكر اسم هذا الصبي في الأنيس المطرب 254، فقال: "فانقطعوا إلاَّ ما كان من صاحبنا أبي العباس سيدي أحمد بن الشريف.. وهو يومئذ حدث صغير السن جداً".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ هو محمد بن سليمان أبو عبد الله، أديب شاعر من كتاب الوزير أبي العباس أحمد بن علي الريفي. تعرّف عليه العلمي في رحلته إلى الشمال، فتمكنت بينهما عُرى الصداقة، انظر ما دار بينهما من مسجلات ونكات ورواية أخبار وتدبيج مقامات.. في الأنيس المطرب 204-289، 322-336.

<sup>3</sup> ـ في الأصل: تعرو.

<sup>4</sup> ـ في مسند أحمد 250/2 روايتان، الأولى: "لا تسبوا الريحَ، فإنها تجيءُ بالرحمة والعذابِ ولكن سلوا الله خيرها وتعوذوا به من ضرها". والثانية: "الريّخ من روح الله، تأتي بالرحمة وتأتي، بالعذاب :فإنْ رأيتموها فلا تسبُّوها، وسلُوا الله خيرها، واستعيذوا به من شرّها".

رَبُكُمْ مِنْ جِهَةِ الْيَمَنِ" أ. قالَ أبو عبيدٍ: عَنَى به الأنصار ، لأن اللهَ نفْسَ بهم الكُربةَ عن اليمنِ وَهُمْ مِن اليمَن.

### المعنسي

هذا تتزيل مع الوشاة وإقامة الحجة على العَنُول، وتقريع لِلرَّحِي، كي يُقلع عن الملامة والعتاب. يقول: إنه وإن كان لومُكم لي حقاً، وعَبُكم على صبقاً، في صبري على جور الحبيب وظُلمه، وتحمل ذل الصبابة، لكن كيف لي بإنقاذ مُهجتي من ذلك العذاب، وأنّى لي التخلص من شباك الهوى، وقد وقع المحبوب مني موقع تنفسي، فلا طاقة لي أن [لفع] له، ولا قدرة على السلو عنه. وكما أنّ الإنس لا فكاك له عن تنفس من فكنلك لا فكاك لي عن عن عبي عنه وليس ذلك باختياري ولا تصنعاً مني. وفي المعنى الكامل في سلمى صاحبته في:

أَلاَ إِنَّمَا الدِّبُ الدِّي صَدَعَ الدَسَا لِيُومُونَنِي في حُبِّ سَلْمَى، كَأَنَّمَا

قَضَاءٌ مِنَ الرَّحْمَانِ، يَبْلُو بِهِ العَبْدَا يَرَوْنَ الهَوَى شَيْدًا تَمَنَّيْدُهُ عَمْدَا

ويُعجبُني في الرِّدِّ على العنولِ واللُّومِ قولُ الرَّمادِي الأندلسي في أبي علي القالِي4:

مَنْ حَاكِمٌ بَيْنِي وَبَيْنَ عَنُولِي؟ الشَّجُو شَحُوي، والعَويِلُ عَويلِي فِي أَيِّ جَارِحَة أَصِدُونُ مُعَنَّبِي سلِمَتُ مِنَ التَّعْنيِبِ والتَّنْكِيلِ فِي أَيِّ جَارِحَة أَصِدُونُ مُعَنَّبِي الْأَقُلْتُ: فِي قَلْبِي فَتَمَ مَدَامِعِي فَرَّمَ مَدَامِعِي فَرَّمَ مَدَامِعِي فَرَّمَ مَدَامِعِي فَرَّمَ مَدَامِعِي فَرَحَبَتُها عَنْ عَنْلُ كُلُّ عَدُولُ لَكُنْ عَنْلُ كُلُّ عَدُولُ وَحَجَبْتُها عَنْ عَنْلُ كُلُّ عَدُولُ



<sup>1 -</sup> مسند أحمد 541/2.

<sup>2</sup> ـ هكذا في الأصل، والأولى أن يكونَ: الإنسان.

<sup>3 -</sup> قدم البيت الثاني على الأول في ديوان الصبابة 34، وهو أحسن.

 $<sup>^{4}</sup>$  - أبيات الرمادي. والقصة المتعلقة بها في نفح الطيب  $^{71/3}$ -72.

وحُكيَ أن المنتبي لما سمعَ هذا الشعرَ، قالَ: يصونُه في استِه، وكانَ الرَّمادي لمَّا سمِعَ قولَ المُنتبي أ:

كُفَى بِجِسْمِي نُحُـولاً أَنَّنِي رَجُـلاً لَـولاً مُخَـاطَبَتِي لِيَّــكَ لَـمْ تَرَنِـــي قال: أَظُنُه ضَرْطَةً.

### المعانسي

نَكْر (حُكْمُ)، وأتى به بعد النفي قصداً للعموم وإشعاراً بأنَّ الحيَلَ كلُّها نفدت، وأبوابَ النجاةِ كلَّها سُدت، لأنَّ النكرة في سياق النفي كُلَّها تَعُمُّ.

### البيان

فيه التشبيهُ البليغُ بحنفِ الأداةِ. ونظيرُه قولُهُ تعالى: "وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ" أي حلَّ كمحلِّ النفسِ من الجسدِ. وعندِي أن تعبير لسانِ الدينِ ابنِ الخطيبِ، في مُعارضتِه السَّالفةِ، بالمجال في قوله:

سَاحِ رُ المُقَلَّ يَ مَعْسُولُ اللَّمَ عِي، جَالَ فِي النَّفْ سِ مَجَالَ النَّفَ سِ مَجَالَ النَّفَ سِ المَحلُ، وإنْ كانَ لسانُ الدينِ أخذَ منهُ.

### البديع

فيهِ الجناسُ بينَ النَّفْسِ والنَّفَسِ، وهو جناسٌ تامٌّ. وسلَّفَ في عدَّةِ مَواضع، ومنه قولُ

<sup>1</sup> ـ ديوان المتنبى 2، ثالث ثلاثة أبيات قالها في الصبا.

<sup>2-</sup> صلة الآية: "وَتَرَى الجبَالَ تَحْسِبُها جَامِدَةً، وهي تَمُر مرا السَّحابِ". سورة النمل 82/27.

يَ الرَبِّ قَدْ قُلْتَ: حَمَلْنَاكُ مُ لَمَّا طَغَى المَاءُ عَلَى الجَالِيَ الْمَاءُ عَلَى الجَالِيَ الْمَاءُ عَلَى الجَالِيَ الْمَاءُ عَلَى الجالِيَ الْمَاءُ عَلَى الْجالِيَ الْمَاءُ عَلَى الْمُاءُ عَلَى الْمُاءُ عَلَى الْمَاءُ عَلَى الْمَاءُ عَلَى الْمُعْلَى الْمَاءُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِعُ الْمُعْمِعِي الْمُعْلِعُ الْمُعْمِ

الإعسراب

لَيْسَ: فعلَّ ماضٍ على الصحيحِ. وحُكَّمَّ: اسمُها. وفي الأمرِ: خبرُها.

ولِي: في محلّ نصب على الحالِ.

وبَعْدَ: منصوبً على الظرفيةِ.

وما: مُهيئةً له للدخولِ على الجملةِ الفعليةِ.

وحلَّ: فعلَّ ماضٍ. وفي النَّفْسِ: مُتعلِّقٌ بهِ. ومَحَلَّ: ظرف مكانٍ أو مصدر".

القتباس من الآية: "إنَّا لَمَّا طَغَى المَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ". سورة الحاقة 11/69.

 $<sup>^{2}</sup>$  . في الأصل: وعبدك بالواو.

# غَالِبٌ لِي، غَالِبٌ بِالتُودَه بِأَبِي أَفْدِيهِ مِن جَاهِ رَفِيتِ الْمُ

للغة

الغَلْبُ، ويُحرَّكُ: القَهرُ. والمُغلَّبُ: المَغلوبُ مِر اراً2. قالَ:

وَإِنَّكَ لَمْ يَفْخَرِ عَلَيْكَ كَفَاخِرِ إِنِفَخْرٍ ] وَلَمْ يَغْلِيْكَ مِثْلُ مُغَلَّبِ

و التُّوَدَةُ قَالَ في القاموس: "بفتح الهمزةِ وسكونها. والوئيدُ والتُّوَادُ: الرزانةُ والتَّأنِي 4 وفَدَاهُ يَفديهِ فِدَاءُ وفِدَى ويُفتحُ، وافتدَى بهِ، وفاداهُ: أعطاهُ شيئاً فأخذه 5. والفِداءُ ككساء: نلكَ المُعْطَى. وفدًاهُ يُفتيهِ: قالَ لهُ: جُعلتُ فِداكَ.

و رجلٌ جافي الخِلقةِ والخَلْقِ: كَزٌّ عَليظٌ ٥٠.

و الرَّفْقُ: اللطف، وحسنُ الصنيعِ. وأرفقهُ: رَفق بهِ ونفعَهُ . والرفيقُ: المُرافقُ، للواحدِ والجماعةِ. والرفيقُ: ضدُّ الأخر[ق]. وما أحسنَ قولَ أبي الحسنِ الجزارِ في التألِّي:



<sup>·</sup> ـ في ديوان ابن سهل 285: رقيق.

 $<sup>^{2}</sup>$  - القاموس المحيط (غلب).

<sup>3 -</sup> بياض في الأصل، وأثبتنا ما في (ج)، والبيت لامرئ القيس في ديوانه 44.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - القاموس المحيط (وأد).

<sup>5</sup> ـ في القاموس المحيط (فدى): فأنقذه. وهو المناسب.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ـ القاموس المحيط (جفا).

<sup>7</sup> ـ في القاموس المحيط (رفق): "رفق فلاناً: نفعه كأرفقه".

حُسْنُ التَّالَّي مِمَّا يُعِيِنُ عَلَى وَالعَبْدُ مُذْ كَانَ فِي جزَارَتِسِهِ

رِزُقِ الْفَتَ عَى، والحُظُوظُ تَخْتَلِفُ يَعْرِفُ مِن أَيْن تُؤكَ لُ الكَتِف يَعْرِفُ مِن أَيْن تُؤكَ لُ الكَتِف

ونكر َ بعضهُم أنَّ الكتف تؤكلُ من أسفلِها، مخافة أن يصيب الآكلَ المرقُ الجاري من اللَّحْمِ والعظمِ، إذا أخذَها من أعلى. وقد استعملَ المتأخرونَ هذا اللفظَ في أشعارهم كثيراً، ومن أحسن ما رأيتُ في ذلكَ قولُ حسَّانِ بنِ المَصيّصِي يداعِبُ ابنَ جَهْورٍ أ:

شكون لآنه بف رط التّ ف وقال: الشهود لما تدّعي، فحننا السن جهور المرتضى وكان بصيراً بحكم الهوى فالمن بصيراً بحكم الهوى فالمؤمّا لإسى الخدد أن يُجتنى، وقال له جاهداً في انتصاف: كان تقتلون مشاهيرنا

قَـالُوا: انْحَنَـي كِبَراً، فَقُلْتُ: سَـفَاهَةً،

سكن الحبيب شغاف قلبي ثاويا

فَ أَنْكُرَ مِنْ قِصَّتِ مَاعَ رَفُ وَأُمَّ الْنَا فَعَلَ مِنْ قِصَّتِ الْحَلِ فَ فَقِيهَ الْمِلْحِ وَفَاضِي الْكَلَ فَ فَقِيهَ الْمِلْحِ وَفَاضِي الْكَلَ فَ وَيَعَلَّمُ مِنْ أَيْنَ أَكُلُ الْكَتِ فُ وَأُومَ اللّهِ مَا اللّهِ فَي الرّيقِ أَنْ يُرْتَشَفُ دَعوا، يَا مَخَانِيتُ، هَذَا الصَّلَ فُ إذا مَاتَ هَذَا فَأَيْنَ الْخَلَفَ

رجع: ويقال: اتأد التَّاداً، إذا اطمأنَّ في قولِه أو فعلِه. وتذكرتُ به قولَ القائلِ:

لِمَقَالِ مَنْ لَمْ يَتَّئِدْ فِي قِيلِهِ فَحَنَوْتُ مُنْعَكِفًا عَلَى تَقْبِيلِهِ

المعنسي

لمَّا أَخبرَ أَن الحبيبَ نزلَ منهُ مكاناً لا قدرة له على إخلائهِ عنه، وأنَّ أمرَ الهورَى خرجَ

<sup>1</sup> \_ نسبت هذه الأبيات في نفح الطيب 383/3، مع زيادة واختسالف في الرواية، للمقرئ أبي عبد الله محمد الفراء.

من اختياره، وصار في حيز القهر، أفصح بحقيقة الحال وبيَّن أنَّ المحبوب استولَى عليه، وملك قيادَه، وأنه هزمَ جيش الصبر بوقاره وهيبته، فإنَّ الهيبة حكَّامة في النفوس، تُذعن لها العُقول؛ فأنا أفديه من المكاره، بأبي وأمِّي في رفقه بي، إذْ لم يُزهق الروح، وترك فضلة تجول في الشبح. فوصفي له بالجفاء فيه تسامح. وله الفضل في الإغضاء عن جسارة عبده عيه. ويقرب من هذا ما رأيته في النخيرة لابن بسامٍ من قول ابن عمار في غلامٍ من عبيد ابن هود!:

سَ الْفَتَدْ بِهِ مِنْ دَمْعِي فَريدُ هُو الْمَوْلَى وَنَدْنُ لَدهُ عَبِيدُ وَقَدْ لَدهُ عَبِيدُ وَقَدْ يَبْكِي مِنَ الطَّرَبِ الجَلِيدُ فَظَاهِ رَبُ وَبَاطِنُد هُ حَديد وَأَحْدرزَ رقَده لَفَتَى سَعيد وأحدرز رقد أفتتى سَعيد دُ

وأَحْورَ مِنْ ظِيَاءِ الرَّومِ عَاطِ نَيِلُ الخَلْقِ، جَافِي الخُلْقِ، عَبْدَ بكَيْتُ، وقَدْ نَائَى ونَنَا رِضَاهُ، فَسَا قَلْباً وَشَنَ عَلَيْهِ دِرْعاً وَإِنَّ فَتَسَى تَمَلَّكَ هُ بِنَقْ دِرْعاً

وقد تلاعبَ الشَعراءُ بمكانية المحبوب، فتارة يجعلونها سلطانية، ومنه قول ابنِ التَّامساني<sup>4</sup>:

أَدَامَ اللَّهِ لُهُ أَنْصَارَ العُيونِ، وخَلَّدَ مُلْكَ هَاتِيكَ الجُفُونِ



الذخيرة، القسم الثاني المجلد الأول 388.

الأبيات عدا الثاني منها في نفح الطيب 328/3.

<sup>2-</sup> في حاشية الذخيرة "مضمن" وصدره: "فقالوا قد جزعتَ فقلت: كـلا" (أمـالي القـالي 49/1 ، وروايتـه: وهل يبكي" (انظر الذخيرة 1/ 325).

<sup>3-</sup> في الأصل و (ب): سن عيه درعا، وفي (ج) ونفح الطيب 320/3: شن عليه ذرعا. وأرجح أن يكون الشدّ" أي لبس درعاً من حديد على قلبه الحديدي فصار باطنه وظاهره حديداً كما في الشطر الثاني.

 $<sup>^{4}</sup>$  - الأبيات في الغيث المسجم 95/2، وخزانة الأدب 253، وتزيين الأسواق 447. وفي الأصل و  $(\mu)$ : إلى السجون.

وَضَاعَفَ بِالْفُتُورِ لَهَا الْقَتِدَاراً وصَانَ حِجَابَ هَاتِيكَ الثّنَايَا، وخَلَّدَ دَوْلَا فَ الأعْطَافِ فِينَا،

وَإِنْ تَكُ أَضْعَفَ تَ عَقْلِ ي وَلِينِ يَ وَإِنْ تَنَ تَ الفُوادَ لِلَّ ي الشُّجِوْنِ وَإِنْ جَارَتْ عَلَى قَلْبِي الضَّغِينِ نِ

الحسن<sup>1</sup>:

كَتَبْتُ إِلَى الحَبِيبِ بَيتَ شِعْرِ أَجِبْرِي، يَا أُمِيرِي عَنْ جَوَابِي فَوَقَّعَ فِي الْكِتَابِ: يُرزَادُ هَجْراً

أَعَاتِبُ هُ، فَأَغْضَبَ سه جَوَابِ يَ فَأَغْضَبَ اللهُ جَوَابِ فَالْبَالْ النَّفُ سِلْ بِالْجَوَابِ وَالْبِ وَإِلْمَ الْحِسَ الْبَالِمُ الْحِسَ الْبِ

وقد تلطَّفَ ابنُ سهلِ حيثُ جعلَ الوقارَ والرزانةَ آلةً للقهرِ وسبباً للسنيلاءِ وفي المعنى قالَ الشاعرُ2:

ومن المألوفِ أن الرَّزَانَةَ تكسُو الجَمَالَ طلاوةً، والتؤدة يزدادُ بها المليحُ ملاحةً، كما أن ضدِّ ذلكَ يُخْلِقُ بيباجةَ الجمالِ. وقلتُ:

أُحِبُّ الغَرْالَ شَدِدَ الحَيَا، وأَنْفِقُ فِي حُبَّهِ مُهْجَدِي وَإِنَّ قَلِيلِ الحَيَاءِ ولَسو سَمَا 3 البَدْرَ ما كانَ فِي رُفُقَتِسي

<sup>1</sup> \_ وهو أبو نواس الحسنُ بن هاني الشاعرُ المعروف. والأبياتُ له في الشريشي الكبير 314/2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ القنابل: رجعنا إلى القاموس المحيط، ولسان العرب، وتاج العروس، وقطر المحيط وقواميس أخرى فلم نجد فيها شرحاً لكلمة قنابل بما يناسب المعنى هنا. ونقل الناصري البيتين في الدرر المرصعة 96 مما انتسخه من كراسة تسلمها من الإفراني تضم بعض شعره، وفيها: سلاسلا بدل قنابلا.

<sup>3 .</sup> سما: بمعنى علا.

وما أَنْدَرَ وجودَ مليح تردَّى رداءَ الوقارِ والنزاهـةِ، ومـالَ إلـى أهلِ العفـافــِ، ولـم يـرضَ الثَّنيةَ. بلُ لا ترى مَليحاً إلاَّ وطبعُه ماتل لأهلِ الفسقِ والفسـَــ[اد]، واللهِ القائلُ الأولُ:

ذَهَبَ الكِرَامُ فِلاَ كَرِيمٌ يُرْتَجَى مِنْ لهُ النَّوالُ، وَلاَ مَلِيحٌ يُعْشَـــقُ

وأنشدَ لنفسيهِ صاحبُنا الأديبُ أبو محمدٍ، عبدُ اللهِ ابنُ الإمامِ الشهيرِ سيدي عبدِ السلامِ جسوس، روَّحَ اللهُ روحَه، ونوَّرَ ضريحَه:

وَمَمَّا ثَـنَانِي عَـنْ هَوَاهُـمْ وَصَدَّنِـي، وَقَدْ كُنْتُ مُغْرَى بِالهَوَى، وَهُو نَيْدَنِي نُفُورُهُمُ فِي طَوْعِ كُلِّ يَـدَيْ دَنِــي نُفُورُهُمُ مِنَّي، وَمَبِنْ كُـلٍّ عَاشِــقٍ عَفِيفٍ، وَهُمْ فِي طَوْعِ كُلِّ يَـدَيْ دَنِــي

و أنشدني أيضاً لنفسه في المعنى تاجُ الأدباءِ وسراجُ البُلغاءِ، صاحبُ القلمِ البليغِ أبو عبدِ اللهِ سيدي محمدُ بنُ الطيبِ الشريفُ العلمي:

مَا أَقْبَحَ الحُسْنَ! وَالعُشَاقُ تَمْدَحُهُ، كَمْ بَانَ لِي فِيهِ مِنْ بَاسٍ وَمِنْ بُوسِ أَوْ بُوسِ أَوْ العُسَانَ بِأَيْدِي الطَّوَارِيسِ فِي أَيْدِي الطَّوَارِيسِ أَ

وقولُه: بأبي أفديه: هذه اللفظة كثيرة الاستعمال في الكلام العَربي. وفيها ما لا يخفى من التلطُف. والعرب تجعلها دعامة في الكلام، كما جَعلوا: لا أبا لك، إغراء على المسؤول أن يُجيب، وتحننا المطلوب ألا يخيب الرجاء.

<sup>·</sup> لطُّواريس: في لسان العرب (طرس) :طرسه: أفسده.

#### المعانسي

خص الأبَ بالذكر صوناً للكلام من الاستهجانِ الذي يحصلُ من ذكر الأمّ، وإن كانَ سُمِعَ: فداؤك أبي وأمي. فسلك ما لا يحتاجُ عابرُه إلى التوقّف في بعض سِككِه. وسمعتُ عن بعض أشياخي أنَّ عبدَ الملكِ بنَ مروانٍ كانَ يقولُ لأصحابهِ: جَنّبُوا مَجالسنا ذكرَ النساء والطعام.

### البيان

فيه الاستعارة بالكناية على رأي السكاكي في إنكار المجاز العقلي !. وخلاصة مذهبه أن تُشبّه الفاعل المَجازي بالفاعل الحقيقي في تعلُّق وجود الفعل به، ثم تُفرد الفاعل المجازي بالذّكر، وتنسب إليه شيئاً من لوازم الفاعل الحقيقي. وهذا إنما يتأتى إذا لم نجعل الباء للسببية، وإلا فحقيقة كما سلف.

نكرتُ بالمجازِ والحقيقةِ قولَ ابنِ العفيفِ:

بنْتُ كَرْم، بِالمَكْرُ مَاتِ خَلِيقَةً فُ سَ مَجَازً، والكَأْسُ فِيهَا حَقيقَةً فُ

خَمْرَةٌ لِلشَّقِيقِ أَضْحَتْ شَقِيقَهُ، قَالَ قَوْمٌ مِنْ لُطْفِهَا: هِيَ فِي الكَسَأْ

### البديع

فيه التكرارُ، وهو عِدَهم إعادةُ اللفظِ انقريرِ مَعناهُ من مدحٍ أو ذمَّ أو غرضٍ منَ الأغراض، كقوله 2:



انظر مفتاح العلوم 208-210.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ البيتان في خزانة الأدب 205.

يَقُلْنَ، وَقَدْ قِيلَ إِنِّي هَجَعْ حَوِيقٌ، وَجَدْتَ السُّلُوَ

تُ عَسَى أَنْ يُلِمَّ بِرُوحِي الخَيَالُ: فَقُلْتُ لَهُنَ : مُحَالً، مُحَالً، مُحَالً

القاضيي الفاضلُ أ:

مَاذَا يَقُولُ اللَّوَاحِي، ضَالَّ سَعْيُهُمُ هَلْ غَيْرَ أَنِّيَ أَهْوَاهُ وَقَدْ صَلَقُوا، حَسْبُ البَريَّةِ أَجْراً فَضْلُ رُؤْيَتِهِ.

ومَا نَقُولُ الأعادِي، زَادَ مَعْنَاهُ نَعَامُ الْعَادِي، زَادَ مَعْنَاهُ نَعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الْعَامُ الأَعْلَامُ اللَّامِ الْعَامُ اللَّامِ الْعَامُ اللَّامِ الْعَامُ اللَّامِ اللَّهُ اللَّامِ اللَّهِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّهِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّامِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّامِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللْمُعِلَّ اللَّهِ اللْمُعِلَّ اللْمُعِلَّ اللْمُعِلَّ اللَّهِ اللْمُعِلَّ اللْمُعِلَّ اللْمُعَالِي الْمُعَامِلُولِ اللْمُعَامِلُولِ اللْمُعَامِلَّ الْمُعَامِ اللْمُعَامِ اللْمُعَامِ اللْمُعَامِ اللْمُعَامِ اللْمُعَامِ اللْم

والتكرارُ في البيتِ، في قولهِ: "غالب لي، غالب". وفائدتُه المبالغةُ في إقامةِ الحُجَّةِ على اللَّواحي. واعلمْ أنَّ عندَ أهلِ البديعِ التكرار والتكرير، أمَّا التكرارُ فقدْ علمتَه، وأما التكريرُ، فقالَ الصفيُّ الحليُّ: هو أن يأتي المُتكلمُ بجمل مفصلةٍ، أو غير مفصلةٍ، ثم يخبرُ عنها بصفةٍ واحدةٍ مكررةٍ بحسبِ العددِ الذي قدَّره في تلكَ الجملةِ، كقولِه، عليهِ السلام: "ألاً أخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو بِهِ اللَّهُ الخَطَايَا ويَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ:

إِسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَى المكارِهِ، وكثرةُ الخُطُى إلى المَسْجِدِ، وانتظَارُ الصَّلاةِ إلى الصَّلاةِ"3. فهذه جُملٌ مُفصلَّة، ثمَّ أتى بصفةٍ واحدةٍ مكررَّةٍ بحسب [المق] الطف، فقال: فذلكم الرباط، ثلاثاً. ومنه قولُ ابنِ الرومي 4:



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ـ الأبيات في المصدر السابق.

أ- الكلام التالي المتعلق بالتكرير هذا مأخوذ بتصرف بالحذف، من أنوار التجلي 296/2، وهو غير منسوب فيها للحلي. ولم يتحدث الحلي في شرح الكافية البديعية عن التكرير. وكل ما قال في التكرار هو: "أن يكرر المتكلم الكلمة أو الكلمتين بلفظها ومعناها لتاكيد الوصيف أو المدح أو غيره من الأغراض". (شرح الكافية البديعية134).

الموطأ 113، وأضاف: "فذلكُم الرباطُ، فذلكُم الرباطُ، فذلكُم الرباطُ".

ديوان ابن الرومي 353/1 (تحقيق حسين نصار).

أُمُورُكُ مُ بَنِي خَاقَانَ عِنْدِي فَاقَانَ عِنْدِي قُصُرُونٌ فِي رُوُوسِ فِي وَجُورِهِ

عُجُــابٌ فِــي عُجَــابٍ فِــي عُجُــابِ ميلاَبٌ فِي ميــلاَبٍ فِـي ميـــــلاَبِ

وقولُ الآخر:

وتَسْقِينِي وَتَشْرَبُ فِي رحيقٍ كَأَنَّ الكَالُس فِي يَدِهَا وَفِيهَا

خَلِي قِ أَن يُخَلَّ قَ بِالْخَلُ وِقِ عَقِي قَ عَقِي قَ فِي عَقِي قَ فِي عَقِي قَ

وفيهِ الطِّباقُ بينَ (جافٍ) و(رَقيق). وقدْ نقتَمَ غيرَ ما مرةٍ.

### الإعسراب:

غَلِبٌ: مبتدأً. والمَسوغُ العملُ في المجرورِ.

وغلب الثاني: خبر . وبالنؤدة : معمول له.

وبلبي: مُتعلق بأفْديهِ.

ومِنْ جَفٍ: تَمبيز ّ جُرَّ بمِنْ. وفي معنى (مِنْ) هذه أقوال، فقيلَ: التبعيضِ وقيلَ لبيانِ الجنس، كما ارتضاهُ أبنُ هِشام في الحواشي.



# مَا عَلِمنَا قَبْلُ ثَغْسِ نَضَّدَهُ الْقُدُوالَا عُصِرَتْ مِنْهُ رَحِيقٌ 1

#### اللغة

الطِمُ: ضدُ الجهلِ، فسَرَّهُ في القاموسِ بالمعرفةِ<sup>2</sup>. وعاماؤنا يُفرَّقونَ بينهما كما هوَ مقرَّر في محلِّه. وقبلَ: نقيضُ بَعدَ. والتَّغْرُ، بالثاء المُتَلَثَةِ في أولِه، قالَ في القاموسِ: "الفمُ والأسنانُ، أو مقدمُها، أو ما دامتْ في منابِتِها"<sup>3</sup>.

### حكايــة

تَذكرتُ بالثاء المُتلثةِ ما رأيتُه للوادِي آشي في ترجمةِ شيخِه التقي بنِ الحرسِ الحنفي، قال: سأَلتُه: هلْ للوباء بمصر وقت معلومٌ؟ فقالَ لي:جرت العادة عندَهم، بقدر الله وسره في خلقِه، أنَّ كلَّ سنةٍ أولُها ثاءٌ مُثلثةٌ يكونُ الوباءُ فيها، واللهُ أعلمُ. وهذا معروف عندهُم، انتهى.

والثغر أيضاً: ما يلي دار الحرب، وموضع المخافة من فروج البلدان. وما أحلى قول الصدو افع 4:

رأَى ثغْرَ مَنْ أَهْوَى عَنُولِي، فَقَالَ لِي وَلَمْ يَلْرِ أَنَّ اللَّوْمَ فِي حُبِّهِ يُغْرِي:



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ـ ديوان ابن سهل 285.

<sup>2</sup> \_ القاموس المحيط (علم).

<sup>3</sup> ـ المصدر السابق (ثغر).

<sup>4</sup> \_ البيتان في تزيين الأسواق 477، منسوبين ليوسف بن مسعود، وانظر الشريشي الكبير 114/2.

شُغِاتَ بهَ ذَا وَارْ تَبَطْتُ بِحُسْنِ فِي وَأَحْسَنُ مَا كَانَ الرّبَاطُ عَلَى التُّغْرِرِ

وقولُه: نَصْدَهُ، قالَ ابنُ القوطيَّةَ: نَصَدَ الشيءَ نَصْداً: جعَلَ بعضَهُ على بعْض أ. وبهذا فسرَّ الكواشي "طَلْعٌ نَصْيد" 2. قالَ العُزيزي: أي مَنْضُودٌ. والأَقْحُوانُ: نباتٌ معروفٌ عندَهم 3. وهو المُسمَّى بالبانونج. قالَ النابغة 4:

كَالْأُقْدُ وانِ غَداةَ غِبِّ سَمَائِ مِ جَفَّ تُ أَعَالِي هِ وَأَسْقَلُ هُ نَدِي كَالْأَقْدُ وانِ غَداةَ غِبِ سَمَائِ مِي اللهِ عَدادً عَبِ سَمَائِ مِي اللهِ عَدِي اللهُ عَدِي اللهِ عَدِي اللهِ عَدِي اللهِ عَدِي اللهِ عَدِي اللهِ عَدَي اللهِ عَدَي اللهِ عَدِي اللهِ عَدِي اللهِ عَدِي اللهِ عَدِي اللهِ عَدِي اللهِ عَدَي اللهِ عَدَى اللهِ عَدَى اللهِ عَدَي اللهِ عَدَى ال

فِي رَوْضَةٍ لِلزَّهْرِ فِيهَا مَعْرَكُ ؟ مَعَ أُقْحُولُ وَصْفُهُ لاَ يُسدُركُ تَرْتُو إِلَيَّ، وَتَغْرُرُ هَذَا يَضْحَكُ

و عَصرَ العِنبَ ونحوَه يعْصرِه، فهو مَعصور وعَصير : استخرجَ ما فيهِ. والعُصارةُ ما تحلَّبَ منهُ 6. نكرتُ هنا واقعة عبدِ الجليل بن وهبون المَرينِيِّ مع خالِه 7، وأنهُ كانَ دونَ الحُلمِ

كَيْفَ السَّيلُ لِلَّتْم مَنْ أَحْبَبْتُ ثُ

مَا بَيْنَ مَنْتُورِ وَنَاظِم نَرْجس

هَذَا يُشِيرُ بإصْبَعِ، وَعُيُسونُ ذا

لهُ شَفَةٌ أضاعوا النشرَ فيها . فَمَا أشهَى لقلبي ما أضاعـوا

<sup>1</sup> \_ كتاب الأفعال 263.

مسورة قاف 10/50، وتمام الآية: "والنَّخْلُ بَاسِقاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضييدً".

<sup>3</sup> \_ في حاشية الأصل: "ولأبي إسحق النمري مُضمنا:

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ـ ديوان النابغة 40.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ـ حلبة الكميت 34.

 $<sup>^{6}</sup>$  ـ القاموس المحيط (عصر) بتصرف.

<sup>7</sup> ـ عن خزانة الأدب 175 بتصرف في الضمائر. ترجمة ابن وهبون في فوات الوفيات 249/2-255.

الحُلمِ إلى جَنْبِ خالِهِ، وقد صنعَ لخالِه عريش، فانكسرت دعائمُه أ، ثم رفع على أخشابِ جوزةِ فانكسرت، فقالَ خاله: أجز:

## مَالَ عَلَيْهَا العَريشُ فَانْكَسَرتَ

فقال:

## كَأَنَّهَا مِنْ سُلاَفَةٍ سكِرتَ

لَمْ تَرَ عَيْبِ فَ وَكَا وَعَالَتُ أُنْفِي سُلاَفَةً أَسْكَرَتُ وَمَا عُصِرتَ "

والرّحيق، قال في القاموس: "الْخَمْرُ، أو أبيضها، أو أفضلُها، أو الخالِص، أو الصنّافي" . وقد وضعت العرب للخمر أسماء كثيرة، ورأيت في حلْبة الكُميت المنواجي قال: رأيت في بعض التّذاكير أنَّ لها ألف اسم . ويُقالُ إن الخمر والأسدَ أكثرُ الموجودات أسماء . وقد ألَّف المجدُ اللغوي صاحب القاموس في استقصاء أسماء الخمر . وذكر النّواجي في أول الحلّبة كثيراً [مِن أ]سمائها المُستهرة، كالرّاح والمُدام والطّلاء والقرقف والسُلافة والرّحيق والعجوز . وما أملح قول ابن نباتة .

قَدْ لَقَبُ وَالْسِرَّاحَ بِالْعَجُوزِ، وَمَا تَخْرُجُ أَلْقَابُهُ مُ عَسنِ الْعَادَةُ أَلْقَابُهُ مَ عَسنِ الْعَادَةُ أَلْاَ الْعَجُ وزَ قَسوَادَهُ أَلاَتَ لَا لَعَجُ وزَ قَسوَادَهُ



<sup>1</sup> ـ الأصل و (ب) و (ج) وخزانة الأدب 175: دَعائمها. رُفعت. والعريش مذكر. (لسان العرب: عرش).

<sup>2 -</sup> القاموس المحيط (رحق).

<sup>3</sup> ـ نكر النواجي في حلبة الكميت 8 ما يزيد على مائة وثلاثين إسماً للخمر، وأحالَ على "الكتاب المسمى بقطب السرور للقيرواني".

لم نجد البيتين في ديوان ابن نباتة، وهما في حلبة الكميت 10.

كانَ الشيخُ أبو الحسنِ ابنُ العابدِ يقولُ: إنما سُميتِ الخمرُ بالعجوزِ لأَتها بنتُ ثمانينَ، يعنى عدد حدّها. ولهُ فيها أ:

عَنَّانَا فُلاَنِاً عَلَى فِعْلِهِ، ولَمُنَاهُ فِي شُربِهِ لِلْعَجُونْ فَيَ اللهُ اللهِ الْعَجُونُ فَقَالَ: دَعُونِيَ مِنْ أَجْلِهِا أَنَالُ أَنَا وَأَخِي وَالعَجُونُ وَالعَجُونَ

فقاتُ: قد يكونُ أبو الحسن فهم ذلكَ من قول الشاعر الأول:

شَرِبْتَ مِنْ أَكُوسُ خَمْرِ الصِّبَا فَحَدَثُكَ الدَّهْ رُثَمَانِينَا

ومن لطيف ما يُحكى أنَّ بعضهم كتب إلى القاضي ابن قُريعة فُتيا<sup>2</sup>، وهي: ما يقولُ مَولاتا القاضي، أيده الله، في رجل سمَّى ولدَه مُداماً، وكنّاهُ أبا النّدامي<sup>3</sup>، وسمَّى ابنته الرَّاح، وكنّاها أمَّ الأفراح، وسمَّى عبدَه الشَّراب، وكناه أبا الإطراب، وسمى ولينته القهوة، وكنّاها أمَّ النّشوة؟ أيتهى عن بطالتِه، أم يؤتب على خلاعتِه؟ فكتب الجواب: لونُعت [هذا] للبي حنيفة، لجَعلهُ خليفة، ولعقد لهُ راية، وقاتل تحتها من خالف رأيه. ولو علمنا مكانه لقبَّلنا أركانَه. فإنْ أتبَع هذه الأسماء أفعالاً، وهذه الكنى استعمالاً، علمنا أنه أحيا دولة المُجون، وأقام لواء ابنة الزرّجون في فيايعتاه، وشايعتاه. وإنْ تكن أسماء سمَّاها، ماله بها من سلطان،



<sup>1 -</sup> ابنُ العابد هو الشيخ على بن عبد الله أبو الحسن القرطبي. رحل إلى مصر. وفي نفح الطيب: "قال بعض المشارقة عنه: إنما سُميتِ الخمرُ بالعجوز لأنها بنتُ ثمانين، يعني عدد حدها، وأنشد له..". البيتان (نفح الطيب 374/2). أي الحد المقام على شاربها.

<sup>2</sup> \_ الفتيا، كما في القاموس المحيط، هي ما يفتي به الفقيه. فالأولى أن يكون: طلب، بدل، كتب.

<sup>3</sup> \_ في الأصل: وكناه بالندامي، والتصويب عن حلبة الكميت 10.

<sup>4</sup> ـ زيادة من المصدر السابق.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ـ الزرجون: الخمر.

خلعًا طاعَتَهُ، وفرَّقنا جماعتَهُ. فنحنُ إلى إمامٍ فعَّالٍ أحوجُ منَّا إلى إمامٍ قوال" أ، انتهى.

### المعنسي

رجعَ لنشر أوصاف الظّبي، وتفصيل ما انطوت عليهِ صورتُه من ضروب المَحاسِن ولنواع الملاحةِ. فنكرَ أنَّ ريقَهُ راحٌ معتَّقةٌ، وأنها أُخنتْ من أقْحُوان تُغره. وهذا عجبّ، فـإنَّ الأقحوانَ لا تكونُ منهُ سُلا[فةٌ. فَ]في البيتِ تشبيهُ النَّغرِ بالأقحوانِ، وتشبيهُ الريقِ بالمُدام، وكِلاً التّشبيهين مِمَّا تلاعبَ به فرسانُ الكلام. قال $^{2}$ :

وَمِنْ كُأْسِي إلْسَى فَلَقَ الصَّبَاحِ

وأَشْرَبُهِ الشَّقِيقِ أَفِي أَقَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

فِي ضيميْد لِلْعَ اللَّهِ قِينَ نَفَائِس

م، وفيه فَلْيْنَت افَسس المُتَن افِسسُ 4

وسينان مين طرقيه الوسنسان

فَرَشَفْتُ السُّلفَ مِن أُقْحُول

ولَيْك بتُّ مِن ثَغْس حِبِّي أُوَّبُ لُ أُوُّحُوانًا فِي شَوِيدِ قِ،

النواجــي3:

لِلَّهِ ثُغُرٌ لِلْحَبِيبِ، تَجَمَّعَتْ فِيهِ الرَّحِيقُ، وَخَالُسهُ مِسْكُ الخِتا

وَغَــزَال، غَــزَا فُــؤَادِي بسَهْمــم كُمْ سَقَانِي مِنْ ثَغْرِهِ كَأْسَ خَمْرِ،

ابنُ نَميــم<sup>5</sup>:

<sup>1</sup> ـ حلبة الكميت 10-11.

<sup>2 -</sup> البيتان في الغيث المسجم 123/1 منسوبين لابن تميم.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ـ البيتان في تزيين الأسواق 477.

<sup>4</sup> ـ اقتباس من الآية: "خِتَامُهُ مِسْكَ، وفي ذلكَ فَلْيَتَنافَس المُتَنافِسُونَ". (المطففينَ 26/83).

<sup>5</sup> ـ اقتباس من الآية: "خِتَامُه مِسكّ، وَفي ذلك فليتنافس المُتنافسونَ". (المطففينَ 26/83).

إنْ تَاهَ ثَغْرُ الأَقَاحِي فِي تَشَبُّهِ إِن تَاهُ ثَغُرُ الأَقَاحِي فِي تَشَبُّهِ إِن فَقُلُ لَهُ عِنْمَا يَحْكِيهِ مُبْتَسَمِياً:

عَرِقِلَةُ!

بِ أَبِي مَنْسِ مَ إِذَا لاَحَ أَهْ دَى شَهِدَ اللَّهُ مُ وَهُو شَاهِدُ عَدْلٍ، اللَّهُ عَدْلٍ، النَّاهِر:

يَا رُبَّ كَأْسِ مِرِنْ مِنْ شُربْهَا، مُنْتَهِب بَ الأُحْشَاء نَاراً لأنْ شيخُ الشيوخ<sup>2</sup>:

سَأَلْتُ لُهُ مِنْ رِيقِ لِهِ قُبْلَ لَهُ فَعَلَاتُ فَقَالَ: أَخْشَى يَا شَدِيدَ الظَّمَا

امرۇ القىس<sup>3</sup>:

وتُغْرِ لَهَا طَيِّبٍ وَاضِحِ

بِثَغْرَ حِيِّكَ، وَاسْتَوْلَى بِ وَالطَّرْبُ الطَّرْبُ الطَّرْبُ لَقَدْ حَكَيْتَ، ولَكِنْ فَاتَكَ الشَّنَسِبُ

بَـرداً يُنْقِعُ الجَوانِعِ بَـرداً وَنَقِعُ الجَوانِعِ بَـرداً وَسَمَ المَا وَسَمَ المَا وَسَمَ المَا وَسَمَ

مِنْ بَعْدِ رَشْفِي رِيقَ مَعْشُوقِي شَرِبْتُهَا مِنْهُ عَلَى الريِّسِقِ

أُطْفِي بِهَا مِنْ كَبِدِي حَرِّهُ أَطْفِي بِهَا مِنْ كَبِدِي حَرِّهُ أَنْ تُتْبِعَ الشَّرْبَةَ بِالْجَرِّةُ

لَذِي ذِ المُقَبُّ لِ وَالمُبْتَسَمْ

البيتان في الغيث المسجم 269/2 منسوبين لأبي إسحق الصابي، وقبلهما بيتان لعرقلة يبتدئ أولهما بقوله: بابلي... ولعل الإفراني سها بسبب هذه البداية فنسب البيتين إلى عرقلة.

 $<sup>^{2}</sup>$  \_ البيتان في الغيث المسجم  $^{261/2}$ ، وتزيين الأسواق  $^{478}$ .

<sup>3</sup> ـ نستبعد أن يكون هذان البيتان من شعر امرئ القيس، وهما أشبه بشعر العصور الإسلامية المتأخرة. ولم يردا في ديوانه. والأنسب صوتيا أن يكون "مَنْ كَتَمْ" بدل "ما كُتِمْ".

ومَا نُقْتُ اللهُ عَيْدِ رَ ظَنِّ بِي إِللهِ وَبِالظَّنِّ يقضى علَى مَا كُتِ مُ اللهُ بِشَارُ أَ:

يَا أَطْيُبَ النَّاسِ رِيقًا غَيْرَ مُخْتَبَرِ قَدْ زُرُيْتَا مَرَّةً فِي الدَّهْرِ وَاحِدةً

ابن مُرج الكُمــل<sup>2</sup>:

وَعِنْدِي مِنْ مَعَاطِفِهَا حَدِيثٌ وَعِنْدِي مِنْ مَعَاطِفِهَا حَدِيثٌ وَفِي الْمُحَاظِهَا السَّكْرَى لَلِيك

تَجَلُّ و بِقَالِمَتَ عِيْ حَمَامَ فَ أَيْكَ فَ كَالْأُقْدُ وَأَنِ غَدَاةَ غِبَّ سَمَائِ فِي كَالْأُقْدُ وَأَن غَبِ سَمَائِ فِي وَلَى مُ أَنُقُ فُ ، بِأَنَّ فَ فُ

ابن الساعاتي:

فَلْنُها ورَشَفْتُ خَمْرَةَ رِيقِهَا

إلاَّ شَهَادَةَ أَطُرَافِ المَسَاوِيكِ الْمُسَاوِيكِ ثَنْ وَلاَ تَجْعَلَنْهَا بَيْضَةَ الدِّيكِ

يُخَبِّرُ أَنَّ رِيقَتَهِا مُدَامُ وَمَا نُقْتَ اللهُمَامُ وَمَا نُقْتَا وَلاَ زَعَامَ اللهُمَامُ

بَرِداً أُسِفً لِثَاثُهُ بُ الإثمِدِ جَفَّتُ أَعَاليهِ فِ أَسْفَلُهُ نَدِي يُشْفَى بِرِيًا رِيقِهَا العَطِشُ الصَّدِي

فُوجُ نْتُ نارَ صَبَابَتِي فِسي كُوتُسر

ا ديوان بشار 173.

<sup>2-</sup> في رفع الحجب 195/1، ونفح الطيب 53/5. في النفح: مراشفها، وفي رفع الحجب: لواحظها.

<sup>3-</sup> الأبيات 20، 21، 24 من القصيدة في وصف المتجردة، في ديوانه 40-41، وفي المصادر السابقة. في الأصل: أشف، وهو تصحيف، وأثبتنا ما في ديوان النابغة. ومن عادة العرب أن يُسفوا اللثات بالإثمد ليَبْرُز بياضُ الأسنان. والإثمد: حَجَر يتخذ منه الكحل، وقيل ضرب من الكحل، وقيل هو الكحل نفسه. (لسان العرب: ثمد).

وَيَخَلْتُ جَنَّــةَ وَجْهِهَــا، فَأَبَاحَنِــي رِضُوَانُهَا الْمَرْجُــوُ شُـرُبَ الْمُسْكِــرِ

تَبَسَّمَ فِ الرَّتَحْتُ مِ نُ سَكُرتِ ي، وَقُلْ نُ : هُنَا القَرَّقَ فُ المُنْتَذَ بُ وَمَا نُقُ مِ المَنْتَذَ بُ وَمَا نُقُ مِنْ عَلَى خَمْ رِهِ بِالحَبَ بِنْ وَمَا نُقُ مِنْ عَلَى خَمْ رِهِ بِالحَبَ بِنْ

والأبياتُ في هذا المعنى كثيـرةً.

#### المعانسي

أتى بِ (تا) الموضوعة لُغة للمتكلم مع غيره، إيذاناً بأنَّ نفي العِلْم بهذا الأمر القريب هو لكُل أحد. ونكَّر ثغرَه للتَّعظيم. ووصفه بأنه نضيد، أي منتاسق تناسق المدُّرر في العقد. وقد أكثر الشعراء في تشبيه التُّغر بالدُّرر. قال إبراهيمُ المِعيارُ!

أَحْبَبَّتُ لِهُ كَالْغُصْنِ، شَاعِ رُهُ لَلَهُ عَلَيْ لِهِ نَصَوْحُ وَرَقَ اعِ وَتَعَلَيْ لِهِ نَصْوَحُ وَرَقَ اعِ وَتَغُلَمُ لَا مُنْ الْعَلَيْ الْعَلِي الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ اللَّهِ الْعَلَيْ اللَّهِ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْعَلَيْ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلَيْ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلَيْ الْعَلْمُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْعَلِيْ اللَّهِ الْعَلَيْدِ اللَّهِ الْعَلَيْلِي اللَّهِ الْعَلَيْدِي عَلَيْ اللَّهِ الْعَلَيْدِ اللَّهِ الْعَلَيْدِي الْعَلَيْلِيلِي اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِيلِي اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعِلْمُ الْعِلِي الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ الْعِلْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَيْمِ الْعِلْمُ الْ

الصفدي مضمناً2:

عَزَمْتُ عَلَى رُقِيَا مَحَاسِنِ وَجُهِدِ بِأَنُوا فَلَمَّا بَدَا يَفْتَرُ عَسِنْ دُرٌ ثَغْسِرِهِ بَدَأْتُ بِ

بِأَنُوارِ آياتِ الضُّدَى حينَ أَقْبَلاَ بَدَأْتُ بِبِسْمِ اللَّهِ فِي النَّظْمِ أُوَّلاً

البيتان في تزيين الأسواق 477 منسوبين للصلاح الصفدي، والبيان بعدهما: "عزمت على.." للمعمار
 كما نسب الأخيران في خزانة الأدب 475 لبرهان الدين المعمار. فلعل الإفراني سها في نسبة الأبيات.
 والطائي: هو أبو تمام الطائي الشاعر المعروف.

<sup>2</sup> ـ انظر الحاشية السابقة.

### السَّعْدُ بْنُ عَرَبِي:

سَبَانِيَ ثَغْرٌ مِنْكَ كَالَـثُرُّ نَظْمُهُ فَيَا مَنْ رَأَى دُرَّا يُشَبَّـهُ بِالـدُّرُ الْسُاهِدُ رِيقًا مِنْكَ كَالسَّهُ دِ طَعْمُـهُ، وَمَا نُقْتُهُ يَوْمًا، ولَكِنَّنِي أَدْرِي

ونكر أُقحواناً ورحيقاً قصداً للحقيقة في ضمِن أيّ فرد كانَ. والخَمرُ تُعصرُ من خمسة: من العِنب، والثّمر، والحِنطة، والشعير، والذّرة.

قرأتُ في بعضِ كُتبِ التاريخ بمدينة مراكش، حرسها الله، أن سببَ ابتداء الخمرِ هو أنَّ بعضَ الناسِ في الزمنِ الأولِ، كانَ ماراً في بريَّةٍ، فوجدَ دالية من العنبِ قُطوفُها دانيةً أفعجب منها غاية، إذ الم يكن رآها قبل، فقال: لا أجدُ غريبة أرفعُها السلطانِ إلاَّ هذه، فحملَها له. فلما مثلت بين يدي السلطانِ استغربَها، وأمر بالعناقيدِ فعصرت وحمِل ماؤها، والم يتجشم 2 أحد أن يشربَه، فبقي حيناً من الدهرِ في أوانيهِ إلى أن الشدَّ وتخمَّر، وأراد السلطان أن يقف على حقيقة أمره، فنظر أشخاصاً وجب عليهم القتل، فسقاهم إياه، فطربُوا به، وغنوا ورقصهُ وا، فسقاهُ لآخرين، ففعلُ وا كما فعل الأولون. فأمر بها السلطان أن تُغرس أشجار [ها] 3، ويُعتنى بها، فلم يزل شربُه إلى هلم جراً.

### البيان

فيها استعارةُ الأقحوانِ النغرِ، وليسَ المرادُ الأصفر كما يُتوهمُ، [ولن كان] صباغُ الصفرةِ مما يُوثقُ القلوبَ الخليةَ بقيودِ البليةِ. وما أحلَى قولَ عبدِ المُحسنِ الحَلبي الكاتبِ في مليح لبسَ أصقرَ:



أ ـ في سورة الحاقة 23/69: ". في جنة عالية، قطوفها دانية".

<sup>2 -</sup> في الأصل: يتجسم، ولم نر له وجها.

<sup>3</sup> ـ خرم في الأصل، وفي (ج): أشجرها، وفي (ب): أسجره.

نَاجَنْكَ أَثْوَابُ الحَبيبِ بلُوتِها:

فَأَجَبُتُ \* إِنْ كَانَ مَا قَدْ قُلْتَ \*

آخر بعتذر عن صنفرة وجه محبوبته:

مَسْأَلُ لَهُ جَنَّتُ لِكَ مُسْتَفْتِياً

عَـ لاَمَ تَحْمَـ رُ وُجُـ وهُ الظّبَـ ا،

فَقُلْتُ: الْهِرَقُلِيَّاتُ أَوْجُهُهَا صُفْرِرُ يَعِيبُونَهَا عِنْدي لِصَفْرةِ وَجْههَا

وممَّا ينخرطُ في سلِكِ الصُّورةِ ما كتب به بعضُ الأنباء إلى القاضيي مُنْفِر أ:

فيهَا وَأَنْتُ العَالِمُ المُسْتَشَالِ وَفِي وُجُوهِ الْعَاشِقِينَ اصْقِرَرَارْ؟

إنَّ اصقِ رَارِي خَسْ يَةٌ لِفِر اقِ بِ

حَقّاً، فَقَدْ أَصْبَحْتَ مِنْ عُشَّاقِهِ

الحمَ رَّ لَوْنُ الطَّنِي إِذْ لَحْظُ فَ سَيْفٌ عَلَى العُشَّاقِ فِيلَهِ احْدورارْ وَ الشَّمْسِ تُكْسَبِي لِلْمَغِيبِ اصْتَقِرَ لا ْ وَ اصْفَى " وَحْدَهُ الصَّبِّ لَمَّا نَصَاي،

وبيتُ القاضي الأخيرُ مُنتزعٌ من قولِ أبي حاتم الحجازي:

فَكَفَى مِنَ النَّيْنِ ال صُفْرَةُ وَجْهِ فِي الشَّمْسُ صُفْرَتُهِ مَا مِنْ أَجْل زَوَالِهَ ا

واستعارَ الرحيقَ للريقِ، وهذه الاستعارة مطلقة، لم تقترن بصفة ولا تفريع كلام، بخلاف المُجرَّدةِ وهي ما قُرنت بما يُلائمُ المستعارَ، والمرشحة بما يُلائمُ المستعارَ منه. قالَ لينُ حجة<sup>2</sup>: والمرشحةَ أحلى أنواع الاستعارةِ بإجماع علماء الفنِّ

البيتان وجواب القاضى منذر عنهما فى نفح الطيب 2م22.

<sup>2</sup> \_ في الأصل: ابن أبي حجة، وهو خطًا. وكلام ابن حجـة عن الاستعارة المرشحة في خزانـة الأدب 60.

فيهِ حُسنُ البيان. قالَ في المصباح: وهو عبارةً عن كَشفِ المعنى وإيصالِه إلى النفسِ بسهولة. ويأتي على أقسام: أقبحُ وأوسطُ وأحسنُ. فالأقبحُ كَبيانِ باقل، وقد سُئلَ عن ثمنِ ظبي، فأرادَ أن يقولَ: أحدَ عشر، فأدركه العيّ، حتّى فرقَ أصابعَهُ وأدلعَ السانَه، فأقلت الظبيُ. والمتوسط، كما لو قالَ: خمسةٌ وستّة، أو عشرةٌ وواحد، ونحو ذلك. والأحسنُ يأتي مع الإيجازِ والإطناب. فمن مجيئِه مع الإيجازِ !:

لَـ لُ لَحَظَــاتٌ فِي خَفَالِـا سَريــرَةٍ، إِذَا كَرَّهَـا، فِيهَا عِقَـابٌ وَنَائِــلُ

وهذا البيتُ من قصيدة لإبراهيم بن هرمة، مدح بها أبا جعفر المنصور، فاستحسنها منه وقال: سلني حاجَتَك، فقال: تكتبُ إلى عاملِكَ بالمدينة لا يحُدُني على السُكر. فقال: هذا حدِّ من حدود الله، وما كنتُ لآمرَ بتعطيله، فقال: تحيَل، يا أميرَ المؤمنينَ. فقال: أما هذا فنعَمْ. فأمرَ بالكتاب إلى عاملِه بالمدينة: من أتاك من أعوانِكَ بابنِ هرمة سكران فاضربه مائة سوط، واجلدِ ابنَ هرمة ثمانينَ. فكانَ ابنُ هرمة إذا مرَّ به عون، وهو سكران، قال: مَن يشتري ثمانينَ بمائةٍ2. ومن مجيئهِ معَ الإطنابِ3. قولُ امرئ القيس4:

كُلْنِي غَدَاةَ الْبَيْنِ يَدِوْمَ تَحَمَّلُوا لَذَى سَمُرَاتِ الْحَيِّ نَاقِفُ حَنْظَلِ



<sup>1</sup> انظر هذا الكلام عن حسن البيان مع بيت الشاهد بعده في خزانة الأدب 558، وهو لبن هرمة في ديوانه 168، وفوات الوفيات 31/1.

<sup>2-</sup> انظر هذه القصة في الغيث المسجم 216/1، وفوات الوفيات 34/1-35، ويروى أن الحسن بن زيد لما ولي المدينة قال لابن هرمة: "إني لستُ كمن باعَ لك دينه رجاءَ مدحك أو خوف ذمّك.. وأنا أقسم بالله لئن أوتيتُ بك سكرانَ لأضربنَّكَ حدَّينِ: حداً للخمرِ، وحداً للسُكرِ". (الكامل للمبرد 242/1).

<sup>3</sup> ـ في الأصل: الإيجاز والمثبت ما في (ج)، وهو أنسب.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ـ شرح ديوان امرئ القيس 30.

ما: نافيةٌ، وتنكَّرتُ بافظةِ ما قولَ صدر الدين بن عبدِ الحقُّ!

جَهَنَّ مُ، حَمَّامُكُ مُ، نَارُهَ ا تَقْطَعُ أَكَابِننَ ابِالظَّمَ ا وَفِيهَا عُصَاةً لَهُمْ ضَجَّةً وَإِنْ يَسْتَغِيثُ وا يُغَاثُ وا بِمَا"

وقولَ ابنِ مكانسٍ<sup>2</sup>:

مِن شَرِطِنا إِنْ أَسْكَرَنْنَا الطِّلَا فَ فَعَالِهُ لَا نَعَافُ مَرْجَ المَاءِ مِنْ كَأْسِهَا

الشريف النّمشقي3:

ضلُّوا عن المَاء لَمَّا أَنْ سَرَوْ إسَحَرَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ مُنِي بِالْوِرْ دِ دُونَ هُ مُ

وقول لبن سناء الملك 4:

صرر قا، تَدَاوَيْبَ ابرَ شُفِ اللَّمَ لَى لَا وَاخَدَ اللَّهَ السُّكَ ارَى بِمَا

قَوْمِي، وَظَلُّوا حَيَارَى يَلْهَدُونَ ظَمَا فَقُلْتُ: "يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بمَا"



البيتان في خزانة الأدب 160، وفي الثاني اقتباس من القرآن: "إنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَاراً، أَحَاطَ بِهِمْ
 سُرَالِقُهَا، وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءِ". (سورة الكهف 29/18).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> \_ البيتان في خزانة الأنب 160، وحلبة الكميت 162.

في الأصل: يعاف، وأثبتنا ما في المصدرين السابقين.

<sup>3</sup> ـ البيتان في خزانة الأدب 160 منسوبين لـ "المُقر المَرحومي الأمينـي صاحب ديوان الإنشاء الشريف بدمشق المحروسة". ونرى أن الإفراني تسرع فجعل (الشريف) وهو وصف للديوان لصاحب الديوان فقال: الشريف الدمشقي. وفي البيت الثاني اقتباس من القرآن: "قال: يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي". (سورة يس 26/36).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ـ ديوان ابن سناء الملك 673.

رَأَيْتُ طَرَّفَكَ يَوْمَ البَيْنِ حِينَ هَمَا والنَّمْعُ ثَغْرً، وتَكْحِيلُ الجُفُ [ونِ لَمَى]
فَاكُفُفْ مَلاَمَكَ عَنِّي حِينَ أَلْثِمُ هُ، فَمَا شَكَكُ تُ بِأَنِّي قَدْ لَثَمْتُ فَمَا اللهُ وَلَا اللهُ عَنِّي حِينَ أَلْثِمُ هُ، فَمَا شَكَكُ تُ بِأَنِّي قَدْ لَثَمْتُ فَمَا اللهُ حَجَةً:

قَ الُوا: وَقَدْ فَرَّطْتُ فِي تَصَبُّرِي، وَمَا شَفَى بِقُرْبِهِ سَقَامَا لَوَا: وَقَدْ فَرَّطْتُ فِي تَصَبُّرِي، وَمَا شَفَى بِقُرْبِهِ سَقَامَا" لِصَبْرِرْ عَسَى تَشْقَى بِمَاءِ رِبِقِ بِهِ، قُلْتُ لَهُمْ: " يَا حَسْرُتِ عَلَى مَا اللهِ اللهِ عَسَى تَشْقَى عِلَى مَا اللهِ اللهِ عَسَى تَشْقَى عِلَى مَا اللهِ اللهِ

فَإِنَّ المَنيَّةَ مَنْ يَخْشَهَا فَسَوْفَ تُصَالِفُ لَهُ أَيْتُمَا

وفي هذه المُقطعاتِ اللقبُ البديعي المُسمَّى بالاكتفاءِ وهو أن يأتيَ الشاعرُ بقافيةِ تفقرُ لمحذوفٍ فلا يذكرُه اكتفاءً بدلالةِ باقى لفظِ البيتِ عليه، ومنهُ قولُ القير الطي<sup>3</sup>:

حَسَ نَاتُ الذَ حَرْثُ هُ قَدْ أَطَ الْتُ حَسَرَ الرّبِي كُلّمَ اسَاءَ فِعَ اللّهُ قُلْ تُ: "إِنَّ الحَسَدُ التِ"

ابنُ سناء المُلكِ<sup>4</sup>:

يًا عَلاَلِينَ جَهانُّ مُ فَضْلَ الهَوْنِي فَعَنَّانُ مُ فِيهِ، وَلَكِنِّي أَنَا

أ في خزانة الأدب 160. وفي الأصل: أفرطت.. لقربه.. والمثبت عن المصدر السابق. وفي البيت الثاني اقتباس من الآية: "أنْ تقولَ نفس": يَا حسرتا على ما فرَّطْتُ في جنب اللهِ". (سورة الزمر 78/39).

<sup>2</sup> ـ البيت في خزانة الأدب 159. وقد ضمنه معنى الآية: "أينما تكونوا يُدْرِكْكُمُ الموتُ ولوْ كُنتُمْ في بُروجِ مُشيدَةٍ". (سورة النساء 78/4).

د خزانة الأدب 161. و صلة الآية المضمنة: "إن الحَسناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ". (سورة هود 114/11).

 <sup>4 -</sup> ديوان ابن سناء الملك 799.

ويُعجبني قولُ بعضهم من قصيد[ة] مطل [ع] ها1:

هَـزُوا القُــنُودَ فَــأَخْجَلُوا سُـمْرَ القَنَـا، وَتَقَلَّــنُوا عِــوَضَ السَّــيُوفِ الأَعْيُنَــا وَتَقَدَّمُــوا اللعَاشِيقِينَ فَكُلُّهُ مُ طَلَبَ الأَمَــانَ لِنَفْسِـــهِ إلاَّ أَنَـــا

رجع

وَعَلِمُنَا: فعلٌ ماضٍ مبني على السكون<sup>2</sup>، وأصله أن يحرك آخرُه، وما أحلى قول ابن الأزرق الغرناطي على طريق التورية، مما يُكتب على سيفٍ<sup>3</sup>:

إِنْ عَمَّتِ الْأَفْقَ مِنْ نَقْعِ الوَغَا سُحُبٌ فَشِمْ بِهَا بَارِقًا مِنْ لَمْ عِ لِيمَاضِ وَإِنْ نَوت حَركاتُ النَّصْرِ أُرْضَ عِدى فَلْيْسَ الْفَتْحَ إِلاَّ فِعْلَيَ المَاضِي

أُقدو قاً: مفعولُه الأولُ. وجملْهُ "عُصرت من رحيق": في محل المفعولِ الثاني. وقبلَ: ظرف يتعلق بـ (عَلِمَ). وتَضدَّدَه: صفة (تُغر) في محل جراً.



<sup>1 -</sup> البيتان في خزانة الأدب 159. وفي الأصل: قصيد مطلعها.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ في الأصل: الفتح، و هو سهو.

 $<sup>^{3}</sup>$  ـ البيتان في نفح الطيب  $^{2}/699/2$  - 153، 2/69–700.

## لْخَـنْتُ عَيِّاهُ مِنْهَا العَربَدِهُ وَفُـوَادِي سُكْرُهُ مَا إِنْ يُقِيــقُ 1

#### للغسة

الأخذُ: قالَ لبنُ القوطيةِ: "أخذاً: ضدُّ أعطى، والرجلَ أسرَهُ، ومن نفسِه: كفَّ، والعينُ: رَمَدت "2. وفي القاموس:" الأخذُ: الإيقاعُ بالشخص، والعقوبة "3. والعينُ: معروفة.

العَرْبَدَةُ: قالَ في القاموس: "العربدةُ سوءُ الخُلقِ، والمُعربدُ: مُؤذي نديمِه في سُكره" وقالَ في الأساس: "يُعربدُ على أصحابه عربدة، السكرانُ. وتقولُ حَسْبُ المُعربدِ أَنَّ الشتقاقة من العربد، وهو ضرب من الحيات والتهى. والعَربدةُ: هي مُنتهى اللَّهِ السكرانِ. رأيتُ في ربيعِ الأبرارِ المزمخشري أن عبدَ الملكِ بنَ مروان قالَ المُخطل: "صِفْ لِي الخَمْر، فقالَ: لُولُها صُداعٌ، وآخرُها خُمَّارٌ، قالَ: فما يُعجبُكَ منها؟ قالَ: إِنَّ بينهُما طربْةُ لا يَعلِها مُلكُك، وأنشدَ يقولُ ?:

إذا مَا نَسِمِي عَأْنِي، ثُمَّ عَأْنِي ثُلَمْ عَأْنِي ثُلَثَ زُجَاجَاتٍ لَهُ نَ هَسِرُ



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ـ ديوان ابن سهل 285.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ كتاب الأفعال (أخذ) ص 178.

<sup>3 -</sup> القاموس المحيط (أخذ).

<sup>4 -</sup> المصدر السابق (عربد).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - أساس البلاغة (عربد).

<sup>6</sup> ـ في الأصل: لا يعدل لها، وفي ربيع الأبرار 493: لايعدلها، وهو الصحيح.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ـ بيوان الأخطل 679.

خَرَجْتُ أَجُرُ النَّيْلَ حَتَّى كَأَنَّنِي عَلَيْكَ، أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أُمِيرُ خَرَجْتُ أَجِيرُ المُؤْمِنِينَ، أُمِيرُ

شَرِبْنَا مِنَ الدَّانِيِّ حَتَّى كَأَنَّنَا مُلُوكَ أَنَا بَرُ العِرَاقَيْنِ وَالبَحْرُ فَلَمَّا الْخَلَى الغَلَا عَنَّا، وَأَعْقَبَنَا الْفَقُلُرُ

ورأيت في حلبة الكميت للنواجي أن ابن هرمة الكان مولعاً بالخمر، فمر في بعض الليالي على جير أنه سكران، والصبيان يصيحون عليه، فلمّا كان من الغد بخلوا عليه ولأمُوه، فقال: والله لقد تطلّبت هذه السكرة مدة حتى ظفرت بها، أما سمعتم قولي:

أَسْلُ اللَّهُ سَكْرَةً قَبْلَ مَوْتِي وَصِيَاحَ الصِّبْيَانِ: وَاسْكُرانُ!

ومن هذه الطربة حرّمت الخمرُ، لأن الشاربَ ينطقُ فيه 2 عن غيرِ قصدٍ. وربما تكلَّم بما لا يليقُ. وقد ذكرَ غيرُ واحدٍ أن عمرَ بنَ الخطابِ، رضيَ اللهُ عنهُ، شربَ الخمرَ، فأخذَ لَحْيَ بعيرِ، فشجَّ بهِ رأسَ عبدِ الرحمنِ بن عوف، ثم ناحَ علَى قَتْلَى بدرٍ بشعرِ الأسودِ بنِ يعفرُ، وهو:

وكَائِنْ بِالقَلِيبِ، قَلِيبِ بَدِرْ مِنَ الْفِئْيَانِ والشَّرْبِ الْكِرَامِ وَكَائِنْ بِالْقَلِيبِ، قَلِيبِ بَدْرُ مِنَ الشَّيْزِي المُكَلَّلِ بِالسَّنَامِ

للى آخر الأبيات المشهورة. فبلغ هذا النبيّ، صلى الله عليه، فخرجَ مُغضباً يجرُّ رداءَهُ، فرفعَ شيئاً كانَ في يدِه ليضربَهُ بهِ، فقالَ: أعوذُ باللهِ من غضب اللهِ ورسولِه. فأنزلَ اللهُ

<sup>1</sup> \_ في الأصل: ابن هرقة، وهو غلط، والقصة في حلبة الكميت '22. والبيت في ديوان ابن هرمة 229.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ أي في السكر .

تعلى آيةً: "فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ" أَ. فقال عمر: "انتهَيُّنا" 2.

والشَّرْبُ في أبياتِ الأسودِ، بفتح الشينِ [وتَسكينِ] لاراء: القومُ الشَّارِبونَ. والشَّيزَى: خشبٌ أسودُ القصاعِ 4. وجفانٌ من الشَّيزى: تُعملُ منهُ. وتكلَّل الرَّوضُ بالنَّوْرِ: حفَّ بهِ. والسَّلْمُ: ما ارتفعَ من وسطِ ظهرِ الجَملِ. وكائِن 5 بالألف: وقعت هنا لغة في كأين. وبها قرأ ابن كثير.

## استطراد حسن

نكر صاحبُ التنبيلِ والتكميلِ أبو حَيانَ<sup>6</sup>، قـال: من غريب الحِكاياتِ في هذه اللَّغةِ ما حنتني به بعضُ أدباءِ تونُسَ، والعُهدةُ عليهِ، أنَّ الفقية المُحدَّثُ أبا القاسم ابن البراء كانَ يحرِّضُ شيخنا الأدبيبَ الحافظ أبا [الحسنِ<sup>7</sup>] حازمَ بنَ محمدِ ابن حازمٍ على أن يشتغلَ بالفقهِ ويكفَّ عن الأدبي، فحضر حازمُ وجماعةً عندَ المُستصر، ملكِ إفريقية، ونكروا<sup>8</sup> قراءة ابن كثير: وكائن، واستغربُوها، وقالوا: لم يجئ منها في كلام العرب إلاً قولُ الشاعر:



ا ـ سورة المائدة 91/5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - عن ربيع الأبرار 492 بتصرف.

<sup>3 -</sup> زيادة يقتضيها السياق.

<sup>4</sup> ـ في القاموس المحيط (شيز): "الشيز بالكسر: خشب أسود للقصاع كالشيزى".

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ـ في الأصل: كاين.

<sup>6</sup> ـ في الأصل: "عن أبي حيان"، وصاحب التذبيل والتكميل في شرح التسهيل لابن مالك هو أبو حيان نفسه.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ـ في الأصل: أبا حازم بن محمد بن حازم، والزيادة من أزهار الرياض، ونفح الطيب، وفيهما حازم بن محمد بن الحسن ابن حازم أبو الحسين الأنصاري القرطاجني (بشرق الأندلس) شاعر ولغوي. انتقل إلى إفريقية، ومات بتونس سنة 684. (أزهار الرياض 171/3–182 ونفح الطيب 584/2–589).

<sup>8</sup> ـ في الأصل: ونكروه.

# وكَائِن بِالأَبِاطِيحِ مِنْ صَدِيتِ

فقال لهم حازمُ: قد ورد منها ما لا يُحصى، فطابوا ذلك منه، فأنشدهم من هذه اللغة الف بيت، فدفع له المستنصر ألف دينار من الذهب فجاء بها إلى ابن البراء فقال له: هذه مسألة من الأدب أخنت منها ألف دينار، فأرني أنت مسألة من الفقه حصل بها المختبر ألف دينار، والذي أقولُه، أن هذه المسألة كانت مبيتة، طولع فيها دواوين أياماً كثيرة. على أن حازماً كان من الحفظ في غاية لا يُشارك، انتهى.

و الفُولا: القابُ مذكرٌ، وهو ما يتعلَّقُ بالمَرِيءِ من كبد ورئة، والجمعُ أَفَدة. وسُمي بنلكَ أخذاً من التَّفَوُّدِ، وهو التَّحركُ، والتَّوقُدُ كَ، كما سُميتِ الفائدةُ فائدةٌ لأَثها تُعَفَّلُ بالفوائدِ وفي هذا قالَ العلامةُ المَحمودي في حَواشِي الاتْتباه: أنشدني شيخُنا الشهابُ الخفاجِي:

مِنَ الفُورَ اللهُ تَقَدِ اللهُ تَقَدِ الفائِدة والنَّفْسُ، يَا صَاح، بذَا شَاهِدَهُ لِذَا تَرَى أَفْئِدَةَ النَّاسِ قَدْ مَالَتْ لِمَنْ فِي قُرْبِهِ فَائِدة

وفسَّرَ بعضبُهم الفائدةَ لغةً بالزيادةِ تحصلُ للإنسانِ، اسم فاعل من فادتُ لهُ فائدةٌ فيداً، وأفدتُه: أعطيتُه، وأفدتُ منهُ: أخذتُ، وعُرفاً: كلُّ نافعٍ ديني أو نُنيَوي، أو هي ما يكونُ الشيءُ أحسنَ حالاً منهُ بغيرِه.

والسُّكُرُ: نقيضُ الصَّحوِ، والمُسكرُ: موجبُه. وفي ربيع الأبرارِ قالَ: "أبو حَنيفةَ عن



<sup>1</sup> \_ في الأصل: وجمعها، وفي (ج): والجمع.

 $<sup>^{2}</sup>$  ـ انظر القاموس المحيط (فأد).

إبراهيمَ: كانت الروايةُ: كُلُّ سُكرٍ حرامٌ.فزادوا ميماً». وفيه: «السُّكارَى ثلاثةٌ: قِرْدٌ حرَّكَ رأسنهُ ورقص، وكلبٌ هارش ونبح، رويت فنامت 2.

موعظـة

رَأَيتُ في كتابِ ألف باء أن رجُلاً مولعاً بالخمرِ مر على موضعٍ يُقالُ لهُ: طَرْزَ مَا باد، فأعجبَه، فقال:

بِطَرُ زُمَا بَادَ كَرِمْ مَا مَررَتُ بِالْ يَعَجَبُ تُ مِمَّ نَ يَشْرِبُ المَاءَ فَسِمعَ هَاتُهَا يَقُولُ:

وَفِي جَهَنَّ مَ مَاءٌ مَا تَجَرَّعَ فَ خَلْقٌ فَأَبْقَى لَهُ فِي الْجَوْفِ أَمْعَاءَ فكانَ سببَ توبتِه.

فْقَى يُفِيقُ إِفْقةً: انتبهَ. ويقالُ: مُصيبةٌ سريعةُ الإِفْقةِ.

## المعنسي

هذا زيادة في الإيضاح ومُبالغة في تبيينِ الحُجةِ على أن ريقَهُ راحٌ مختومٌ. فيقولُ: دليلُ كونِ ثغرِهِ أدارٌ كؤوسَ المدلمِ أن مُقاتنِهِ عَربدتًا، ولا تكونُ العربدةُ إلاَّ منْ شراب المُسكرِ. وهذا كقولِ ابنِ سناءِ المُلكِ أَ:

شَهِنْتُ بِأَنَّ الشَّهْ وَالمِسْكَ رِيقُهُ وَمَا كُنْتُ لَـ وْ لَـمْ أَخْتَـ بِرْهُ الْأَسْهَدَا



أ ـ انظر هذا الكلام في ربيع الأبرار 495. وفيه: فزاد فيها: ونص الحديث من الموطأ 324 والبخاري
 48/4: "كُلُّ مُسكِر حَرَامٌ".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ ربيع الأبرار 493.

البيتان في ديوان ابن سناء الملك 170.

وَأَنَّ السُّلِفَ البَابِلِيَّةَ لَمُظُّهُ وَإِلاَّ سَلُوا إِنْسَانَهُ كَيُوفَ عَرْبَدَا وَأَنَّ السُّوا إِنْسَانَهُ كَيُوفَ عَرْبَدَا وَأَنَّ السُّولِي وَيُعجبني قولُ الصلاح الصَّقدي:

عَيْنَاهُ قَدْ شَهِنَ بِأَنِّي مُخْطِئً يَا حَاكِمَ الدُبِّ اتَّثِدُ فِي قَتْلَتِسِي

وَأَتَ تُ بِخَطِّ عِذَارِهِ تِذْكَ ارَا فَالْخَطُ الْمَا فَالْخَطُ زُورٌ والشُّهُ ودُ سُك ارَى

سالِمُ بنُ الوليدِ:

إِبْرِيقُنَا سَلَبَ الْغَزَالَةَ جِيدَهَا يُسْقِيكَ بِالْعَيْنِينِ كَالْسَ صَبَابَةِ

وحكَى المُديرُ بِمُقْلَتِي فِي غَرَالاً ويُعيدُهَا مِنْ كَفَّ فِي جِزْيَالاً ويُعيدُهَا مِنْ كَفِّ فِي جِزْيَالاً عَلَا لاَ اللهَ

وتذكرتُ ما رأيتُه في الشريشي الكبير على المقاماتِ، قالَ: 'كانَ اسليمانَ بن وهب نديمٌ يأنسُ به، فعربدَ عليهِ الطريقِ، فلما مرَّ به وثبَ عليهِ، يأنسُ به، فعربدَ عليهِ الطريقِ، فلما مرَّ به وثبَ عليهِ، ثم قالَ له: أيها الوزيرُ، ألا تكونُ في أمري كما قالَ عليُّ بنُ الجَهم:

القَوْمُ إِخْوَانُ صِنْقِ بَيْنَ هُمْ نَسَبٌ تَرَ اضْنَعُوا دَرَّةَ الصَّهْبَاءِ بَيْنَهُم، لاَ يَحْفَظُونَ عَلَى السَّكُرَانِ زلَّتَكُ

مِنَ المَودَةِ لَم يُعْدَلُ بِهِ نَسَبُ فَأُو ْجَبُوا لِرَضِيعِ الكَاْسِ مَا يَجِبُ وَلاَ تَرِيبُكَ مِنْ أَخْلاَقِهِمْ رِيَبِ

فقال: «قد رضيتُ رضى صحيحاً فعدْ لِشأنِكَ» وقولُهُ: فَأُوجَبُوا إلىخ..، ينظرُ قول الآخر 4:

إِذَا لَمْ يَكُنْ سُكُر يُضِل عَنِ الهُدَى فَسِيَّانِ مَاءً فِي الزُّجَاجَةِ وَالْخَمْرِ

<sup>1</sup> \_ في الأصل: ريقه، وهو غلط هنا. وفي ديوان ابن سناء: لحظه.

 $<sup>^{2}</sup>$  . الجريال: الخمر الشديدة الحمرة.. ( اللسان: جرل).

<sup>3 -</sup> الشريشي الكبير 153/1.

<sup>4</sup> \_ البيتان في الغيث المسجم 269/2.

## وما ألطف ما استعمل العربدة أبو محمد ابن صارة في قوله في حديقةٍ:

وحَديقَة مِن نَر جِس وبَهَا لِ فَكَاتًا مَا هَذَا صُدُ مَى مُتَهَلِّلٌ فَكَاتًا مَا هَذَا صُدُ مَى مُتَهَلِّلٌ أَخُولُ الْمُهُمَا مَعا شَمْسُ الضَّدَى شَربًا سُلِقَ القَطْرِ حَتَّى عَرْبُدَا وَاسْتَوْدَعَا خَبَرَيْهِمَا نَفَسَ الصَّبَا

رفَعَتْ لِواءَ الحُسْنِ النَّظَارِ وكَأَنَّمَا هَذَا أُصِيالُ نَهَالِ ولَأَبُوهُمَا قَمَرُ السَّمَاءِ السَّارِي وتَراجَمَا بِكُواكِسِبِ الأزْهَالِي فَاذَاعَ مَا كَتَمَا مِنَ الأسرالِ

### المعانسي

عبَّرَ بالواو في قولِه: وفُؤادي. وقالَ بعضُ أصحابنا: إنَّ التعبيرَ بالفاءِ أحسنُ، وهو ظاهرٌ، لما فيهِ من إيذانِ الفاءِ بالترتُب على ما قبلَها، فبسبب سُكر جفونيه وعربديه، لا ينتبه فؤادي من رقدةِ سُكره. وأمَّا الواوُ فلا تخلُصُ في هذا المحلِّ من قلقِ.

وفي معنى ما نطمة قول بعضيهم:

لاَ يُغِيفُ الفُوَادُ مِنْ سكرةِ العِشْ فِي وَقَصْدُ الفُوَادِ ألاَّ يُغِيقَا آخر:

زَالَكَ السَّاقِي عَلَى مَا يُقْدِرُ أَنْتَ إِنْ لَمْ تَصْحُ أَصْلاً تُعْدَرُ

أشارَ هذا الشاعرُ للمقدارِ المحدودِ في الشربِ. وقد اختلف علماءُ الخلاعةِ في ذلكَ. والصوابُ ما اختارَهُ أبو نواسِ لأنهُ العلمُ المشهورُ في فنّ المُجون :



<sup>.</sup> أ ـ الأبيات في ديوان أبي نواس 485.

سَ أَلْتُ أَخِي أَبَ عِسَى فَقُلْ عِسَى فَقُلْ تَعْجِبُرِي، فَقُلْ تَعْجِبُرِي، فَقُلْ تَعْجِبُرِي، فَقُلْ تَلْ لِي، رَأَيْ لَي تَعْجَبُر لِي، رَأَيْ لِي تَعْجَبُر لِي، وَلَيْ الْمِنْسَ لَا الْمِنْسَ لَلْ الْمُنْسَالِ الْمُنْسَالِي الْمُنْسَالِ اللَّهُ ال

وَجِبْرِيكِ لَكَ هُ فَضَالًا فَقَالًا لَكُ فَضَالًا فَقَالًا لَا كَثِيرُ هِ اللَّهِ فَصَالًا: كَثِيرُ هِ اللَّهُ فَصَالًا: فَقَالًا وقَوْلُ هُ فَصَالًا: اللَّهُ فَصَالًا لَلْهُ فَصَالًا لَهُ فَصَالًا لَلْهُ فَصَالًا لَهُ فَصَالًا لَهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

#### البيان

استعار العربدة للفتور الذي كلّت عيناه عن حمله، كأن العينين سكران طافح، أو شارب معربة. وهذه الاستعارة من الطف الاستعارات. وكذلك إسناده للفؤاد عدم الصبّحو من خمرة المحبة فيه من الحلاوة ما لا يعبّر عنه. ولقد كان ابن سهل، فيما يظهر من كلامه، عَف الإزار. وانظر قولَه في الرائيّة أ:

وأَبَكِ عَفَافِي لَنْ أُقَبِّلَ ثَغْرَهُ وَالْقَلْبُ مَطْوِيٌ عَلَى جَمَرَاتِكِ

و لا يبعدُ أن يكونَ ذلكَ فيهِ طبيعةً. وقالَ ابنُ القاضي في شرحهِ أبياتَ الذهبي. لمَّا تكلَّمَ عَلَى عَلْفِ ابنِ سهل: ولعلهُ صناعةٌ فيهِ لا طبيعةٌ، [وهذا أَ فيهِ تَورَيك و تحامل، وإلاَّ فأيُّ مانع يَمنعُ أن يكونَ المُعلفُ لهُ سَجيةً، والعفافُ يكونُ في سائرِ العربِ والعَجَمِ!

#### البديع

فيه السُّهولة 4، ونكرَها التَّيفاشي مضافةً إلى بابِ الظرافةِ. قالَ الخفاجي في سرِّ الفصاحةِ:

<sup>4</sup> ـ أخذ الإفراني الكلام على السهولة هنا من خزانة الأدب 554. انظر كذلك سر الفصاحة 218.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ـ ديوان ابن سهل 349.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ زيادة من (ج).

<sup>3 -</sup> التوريك هذا: إساءة الظن، ففي القاموس (ورك): ورك الذنب عليه توريكاً: حمله، "والتوريك في البَمِين، نية ينويها الحالف غير ما نواه مُستحلفه".

السهولةُ خُلُوصُ اللفظِ من التَّكلفِ والتَّعقيدِ، ومن أمثلتِهِ قولُه:

أَيْسَ وَعَنْتَسِي يَا قَلْبُ أَنِّسِي إِذَا مَا تُبْتُ عَنْ لَيَّاسِي تَتُوبُ فَهَا أَنَا تَائِبٌ عَنْ لَيَّاسِي تَتُوبُ فَهَا لَكَ كُلَّمَا نُكِرِتٌ تَسِنُوبُ فَهَا لَكَ كُلَّمَا نُكِرِتٌ تَسِنُوبُ

يَا خَيْسِرَ مَنْ عَقَدَتْ كَفَّاهُ حِجْزَتَسِهُ وَخَيْرَ مَسِنْ قَلْتَنْهُ أَمْرَهَا مُضَسِرُ فقالَ موسَى: إلاَّ، يا بائسُ. فقالَ أبو الخطابِ واصلاً كلامَه بكلامِه:

إلاَّ النَّبِيُّ رَسُولَ النَّهِ إِنَّ لَهِ فَخْراً، وأَنْتَ بِذَاكَ الفَخْرِ تَفْتَخِرِ ثَفْتَخِرِ وَأَنْتَ بِذَاكَ الفَخْر تَفْتَخِر بَ فَنَظرُوا في صحيفة القصيدة، فلمْ يَجدوا البيتَ فيها، فَعلِموا أنهُ ارتجلَه، وأضعف لهُ في

وضدُ السهولةِ هو التعقيدُ، والتَّعسفُ بالألفاظِ الوحشيةِ. ومن ذلكَ ما رأيتُه في بُغيةِ الآميلِ في ترتيبِ الكَاملِ، أنَّ ابنَ زرقاءَ، وكانَ يرتكبُ في كلامِه اللَّغةَ المُتقعِّرةَ، أكلت أمُّه طيناً، فضعُفت معدتُها واصفر وجهها، فكتبَ رقعة يطلبُ من الناسِ الدعاءَ لها، وطرحَها في المسجدِ. فكانَ لا يقرأ أحدً الرقعة إلا لعنَه، ودعا على أمّه ألاَّ تُعافَى. ونص الرقعةِ: "الحمدُ اللهِ، صينَ امرؤ مُ ورُعيَ امرؤ دعا الأمرأةِ مُقْسَبِنَةٍ، أولعت بأكلِ الطَّرْمُوثِ، فأصابَها منهُ الشيلال، أن يَهبَ اللهُ لها اطرِ غُشَاشاً والرعشاشاً، انتهى. والاسميلالُ: ضعفُ المعدةِ.



<sup>1 -</sup> في الأصل: أحدا، وهو غلط.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ في الأصل: امرؤا، وهو غلط.

والطرموثُ: الطينُ. والمُقسبنَّةُ: الهرِمَةُ من الكبرِ. واطْرَغَشُ والْرَعَشُ : بَرَأُ من المُرض.

## الإعراب

لَخذَ: فعل ملض. و عيناهُ: فاعلهُ. و العَرْبَدَةُ: مفعولُ أخذ. أي تساولتُ 3 عيناهُ العربدةَ منها، أي من رحيق ثغرهِ. ويصح أنْ يُتصب (عَيْنَاهُ) مفعولاً، وتُرفع (العربدة) فاعلاً، ويكون الأخذ بمعنى الإيقاع، وهذا أظهر.

والواو في قولِه: وفؤادي، سلف الكلام عليها. نكرت بالواو ما رأيتُه في درَّة الغواصِ الحريري عن النعلبِ قال: أنشدني ابن الأعرابي في أماليهِ:

تَقَرَّقَ مِنْ غَنَمِ مِي يَوْمَا، فَقُلْتُ لَهَا: يَارَبِّ، سَلَّطْ عَلَيْهَا النَّدُ بَ والضَّبُعَا

فَسَالتُه حِينَ لَشَنيهِ: لدعا لها أم عليها؟ فقالَ: إن أرادَ أن يُسلَّطا في وقت واحد فقدْ دعا لها، لأنَّ النَّبَ يمنعُ الضبعَ، والضبعَ تنفعُ النئبَ فَتَنْجُو هيَ، وإن أرادَ أن يسلَّطَ عليها النئبُ في وقت آخرَ، فقد دعا عليها "4. انتهى.

وَ فُؤلدي: مبتدأ، وسكرُه: بدلّ منه. وجُملةُ "ما إنْ يُقِيقُ": خبرٌ.

<sup>1</sup> \_ القاموس المحيط (طرعش).

<sup>2</sup> \_ المصدر السابق (درعش).

<sup>3</sup>\_ في الأصل: تتاول، وفي (ج): تتاولت.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ـ درة الغواص 44.

# فَ لَمُ اللَّمَ فَ مُعْسُولُ اللَّمَ فَ اللَّمَ عَلَى اللَّهَ اللَّهُ اللّ

اللغسة

الفاحِمُ: الأسودُ بيِّنُ الفُحومةِ.

واللَّمَّة بالكسر: ما نزلَ عنْ شَحْمة الأننِ. والجُمَّةُ: مُجتمع شعر الرأس الواصلِ المَنْكبينِ. والوفرة ما بلغ شحمة الأننِ. هذا قولُ جُمهور أهل اللغة، وهو الذي نكرَه صاحبُ المحكم والنهاية والمشارق وغيرُهم. ونظمَ ذلك الشيخُ على الأجهوري في شرح لامية العراقي فقال:

الوَفْ رَةُ: الشَّعْرُ الشَحْمَ فِي الأَنْنُ وَجُمَّةٌ: إِنْ هِ فِي لِمَنْكِ بِ تَكُ نَ وَهُمَّةٌ: إِنْ هِ فِي لِمَنْكِ بِ تَكُ نَ وَهُمَّةً اللهُ اللَّغَ فَي اللَّهُ فَ اللَّهُ فَالَ ذَا جُمْهُ ورُ أَهْ لِ اللَّغَ فَي وَسَلِ اللَّغَ فَي اللَّهُ فَالَ ذَا جُمْهُ ورُ أَهْ لِ اللَّغَ فَي وَسَلِ اللَّغَ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ لَهُ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي الللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ فِي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ فِي اللّهُ لَهُ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ لِلللّهُ اللّهُ اللّهُ لِلللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لِلللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

والمعسول: من العسل، لعابُ النحل، أو طلٌّ خَفِي يقعُ على الزهرِ فيلقطُه النحلُ. وقولُه تعالى "فيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ" أ. اعترضه الملاحدة، دمر هم اللهُ، بأن العسلَ مضر بالصفراء، مهيج المرار، فكيف يكونُ شفاءً للناس؟ والجوابُ أنهُ تعالى لم يقُل: شفاءٌ لكلِّ الناس، بلْ قالَ: شفاءٌ للناس، ويكفي أن كلَّ معجون لا يتمُّ تركيبُه إلاَّ بالعسل. وذهبَ قومٌ من أهلِ الجهالةِ إلى أنَّ المرادَ بهذه الآيةِ: أهلُ البيتِ بنو هاشم، وأنهم النحلُ، والشرابُ القرآنُ والحكمةُ. ونكر هذا بعضهُم في مجلسِ أبي جعفر المنصور، فقالَ رجلٌ من المحاضرينَ: جعلَ اللهُ طعامكَ وشرابكَ مِمًا يخرُجُ من بطون هاشم، فضحكِ مَنْ بالمجلِس.



ا ـ صلة الآية: "يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ". (سورة النحل 69/16).

واللَّمَى، قالَ في القاموسِ: "مُثلَّنهُ اللاَم: سُمرةٌ في الشَّفةِ أو شربةُ سوادِ فيها. لمِيَ كرضييً".

والسَّحْرُ: عرَّفهُ ابنُ عرفهَ في شاملِه الكلامِي، فقالَ: أمر خارق العادةِ مُطَّردُ الارتباطِ بسبب خاص به. قالَ: وزَعَمَ القرافي أنهُ غيرُ خارقٍ للعادةِ، وغرابتُه إنما هي بجهلِ أسبابِه الأكثر الناس. وما أحلَى قولَ ابنِ خطيبِ دَاريًا في السَّحرِ الحلالِ:

تَصَفَّحْتُ بِيوَانَ الْصَقِيِّ فَلَمْ أَجِدْ لَنَيْهِ مِنَ السَّحْرِ الحَلَلِ مَرَامِي فَقُلْتُ لِقَلْبِي: نُونَكَ ابنَ نُبَاتَ قَ وَلاَ تَقْرَبِ الطِيَّ فَهُوَ حَرَامِي

والغُنْجُ، قالَ ابنُ القوطيةَ: "غَنَجَتِ الجَارِيَةُ غُنْجاً: حَسُنَ شَكْلُهَا" 2، قالَ في القاموس: "الغُنجُ بالضمّ وبضمّتينِ: الشّكُلُ" 3. وقالَ في مادة الشّكُلُ: "والشّكلُ بالفتح والكسر: غُنْجُ المرأةِ، وبلّها وغَرْلُها وغَرْلُها وغَرْلُها ونَشَهّيها واستدعاءُها كَ بلحظِها رَمْزاً وغَمْزاً.

والشَّهيُّ: المُشتهَى، يقالُ شيءٌ شهيٌّ، أيْ: مُشتهَى.

واللَّعَسُ: سوادُ مُستحسنٌ في الشفةِ، لعِسَ كفرِحَ. والنعتُ ألعسُ. وجاريةٌ لَعْساءُ: في لونِها أَنْنَى سوادٍ، ومشربةٌ من الحمرةِ<sup>6</sup>.



القاموس المحيط (لمي).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ كتاب الأفعال (غنج) ص 198.

<sup>3 -</sup> القاموس المحيط (غنج).

<sup>4</sup> ـ المصدر السابق (شكل).

<sup>5</sup> \_ في الأصل: استدعاؤها، وهو غلط.

<sup>6</sup> \_ القاموس المحيط (لعس).

#### المعنسي

ضمَّن هذا البيتَ أشياءَ من محاسنِ الظبْي، فوصفَهُ بِحَلَكِ الشعرِ، وأنهُ اِشدةِ اسودَادِه كالفحمةِ. قالَ بكرُ بنُ النَّطَّاحُ1:

بَيْضَاءُ تَسْحَبُ مِنْ قِيَامٍ شَعْرَهَا فَكَأَنَّهَا فِيهِ نَهَارٌ مُشْرِقٌ لِبَنُ المعتر2:

بَى مَهْضُومَةُ الكَشْرِح، وجهَها قَمَر دَعَت خَلَخِيلُهَ ا ذَوَائِبَهَ

كُشَفَتُ ثَـ لاَتُ ذَوَائِبَ مِـن شَعْرِ هَـا وَاسْتَقْبَلَت قَمَـرَ السَّمَـاء بوَجْههَـا

وتَغِيبُ فِيهِ وَهُو فَحْمَ أَسْحَمُ وَكَانَّهُ لَيْسِلٌ عَلَيْهَا مُظْلِمُ

نَّشَ قُ عَنْ هُ حَنَ السِّ الظُّلَمِ مِنْ قَرْبُهُ السِّ السَّلِ القَسمِ

شَبِيهَ - قَدَّيْهَ ابِغَيْرِ رَقِيبِ بِ وَسَمْسَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَخَدَّ حَبِيب

فِي لَيْلَةٍ، فَأَرَنتَ الْيَالِسِيَ أَرْبَعَا فَأَرَنتُ مَعَا فَأَرَنتُ مَعَا مَعَا



<sup>·</sup> \_ البيتان في نهاية الأرب 19/2، ومنطق الطير.

 $<sup>^{2}</sup>$  - ديوان ابن المعتز 350/1 (تحقيق السمرائي).

 $<sup>^{3}</sup>$  - ديو ان ابن المعتز 40/2 (تحقيق السمر ائي).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ـ ديوان المتنبي 107.

وتنكُّرتُ به البيتينِ المشهورينِ، وهما أ:

لَيَ الِيَ وَصَلِّهَ اللَّهُ مَتَدُ فَ اللَّهُ مَتَدُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّالِي الْمُؤْمِنِ الللِّلُولُ الللِّلِي الْمُؤْمِنِ الللِّلِي اللللِّلُولُ الللِّلِي الْمُؤْمِنِي اللللْمُ اللِّهُ الللِّلُولُولُولُولُولُولُولُولُ الللِّلِي الْمُؤْمِلِي الْمُلِمُ الللِّلُول

رَأَتُ قَمَ لِلسَّمَاءِ فَأَنْكُرَنَيْ لِي كَالَّهُ الْمُكَرِنَيْ لِي كَالَانُكُ وَلَا لِي الْمُ

ورأيتُ في نفحِ الطيبِ أنَّ أبا الحَسنِ ابنَ فرحونِ نزيلَ طيبة، لمَّا وردَ تلمسانَ، سألهُ ابنُ حكمٍ عن معنَى البيتينِ، ففكَّر َثمَّ قالَ: لعلَّ هذا الرجلُ: كانَ ينظرُ إليها، وهي نتظرُ إلى قمرِ السماء، فهي نتظرُ إلى القمر حقيقة، وهو إفرط استحسانِه يرى أنها الحقيقةُ. فقدْ رأى بعينها لأنها ناظرة الحقيقة، وأيضاً فهو ينظرُ إلى قمر مَجازاً. وهو لفرط استحسانِه لها يرى أنَّ قمر السماء هو المجازُ، فقدْ رأت بعينِه لأنها ناظرة المجازَ. قلتُ: ومن هنا تعلمُ وجهَ الفاء في قولِه: فَأَنْكَرَنْتِي، لأَتَّهُ لما صارت رؤيتُها رؤيتَه، وصار القمرُ حقيقة إياها، كانَ قولُه:

## رَأَتْ قَمَرَ السَّمَاء فَأَنْكُرَ نُتِّيي

بمثابة قولكَ: أَنْكَرَتْنِي... فَتَأَمَلُه، فإن بعض من لا يفهمُ كلامَ الأستاذِ حقَّ الفهمِ يُنشِدُهُ: وهذا وَأَنْكَرَتْنِي... فالفاءُ في البيتِ الأولِ مبنية على معنى البيت الثاني، لأتها مبنية عليهِ. وهذا النحوُ يُسمى الإيذان في علمِ البيانِ<sup>4</sup>، انتهى.

وممًا ينخرطُ في ذكرِ الشعرِ، ما ذكرَهُ ابنُ بسًامٍ في النخيرةِ<sup>5</sup> أن المعتمد بن عبادٍ، مشت بين يديه يوماً بعض جواريه، وعليها ثوب شفاف، لا يكادُ يفرقُ بينه وبينَ جسمِها، فأمر



البيتان في حلبة الكميت 342، ونفح الطيب 2/226-227، والأنيس المطرب 213. ونسبُهما في ديوان الصبابة 230 للمستوفي الإربلي، وفي تزيين الأسواق 490 لابن المستوفي.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ نفح الطيب 226/5

 $<sup>^{226/5}</sup>$  في نفح الأصل: لأنها، وأثبتنا ما في نفح الطيب  $^{3}$ 

<sup>4</sup> ـ نفح الطيب 226/5-227 بتصرف طغيف.

 $<sup>^{5}</sup>$  \_ القصة في نفح الطيب  $^{233/3}$  \_ 234 كذلك، مع سنة أبيات النحلي.

بسكب ماء الورد عليها، فَلصيقَ الثوبُ بجسمِها فأنشدَ:

مَنْ لِي بِسَاحِرَةِ الجُفُونِ غَرِيرَةٍ تَخْتَالُ بَيْنَ أَسِنَّةٍ وَبَوَاتِرِ

فَعَجَزَ عنِ الزيادةِ، فدفعَ البيتَ لمملوكٍ، وقالَ: انظر من بالبابِ من الشعراءِ، فوجدَ النَّحليَّ، فزاد عليهِ وقالَ:

رَاقَتَ مَحَاسِنُهَ إِلَى وَرَقَ أَدِيمُهَا فَتَكَادُ تُبْصِرُ بَاطِناً مِنْ ظَاهِرِ يَنْ طَاهِرِ يَنْ دَى بِمَاءِ السَّالِ السَّلِ السَّالِ السَّلِ السَّالِ السَالِي السَّالِ السَّالِي السَّالِي السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَالِي السَّالِي السَالِي السَّالِي السَّالِي السَّا

فاستحسنها المعتمدُ، ودعاهُ وقالَ لهُ: أكنتَ مَعنا؟ فقالَ لهُ: يا قائِلَ المَحلِ، ألمْ تسمعْ ولُوحَى رَبُّكَ إلى النَّحلِ". ونكَّتَ الثعالبي على النَّحلي في الاستشهاد بالآية، قالَ: "ونلكَ منه هفوة". والصواب أنه اقتباس جائز"، إذ الوحي في الآية بمعنى الإلهام. وما أحلَى قولَ ابنِ آجروم:

بَـلُ زَادَ أَضْعافً بِـذَاكَ جَمَالُـــهُ

لِلنَّاظِرِينَ إِذَا يُقَطُّ نُبَالُسهُ

مَــا شَـانَـــهُ شَـيْدُـــاً حِـلاَقَــــهُ رَأْسِـــهِ والشَّمْــعُ أَضـْــوَأُ مَــا يكــونُ ضييَــــــاؤُهُ

سمع مصور مصایت ون سیس آخسر<sup>2</sup>:

حَلَقُ وَارَأْسَ لَهُ لِيكُسِ بَ قُبْدًا غَ يُرْةً مِنْهُ مُ عَلَيْ هِ وَشُحَّا كَانَ قَبْلَ الْحِلْقِ لِيُسْدِ وَشُحَّا فَمَدَ وَاللَّاكَ لَهُ وَأَبْقَوْهُ صُبُحَا

اينُ نباتةً<sup>3</sup>:



<sup>1</sup> ـ سورة النحل 68/16.

 $<sup>^{2}</sup>$  ـ البيتان في ديوان الصبابة 45، والشريشي الكبير  $^{146/1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ـ ديو ان ابن نباتة 58.

مَنْ غَدَا فِي صِفَاتِهِ القَلْبُ ذَائِبِ إِنَّ في اللَّيْلِ والنَّهِ الرِّ عَجَائِبِ

أيُّها العائلُ الغَبِيُّ تَأَمَّلُ الْعَبِيُّ تَأَمَّلُ الْعَبِيِيُّ تَأَمَّلُ الْعَبِيْنِ وَتَعَجَّلِ بِيلِيْنَ الْطُلِيرَةِ وَجَبِيسِنِ

ولهُ مُضمناً<sup>1</sup>:

ووصفَهُ أيضاً بأنهُ معسولُ المَر اشْفِ. وقدْ أكثرَ الشَّعراءُ في ذلكَ، ومنهُ:

وَفِي أَرْضِ الْجَزَائِكِ مَامَ قُلْبِي بِمَعْسُولِ الْمَرَاشِفِ كُوثُكرِيِّ

وهذا البيتُ من قصيدةِ الشيخ حسن بن علي الفَكُون القُسَمطيني، أحدِ أشياخِ العبدري<sup>2</sup> صاحب الرحلةِ، وهي قصيدةٌ ضمنَها ذكر البلادِ التي رآها في ارتحالِه من قُسمطينة إلى مراكش، وأولها:

أَلاَ قُلْ لِلسَّرِيِّ ابْنِ السَّرِيِّ الْمَالِيِّ أَخِي البَلْرِ الجَوادِ الأَرْيَحِيِّ أَلاَ قُلْ

3 - يقصد أبا بدر ابن مرينيش المنكور في الحاشية السابقة.



<sup>1</sup> ـ ديوان ابن نباتة 96، وتزيين الأسواق 465.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - هذا وهم نقله الإفراني عن المقري في نفح الطيب، وقد صحّحه الدكتور احسان عباس في الحاشية، فقال: "وهِم المقري هنا، إذ إن العبدري لما حلَّ بمدينة قسنطينة سأل من لقيه (وهو الحسن بن بلقاسم بن باديس) عن الأديب أبي علي بن عمر القسمطيني المعروف بابن الفكون، فذكر ابن بلقاسم أنه أدرك الفكون وهو طفل صغير، ولكنه لا يحفظ عام ولادته أو وفاته. قال العبدري: ورامت أن أجد من يروي عنه قصيدته المشهورة في رحلته من قسنطينة إلى مراكش فلم أجده، فقيدتها هنالك غير مروية، وكان القسنطيني كتب بها إلى أبي البدر ابن مردنيش (رحلة العبدري 30، وأثبت القصيدة هنالك ص 30–31، وقد عارض العبدري هذه القصيدة بقصيدة أثبتها في آخر رحلته". النفح 483/2 قلت: وقصيدة العبدري في نفح الطيب 483/2 كل الدكتور إحسان عباس.

وكُنْسِتُ أَظُسِنُ أَنَّ النَّسِاسَ طُسِرًا فَلَمَّا جنستُ مِيلَةً خَيْسَرَ دَال وكَده أُورُت ظبِساء بنيسى ورَال 2 وَجنستُ بجَايَه فَجلَست بُسدُوراً وَفِي أَرْض الجَزَائِسِ هَامَ قَائبي وَفِي مِلْيَانَــةِ قَــدْ نُبْــتُ شَـوقــاً وَفِي نَدُس نُسِيتُ جَمِيلَ صَبْرِي وَفِي مَازُونَا مِ مَا زلْتُ صَبِاً وَفِي وَهُـرَ انَ قَـدُ أَمْسَيْـتُ رَهْنِـا وَأَبْدَنَ لِي تِلِمْسَانٌ بُدُوراً ولَمَّا جنُّتُ وَجُدةً هِمْتُ وَجُداً وَحَـلُّ رَشَـا الرِّبُاطِ رِشْـا رِبَاطِـي وأَطْلَع قُطْرُ فَاس لِي شُمُوساً ومَا مَكْنَاسَاةُ إلاَّ كِناسَاس وَإِنْ تَسْلُنْ عَن لُرْضِ سَلاً فَفيها وَفِي مُرَّاكُسُ، يا وَيْسحَ قَلْبي بُدور" بَـلْ شُمُـوسٌ بَـلْ صَبَـاحٌ

سِوَى زَيْدٍ وعَمرو غَيْرُ شَعِيً أَمَالَتْنِي بِكُلِّ رَشِياً أَبِيي أُوارَ الشَّوق بالرِّيصِ الشَّهِعِيِّ يَضِيفٌ بوصِقِهَا حَرِقُ الرَوْيُ بمَعْسُ ول المَراشِ فِ كُوثُ ريّ بليب للعطف والقائب القسي وَهِمْتُ بِكُلِّ ذِي وَجْهِ وَضِيًّ بوَسْنَان المحاجر لُودُعِينَ بطَ المِي الخِصْ رِ ذِي رِنْفٍ رَوِيِّ جَلَبْ نَ الشَّوقَ لِلقَلْبِ الخَلِيِّ بِمُنْخُذِ ثِ المَعَاطِ فِ مَعْنُ ويّ وَتَيَّمَنِ عِي بِطِ رَفْ بَابِلِ عِيِّ مَغَارِبُهُ نَ فِي قَلْبِ الشَّجِيِّ لأَحْوَى الطَّرق ِ ذِي حُسْنِ سَنِسيِّ ظِبَاءً صَائِداتً لِلْكُمِاءً أُتِّي الوادِي فَطَحَّ علي القَصريِّ بَهِيٍّ فِي بَهِيٍّ فِي بَهِيٍّ



أ ـ في الأصل: بلة، والتضويب عن رحلة العبدري 34، ونفح الطيب 483/2، و"ميلة: مدينة على أربع مراحل من قلعة بني حماد". (الروض المعطار 569).

<sup>2</sup> \_ في الأصل: وراء، والمثبت عن رحلة العبدري 34، ونفح الطيب 483/2.

أبخن مصارع العُشَاقِ لَمَا بِقَامَةِ كُلِّ أَسْمَرَ سَمْهَ رِيِّ بِقَامَةٍ كُلِّ أَسْمَرَ سَمْهَ رِيِّ إِذَا أَنْسَيْنَذِ بِي حَسَنَا فَإِ بَي فَهَا أَنَا قَدْ تَخِنْتُ الغَربُ دَاراً، فَهَا أَنَا قَدْ تَخِنْتُ الغَربُ دَاراً، عَلَى أَنَّ الشّتِياقَاكَ نَحْو زَيْدٍ عَلَى مُنَ الشّوقا وَغَربُا، نَقسمَ نِي الهَوى شَرقا وَغَربُا، فَلِي قَلْبُ بِأَرْضِ الشّرق عَان فَهَذا بِالغُدُ وُ يَهِ يِم عُربُا فَهَ ذَا بِالغُدُ وُ يَهِ يِم عُربُا اللّهُ مِتُ هَوى وَشَوقا وَقَالًا وَكُولًا اللّهُ مِتُ هَوى وَشَوقا اللّهِ مِتُ هَوى وَشَوقا اللّهُ مِتُ هَوى وَشَوقا اللّهُ مِتُ هَوى وَشَوقا اللّهُ مِتُ هَا اللّهُ مِتُ هَا اللّهُ مِتُ هُا اللّهُ مِتُ هُا وَى وَشَوقا اللّهُ مِتُ هُا اللّهُ مُوتِ اللّهُ اللّهُ مِتُ هُا وَى وَشَوقا اللّهُ اللّهُ مِتُ هُا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ ا

سَعَيْن به فكم مَيْت وَحَي وَ وَمَي وَمَقُلُدة كُل أَبْي صَن مَشْرَفِ عَي أَنْسِيهِم هُ هَوى غَيْل الْن مَسي أَنسيهِم هُ هَوى غَيْل الْنَ مَسي وَأَدْعَ عَي اليَوم بِالمُر الكُشِي وَأَدْعَ عَي اليَوم بِالمُر الكُشِي كَشَوقِك نَحْو عَمْ رو بالسَّوي قي المَعْر بَسي في المُعْر بَسي المُعْر بَسي المُعْر بَسي المُعْر بَسي وَج سُم حَل بالغَر بُ القَصِي وَذَاك يَهيم مُل الغَر بُ القَصِي وَذَاك يَهيم مُل الغَر الطَع العَشِي وَكَم اللهَ العَشِي وَكَم اللهَ العَشِي وَكَم اللهَ العَشِي وَدَاك يَهيم مُل المُعْم وَلُ المُعْم وَلُ المُعْمِي وَدَاك يَهيم مُل المُعْم وَلُ المُعْمِي وَاللّهُ المُعْمِي وَاللّه العَسْمِي وَاللّه المُعْمِي وَاللّه العَمْم وَاللّه وَ

ووصفه أيضاً بسحر الغنج المنقدم تفسيرُه. والمعهودُ وصفُ اللحظِ بهِ. وفيهِ نُظمتِ المقطعاتُ. ومنها قولُ ابن نُباتةً :

وَأَشْهَرَتِ الْأَجَّقَانَ مُقَلَّتُهُ الْوَسَنَى تَرَ السِّحْرَ مِنْهُ قالبَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَنتَكى

الوداعي2:

رَمَتْ سي سُودُ عَيْنَ يُسِهِ وَمَا فَي دُلْكَ مِنْ بِسِدْعٍ،

فَ أَصْمُتْنِي وَلَ مُ تُخُ طِ

أبو الأصبغ:

<sup>1</sup> \_ البيتان في ديوان ابن نباتة، وتزيين الأسواق 467.

وفي الأصل: وأشهرت، وفي (ج) والديوان وتزيين الأسواق: وأسهرت.

<sup>2 .</sup> البيتان في تزيين الأسواق 467.

ومَا أنْس لأأنْس المُدُامَة بَيْنَنَا ويَجْعَلُ نُقُلِي رِيقَهُ أَبَعْدَ رَشْفِهَا فَسُكُرَان مِنْ خَمْر وَمِنْ رَشْف رِيقِهِ،

يُنَاوِلُنِيهَا، وهُو بِالسِّحْرِ نَافِتُ فَيَالَكَ مِنْ طِيبٍ عَلَى السُّكْرِ بَاعِثُ وَبَيْنَهُمَا مِنْ سِحْرِ عَيْنَيْهِ ثَالِتُ

## أبو عامر:

وَمُهَفْهَ فِ غَضِّ الشَّبَابِ مُنَعَّمٍ وَمُهَفْهَ فَ غَضِّ الشَّبَابِ مُنَعَّمِ قَدُ جَاءَ يَسْعَى بِالمُدَامِ، فَقُلْتُ: لاَ لَا تَسْقِيْنِي رَاحَ الكَوْوس، وَسَقَيْنِي

فيه أَطَلْتُ إلَى الجُنُاحِ جَنَاحِي الْأَفْدَاحِ إِلَّهُ الْأَفْدَاحِ سِخْرَ الْعُثُونِ، يَقُمْ مَقَامَ السراع

ومن الناس من يستحسنُ العيونَ الزَّرَقَ، ويَروِي في ذلكَ حديثًا، وهو: "الزَّرَقُ في العيون يُمن 2". قالَ الوأواءُ الدِّمشقي 3:

يَا مَنْ هُوَ المَاءُ فِي تَكُويِنِ خِلْقَتِهِ وَمَنْ بِزُرُقَةِ سَيْفِ اللَّحْ ظِ طَلَ تَمِي عَمَّنَ إِنْسَانَ عَيْبِي أَنْ يَعُوومَ، فَقَدْ

ومَنْ هُوَ الخَمْرُ فِي أَفْعَالِ مُقْلَتِهِ وَالسَّيْفُ مَا فَخْرُهُ إلاَّ بِزُرُقَتِهِ جَانَتْ سِيَاحَتُهُ فِي بَحْرِ نَمْعَتِهِ

السر ي الموصلي 4:



أ ـ في الأصل: ويجعل صدي ريقها، والمثبت عن (ج).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ في الشريشي الكبير 133/1: "جاء في حديث عائشة عن النبي..أنه قال: الزَّرَقُ في العينينِ يُمن". ولم أعثر على هذا الحديث في المعجم المفهرس الألفاظ الحديث، . وأورده السيوطي في الجامع الصغير (طبعة دار الفكر 33/2) بخلاف في اللفظ: "الزرقة في العين يُمن".

ديوان الوأواء الدمشقي 65، والشريشي الكبير 38/1، وتزيين الأسواق 467، وفي الأصل: فساحته، وفي الاصل: فساحته، وفي الديوان والشريشي: سباحته، وهو الصحيح.

<sup>4</sup> ـ البيتان له في يتيمة الدهر 243/1.

وقَالُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

ووصفَه أيضاً بسُمرةِ الشفةِ، وقد أكثروا فيها أيضاً. قالَ كُشاجم:

عرض بعوضي القلوب مِن الجَوى لَأَبْرَحَ مِنْ كَيِّ القُلُوبِ عَلَى الجَمْرِ كَأَن الشَّقَاءَ اللَّعْسَ مِنْهَا خَوْاتِكُمُ مِنَ التَبْر، مَخْتُومٌ بهنَ عَلَى السِدُّرِ

#### المعانسي

نسَّقَ هذه الأوصاف، وقصد الثلنُّذ بها، وإلاَّ فهي كما قالَ أبو الطيب!:

لْسَامِياً لَـمْ تَـزِدْهُ مَعْرِفِ ـةً وَإِنَّمَا لَـذَّهَ نَكَر تَـاهَـا

وفيهِ لِيجازُ الحنف، لأنَّ أصلَ الكلام: هوَ، أيْ الظبيُ الذي سيقَ الحديثُ من أجلِه.

#### البيان

ارتكبَ أن يُضيفَ الصقة للموصوفِ في البيتِ ليتحكَّمَ من المبالغة. وقولُه: فاحمُ اللَّمةِ، أي سوداءُ كالفحمِ، ومعسولُ اللَّمى، أي لَماهُ كالعسلِ، وهكذا. ولا يَخفَى حسنُ هذا التصرفِ في التشبيهِ.

#### البنيع

فيه التعديدُ، وهو من الألقاب البديعية، كما ذكرة الإمامُ فخر الدين الرازي وغيرُه 2. قال



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ـ ديو ان المتنبى 554.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ انظر خزانة الأدب 507.

ابنُ حجةَ: والتعديدُ اليقاعُ أسماء مُنفردةٍ على سياقِ واحدٍ. ومنهُ وَله تعالى: "وَلَنَبَّلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِن الخَوْفِ وَالجُوعِ" الآيةُ. ومنهُ قولُ أبي الطيبُ<sup>2</sup>:

الْخَيْـ لُ وَاللَّهْـ لُ وَالبَيْـ دَاءُ تَعْرِفُنِـ ي وَالسَّيْفُ وَالرُّمْـ حُ وَالقِرْطَـاسُ وَالقَلَـمُ وفيه الجناسُ بينَ اللَّمَةِ واللَّمَى، وتقتَّمَ مِر ارأ.

## الإعسراب

فلحمُ اللَّمَةِ: تقدَّمَ أنهُ خبر عن مبتدأ مضمر. وفاحم : صفةٌ مشبهةٌ لقصد النبوت هذا، ونلك هو الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة. واسم الفاعل: ما دلَّ على الحدث والحدوث وفاعله.

#### نكــــة

نكرتُ هنا باسمِ الفاعلِ واقعةَ أبي عيسى لبِّ بنِ عبدِ الوارثِ القلعي: وذلكَ أنهُ أحبً أحدَ أولادِ الأ[عيانِ] ممنْ كانَ يقرأُ عليْهِ. فلمَّا خلا به شكا إليهِ ما يجدُه. فقالَ له: الصبيانُ يفطنونَ بي، فإذا أردتَ أن تقولَ شَيْئًا فاكتُبهُ في ورقةٍ. فلما سمعَ ذلكَ أبو عيسى تمكّنَ منهُ الطمعُ فيهِ، وكتبَ له:

صِلْ هَائِماً قَدْ ضَلَّ فِيكَ مُحَدِّرًا إِنْ كُنْتَ تَطْمَعُ فِي الهَوَى أَنْ تُؤْجَدرا

يَا مَنْ لَـهُ حُسْنَ يَفُوقُ بِهِ الـورَى وَالْمِنْ عَلَيْهِ الْعَرَى وَالْمَثُنْ عَلَيْهِ بِقُبْلَـةٍ أَوْ غَيْرِهِا،



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ـ سورة البقرة 155/2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ ديوان المتنبي 324.

فلمًا حصلت الورقة عنده، كتب لي في غيرها: أنا من بيت عادة أهلِهِ أنْ يكونوا اسمَ فاعل لا اسمَ مفعول، وإنما أردت أن يكون خطُك شاهداً لي أن اشتكيت لأبي بك، لِئلاً يقول : حاشا للهِ أنْ يقعَ الفقية في هذا! فلم أزلْ بهِ، إلى أنْ قالَ لي: إنْ عُدت لي بمثلها أعلمت أبى، وتبت من ذلك الحين عن هذا ومِثله 2.

ومصولُ اللَّمَى، وما نُكرَ بعدهُ، كلُّها أخبارٌ عن المبتدأِ المُضمرِ. وفيهِ تعدُّد الخبرِ.



أ في الأصل: شاهدا إلى، وهو غلط.

 $<sup>^{2}</sup>$  \_ انظر القصة في نفح الطيب 532/3-532 مروية عن الحجازي الذي سمعها عن القلعي مباشرة.

# وَجْهُا لَهُ اللَّهُ وَ الضَّحَالَ مُبْتَسِماً وَهُو مِنْ إِعْرَاضِهِ فِي عَبِس

#### اللغسة

الوجه: مُستقبل كل شيءٍ. وما أحلى قولَ ابنِ الصائغ:

قَاسَ الورَى وَجْهَ حَبِيبِي بِالقَمَرْ بِجَامِعِ بَيْنَهُمَا، وَهُو الْخَفَرِ الْخَفَرِ قُلْتُهُ الْعَبْدِي فِي الوَجْهِ فَظَرِ الْقَلْدِي فِي الوَجْهِ فَظَرِ الْفَرْقَ فِي الوَجْهِ فَظَرِ الْقَرْآنَ وغيرَه تِلاوةً: قرأتُه

#### فائسدة

إنما قالَ الفقهاءُ: سُجودُ التلاوةِ، ولم يقولوا: سجودُ القراءةِ، لأن التلاوةَ أخصُ من القراءةِ، لإن التلاوةُ لا تكونُ في المنه، ولا تقولُ: تكونُ فيها. تقولُ: قرأ اسمه، ولا تقولُ: تلاهُ. ذكرهُ الشيخُ الخَرشي.

والضَّحْوَةُ: ارتفاعُ النهارِ. والضَّحَى: فوقه 2. والضحاءُ بالمدِّ: إذا قَرُبَ انتصافُ النهارِ، قالهُ في القامُوسِ.

والابتسلم: معلومٌ. والإعراضُ: الصدودُ. أعرضَ عنهُ: صدَّ. وعَبَسَ وجههُ يعبِسُ عُبُوساً كَلَحَ.



ا ـ في ديوان ابن سهل 285 :حسنه.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - في القاموس المحيط (ضحو): فويقه.

أن وجَهَه لحسنِه كأنهُ شمسُ الضّحى المُنيرةُ. فهو من جمالِهِ الفاتنِ ضاحك مُبتسم، إلا أنهُ من صدودِه في عُبوسِ. وأو هم مع إرادةِ هذا المعنى، أنهُ يتلو سورة الضّحى أفي إقبالِه، وهو في سورةِ عَبَسَ 2 من صدّه. ويُضاهي هذا التوهيمَ بسُور القرآن قولُه 3:

مِنْ غَيْرِ مَعْنَسى وَ بِلاَ فَائِدَهُ فَاقِدَهُ فَاقِدَهُ فَاقِدَهُ فَاقُدِرُأُ عَلَيْهُمُ شُورَةَ المَائِدة

يَا ذَاهِباً فِي دَارِهِ جَائِياً قَدْ جُنَّ أَصْدَابُكَ مِنْ جُوعِهِمْ

القيراطي:

فَقُلْتُ لَهُمْ: عَلَى العَهْدِ القَديمِ تُخَبِّرُهُمْ عَنِ النَّبَأِ العَظِيمِ وكَم سَلَلَ العَوالِلُ عَن حَدِيثي وَكَم سَلَلَ العَوالِلُ عَن حَدِيثي وَعَم يَتَساعُ وَق وَلِي نُمُ وع

آخــر':

رِو عَلَى القَوْمِ سُورَةَ الأَثْعَلِمِ فِي بِمِنَاغِ الأَعْشَى بِفِعْلِ القَطَامِي

وكأني أفرابحرف أبي عمد

وفي هنينِ البيتينِ اللقبُ البديعي المُسمَّى بالاستطرادِ، وهو أن تكونَ في غرضٍ منْ أغراضِ الشعرِ تُوهمُ أنكَ مستمرٌ فيهِ، ثم تخرجُ منهُ إلى غيرِه لمناسبة بينهما. ومن ألطفِه



ا ـ سورة الضحى1/93: "والضُّخى وَاللَّيل إذا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ سورة عبس 1/80: "عَبَسَ وَتَولَّنِي أَنْ جَاءَهُ الأَعْمَي.."

 $<sup>^{3}</sup>$  البيتان في زهر الأداب  $^{307/2}$  منسوبين لأبي الحجاج، وفي معاهد التنصيص  $^{190/3}$  لابن الحجاج.

<sup>4</sup> ـ ضمّن هذا البيت بعض ألفاظ الآيةِ الأولى والثانيةِ من سورة النبأ 1/78-2: "عَمَّ يَتَسَاعَلُونَ، عَنِ النَّبَأِ العَظيم..".

 $<sup>^{3}</sup>$  - يقصد أبا بدر ابن مردنيش المذكور في الحاشية السابقة.

## قول حَسن:

جَاوَرْتُ أَجْبَالاً كَانَ صُخُورَها وَالشُّوكُ يَلْعَبُ فِي ثِيَاسِيَ، مِثْلَمَا

وَجَنَاتُ نَجْمٍ، ذِي الحَيَاءِ الباردِ فَعَلَ الهِجَاءُ بعِرض عَبْدِ الوَاحِدِ

### ابنُ المعتز:

ولَقَدْ شَرِبْتُ مُدَامَةً كَرْخِيَّةً عُلِيْتَ مُعَالِمِ فَكَأَنَّمَا

مَعْ ماجدِ طَلْقِ الْيَدَيْنِ حَمِيدِ عُلِيَتْ ببَرِدِ قَصيدةِ ابنُ سعيدِ

وَمِنْ غَرِيبِ الاستطرادِ ما وقع الشاعرِ المشهورِ أبي العباسِ أحمدَ العَفْجو[مي] الشهير بالجَوَّاري وعامةُ الغَربِ يقولون: الجرَّاوي، يهجو قومَه بني عَفجوم، وهمْ بَرْبَرٌ بِتِادِلاً مُتُوصِلاً بِنَاكِ إلى هجو بني المَلجوم:

يَا لِمِنَ السَّبِيلِ إِذَا مَرَرُتَ بِتَادِلاً أَرْضُ أَغَارَ بِهَا الْعَدُوُ، فَلَنْ تَرَى قَوْمٌ طَوَوْا ذِكُرَ السَّمَاحَةِ بَيْنَهُمْ،

لأَتَنْزِلَسنَّ عَلَسى بَنِسي عَفْجُ ومِ إِلاَّ مُجَاوِبَسةَ الصَّدَى 2 الْبُ ومِ لكِنَّهُ م نشروا لِسواءَ اللَّومِ

وعلق عليه الدكتور إحسان عباس في الحاشية بقوله: "هو أبو العباس أحمدُ بن عبد السلام الجراوي (609) دخل الأندلس متردداً عليها، وكان عالماً بالآداب، وقف ابن الأبار على ديوان شعره وألف كتاباً سماه "صفوة الأدب، ونخبة كلام العرب". وكانت وفاته بإشبيلية، ولم أجد أحداً سماه بغير الجراوي" ولعله أن يكتب "الكواري" أو "القواري لأنه يلفظ جيماً مصرية. انظر التكملة 128، وصفحات مختلفة من البيان المغرب (طبعة تطوان 1960)...".

وفي الروض المعطار 569 أن أحمد بن عبد السلام الجراوي الشاعر الباقعة التادلي مدح عبد المؤمن وولده يوسف، فيما قيل، ومات عام العقاب (609هـ) واستوطن مدينة فاس، وكان مسلطا على بني الملجوم، واستطرد بهجاء قومه وبلده إليهم. ثم أورد له ثلاثة أبيات من هذا الهجاء.



أ ـ في نفح الطيب 502/2: الغفجومي، والزيادة منه.

<sup>2</sup> ـ نوع من البوم يأوي إلى الأماكن الخراب.

قَوهٌ طَووْا نِكْرَ السَّمَاحَةِ بَيْنَهُمْ، لَاحَظَّ فِي أَمْوَالِهِم وَنَوالِهِم لاَ يَمْلِكُونَ، إِذَا استُبير حَ حَرِيمُهُم، يَا لَيْنَتِي مِنْ غَيْرِهِم، وَلَوْ أَنَّذِي

لكِنَّهُ م نشَرُوا لِسواءَ اللَّسومِ لِلسَّائِلِ العَافِسي ولاَ المَحْسرُومِ لِلسَّائِل المَحْسرُومِ إلاَّ المَحْسرَاخَ بِدَعْسوَةِ المَطْلُسومِ مِنْ أَرْضِ فَاسٍ، مِنْ بَنِي المَلْجُسومِ

وعندِي أنَّ أبا العباسِ أخذَ ذلكَ الاستطرادَ من قولِ الشاعرِ القديمِ!

إِذَا مَا اتَّقَى اللَّهَ الفَتَى وَأَطَاعَهُ فَلَوْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَإِنْ كَانَ مِنْ جَرِمْ

وبنو المَلجومِ كانوا، في الزمن القديمِ، من وُجهاءِ فاس، ومن أشرافِهم. وقد نكر غيرُ واحدٍ من المؤرخينَ أن أحدَ قضاةِ فاس من بني الملجومِ بيعَتْ خُرومُ كُتُبه بستةِ آلاف دينارِ. قالَ في النفح 2: وفي ذلكَ دليلٌ على عَظِمَ مكانتِهم.

# و لابنِ الرومي<sup>3</sup>:

نَظَرَتْ فَاقُصْدَتِ الفُوادَ بِسَهْمِهَا وَيُلاَهُ! إِنْ نَظَرَتْ، وَإِنْ هِيَ أَعْرَضَتْ

وتذكرت قول ابن السَّاعاتي 4:

أَيَا قَمَراً مِنْ حُسْنِ وَجْنَتِ وَلَنَا لَا لَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا

ثُــمَّ انْتَــت عَنْــه فَكَــادَ يَهِيــمُ وَقَـعُ السَّهَــامُ وَنَزْعُهُ نَّ أَلِيـــمُ

بِظِلٌ عِذَارَيْدِ الضُّحَدى وَالأَصَائِلُ فَعَلَ الْمُحَدِرُ وَالْهَجْرُ فَاعِلُ

ا \_ في الأصل: لقي الله .. حرم. وكلاهما تصحيف. وفي (ج): لقى الله ... جرم.

 $<sup>\</sup>cdot 502/2$ نفح الطيب  $^{2}$ 

 $<sup>^{2}</sup>$  لم يردا في المتوفر عندنا من ديوان ابن الرومي.

<sup>4</sup> ـ لم نجد البيتين في ديوان ابن الساعاتي، وهما في معاهد التنصيص 151/4 منسوبين لابن أبي الإصبع.

وهذا كقولِ ابنِ يعمورِ 1:

ومَلِيحٍ تَعَلَّمَ النَّحْوَ يُلْقِي

وممًّا يُضاهِي بيتَ الأصل قولُ المعمار:

إِنْ قَامَ يَتْلُو سورةَ الشَّمْ لِيَ الْمُسَادِينَ السَّمْ لِي السَّمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

مُشْكِلُتِ مِنْهُ بِلَفْظِ وَجِيزِ قَامَ أَيْرِي نَصِبًا عَلَى التَّمْيِيزِ

\_\_\_سِ المُنِيرَةِ<sup>2</sup> فــي ضُحَاهَــا حَقَمَـرُ المُنيـرُ إِذَا تَلاَهَــا

### المعانسي

خص َّ الضَّحى، لأنَّ أشملَ ما يكونُ ضياؤُها رَأْدَ الضحى، ولذلكَ ضنربَ المثلُ بها، وليتمكَّنَ لهُ الإيهامُ فضلَ تمكُّن مع قولِه: في عَبَس. وما أحلى قولَ الودَاعِي:

كَتَمْتُ عِسْقِي فِيهِ خَوْفَ الرَّقِيبُ فَهُالُ الأَرْيِبُ

وشَادِنٍ مِثْلِ الضَّحَى وَجْهُا فَ، حَتَّى بَدَا لَيْكِ الضَّحَى وَجْهُا فَ، حَتَّى بَدَا لَيْكِ الْمُ

#### البيان

في قوله: يتلو، مجازً، حيثُ أسندَ التلاوةَ للوجهِ، أو الحُسنِ على ما يُوجدُ في بعضِ النسخِ. وعلى مذهبِ السكاكي ذاكَ من بابِ الاستعارةِ، فيندرجُ في مبحثِ البيانِ. وقد تقدَّم مزيدُ إيضاح لمَذْهبهِ.



<sup>1</sup> ـ هكذا في الأصل و (ج) ومعاهد التنصيص 150/3، ولعله ابنُ يغمور جمال الدين المصري. (انظر في نفح الطيب 368/2).

<sup>2</sup> ـ في الأصل: الشمس له في ضحاها، والمثبت عن (ج).

فيهِ الطباق، ويُسمَّى المقابلة، بينَ التبسُّم والعُبوسِ. وتقدَّمَ في مواضعَ.

وفيهِ التَّوريةُ بالضُّحى وعَبَسَ، وهي في الاصطلاحِ أن يذكر المتكلمُ لفظاً مُفرداً له مَعنيانِ: قريب وبعيد، فيريد البعيد، ويُورِي عنهُ بالمعنى القريب. وباب التورية أعنب شمرات الأدب. ويكادُ الكلامُ العاري عنها أن يُلحقَ بأصوات البهائم، وقد اعتى أبو بكر ابن ممرات الأدب. ويكادُ الكلامُ العاري عنها أن يُلحقَ بأصوات البهائم، وقد اعتى أبو بكر ابن حجة في شرح بديعيتِه بها غاية الاعتاء، وساق فيها مقطعات تروق السامع. ونحن نات قط مستطرف جواهره كما اقتطف هو صفدها المن الصلاح الصقدي في: فض الختام في التورية والاستخدام. قال الوداعي 2:

فِ ي وَجْنَ قَ كَجَنَّ قَ يَ اعَ اللِي تُقَ اللَّهِ يَ المَّالَاتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللْمُعِلَّ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ

ولَسهُ<sup>3</sup>:

بيضاً ورَاحَتْ كَالَّدَمِ القَانِدِي فَكُلُ يَدُومُ هُدوَ فِي شَالُ

تَعَجَّبُ والمَّارَأُوا أَنْهُ عِسَيَ لاَ تَعْجَبُ وا، طَرْقِي رَبُّ الهَ وَي

ولهُ :



الصفد: العطاءُ. (في القاموس المحيط: صفد).

وقد خصيص ابنُ حجة 140 صفحة من كتابه خزانة الأدب (295-435) للتورية، استقصى فيها النصوص المناسبة من عصور مختلفة، وقد أخذ عن الصفدي وابن نباتة وغير هما باسطا قواعد التورية. 2- في خزانة الأدب 339.

<sup>3.</sup> البيتان في المصدر السابق 344، وفيه اقتباس من الآية "يسألُهُ مَنْ في السَّمَاواتِ والأرْضِ كَلُّ يُومِ هُوَ في شَأَنْ". (سورة الرحمن 29/55)

<sup>4-</sup> البيتان في المصدر السابق 345.

كُلُّمَا رُمْتُ فِيكَ إِنْكَارَ حُبِّي عَرَّفَتْ لَا مُ العِذَارِ غَرَامِ نِي ابنُ نباتة أ:

بَاغَائِبِينَ تَعَلَّانُ الْغَيْبَةِ فِي مُ نَّكَرِنْتُ، وَالكَأْسُ فِي كَفِّي، لَيَالِيكُ م،

قَبَّاتُ عُنْدَ النَّوَى فَتَمَرَّرَتْ يَلْكَ الحَلوَةُ بِالتَّفَرِقِ وَالنَّوِي وَالنَّوَى وَالنَّوَى وَالنَّ ولَتُمْتُ هُ عِنْدَ القُدُومِ فَحَبَّذَا رُطَبُ الشَّفَاهِ السُّكَرِيُّ بِلاَ نَوى

بِأْسِي أَعْسُورُ عَبْسِنِ فَاتِسْنَ طَرْقُدهُ الوَاحِدُ عَضْبٌ نَكَدرُ

ابنُ العطارِ في طاهر <sup>3</sup>:

ابنُ الوردي:

تَجَاهَــلَ 4 شَافِعِــيٌّ وَمَالِكِـيٌّ

مِنْ عَـنُو [لـي] يَزِيدُ فـي تَعْنيفِي بك، واللهُ آلةُ التَّعْرِيفِ

بِطِيبِ عَيْشٍ، فَلاَ، وَاللَّهِ، لَمْ يَطِبِ فَالكَأْسُ فِي رَاحَةٍ، والقَلْبُ فِي تعسب

مِثْلُ بَدْرِ الثِّمِّ، والبَدْرُ بِعَيْنِ نَ فَلَّهُ أَن يَعِيْنِ نَ فَلَّهُ الْأُنْثَيَيْنِ نَ فَالْمُنْتَيْنِ نَ

وَهَـذَا البَحْثُ بَيْنِ النَّاسِ ظَـاهِرْ

البيتان في ديوان ابن نباتة 64، وخزانة الأدب 354.

في الأصل: في التعب، وفي ديوان ابن نباتة: في تعب.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ البيتان في ديوان ابن نباتة 456.

في الأصل: والنوى، وفي ديوان ابن نباتة: والجوى.

<sup>3</sup> ـ المقصود: رجلٌ إسمه طاهر.

<sup>·</sup> ـ في الأصل وفي (ج) تجاهل، ولعل الصواب: تجادل. وهذا الشُطْر مختل.

فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الكَلْبُ نِجْسِ وَقَالَ المَالِكِيُّ: الكَلْبُ طَاهِرْ وَقَالَ المَالِكِيُّ: الكَلْبُ طَاهِرْ وَقَالَ المَالِكِيْنَ: ولهُ في شرف الدين عيسى:

عِيسَ عِي وَمَ نُ مَدَدُ وهُ مَا شِمْتُ فِيهِمْ [رَئِيسَا] وَمَ اللهِ مَنْ فِيهِمْ [رَئِيسَا] وَمَ اللهِ مَنْ أَنْ اللهِ اللهُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَمِيهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمِيهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمِيهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمِيهُمُ اللهُ ال

قُلْ لِلْهِلْلِ، وَغَيْمُ الْأَفْقِ يَسْتُرُهُ: حَكَيْتُ طَلْعَةَ مَنْ أَهْوَاهُ بِالبَلَجِ ثَلَا لِلْهِلَلِ، وَغَيْمُ الْأَفْقِ يَسْتُرهُ: حَكَيْتُ طَلْعَةَ مَنْ أَهْوَاهُ بِالبَلَجِ لَكَ البِسَلرَةُ، فَاخْلَعْ مَا عَلَيْكَ مِنْ عِوجِ

ابنُ الوردي في رجل يُكنى بالمَجدِ له زوجةٌ تضر ُّ به<sup>3</sup>:

زَوْجَةُ مَجْدِ الدِّينِ وَالدَاهَا فِي نَلْمِ عِرْضِ المَجْدِ أَشْبَهَاهَا إِنَّ أَبَاهَا وَأَبَاهَا أَبَاهَا اللَّهِ المَجْدِ عَالِدَاهَا اللَّهَ المَجْدِ عَالِدَاهَا اللَّهِ المَجْدِ عَالِدَاهَا اللَّهِ المَجْدِ عَالِدَاهَا اللَّهِ المَجْدِ عَالِدَاهَا اللَّهُ الْ

يَ امَنْ غَدَا فِي طِلابِ المَجْدِ مُجْتَهِداً لَمْ يَثْنِهِ عَنْهُ لاَ مَالٌ وَلاَ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَل لاَ تَبْسُطَ نَ لِتَقَلِّيدِ القَضَاءِ يَداً أَير تَضِي رُتُبَةَ التَّقْلِيدِ مُجْتَهِدُ وله:

ا ـ البيتان في خزانة الأنب 475، ومعاهد التنصيص 178/4.

البلج: طلاقة الوجه وبياضه، وتباعد ونقاوة ما بين الحاجبين.

<sup>3 -</sup> هكذا ضبطت في الأصل بشدة على الراء.

يَا مَنْ تَولَّى فَاضِيَا عُدْرُكَ فِي نِسْيَانِنَا عُدْرُكَ فِي نِسْيَانِنَا الْنَالَةُ أَ:

[لَقَدْ] عُدُّا إِكُمُ لَمَّا] ضَعُفْ تُمْ أَقِيمُوا فِي ضَنَاكُمْ أَوْ أَفِيقُوا

ابنُ العفيف<sup>3</sup>:

تَمَشَّى بِصَدْنِ الجَامِعِ الشَّادِنُ الَّذِي فَقُلْبَ وَقَدْ لاَحَتْ حَلاَوةُ شَكْلِهِ

ابنُ تَميمِ في وكيلِ بدارِ القاضى<sup>4</sup>:

لاَ تَقْرُب الشَّرْعَ إِذَا لَه تَكُن نُ وَوَكِّل العِرْ الَّسَدِي وَجْهُهُ فَ وَلاَ تَمِلُ عَنْهُ أَلَى غَيْسرهِ

هَـــذَا قَضَــاءً أَمْ قَـــدَرُ لَنُ القَضَـا يُعْمِـي البَصَــرُ

فَلاً وَاللَّهِ مِا وَافَيْتُمُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِا وَافَيْتُ مُ وَنَا الْفَالِمُ ونَ "2 الْفَالِمُ ونَ"

عَلَى قَدِّهِ أَغْصَانُ بَانِ النَّقَا تُثُنِي عَلَى النَّقَا تُثُنِي الْمَدُنِ الْمَادُنِ الْمَدُنِ

تَخْسِبُرُهُ، فَهُ وَ تَقِيفٌ جَلِيكُ عَلَى نَجَاحِ الأَمْسِرِ أَقْوَى دَلِيكُ وَ "حَسْبُنَا اللَّهَ وَنِعْهُ مَ الوكِيكُ"



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ـ نجد البيتين في ديوان ابن نباتة.

<sup>·</sup> ـ سورة المؤمنون 22/107، وتمام الآية: "رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا، فَإِنْ عُدِّنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ".

 $<sup>^{3}</sup>$  - البيتان في ديوان الشاب الظريف  $^{6}$  -

والشادن: ولدُ الظبيةِ يقوى ويَستغني عن أمه. والنَّقا: القطعةُ من الرمل المحدودبة.

<sup>4</sup> ـ الأبيات في معاهد التنصيص 4/109، وفي الأصل: تجيزه، وفي معاهد التنصيص: تَخبرُه. وفي المصدر السابق أن المدعو بالعز هو وكيل بدار القاضي. الآية من آل عمر ان 173/2.

مُحى الدين¹ :

شُكْراً لِنَسْمَةِ أَرْضِكُمْ

لأغسرو أن حفظت أحسا

وتَبِعَهُ الصَّفْدي2 :

يا طيب نَشْرِ هَبَّ لِي مِنْ أَرْضِكُمْ أَهْدَى تَحِيَّتَكُمْ، وأَشْبَهَ لُطْفَكُمْ،

فَأَشَارَ كَامِنَ لَوْعَتِي وَتَهَتُّكِي وَرَوَى شَذَاكُم، إِنَّ ذَا مِسْكُ نُكِمِي!

تَأْتِ عِي بِكُ لِ قَبِيدَ فَ وَقَيِيسِ حِ

جَهْلاً، فَرَاحَ كَلاَمُ اللهِ الريِّسِحِ

كَمْ بِلَّغَـتْ عَنِّي تَحِيَّـهُ

يبث الهَوَى، فَهْمَ النَّكِيَّسة

وأشار إلَى هذه السرقة شهابُ الدينِ بنُ أبي حَجلة :

إِنَّ ابْسِنَ أَيْبَكَ لَهِ تَسْزِلٌ سَرِقَاتُهُ نُسَبَ المَعَانِيَ فِي النَّسِيمِ لِنَفْسِمِ

مُحي الدين 4:

لاَ تَسَلْنِي عَنْ أُولُ العِشْقِ إِنْسِي مِنْ جَبِينِكَ يَا حَبِينِي أَرَّخْ --

أَنَـــا فِيــــهِ قَدِيــــمُ هَجْـــر وَهِجْــــرَهْ \_تُ نُمُوعِي لِمُسْتَهَدلٌ وَغُرِيرٌهُ

الوراق:



ا ي في الأصل: مجير الدين، وفي ديوان الصبابة 115 حيث ورد البيتان بعده: محي الدين، وهمو الصواب، لأنَّ الإفراني دأب على استعمال مجير الدين بن عبد الظاهر بدل محي الدين بن عبد الظاهر. (الصفحة 173 الحاشية 3، والصفحة 359 الحاشية 1).

<sup>· 2</sup> \_ البيتان في ديوان الصبابة 115 ·

<sup>3</sup> البيتان في المصدر السابق.

<sup>4</sup> في الأصل: مجير الدين، وفي ديوان الصبابة 192 حيث ورد البينان بعده: ابن عبد الظاهر، وهو المبواب. كما سبق.

أَصُونُ أَديهمَ وَجُهِدي عَنْ أُنَساسٍ وَرَبُ الشِّعْدِرِ عِنْدَهُهِمَ بَغِيهِمِ

لِقَساءُ المَسونةِ عِنْدَهُسمْ الأَديسب وَ وَافَسى بِهِ لَهُم مَبِيسب

الإعراب

وَجْهُهُ: مبنداً. وجملة "يتلو الضُّحي": خبرُه.

و مبتسماً: حال من فاعل يتلو.

ونكرتُ بنصب (مُبسّم) البيتَ المُتداولَ بينَ الأنباء من مُعلقة عمرو بن كلثوم، وهو:

مُسْعَشَعَةٌ كَأَنَّ الحُصَّ فِيهَا إِذَا مَا المَاءُ خَالَطَهَا سَخِينَا

فاختلفوا في وجهِ نصب (سخين)، فيه [ف]بادِي الــ[ـرأي] يقولُ: [نصب] على الحالِ. وتخريجُه عند المُحققينَ، إمَّا أن يكونَ من السُّخونةِ وصفاً لموصوف محنوف، أي فأضدى شراباً سخيناً، أو من السَّخاء. فإنْ قيلَ: القياسُ على هذا أن يُقالَ: سخَوْناً، بالواو. قلتُ نصَّ الجَوهري وغيرُه على أنَّه يقالُ: سَخى يَسْخَى ويَسْخُو أ.

و هُوَ: مُبتدأً. وفي عَبَس: خبر".

و مِنْ: صلة (عَبَس). وجرَّ (عَبَس) جَرْياً على القاعدة المُقررةِ أن الفعل إذا نُسبَ إليه حكم، جاز فيه الإعراب والحكاية. ويشبه ما في البيتِ قول ابن الوردي2:

أ ـ وردت مناقشـة إعراب هذه الكلمـة، ورأي الجوهري فيـه فـي خزانـة الأدب 296. وفـي الصحـاح (
 سخو): "سخا يسخو وسخى يسخى" ومثل ببيت عمرو بن كلثوم.

<sup>2</sup> ـ بقصد سورة النازعات 79 وأولها: "وَالنَّازعاتِ غَرَقاً..". وسورة المرسلات 77. وأولُها: "والمُرْسَسلاتِ عُرْفاً..". وسورة الإنسانِ 76 وتمام الآيةِ: "هلْ أَتَى عَلَى الإنسانِ حينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْبًا مَذْكُوراً".

فَغَدَوْتُ مَسْلُوبَ الفُولَدِ مُشْتَتَا فَعَى "هَلْ أَتَدَى" فِي "المُرْسَلَاتِ" وفِكْرَةٌ في "هَلْ أَتَدى"

ووَعَـنْتَ أَمْسِ أَنْ تَـزُورَ فَلَـمْ تَـزُرْ لَا لَا لَا تَـزُورَ فَلَـمْ تَـزُرْ لِللَّهِ مَهْجَـةً فِي النَّازِعَـاتِ وعَبْـرةً وكبـرةً ولابن نباتة 1:

وتَنزُولُ حَتَّى مَا تَمُرُ بِفِكْرِهِ صَائِرُ بُفِكْرِهِ صَالِرَهُ بُفِحْرِهِ صَالِرَهُ بِفَحْرِهِ

ولَقَدْ تَمُسِرُ الحَادِثَ اتُ عَلَى الْفَتَى وَلَقَدَ مَرُبُ الْمَادِثِ اللهُمُ وم كَدُمَّ لِ

<sup>·</sup> \_ البيتان في ديوان ابن نباتة 225-226، وبينهما بيتان آخران.

# أَيُّهَا السَّلِلُ عَنْ جُرْمِى لَدَيْهِ لِي جَزَاءُ النَّنْبِ وَهُوَ المُنْسِبُ 1

#### اللغسة

أَيُّهَا: يِأْتِي الكلامُ مُستوفَى عليها في الإعراب. و السُّؤالُ: النماسُ الأرب. و الجُرمُ بالضَّمِّ: الننبُ كالجريمة. و لَدَى: بمعنَى (عند). و الجزاءُ: المُكافأةُ على الشيء. و النبُ: الإثْمُ، والجمعُ نُنوبٌ.

### المغسى

رَجعَ فيهِ الشكايةِ بالظبي، وذلك لاشتعال نار جوانحِه بعد أن كانت خامدة، فضاق بها نرعاً، فروَّحَ نفسه بمنافقة السائلِ الذي سأله عن سبب هذا الجفاء والهجران، وبأيِّ ننب استوجبَ هذه القطيعة، فقالَ: لو وجدتُ من يُنصفني منه، ويأخذُ لي بالحقِّ منه، قامت عليه الحُجةُ أنه هو المننبُ بالتَّجني والإعراض، وأما أنا فلا ننبَ لي إلا الكلفُ بهِ.

ولا يخفَى ما في إسناد الننب للمحبوب من الجفاء وقلَّة التأنب. وقد عرَّض ابن الخطيب في [معارضته] بابن سهل بقولِه 2:

سَلُ وَفُوَادُ الصَّبِّ بِالشَّوْقِ يَنُوبُ بَ أُولُ لَيْسَ فِي الحُبِّ لِمَحْبُوبٍ نُنُسوبُ فُنُ

إِنْ يَكُنْ جَارَ وَخَابَ الْأَمَالُ فَهُ وَ لِلنَّفْسِ حَبِيبِ أُولًا



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ـ ديوان ابن سهل 285.

 $<sup>^{2}</sup>$  - البيتان في نفح الطيب  $^{13/7}$ . وهما في موشحة ابن الخطيب في مقدمة الشارح.

## آخــر'¹:

وزَعَمْ اللَّهُ اللَّهِ فَاعْ الرِي وَتَجَارِ تَدَبِي ونَعَمْ ظَلَمْتُ كِ فَاعْ ذرِي وتَجَارِي

وما ألطف قول من قالَ2:

يا سَيِّدِي، عِنْ لَكَ لِي مَظْلَمَهُ فَإِنَّهُ يَرُويِهِ عَسِنْ جَدِّهِ عَنِ البُّنِ عَبَّاسٍ عَنِ المُصْطَفَى أَنَّ انْقِطَاعَ الخِلِّ عَسِنْ خِلِّهِ وأَنْتَ مُذْ شَهْرٍ لَنَا هَاجِرِ

صالحُ ابن شريفٍ<sup>3</sup>:

عَجِيبِ لَعَمْ رِكَ شَانُ الهَ وَى وَلَا مُأْلُ الهَ وَى وَلَا مُأْلُ الهَ وَى وَلَا مُأْلُ الهَ وَى وَلَا مُألِكُ مِنْ الْمَالَحُ بِي اللّهِ وَخِذْ لاَتِ اللّهِ وَكِذَا لاَتِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

الشريفُ الرَّضيى 4:

ورَمَيْتَ فِي قُلْبِي بِسَهْمٍ نَافِذِ هَذَا مَقَامُ المُسْتَجِيرِ العَائِدِ

فَاسْتَفْت فِيهَا ابنَ أبيَ خَيْثُمَهُ وجَدُه يَروْيه عَن عِكْرِمَه فَ نَبِيَّنَا المَبْعُ وثِ بِالمَرْحَمَهُ فَوق تَسلاَثٍ رَبُّنَا حَرَّمَهُ أُمَا تَخَافُ اللَّهَ فِينَا؟ فَمَهُ!

ولَكِنَّ صَبْرِي لَهِ أَعْجَهِ عَذَابِاً، ولَكِنَّهُ يَعْهُ نَبُ يَزيه دُ صُدُوداً إِذَا يَرْغَهِ بَعْ بِعَيْشِكَ قُلْ لِي: مَن المُنْفِهِ؟

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ـ البيتان في ديوان الصبابة 170، وتزيين الأسواق 439.

وِفي الأصل: من قلبي، وفي (ج) والمصدرين السابقين: في قلبي.

<sup>2</sup> ـ البيتان في ديوان الصبابة 108، وأنوار التجلي 142/1.

<sup>3 -</sup> الوافى فى نظم القوافى الورقة 136و.

 <sup>4</sup> لم نجد هذا البيت في ديوان الشريف الرضي.

# ويَقْتُلُنِ عِنْ دَا لأَنِّ فَ أُحِبُّ لهُ لَأَيْ سَ عَجِيبًا أَنْ أُحِبُّ فَأَقْتَ لاَ

أتى بـ (أيُّها) المُتركِّبةِ من هاء التنبيهِ حرصاً على إقبال المخاطب. وهي أبلغ من النداء المُجرد عنها، ولهذا ارتكبت في التنزيل. وقدَّم الخبر في (لي) رعاية للاختصاص والحصر، وعرفَ الجُزائِين في هو المننبُ للاختصاص أيضاً.

#### البيسان

أطلقَ الذنبَ على تَجَنِّي الظبي وهِجر انِه. والذي وقعتْ به الفتوى عند أهلِ الفنِّ في مثلُ ِ هذا من الاعراض عن المُحبِّ ما نكرهُ صاحبُ بيوان الصبابةِ، قالَ: "يُستِحبُّ لمنْ وُسمَ بالجمال وأخذ بمجامع القلوب أ، أن يكونَ كثيرَ النكل قايلَ التبذل، فإن ذلكَ أدعى للسلامةِ، [وأبعدُ عن الملامة]، فقد قالَ [ابنُ<sup>2</sup>] وكِيـ[ع]:

قَالُوا: عَشْقِتَ كَثِيرَ التَّيهِ مُمْتَدِعاً، فَقُلْتُ: هَيْهَاتَ، عَنْكُمْ غَابَ أَطْيَبُهُ لَوْ جَادَ هَانَ، وَقُلْتُ: الجُودُ عَادَتُ له وَإِنَّمَا عَزَّ لَمَّا عَزَّ مَطْلَبُ له

#### البديسع

فيهِ الإرصادُ، وهو أن يتقدَّمَ في البيتِ ما يُشْعرُ بالرَّوى، كقولِه:

<sup>1 -</sup> في ديوان الصبابة 187، وتزيين الأسواق 444: وأخذ بقلوب النساء والرجال، قلت: وهذا أنسب

<sup>2</sup> ـ زيادة ضرورية عن المصدرين السابقين وحلبة الكميت 123. وهو: الحسن بن على الضبي النتيسي توفي سنة 393هـ/ 1003م بمصر، شاعر مجيد، له ديوان شعر مطبوع. (انظر وفيات الأعيان 377/1-380 طبعة القاهرة 1948، ويتيمة الدهر 356/1).

# إِذَا لَــمْ تَسْتَطِعْ شَيْئًا فَدَعْهُ وَجَاوِزِهُ إِلَــى مَـا تَسْتَطِيعُ

وبيانُه أن من سمِع: الِّي جزاءُ النَّنْبِ"، وفهم مرادَه استشعرتْ نفسُه أن الذي يُقفِّي هو (المُننبُ)، وفيه الرجوعُ، وهو العَودُ على الكلامِ السابقِ بالنقضِ انْكتة، حيث انعطفَ بقولِه: وهو المُننبُ، لأنهُ ربما يتوهمُ مِن قولِه: لِي جَزاءُ النَّنْبِ، خلافُ المرادِ.

## الإعسراب

أَيُهَا: مُنادى بإسقاطِ حرفِ النداءِ، على حدّ اسنَفْرُ غُ لكُمُ أَيُهَا النَّقَلاَنِ"، مبني على الضمّ لأن (أيّاً) مفرد، وهاءُ النتبيهِ زائدة لازمة.

و السَّقَلُ: مرفوع بالتبعية لأيَّهَا باعتبار لفظه. فإن قلت: أيُّها، مبني، والسائلُ، مرفوع، وكيفَ ساغَ أن يَتبع المُعربُ المبنيُ؟ قلت: قال في التصريح: أيِّ شَبيهة بالمعرب من جهة حُدوثِ ضمِّها بسبب الداخل عليها².

و عَنْ: نَتَعلَّقُ بالسائل 3. و جُرمِي: مجرور ، بمعنى جَريمتي، ولهذا تَعلَّقَ به الظرف، وهو لَدَى.

و جَزَاءُ النُّنْبِ: مُبتدأً. و لي خَبرُهُ.

و هُوَ الخ..: جملةً في محلِّ نصب على الحالِ.



<sup>1</sup> ـ سورة الرحمن 31/55.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ انظر التصريح 48–49.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - في الأصل: بائل.

## أَخَنْتُ شَمْسُ الضُّحَى مِنْ وَجُنَّتَيْهُ مَشْرِقاً لِلشَّمْسِ فَيِهِ مَغْرِبُ

#### اللغسة

أ**خذَ**: نَتَاوَلَ، وَحَازَ. وتقدم أ.

و الشَّمْسُ: الكَوكَبُ النهاري. وقد وضعتِ العربُ لها أسماءً: نَكَاءُ، غيرُ مُنصرف، ولا تخلُهُ أَداةُ التعريف، والجاريةُ، والجونةُ، والغزالةُ<sup>2</sup>. "وقد غلَّطوا الحريري في قوله: "قلمًا ذرَّ قرنُ الغزالةِ، طمَّر طمورَ<sup>3</sup> الغزالة". وقالوا: لم تقل العربُ الغزالة إلا للشمس، وإذا أرادوا مؤنث الغزال قالوا: الظبية"<sup>4</sup>. و[ما أحلى قول الق] اثل<sup>5</sup>:

غَدَوْتَ مُفَكِّراً فِي سِرِّ أَفْقِ أَرَانَا العِلْمَ مِنْ بَعْدِ الجَهَالَةُ فَمَا طُوِيَتُ مُفَكِّراً فِي سِرِّ أَفْتِ الْجَهَالَةُ فَمَا طُويَتُ لَدُهُ شِبَكُ السِدَّرَارِي الْإِلَى أَنْ أَظْفَرَتْ هُ بِالغَزَالَ هُ

فائسة

رأيتُ في المقدمة لابن خلدونِ أن ما تزعمه عامةُ المؤرخينَ، أنَّ عُوجَ بن عناق<sup>6</sup> كانَ



ا ـ تقدم في شرح البيت الخامس عشر.  $^{1}$ 

<sup>2-</sup> قالَ الحريري في درة الغواص: "وَكَتسيتِهم الشمسَ في وقتِ ارتفاعِها الغزالة، وعندَ غروبِها الجَونة، حتى امتنعوا أن يقولوا: طلعتِ الجَونةُ، كما لم يُسمعُ: غربتِ الغزالة..".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ـ ذر: طلع. وطمر: وثب

<sup>4 -</sup> نص عبارة الغيث المسجم 143/2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ـ البيتان في المصدر السابق

<sup>6</sup> مقدمة ابن خلدون 314-316.

لِطولِه يتناولُ السمكَ من البحر، ويشويه في الشمس، غلط من وجهين: الأول، لاعتقادِهم أنَّ الشمس حَارة، وأنها تُحرقُ ما قُربَ منها، ولا يعلمون أنَّ الحرَّ من ضوئها، ونلكَ أن الأشعة تتعكس من سطح الأرض بمقابلة الأضواء، فَتتَضاعفُ الحرارة هناك، ولو الأشعة تتعكس من سطح الأرض بمقابلة الأضواء، فَتتَضاعفُ الحرارة هناك، ولو تجاوزن مطارح الأشعة المنعكسة فلا حرَّ هُنالك، بل يكونُ فيه البردُ حيثُ مجرى السَّحب، وإنما الشمس في نفسها لا حارة ولا باردة، وإنما هي جسم بسيط مضية لامزاج له. والثاني، اعتقادُهم أنَّ أجسادَ الاقتمين عظيمة عن أجسانيا في أطرافها. وليس الأمر كنلك، فليس [بين] أجسامنا وأجساميهم كبير بون. ولقد أولع القصاص بذلك، وسطروا من عاد وشمود وأخباراً عريقة في الكنب ونقل المسعودي نحواً من ذلك. وهذا رأي لا وَجْهَ له إلا التحكم، كما تراه. وليس له علة طبيعية، ولا سبب برهاني، ونحنُ نُشاهدُ مساكنَ الأولين، ولبولبَهم وطرُقَهم فيما أحثوا من البُنيانِ والديارِ والمساكن، كديارِ ثمودَ المنحوثةِ في الصخر ببوناً صغاراً، وأبولباً ضيقةً. وقد أشار، عليه السلام، إلى أنّها ديارُهم، كما هو معلومًا.

وقد أكثر الشعراء في مدح الشمس. ابن المعترّ 2:

مَرِيضٍ مُدْسَفٍ، مِنْ خَلْفِ سِتْرِ كَعِنَّينِ يُحَاوِلُ فَتْقَ بِكُرِ

تُحَاوِلُ فَتُسِقَ غَيْسِمٍ وَهُسِوَ يَأْبُسِي

ابنُ طَبا طَبا<sup>3</sup>:

مَتَى أَبْصَرِتَ شَمَسًا تَحْتِ غَيْم

تَظَلَ الشَّمْسُ تَرْمُقُنَا بِلَحْظِ

تَـرَى المِـرْآةَ فِـي كَـفِّ الحَسُـودِ

وفي القاموس المحيط (عوج): "عُوجُ بنُ عُوقَ بضمها: رجلٌ وُلدَ في منزلِ آدمَ فعاشَ إلى زَمنِ موسى، وذُكرَ من عظم خَلقه شَناعةٌ".

<sup>1 -</sup> نهاية كلام ابن خلاون بتصرف.

 <sup>2 -</sup> ديوان ابن المعتز 2/580 (تحقيق السمراني)، والغيث المسجم 152/2.

 $<sup>^{3}</sup>$  للبيتان في الغيث المسجم  $^{2}/2$ ، ومعاهد التنصيص  $^{3}/2$ .

تُقَابِلُهَا فَتُلْبِسُهَا غِشَاءً بِأَنْفَاسٍ تَرَاسِدُ فِي الصَّعُ وِ مِ الْفَالِلُهَا فَتُلْبِسُهَا عَلَى السَّماء: هذا كقول أبي بكر محمد بن هاشم أفي السَّماء:

كَأَنَّ شُعَاعَ الشَّمْسِ فِي كُلِّ غُدُوةٍ عَلَى ورَقُ الأَشْجَارِ أُولُ طَالِعِ لَا لَنُ شُعَاعَ الشَّمْسِ فِي كُلِّ عُدُوةٍ عَلَى ورَقُ الأَشْجَارِ أَولُ طَالِعِ لِنَائِيرُ فِي مِنْ فُرُوجِ الأَصابِعِ لِنَائِيرُ فِي مِنْ فُرُوجِ الأَصابِعِ

والوجنةُ مُثلثةً وبفتحتين: ما ارتفعَ من الخدّ.

و المشرق؛ مكان الشروق. والمغرب؛ مكان الغروب. وإقليمان متقابلان. قال ابن حمادة في كتاب المقتبس: حد المغرب من ضفة النيل بالإسكندرية إلى آخر بلاد المغرب، وحده مدينة سكا. وينقسم أقساماً، فقسم من الإسكندرية إلى أطرابلس، وهو أكبرها وأقلها عمارة. وقسم من أطرابلس، ويقال له الزاب الأعلى، ويليها الزاب الأسفل، وحده إلى مدينة تيهرت. ويليها بلاد المغرب، وهي طنجة، وحدها مدينة سلا، وهي آخر المغرب. وإذا جا[وز] ت سكا ليناحية الجنوب تركت مغرب الشمس يُمنة وأخنت منها قافلاً إلى القبلة، فتسمّى تلك البلاد تامستا، ويقال لها أيضاً بلاد السوس الأدنى، وحدها إلى جبل درن. وإذا جرات وإذا جرات المؤرث

<sup>1</sup> ـ هو محمد بن هاشم الخالدي أبو بكر، (معاهد التنصيص 103/2-104)، انظر الصفحة 204 الحاشية 4 ، و 212. والبيتان في الغيث المسجم، ومعاهد التنصيص.

وفي الأصل: المرآة في الحسناء إذا. وهو غلط، والتصويب عن المطدرين السابقين.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>۔ ف**ي** طبة الكميت 120: المعوج الشامي.

والبيتان في الحلبة 333، وفي الغيث المسجم 153/2، ومعاهد التنصيص 33/2.

هذا الجبلَ فعنْ يمينِكَ بلادُ السوسِ الأقصى، ويقالُ لها بلادُ ماسَّةَ، ويتَّصلُ السوسُ الأقصى ببلادِ الصحراءِ إلى بلادِ الزَّنْجِ. وبلادُ الأندلسِ من المغربِ، وكذلكَ إفريقيةُ.

#### استطراد

قال الإمامُ أبو القاسمِ السُهيليُ في الروضِ الأُنف: "عبدُ اللهِ بنُ الحسنِ، هو والدُ الطالبيينَ القائمينَ على بني العباسِ، وهمْ محمدٌ ويَحيى والريسُ. مات الريسُ بإفريقيةَ فاراً من الرسَّيدِ. ومات مسموماً في دلاَّعةِ أكلَها" اللهي، منه. وقد أولع أقوام ممن طبع الله على قاوبهم بطبائع العنادِ بكلام السُهيلي، وصرفوا الكلِم عن مواضعِهِ وقالوا: [إن مو الآنا] الريس الذي يزارُ بزرهونَ ليسَ هوَ ولَدَ عبدِ اللهِ بنِ الحسنِ المنكورِ، الأنه مات في افريقية، كما قال السُهيلي، وكان بعضُ العلماء يُبالغُ في الردِّ على السُهيلي، ويتغالى في النشنيعِ عليهِ. ومن تضلَّع بمطالعة كتب التاريخ علم أن كلام السُهيلي صواب، وأنَّ الكلَّ على هُدَى، قالَ شيخنا أعجوبةُ الزمانِ الأبيبُ البارعُ أبو العباسِ أحمدُ بنُ عبدِ الحيِّ الحابيُ الشافعي في كتابِه الدُرُ النفيسُ، في التعريفِ بمو لانا إدريس، مصوبًا لكلام السُهيلي، ما نصبُه باختصارِ: الفيسُه على أرضِ القيروانِ، وعلى هذا الإطلاقِ جرى جمع من الفقهاءِ، وتارةً على ما بين طنجةً وأطراباس ٤٠٠٠.

قالَ في الروضِ المعطارِ في أخبارِ الأقطارِ: "طولُ 3 إفريقيةَ، من بَرقةَ شرقاً إلى طنجةَ غرباً"، وقالَ في حرف الزَّاي منهُ: "زواغةُ من بلادِ إفريقيةَ، سُميتْ بزواغةَ قبيلةِ من البربر" 4، انتهى كلامُ الروضِ. وزواغةَ التي نكرَ، بلادُ حرثٍ غَربيِّ فاسٍ، وهي قبالةَ



الدر النفيس 162 نقلا عن الروض الأنف وفي نهاية النقل: "صح بلفظه".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ الدر النفيس 162.

<sup>3 -</sup> في الأصل: أول، وهو كذلك في الدر النفيس 162، والمثبت عن الروض المعطار 47، وهو مصدر النص المحصور.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ـ الروض المعطار 295.

زرهون، وقيلَ إِنَّ فيها مسيرة يوم، فتدخلُ في إفريقية فاس وزرهون من باب أولَى. وفي روضة المُستعين، الجاري على التَّلقين، وفي كتاب سُحنون عن أبيه: ويضم عمل الويقية بعض هم عن بعض، من أهل أطرابلس إلى طنجة. وطنجة، قيل مدينة وليلي، وقيل المعروفة اليوم. قال في المسالك: عمل طنجة شهر في منله، انتهى كلام شيخنا2.

#### المعنسى

معنى البيتِ مُحتمِلٌ لأحدِ أمرينِ، الأولُ، أن يكونَ المُرادُ أنَّ الشمسَ حازتُ من سماءً خُدودِه مكاناً شروقُها منهُ وغروبُها فيهِ. والمَعنى بهذا، أنَّ الشمسَ لا تبرَحُ من فلكِ وَجَناتِه، ولا يُتوهمُ بِغروبِها أن تتَضاءلَ أنوارُها، وتتقطعَ أضواؤُها، بل هي طالعة في سماء المُحيا دائماً. الثاني، أن يكونَ مرادُه أن الشمسَ اكتسبتُ أنوارَ شُروقِها من لمعانِ وَجناتِهِ، فوجهُهُ هو الذي يُمدها بالأضواء. والشمس بسببِ الوَجنتينِ غروب، كما لها بها طلوعٌ. والفرق بينَ الوجهينِ جعلُ "مَشرق" و "مغرب" للمكانِ أو مصدرين ق، وجعلُ (في) على بابِها من الظرفيةِ والسببيةِ. ويق وربُ من بيتِ ابنِ سهل قولُ أبي عامر بنِ مسلمةً:

بِحِجَ اب بَحْتَویه غَیْبَتْ هَا عَسنْ بَنِیهَ ا غَیْبَتْ هَا عَسنْ بَنِیهَ ا ثُم عَسادَ السرُّوحُ فِیهَ ا حیسن الْقَیْنَ اهُ فِیهَ ا رَائِقٌ مَسنْ یَجْتَلِیهَ مُ زُمَّ مَاتَ تُ زَمَانَ الْمُ لَبِثَ نَمَانَ الْمُ لَبِثَ تَ فِ مِي بَطْ نِ أُمُّ لَلْمَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ اللللْمُعُلِمُ اللللْمُعُلِمُ الللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ الللْمُعُمِّ الللْمُعُمِّ الللْمُعُلِمُ اللللْمُ الللْمُعُلِمُ الللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُولِ الللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ الللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللللْ



<sup>1 -</sup> في الأصل: يصح، غير منقوطة، ونراها تصحيف "يضم". وفي الصفحة 156 من الدر النفيس: يضم عمل.

<sup>2</sup> ـ الدر النفيس 155، 156، 159 .

<sup>3</sup> ـ في الأصل: مصدران.

طَلَعُست مِنْهَا شُمُ وس غَربَ ت فِ مُطْلِعِيهَ اللهُ عَربَ مَا فِ مَطْلِعِيهَ مَا عَمَارِ بِيهَ مَا الْأَدُ عَربَ اللهُ فَ مَارِبِيهَ مَا الْمُ

ويَنخرطُ في سلكِ البيتِ قولُ بدرِ الدينِ حسنِ الزغاري في مليحِ عليهِ عمامةً حمر اءُ أ؛

وَبِي سَامِرِيٌ مَرَّ بِنِي فِي عِمَامَةٍ قَدِ اكْتَسَبَتْ مِنْ وَجْنَتَيْسَهِ احمر ارها مُسَورَدُةٌ دَارِيَتْ بِوَجْدِهِ كَأَنَّ مَسا تَنَاولَهَا مِسنْ خَدُهِ فَأَدَارَ هَسا

#### المعانسي

نُكتُهُ تخصيص الشمس بالضّحى تقدّمت . وأوقع الظاهر ، في قولِه : لِلسّمس ، موقع المضمر شرحاً للقصة وزيادة بالتنويه بجمال الوجنات.

#### البيسان

فيهِ الاستعارةُ بالكِنايةِ على رأي السكاكي في المجازِ العَقلي. وكذلك المجاز في الظرفية. ولا يخفى ما في البيت من حُسن التخييلِ الذي هو مرقاة لبديع الاستعارات، ولطيف الكنايات.

#### البديسع

فيهِ المطابقةُ بينَ المَشرقِ والمغربِ، ومن غريبِ المطابقةِ قولُه تعالى: "زَيْتُونَةٍ لاَ شَـرَّقِيَّةٍ وَلاَ غَرَبْيَةٍ"<sup>2</sup>.

البيتان في خزانة الأدب 477، ومعاهد التنصيص 478.

 <sup>-</sup> سورة النور 24/35، وصلة الآية: "الزّجاجة كأنّها كوكت دُرّيٌ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَاركةٍ، زَيْتُونَةٍ لا شَرَقِيّةٍ وَلا غَرْبيّةٍ".

أخنت : فعل ماض. و شمس الضُّحى: فاعل به.

و مِنْ وَجَنَتَيْهِ: يتعلقُ بأخذَ. ويجوزُ أن تكونَ "مِنْ وَجَنَتَيْهِ" زائدةً بناءً على أنَ (منْ) تزادُ في الإيجاب. والمسألة فيها خلاف في العربيةِ. وما أحسن قولَ القائلِ!

قَاسُ وكَ بِالغُصْنُ فِ ي التَّثَ نِي قِيَاسَ جَهْ الْ بِلاَ الْتِصَافِ فَاللَّهُ عُصْدُنَ بِلاَ الْتِصَافِ فَدَاكَ عُصْدُنَ الْخِلالَفِ يُدْعَى وأَنْ تَ عُصْدُنَ بِلاَ خِسلاَفِ

وعليهِ فَ (وَجَلَتَيْهِ) مفعول أولُ بِ (أخنت). ومَشرقاً: مفعول شانٍ و أخذَ حيننذِ بمعنى تخذَ.

و للشَّمْسِ: خبرٌ مُقدمٌ. و مَغْرِبُ: مُبتدًا. و فيهِ يتعلقُ بهِ.



<sup>1</sup>\_ البيتان في خزانة الأدب 214، ومعاهد التنصيص 301/2.

## ذَهَّبَتْ بَمْعِي أَشْوَاقِي إلَّيْهِ وَلَهُ خَدٌّ بِلَحْظِي مُذْهَبُ 1

## [اللغـة]

قالَ في [القامو]س: "[الذَّ]هبُ: التَّبْرُ ويؤنثُ، وأذهبَهُ: طلاهُ بهِ، كذهبه، فهو مُذهبٌ، ووَذَهبِه، ومُذهبٌ، وأذهبِهُ على اللهُ على اللهُ على الله على الله على الله على الله على الله على أن المحكماء أنَّ من خواص الذهبِ ألاَّ يعلى وه صدأً، وأمَّا قولُ ابنِ خفاجة :

والنَّقعُ يَكْسِرُ مِنْ سنَى شَمْسِ الضَّدَى فَكَأَنَّهُ صَدّاً عَلَى بينَ ال

قالَ الصَّقدي: ففيهِ نظر"، لما ذكرتا، ولأنَّ أصحاب 4 الخواصِّ يرْ عمونَ أنَّ الذهبَ إذا عُلِقَ في مكانٍ تتصاعدُ اللهِ الرُّطوباتُ، كما إذا علَّق في فضاء بيرٍ، ربَّما بلي وتآكلَ. وابنُ النبيهِ استعملَ الصدأَ فأحسنَ:

وَالطِّلُ 5 يَسْبَحُ فِي الغَدِيرِ كَأَنَّهِ صَدَأُ يَلُوحُ عَلَى حُسَامٍ مُرْهَ فِ

[والدمعُ]: ما ترخيهِ شؤونُ الرأسِ بحرارةٍ غريزيةٍ، تفر أمامَها رُطوباتُ الدماغِ فتَنزلُ



ا ـ ديوان ابن سهل 285.

وفي الأصل: ذهبت دمعي من أشواقي. و (من) زائدة.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ القاموس المحيط (ذهب).

<sup>3</sup> ـ لم أعثر على هذا البيت في ديوان ابن خفاجة.

<sup>4</sup> ـ في الأصل: أصحب. وفي (ب) أصحاب.

<sup>5</sup> ـ في الأصل: الطل، والمثبت عن ديوان ابن النبيه 198

منهُ عندَ تحرُّكِ النفسِ بفرح، فتكونُ الدمعةُ باردةً، ومنهُ: أَقَرَّ اللهُ عَيْنَكَ، عندَ الأصمعي من القُرِّ، وهو ضرُّ البردِ، أو بحُزنِ فتكونُ حارةً، قالَه ابنُ مرزوقِ في شرح البردةِ أ

والشوق: نزوع النفس، وحركة الهوى، وقد شَاقَنِي. فإن قيلَ: أي فرق بين الشوق والاشتياق؟ فالجواب ما رأيته في بعض التقاييد، أن الشوق ما يعتري المُحبَّ ببُعد أحبابه عنه، والاشتياق ما يعتريه وهم حاضرون، وهو أقوى من الشوق، لأنَّ كثرة الحروف تدل على كثرة المعنى.

والخدُّ: ما جاوزَ مؤخرَ العينينِ، إلى مُنتهى الشِّدقِ، أو اللَّذانِ يكتنفانِ الشِّدقَ عنْ يَمينِ ويسار.

ولَحظَهُ كَمَنَعَهُ وَالِيهِ لَحظاً: نظرَ بَمُؤَخَّرِ عَيْنِيهِ، وهو أشدُّ النَّفاتاً من الشَّرزِ، الملاحظةُ مفاعلةٌ منهُ.

#### المعنسي

أنَّ خدودَه صيرت دمعي يقطرُ، وهو أحمرُ ذهبيُّ اللَّونِ، وذلكَ من فرطِ الستياقِي إليهِ، ولمَّا فعلت بي خدودُه ذلكَ، أخنتُ بثأري منها، فرميْتُ إكسيرَ 2 طرفِي فيها، فأعادها ذهباً نُضاراً. أما شطرُ البيتِ الأولِ فمنهُ لابنِ نباتةً 3:

يَا غَزَالاً رَنَا، وَغُصنًا تَتَنَّى وَهِلاًلاً سَنَا، وَبَلْ أَنَا اللهُ عَلَى مُعِي عَلَى هَوَاكَ لُجَيِّا فَأَحَالَتْ فَأَحَالَتْ فَ نَصارُ قَالْبِي نُضَالًا



إظهار صوت المودة 12/1 و.

<sup>2 -</sup> الإكسيرُ، عندَ أصحابِ الصنعةِ والكِمياءِ القدماءِ، هو ما يُلقى على الفضيةِ ونحوها فيحوله إلى ذهب خالص.

 $<sup>^{249/1}</sup>$  البيتان له فب معاهد التنصيص  $^{3}$ 

وَلِلْوَ أُواء النمشقِي أَ:

كُسلُ نَمْسَعِ فَبِالتَّكَلُّ فِ يَجْسِرِي وَرَدُهُ البَيْسِنُ نَمْسَعَ عَيْسِي فَأَصْدَسَي

المطوعي2:

لَمُما اسْتَقَلَّتْ بِهِمْ غِيرُ النَّوَى أَصُلاً جَلَسْتُ النَّوَى أَصُلاً جَلَسْتُ أَنْظُمُ فِي وَصَنْف النَّوَى لُرَراً

آخــر':

مَا كُنْسَتُ أَمْلِكُ غَيْسِرَ نَفْسٍ حُسِرَةٍ أَنَا مَعْدِنُ الْيَاقُـوتِ، جَسْمِـي أَصْفَـــرُ

وما أحسن قول بدر الدين في الدمع الأبيض:

قَ اللهُ ا: تَبَ الكَى بِ الدُّمُوعِ وَمَ ا بَكَ مِي فَالْجَابِّةُ هُمْ: هُ وَ مِسْنُ مَمْ عِلَى لَكُنْ سِلهُ

عز الدينِ الموصلي:

خُصْرَةُ المسدع، والسَّوال مِن العَيْد

غَيرْ [تمسع المُحِسب] والمَهُجُسورِ كَعَقِيبِ قِ الْمُهِبُسورِ كَعَقِيبِ قِ الْمُسسورِ

وَشَانَتُهُمْ صُرُوفَ البَيْسِ تَشْتِيتَ الْمَاوِقِ وَالْعَيْنُ تَثُنَّهُمْ صُرُوفَ البَيْسِنِ تَشْعِلَ الْمَاقِيدَ الْمَاعِينُ لَمُعْمِلَ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِينَ اللَّهِ الْمُعْمِلِينَ اللَّهُ الْمُعْمِلِينَ اللَّهُ الْمُعْمِلِينَ اللَّهُ الْمُعْمِلِينَ اللَّهُ الْمُعْمِلِينَ اللَّهُ الْمُعْمِلِينَ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّهُ اللّل

رُهِنَسِتْ، وَأَحْسِسِبُ أَنَّ رَهَنِسِي يَعْلَسِقُ 3 وَمَدَامِعِسِي يَعْلَسِقُ أَرُرُقُ وَمَدَامِعِسِي أَرُرُقُ

• •

بِنَمٍ عَلَى عَيْسَسْ تَصنَسرَّمَ وَانْقُضَسى لَمَا تَصعَد صسارَ يَقْطُسرُ أَبْيَضَسا

\_ن بَهِاضَ المشيسب قدد أور تشانسي

<sup>1</sup> ـ بيوان الولواء الدمشقى 109، ومعاهد التنصيص 249/1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> معاهد التنصيص 249/1.

<sup>3 .</sup> غلق الرهن يغلق في يد المُرتهن: صار ملك بسبب عجز الراهن عن افتكاكِه في الوقت المحدّد. والبيتان في شرح البردة للأليوري مخ خ ع 528 ج الصفحة 12.

سن بيَاض المشيسب قد أور ثانسي كُل دُر ثانسي كُل دُا مِسن تَلَوانسيان

حيسنَ يَسزُدُادُ، إِذْ يَرَانِسي، المُمسرَارَا

فِي لُجَيْدِن الخُدُودِ صَسَارَ نُصَسِسارَا

خُضْنُرَةُ الصَّدْغِ، وَالسَّوَادُ مِنَ العَيْسَ وَالْمُورَةُ مِنَ العَيْسَ وَالْمُسُوعِ، صَفَّرَ خَسَدِي

وأمًّا الشَّطَرُ الثَّاني فمنه لابنِ النبيَّهِ<sup>1</sup>:

صنْعَسةُ الكيميساءِ صحَّست لِعَدْنِسي فَلِاَا مَسا أَلْقَيْستُ إِجْسِيسرَ لَحْطِسي

ابنُ العويرة<sup>2</sup>:

كَانَتُ لَمُوعِي حُمْراً فِي عَيْنِهِمُ عَيْنِهِمُ عَطَفْتُ بِاللَّحْظِ وَرَدًا مِنْ خُنُودِهِسِمُ

لِحَاظُكُمْ تَجْرَدُنُا فِي الحَسْا

حُرْثِياً، أَقَطَرُ هَا مِنْ لَوْعَةِ الحُرْقِ فَاسْتَقْطَرَ البَيْنُ مَاءَ الدورَ (دِ مِنْ حَدَقِسي

وما ألطف ما قال بعض المشارقة و تُروى لابن شرف $^{2}$ :

ولَحْظُنَا يَجْرَحُكُمْ فِي الخُصْدُودُ فَمَا النَّذِي أَوْجَبَ هَذَا الصُّدِدُ؟

جُرْحٌ بِجُرْحٍ، فَاحْسِبُ وا ذَا بِ ذَا، فَمَا الَّذِي أَوْجَ بَ ، وَمَا الَّذِي أَوْجَ بَ ، وَلَجَ بَ وَالْمَ السَّهِيرُ سيدي قاسمُ العُقباني مُتَزِّزً أُ<sup>4</sup>:

أَوْجَبَهُ مِنْسِي، يَسَاسَيِّدِي، جُرْحٌ بِخَدِّ لَيْسَ فِيهِ الجُحُودُ

 $<sup>^{1}</sup>$  - ديوان ابن النبيه 347، وسبق البيتان في الصفحة 242 - 243.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ الصفحة 220 الحاشية 5.

<sup>3 -</sup> أورد ابنُ دحية البيتين في المطرب 6. وهما مما أنشدته جدته، كما نقلهما المقري في نفح الطيب 170-169/4 مع جواب العقباني عليهما.

لبيتان والتعليق في نفح الطيب 170/4، وفي الأصل: جحود بدون تعريف.

#### المعانسي

أتى [بصفة تفع ] لَ في "ذهّب" إيذاناً بالتكلف، وجمع (أشواقا) للمبالغة في كثرتها. ونكر (خدا) للتعظيم والتتويه بلطفاته. وقدَّمَ المعمول في قولِه: بلحظي، إشعاراً بالحصر، وأن الخد كان لُجيناً، فعادَ بسيف الحياة، من أجل النظر إليه، نُضاراً.

#### البيان

فيه الاستعارةُ من فاعل (ذهَّبت) المجازي، وكذلكَ في قولِه: بِلَحْظِي مُذْهَبُ.

#### البيسع

فيه حُسنُ الانتباع، قالَ ابنُ حجة أ: وهو أن يأتي المُتكلمُ إلى معنى اخترعه الغيرُ، فيُحسنَ التباعه بأن يتصرف فيه باختصار، أو [قص] ر الوزن، أو غير نلك من الزياداتِ التي يستحقُّ بها المتأخرُ الفضلَ على المتقدِّم، كقول عنترة:

إنِّي امْرُوٌّ مِنْ خَيْرِ عَبْسٍ مَنْصِياً شَطْرِي وَأَحْمِي سَائِرِي بِالمَنْصُلِ

أخذهُ الفقيهُ منصور "المغربي  $^2$  في فقيه سبَّهُ، وكانَ شريفاً من أبيهِ دونَ أمِّه، فقالَ:

مَــنْ فَاتَنِــي بِأَبِيهِ ولَــمْ يَفُتْنِــي بِأُمِّــهُ ورَامَ شَتْمِــيَّ ظُلْمِـاً سَكَـتُ عَـنْ نِصْفِ شَتْمِــهُ

وحدَّثَ أبو هلل العسكري في الصناعتين، عن أبي بكر المُهابي، قالَ: " كنَّا في حَلْقةِ دِعْبَلِ الشاعرِ، فَجرى نكر أبي تمام، فقالَ دعبل": كانَ يتبّعُ معانيَّ فيأخذُها، فقالَ له رجلٌ في



<sup>1</sup> ـ خزانة الأبب 499–500.

<sup>2</sup> ـ في معاهد التنصيص 4/29: المصري.

مجلسِه: مثل ماذا؟ قال: مثل قولى:

وَإِنَّ امْ رَأَ أَسْ مَنِ مِنْ يَ بِشَ افِ عِ إلَيْهِ، وَيَرِ ْجُو الشَّكْ رَ مِنِ عِي، لأَحْمَ قُ فأخذه أبو تمام وقال:

وَإِذَا امْ رُوِّ أَسْدَى إليك صنيعَةً مِنْ جَاهِهِ فَكَأَنَّمَا مِنْ مَالِهِ

فقالَ الرجلُ: أحسنَ واللهِ. فقال دِعبلُ: كنبتَ، واللهِ، قبحكَ اللهُ. فقال الرجلُ: إن كانَ سبقَك بهذا المعنى، وتبعتَه فما أحسنْتَ، وإنْ كانَ أخذَه منكَ فقدْ أجادَ، وصار أولى به منكَ في الحالينِ. فغضبَ دِعبلٌ وقامَ"ً .

## وقال ابن الرومي<sup>2</sup>:

تَخِنْتُكُمُ بِرْعاً حَصِينَاً لِتَدْقَعُوا وقَدْ كُنْت أَرْجُو مِنْكُمُ خَيْرَ نَاصِر فَانْ كُنْتُمُ لَمْ تَحْفَظُوا الْمِمَونَّتِي قِفُوا وَقَفَةَ الْمَعْ ذُورِ عَنِّي بِمَعْزلِ

نِيَالَ العِدَى عَنِّي، فَكُنْتُمْ نِصَالَهَا عَلَى حينِ خِذْلاَنِ اليَمينِ شِمَالَهَا نِمَاماً، فَكُونُوا لاَ عَلَيْهَا وَلاَ لَهَا وَخَلُّوا نِيَالِي لِلْعِدَى وَزِبَالَهَا

وأخذه ابنُ سنانِ الخفاجيُ 4:

أَعْدَنتُكُمْ لِدِفَاعِكُلُّ مُلِمَّةٍ

عَوْنًا، فَكُنْتُمْ عَوْنَ كُلِّ مُلِمَّةِ نَظَرَ الْعَدُو مُقَاتِلِي مِنْ جُنَّتِي

<sup>&#</sup>x27; ـ كتاب الصناعتين 219، وخزانة الأدب 502، ومعاهد التنصيص 33/4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ديوان ابن الرومي 88، (اختيار كامل الكيلاني).

أ- في الأصل و (ج): لا تحفظوا، وهو غلط.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ـ خزانة الأدب 500.

فَلْنْفُضَىنَ يَسدَي يَأْساً مِنْكُسمُ نَفْض الأَتَامِلِ مِنْ تُسرَابِ المَيِّستِ الإعسراب

ذهّبت: فعل ماض، فاعله ضمير الوجنات. ودمعي: مفعول به. ومن أشواقي: متعلق بـ الهبت".

و**خدٌ**: مبتدأً .

وله: صفةً لخدً.

و**مُذْهَبُ**: خبر ٌ.

وبلحظي: يتعلقُ به.

أ ـ في هذا القول نظر، ونرى أن "له": خبر مقدم، وخد: مبتدأ مؤخر، ومُذهبّ: صفة له.

# يُنْبِتُ السورُدُ بغَرْسِي كُلَّمَا لَحَظَتْ لَهُ مُقْلَتِ فِي الخَلِّس

#### اللغية

النباتُ: معروف. والوردُ: مَعلومُ. وفي مدحِه لصالح بن شريفٍ!:

السوردُ سُلْطَانُ كُلْ زَهْ رِ لَسِوْ أَنَّسهُ دَائِسهُ السورُودِ بَعْدَ ذُ دُودِ المِلْاحِ شَدِيعٌ مَا أَسْبَهَ السورَدَ بالذُ دُودِ

آخر '2:

أَمَا تَرَى شَهِجَرَاتِ الدورَدِ مُظْهررةً لَهَا بَدَائِعَ، قَدْ رُكَبُننَ فِسي قُضنُه كَأَنَّهُ نَّ يَوَاقِيتُ، تُطِيفُ بِهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّذْرِّ مِنَ الذَّهَ اللَّهِ اللَّ

وحدَّث البرهانُ النواجي قالَ: أنشدني بعضُ الأصحابِ قولَ الشاعر 3:

لِلْ وَرُدْ عِنْ دِي مَحَ لُ وَرُتْبَ قُ لاَ تَمَ لَ 

واستحسنها وبالغ في مدحِها، فقلتُ: ايسَ بشيء، ثم أنشدتُه ارتجالاً:



أ... نسبها في الوافي في نظم القوافي. الورقية 150 ظ للرصافي، وسقطت فيه كلمة (شيء) وهي ضرورية للوزن.

<sup>2</sup> نُسب هذان البيتان في المصدر السابق 150 ظ لابن طاهر.

<sup>3</sup> ـ حلية الكميت 243.

مَلِيكُ الورْدِ وَافَى فِي جُئِوشٍ لَهَا بِالسَّعْدِ أَنْ وِيَةٌ سَنِيَّهُ فَوَافَتْ لَهُ الْأَرْ الْمِورَدُ شَوْكَدُ لَهُ قَويَّهُ فَوَافَتْ لَا أَنَّ السورَدُ شَوْكَدُ لَهُ قَويَّهُ

ثم وقفتُ بعد ذلكَ على [هذا المعنى]، في ثلاثةِ أبياتِ الشيخِ شمسِ الدينِ بنِ العفيفِ $^1$ :

قَامَتْ حُرُوبُ الزَّهْ رَامَا] بَيْ نَ الرِيَّاضِ السُّنْسُيِّةُ وأَتَاتُ بِأَجْمَعِهَا لِتَغْ لِلْأَوْرِ وَوْضَةَ الْوَرْدِ الْجَنِيَّةُ لَكِنَّهَا كُسِرِتْ لأَنَّ الْوَرْدُ شَوْكَتُهُ فَويَّهُ

ورأيتُ في كتابِ المراتع لِالشمس النواجي<sup>2</sup>، قال إسحاقُ بنُ إبر اهيمَ المَوصليُّ: "تخلتُ يوماً على الرَّشيدِ، وبينَ يديْه ورد أحمرُ وأبيضُ، وهو يخلُطُه بقضيبِ كانَ معهُ، وقد أهديتْ لهُ جارية حسناء، بديعةُ الجمال، حانقة، أديبة، وكانَ لهُ شغف بها، فقالَ لي: يا إسحاقُ، قلْ في هذا الوردِ شيئاً. فقلتُ: سمعاً وطاعة، ثم أنشدتُ:

كَأَنَّهُ وَجْهُ مَحْبُوبٍ يُقَبِّلُهُ فَهُ الْحَبِيبِ، وَقَدْ أَبْدَى بِهِ خَجَلاً فَأَجَابِتْ مِن خَلْفِ أَسْتَارِه:

كَأَنَّهُ لَوْنُ خَدِّي حِينَ تَتْفَعْنِي يَدُ الرَّشِيدِ لِشَيْءٍ يُوجِبُ الغُسُلا

فقالَ لي: يا إسحاقُ، فقد شوقتي هذه الفاجرة إلى ذلك. فقلتُ: واللهِ الأَهُمتُ إلا بجائزتي فأجازني بجائزة سنية، فأخذتُها وانصر فتُ "3. ويُعجبني قولُ ابن تميم:



ا ـ ديوان الشاب الظريف: 69-70.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - انظر الصفحة 155، الحاشية 4.

<sup>3</sup> ـ حلبة الكميت 241-242.

[حانر°] أَصَابِعَ مَنْ ظَلَمْت، فَإنَّهُ فَاللَّهُ وَأَنَّهُ فَاللَّهُ مَا أَلْقَاهُ فِي جَمْر الغَضَا

يَدْعُو بِقَلْ بِ فِي الرَّجَا مَكْسُورِ إِلاَّ الدُّعَا بِأَصَادِ عِلاَمَنْ ثُورِ ور

وممَّا يُنسبُ لابن الرُّومي في تفضيل النرجس عليهِ:

لِلسَرَّجِسِ الفَضِيلُ المُبِينُ، وَإِنْ أَبَسَى فَصِيلً المُبِينُ، وَإِنْ أَبَسَى فَصِيلً المَّفِينَةِ أَنَّ هَسَذَا قَائِسَتُ الْفَصِيلُ الْمَدِينَ الْمُدِينَ الْمُدِينَ الْمُدِينَ الْمُدِينَ الْمُدَالِقُولِينَ الْمُدَالِقُولِينَ الْمُدَالِقُولِينَ الْمُدَالِينَ الْمُدَالِينَ الْمُدَالِينَ الْمُدَالِقُولِينَ الْمُدَالِينَ الْمُدَالِينَ الْمُدَالِينَ الْمُدِينَ الْمُدَالِينَ الْمُدَالِينَ الْمُدِينَ الْمُدَالِينَ الْمُدَالِينَ الْمُدِينَ الْمُدِينَ الْمُدِينَ الْمُدَالِينَ الْمُدِينَ الْمُدَالِينَ الْمُدِينَ الْمُدِينَ الْمُدِينَ الْمُدَالِينَ الْمُدَالِينَ الْمُدَالِينَ الْمُدَالِينَ الْمُدَالِينَ الْمُدَالِينَ الْمُدِينَ الْمُدَالِينَ الْمُدِينَ الْمُدِينَ الْمُدَالِينَ الْمُدَالِينَ الْمُدَالِينَ الْمُدَالِينَ الْمُدَالِينَ الْمُدَالِينَ الْمُدِينَ الْمُدِينَ الْمُدِينَ الْمُدَالِينَ الْمُدِينَ الْمُدَالِينَ الْمُدَالِينَ الْمُدَالِينَ الْمُدِينَ الْمُدِينَ الْمُدَالِينَ الْمُدَالِينَ الْمُدِينَ الْمُدِينَ الْمُدَالِينَ الْمُدَالِينَ الْمُدِينَ الْمُدِينَ الْمُدِينَ الْمُدَالِينَ الْمُدِينَ الْمُدَالِينَ الْمُدِينَ الْمُدِينَ الْمُدِينَ الْمُدِينَ الْمُدِينَ الْمُدِينِ الْمُدِينَ الْمُدِينَ الْمُدِينَ الْمُدِينَ الْمُدِينَ الْمُدِينَ الْمُدِينَ الْمُدِينَ الْمُدَالِينَ الْمُدِينَ الْمُدِينَ الْمُدِينَ الْمُدِينَ الْمُدِينَ الْمُدِينَ الْمُدِينَ الْمُدَالِينَ الْمُدِينَ الْمُدِينَ الْمُدِينَ الْمُدَالِينَ الْمُدِينَ الْمُعِلِينَ الْمُدِينَ الْمُدِينِ الْمُعِدِينَ الْمُعِينَا الْمُدُونِ الْمُع

آب، وحَادَ عَنِ الحقِيقَ فِ حَائِدُ اللهِ وَحَادِدُ اللهِ وَأَنَّ هَدْاً طَارِدُ لِنَّ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وناقضك في ذلك أبو العباس ابن يونس الكاتب، فقال 2:

يَا مَنْ يُشَابِهُ نَرْجِساً بِلَوَاحِظِ إِنَّ القِيَاسَ، لِمَنْ يَصِحُ قِيَاسُهُ، وَالسورَدُ أَشْبَهُ بِالخُدُودِ حِكَايَاتُ مَلِكَ قَصِيرِ عُمْرُهُ مُسْتَأْهِلَ

دُعْدِ، تَنَبَّهُ! إِنَّ فَهُمَ كَ رَاقِدُ بَيْنَ الْعُيُونِ وَبَيْنَهُ مُتَباعِدُ فَعَ لَمَ تَجْدَدُ فَضَلَهُ، يَا جَادِدُ لِخُلُودِهِ [لَوْ] أَنَّ حَيَا خَالِدُ لِخُلُودِهِ [لَوْ] أَنَّ حَيَا خَالِد

وختمَها بقولِه:

وَ افْطِنْ، فَمَا يَصِقَرُ لِلَّا الْحَاسِدُ

فَانْظُرْ إِلَى المُصقَرِّ لَوْسًا مَنْهُمَا



<sup>1 -</sup> في ديوان ابن الرومي 76 (اختيار كامل كيلاني):

للنرجسِ الفضلُ المُبينُ لأنهُ ﴿ زَهْرُ وَنُورٌ ، وَهُو نَبِيتٌ وَاحْدُ

ومعه خمسةُ أبياتِ غير ما جاء هنا. والبيت الثاني، مع ثلاثة أبيات غير ما ذكر هنا، وفي الغيث المسجم 157/2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - الغيث المسجم 157/2.

# وهذا كقولِ السَّلطانِ، واسطة الملوكِ السعديينَ، أبي العباسِ أحمد المنصورِ [:

لاَ وَطَرِف سَلَبَ السَّيْفَ الْفِرنِدُ وَوَمِيسِضٍ لاَحَ لَمَّا الْبَتَسَمَّتُ وَوَمِيسِضٍ لاَحَ لَمَّا الْبَتَسَمَّتُ مَا مِسْلاً الأَفْسِقِ إلاَّ حَاسِدٌ وَلِدَا عَالَ الأَفْسِقِ إلاَّ حَاسِدٌ وَلِدَا عَالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُعِلَى الْمُعِلَّاللَّهُ اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُلِمِلْمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُعِلَّالْمُ اللَّهُ اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُعِلَّا ا

فِي قِوام كَقَنَا الخَطّنَهَ دُ فَرَأَيْنَا مِنْ هُ دُرّاً أَوْ بَررَدُ لِبَهَاهَا وَعُلاَهَا والغَيْدِ كَيْفَ لا يَفْنَى نُحُبولاً مَنْ حَسَدْ

## وعارض بهذا مقطِّعة الشريف محمد بن العقاد المكي2:

لاً وَ فَرْعِ كَدُجَ لِي اللَّيْلِ غَسَقَ وَمُحَيَّا كَلِفَ البَسِرُ بِهِ وَمُحَيَّا كَلِفَ البَسِرُ بِهِ مَا أَرَى الغِزُلانَ إلاَّ سَرَقَستُ ثُمَّا خَافَدتُ فَتَولَّتُ شُرِداً

وَجَبِينِ ضَوْءُهُ ضَصَوْءُ الْفَلَدِ وَجَبِينِ ضَدَّوْءُ الْفَلَدِ وَ فَ الْفَلَدِ وَ فَ الْفَلَدِ وَ فَ الْفَلَدِ وَ فَ الْفَلَدِ فَ الْفَلَدِ فَ الْمَنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

#### استطراد

النرجسُ المنكورُ، هو النوارُ الأصفرُ المعروفُ عندنا. وزَعمَ بعضُهم أن البنرجسَ الذي تُشبَّهُ به العيونُ، نرجسٌ في المشرقِ في أعلاهُ دائرة، تحُف بها ورق بيضٍ، على شكلِ العينِ. قالَ التجاني في تحفة العروسِ: ولا يصحُ ذلكَ، إذ لو صحَ لكانَ لا يشبَّه به إلاً من

والمكي الذي وفد على المنصور ومدحه، هو "أبو الفضل بن محمد العقاد" وهو ممن عارضوا موشحة ابن سهل (نفح الطيب 7/69-80)، وفي نزهة الحادي 125: "أبو الفضل المعروف بابن العقاد المكي". وفي مكان آخر من نزهة الحادي 141 يقول الإفراني "وقد عارض، رحمه الله، بهذه الأبيات أبيات الشيخ الأديب الإمام الخليلي". وإمام الدين الخليلي من الوافدين كذلك على المنصور.



ا \_ قل صاحب مناهل الصفا 298 هذه الأبيات من خط المنصور مع بعض الخلاف في الرواية، وهي في نفح الطيب 80/7، ونزهة الحادي 141.

الخط: ميناء البحرين تنسب إليه الرماح، نهد: ارتفع.

<sup>2-</sup> في الأصل: العرف.

علم وجودَه، والتشبية واقعٌ ممَّن علمَ وجودَ ذلكَ، وهن لم يعلم، انتهى.

رجع، "وغرس الشجر يغرسه: أثبته في الأرض، كأغرسه، والغرس: جمعه أغراس وغ**ر اس**".

والمُقلةُ: شُخمةُ العين الجامعةُ للسوادِ والبياض. والحدقةُ: السوادُ وسطَ العينِ. والإسانُ: موضعُ البصرِ منها. والخلسُ: سرقةُ النظر، ووحى اللحظِ.

## المعنسي

أنَّ خد الظبي، إذا سرقتُ النظرَ إليهِ أنبتُ فيه الوردَ، وذلكَ كنايةٌ عن كونِه بلحقُه الخجلُ، إذا نظر العاشق إليهِ فيكسو بياض وجنتيهِ حمرة تحكى احمر ال الورد. قال ابن دريدٍ2:

طُرِ ثْقِي، وَيَحْمَرُ خُدُهُ خُدَلِاً مِنْ نَم خَدِّي إِلَيْهِ قِدْ نُقِلًا يَصَقُ رِ لُ لَ وَنِي، [إِذَا تَأَمَّلَ فَ] حَتَّى كَانً الَّذِي بِوَجِئَتَ لِهِ

أحمدُ بنُ حبرة 3:

مَالِي يَجُورُ الحَبِيبُ مِنْ قِبِل، هَلْ حَاكِمٌ عَالِلٌ، فَيَحِكُمَ إِلَى، ويَدَّعِي أَنَّهَا مِنَ الخَجَالِ

حُمْرَةُ خَلَيْسِهِ مِسِنْ نَمِسِي صبُغَسِتْ



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ـ القاموس المحيط (عرس).

<sup>2</sup> ـ لم نجد هذه الأبيات في ديوان ابن دريد.

وهي في تزيين الأسواق 403-404 منسوبة لابن أبي الحديد:

يصفر وجهى حين أنظر وجهه خوفا، ويُدركه الحياء فيخجل فكأن ما بخدودِه من حُمر ق ظلت إليها من دمي تتنقل ل

<sup>3 -</sup> البيتان في تزيين الأسواق 469 منسوبين لمحمد بن ياقوت.

## الصنَّوبري1:

ذَاتُ خَدِّ بَكَادُ بُدُمِيهِ وَهُمَ

فِي بَيَاضِ وَحُمْ رَةٍ فَكَأَنْ قَدْ تَمِيمُ بنُ المُعزِ 2:

هَ ذَا تَنَسَّقُ لَهُ الْأُزُوبِ وَ الْأُزُوبِ وَالْرَائِبُ وَ الْأُزُوبِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالِمُوالِمُوالِمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ والْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمِ فَ إِذَا عَدَا تَ فَأَفْضَ لُ الصَّا لاَ وَرِدْ إلاَّ مَـــا تَـولَّــــ سُبْدَانَ مَنْ جَعَلَ الذُكُو وأعارة الأصداغ، فه -

وَرَدْ ِ الرِّيَـــاض وَأَنْ عَـــمُ فُ، وَذَا يُقَبُّلُ لَهُ الْفَ لَمُ وَرُدَيْ نُونَ وَرَدٌ يُلْثُ وَرِدُ مُ \_\_\_ى صَبْفِغُ حُمْرُ تِسِهِ السِمُّ دَ شَقَائِقًا أَتُنَسَّ \_يَ بهَ الشَقِيـ قُ مُعَلَّمُ مُ

مِنْ مُشْيِرِ بِالجِدِّ أَوْ بِالمِرْاحْ

صيبغَ لَوثِا مِنْ مَاء مُنزِن ورَاحْ

#### المعانسي

عبَّر بالمضارع في (يُنْبِتُ) قصدَ الاستمرار والتجدُّدِ حيناً فحيناً. وأكَّدَ نلكَ بلفظةِ (كلما) الموضوعة الستغراق الأحابين، وعموم الأوقات. وزاد قوله: في الخُلَس، فكاهة بستحسنها الذهنُ السليمُ المقتضائِها أن الغرس سريعُ النباتِ، الأنهُ ينشأُ عن أَنْوَن النظر، فكيفَ لو كانَ بالتأمُّل.



ا ـ الروضيات 49 وتزيين الأسواق 469.

<sup>2 -</sup> ديوان تميم بن المُعز 386 من قصيدة.

استعار َ الاحمر الرِ الوجناتِ الورد، وذِكْرُ البناتِ مما يلائِمُ المستعار منه. والشعراءُ يشبّهونَ حُمرةَ الخدّ بحمرةِ النُّفاح وحمرةِ الخمرةِ والجمر والدّم، قالَ الحّلواني أ:

يا طالب الحَسج، وهُلو نُو صِغَر، وَهُلو نُو صِغَر، إِنْ كُنُت تَبُسِغِي مَثُوبَسة، فَعَسَلى وَإِنْ رَمَيْت الجِمَال، فَسارم بِهَا فقال: دَعُيْسى وَزَمُزَمَا، فَعَسَلى،

عَجَّلْتَ، فَاسْتَأْنِهِ حَتَّى الْكِبَرِ تَحْمِلُ لِي قُبْلَةً إلَى الحَجَرِ كَلَّ فُولًا عَلَيْكَ لَهُ يَطِرِ أُغْسِلُ عَنْ وَجْنَتِي ثَمَ البَشَرِ

وقالَ العباسُ بنُ الحسنِ العَلوي:

نسادتك مسن بعسض الخسدور كم حسن بعسس الخسدور تحسور تحسور كم السي صبب المن وكم المنسوب وكم المنسوب وكم المنسوب وكم المنسوب وكم المنسوب وكم المنسوب والمنسوب و

بِي ض نَوَاعِ مَ كَالبُ دُورِ كَ، بِأَعِيُّ نِ مِنْهُ نَ حُرورِ نَ جَنَى الرَّحِيقِ مِنَ الخُمُورِ دِبِمَ اءِ رُمَّ انِ الصَّ حُورِ

وما أطرفَ قولَ ابنِ نباتةً <sup>3</sup> في رمانِ الصُّدورِ:

رُبُّ سَوْدَاءِ مُقَلَّةِ هَيَّجَ تُ لِي

دَاءَ وَجُدِهِ، أَعْظِمْ بِدِهِ مِنْ دَاءِ! فَهُو بَعْضُ الصدّوا مِنَ السَّودَاءِ



<sup>1</sup> ـ الأبيات في الشريشي الكبير 95/2. والحلواني هو: عبد الكريم بن فضال أبو الحسين القيرواني (انظر الدُخيرة القسم الرابع من المجلد الأول من 219، والحلة السيراء 23/2).

<sup>2</sup> ـ تحُور: ترجعُ، حارَ عن الشيءِ والدِهِ: رَجع عنه والدِهِ (اللسان: حور).

أي الأصل: لبابة، وهو تصحيف. والبيان لابن نباتة في ديوانه 18.

ويشبه هذا في التلميح بالطُّبِّ قُولُ أبي العرب:

دبَّ العِذَارُ بِخَدَّهِ ثُمَّ الْثَنَى عَنْ اَثْمِ مَبْسِمِ إِلاَّلَذَ الأَشْنَبِ بِ الأَسْنَابِ لاَ عَرْقَ أَنْ خَشِيَ السرَّدَى فِي اَثْمِ بِ فَالرِّيقُ سُمِّ قَاتِ للَّ اللَّعَقْ سرب

لببيع

فيه التتميم، وهو إتيانُ الشاعرِ بلفظِ زائدٍ، يُبلِّغُ للقافيةِ، وهو على قسمينِ: قسمٌ لا يُفيدُ مَجيئُه إلا إقامةَ الوزن، وقسمٌ يفيدُ مع ذلك ضرباً من المحاسن. ومن الثاني قولُ المتنبي!

وَخُفُونَ قُلْبِ، لَوْ رَأَيْتَ لهِيبَهُ، يَا جُنَّتِي، لَرَأَيْتَ فِيهِ جَهَنَّمَا

فتمَّم بقوله: "يَا جُنَّتِي"، للوزنِ مع رعية الطباقِ. ومنهُ ما وقعَ لابنِ سهلٍ في قولِه: في الخُلَس، يتمُّ المعنى بدونِه، إلا أنهُ توصلً بهِ للقافيةِ، وزادَ به معنى لطيفاً.

ومن القبيحِ قولُ أبي نمامٍ:

خُذْهَا ابْنَةَ الفِكْرِ المُهَنَّبِ فِي الدُّجَى وَاللَّيْلُ أَسْوَدُ رُقَّعَةِ الجِلْبَابِ فقوله: والليلُ أسودُ.. زيادة مُستهجنة، أغنى عنها لفظُ الدُّجي.

واعلمْ أن كثيراً من عُلماء البديع خَفي عليْهمْ الفرقُ ببن التتميم والتكميل، قالَ زكيُ الدينِ ابنُ أبي الإصبع، إمامُ هذه الصناعة: "الفرقُ بينهما، أن التتميم يَردُ على المعنى الناقص، فيتممه، والتكميلُ يردُ على المعنى التّامّ فيكمّله، إذْ الكمالُ اسمّ زائدٌ على التتميمِ"2. ومن

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ـ ديوان المتنبى 8.

 <sup>-</sup> خزانة الأدب 212، وفيها: "إذ الكمال أمر" زائد على التمام" وهو أجود.

التكميلِ أ قولُ كُثيِّر <sup>2</sup>:

لَوْ أَنَّ عَزَّةَ خَاصَمَتْ شَمْسَ الضُّحَـى فِي الحُسْنِ، عِنْدَ مُوَفَّقٍ، لَقَضَى لَهَا

فقوله: عندَ موفقٍ، تكميلٌ حسنٌ.

الإعسراب

يُنبتُ: فعل مضارع. وفاعله ضمير الخد.

والورد: مفعول به.

وبغرسيي: جارٌّ ومَجرور " صلةُ (يُنبتُ).

وكلَّما: منصوبٌ على الظرفيةِ.

ولحظته مُقلَتِي: فعل ماض، وفاعل، ومفعول.

وفي الخُلُسِ: يتعلقُ بِ (لَحَظَنَّهُ).

أ ـ في الأصل: التتميم، والصوابُ التكميلُ كما بينَ المؤلف في التعليق على البيتِ بعد.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ ديوان كثير 394.

# لَيْتَ شِعْرِي أَيُّ شَسَيْءٍ حَرَّمَا لَلِكَ السورَدَ عَلَى المُفْتَرِسِ

اللغسة

لَيْتَ: حرف تمنّ لما يُمكنُ وقوعُه، أو لا يمكنُ. قال الحلواني :

لَيْ تَ شِعْ رِي، وَلَيْ تَ حَرْفُ تَمَ نَ لَ رُبَّمَ اعَلَ الفُوَادَ السَّقِيمَ ا وشيعري: علمي، يُقالُ: شعرتُ بكذا، علمتُه.

والشيء: معروف، جمعُه أشياء، فيهِ خلاف عندَ النحاةِ 2 يطلبُ منَ القاموسِ.

و حرَّم اللهُ كذا: لمْ يبح انتهاكه. ويقال: أحرمَ الرَّجلُ، إذا دخلَ في الحرم.

وحُكيَ أَن الرشيدَ سألَ الكسائي عن قولِ الشاعرِ<sup>3</sup>:

قَتُلُوا ابْ نَ عَفَّ انَ الخَلِيفَ لَهُ مُرْمِ اللَّهِ وَدَعَا، فَلَ مِثْلَ لَهُ مَذْ لَوُلاً

فقالَ له: ما معنى مُحرماً؟ فقالَ له الكِسائي: كانَ مُحرماً بالحجّ. وذلكَ بمحضر الأصمعي فأنكرَ ذلكَ الأصمعي، وقال: واللهِ ما أحرمَ بالحجّ، ولا أراد الشاعرُ أنهُ في أشهر الحرامِ.



ا ـ في الشريشي الكبير 2/89. وفيه: "الحلواني القيرواني يتشوف إلى القيروانِ". وبعده : كَيْفَ يَا قَيْرُوَانُ، حَالُكِ لِمَّا نَثَرَ البينُ سلككِ المنظومَــا

<sup>2</sup> \_ اختلفوا في أصله همزة أو ياء، وجمعه: (القاموس المحيط: شيء).

<sup>336</sup> مو الراععى النميري. والبيت في ديوانه 144، ومجالس العلماء 336.

فقالَ له الرشيدُ: وما أرادَ يا أصمعيُ ؟ فقالَ: يقالُ أحرمَ، إذا دخلَ في الحرم، كما يقالُ أشهرَ، إذا دخلَ في الشهرِ، كما يقال: أعامَ، إذا دخلَ في العام. وهذا مثلُ مَا أرادَ عَدِيُّ بنُ زيدٍ:

# قَتُلُوا كِسُرَى بِلَيْلِ مُحْرِمَ الْ

فأيُّ إحرام لكسرَى؟ فقالَ له الرشيدُ: ما نطاقُ في الشعرِ أَجْمع، ثم قال: لا نتـ[عرَّ ]ضوا للأصمعي في الشعر 2.

والمُغترسُ: الغارسُ.

#### المعنسي

لمًا أبانَ في البيتِ قبلهُ، أنه الغارسُ الوردِ، في رياضِ الوجناتِ، ومن غرسَ شيئاً فهو [له]، عجبَ من كونِه لا يجدُ سبيلاً لقطفِ ما غرسَه، ولم يدرِ السببَ الموجبَ لهذا الإبعادِ. ولابن الفارضِ في المعنى 3:

زَرَعْتُ بِاللَّحْظِ وَرُدًا فَوَقَ وَجْنَتِ مِ حَقّاً لِطَرَقِيَ أَنْ يَجْيِي الَّهٰ عَرَسَا

وقال آخرُ، وتنسبُ للقاضي عبدِ الوهابِ<sup>4</sup>:

فتولى لم يمتّع بكفّن

ديوان عدي 178، والمصدر السابق.



ا ـ تمام البيت:

الراجح أن الإفراني نقل هذه القصة عن أنوار التجلي 94/1، وانظر المصادر المذكورة في مجالس العلماء 336.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ـ ديوات ابن الفارض 177.

<sup>4</sup> ـ هو هبد الوهاب على بن نصر أبو محمد البغدادي فقيه مالكي لـه نظم ومعرفة بالأنب. ولد ببغداد ومات بمصر سنة 1031/422 (انظر تاريخ قضاة الأندلس 40-41).

يَ رَرْعُ وَرَدْاً نَاضِ راً نَاظِ رِي فِي وَجُنَةٍ كَالْقَمَرِ الطَّالِعِ (الزَّاهِ رِي فَي وَجُنَةٍ كَالْقَمَرِ الطَّالِعِ (الزَّاهِ رِي فَلِهُ مَنَعْ تُهُ مُنَعْ تُهُ مُنَعْ تُهُ مَنَعْ تُهُ مُنَعْ تُهُ مُنَعْ تُهُ مَنَعْ تُهُ مُنَعْ لِلْمَعْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِيلِيلُولُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيلِ اللْمُلْمُ اللْمُعْلِي

سلَّمْ تُ أَنَّ الحُكْمَ مَا قُلْتُ مُ وَهُو الَّذِي نُصَّ عَنِ الشَّارِعِ فَكَيْ فَ تَبْغِي شَفَةٌ قَطْفَ هُ وَغَيْرُ هَا المَدْعُ وبِالسزالرِعِ فَكَيْ فَ تَبْغِي شَفَةٌ قَطْفَ هُ وَغَيْرُ هَا المَدْعُ وبِالسزالرِعِ وَرَدَّ عليهِ الإمامُ الحافظُ أبو عبدِ اللهِ التَّسَيُ :

في ذَا الَّذِي قُلْتُ مُ مَبْحَثُ إِذْ فِي هِ لِيهَامٌ عَلَى السَّامِعِ لِللَّهُ مُلْلَقًا خَيْرُ ذَا نُصَّ عَنِ السَّامِعِ للسَّامَةُ مُ للْكُلُمُ مُ للْفَاعِدِ عَنْ السَّامِةِ عَنْ السَّامِعِ السَّامَةُ مُ الْحُكُمُ مَ لَكُمْ مُ للْفَاعِدِ عَنْ السَّامِةِ عَنْ السَّامِ عَلَى السَّامِ عَلَى السَّامِ عَلْمُ عَلَى السَّامِ عَنْ السَّامِ عَلَى السَّامِ عَلَى السَّامِ عَلَى السَّامِ عَلَى السَامِ عَلَى السَامِ عَلَى السَّامِ عَلَى السَامِ عَلَى السَامِ

يعني أنه يلزمُ، على قولِ المُجيبِ، أن يُباحَ له النظرُ مُطلقاً، والشرعُ خلافُه، وأجابَ بعضُ الحَنفيةِ<sup>3</sup>:

لأنَّ أَهْلَ الحُبِّ فِي حُكْمِنَا عَبِينَا فِي شَرَعِا الوَاسِعِ والعَبْدُ لاَ مِلْكَ لَهُ عِنْدَا فَحَقُ هُ السَّيِّدِ المَانِعِ والعَبْدُ لاَ مِلْكَ لَهُ عِنْدَا فَحَقُ هُ السَّيِّدِ المَانِعِ

<sup>=</sup> والبيتان ينسبان لأبي الفضل الدرامي كما سيأتي غير بعيد نقلا عن نفح الطيب 112/3-113. والبيتان في الشريشي الكبير 148/1.

وزاد في الأصل كلمةَ (الزاهر) وكلمة (البائر) في نهايةِ البيتين وكأن هناك روايةً أخرى للبيتين بهذا الروي.

<sup>1</sup> ـ نفح الطيب 112/3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ المصدر السابق 113/3.

<sup>3</sup> ـ المصدر السابق 113/3.

وهذا جواب مسن وأجاب بعض المغاربة، ولم يلتزم الروي :

قُلْ لأبِي الفَضْلِ الوزيرِ الَّذِي بَاهَى بِهِ مَعْرِبَنَا الشَّرِقُ عُرَبَنَا الشَّرِقُ عُرَسَا الشَّرِقُ عُرَسَا لِغَدرُسِ ظَالِمٍ حَدِقُ عُرَسَا لِغَدرُسِ ظَالِمٍ حَدِقً

قال في نفح الطيب: أراد بأبي الفضل محمد بن عبد الواحد الدَّارمي، وهذا مما يُعيِّنُ أن الأبيات المجاوب عنها له، وبعضه ينسبها للقاضي عبد الوهاب المالكي، انتهى 2. ومن شعر أبي الفضل 3:

دَعَتْ عِيْ عَيْ الْكَ نَحْ وَ الصِّبَ الْمُ الْمَسْ الْمُ الْمُسْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُسْلِدِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُسْلِدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَالْبَيْتُ إِنْ ضَاقَ عَنْ ثَمَانِيَةٍ مُتَسِعٌ بِالسِوِدَادِ لِلتَّاسِعْ وأخذه الشيخُ منديلُ بنُ آجروم فقالَ:

بَيْنَ كَرِيمَيْنِ مَنْزِلِ وَافِرْ وَالسِودُ شَيْءٌ يُقَرِبُ النَّافِرِ، والبَيْتُ، إِنْ ضَاقَ عَنْ ثَمَانِيَةٍ مُتَّسِعٌ، بِالسودِادِ، الْعَاشِيرِ،

بينَ كريمينِ منزلٌ واسع والود حالٌ تقربُ الشاسع وهما في نفح الطيب 113/3، ونسبهما في الشريشي الكبير 64/2 للتّهامي.

<sup>·</sup> ـ المصندر السابق 11/3–12، 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ الذي علق به المقري على الأبيات هو قوله: "وهذا مما يعينُ أن الأبياتَ لأبي الفضلِ الدارمي المذكور في الذخيرة، لا للقاضي عبد الوهاب"، (نفح الطيب 113/3).

<sup>·</sup> ـ المصدر السابق 115/3.

<sup>4 -</sup> قبل هذا البيت:

## وقالَ لبنُ للزقاقُ :

أَلاَ فَالنُّ إِنْ ضَالَ النَّادِيُّ، فَإِنَّا عُنْ صَاحِيَيْ ن تَبَاغَضَا عَنْ صَاحِيَيْ ن تَبَاغَضَا

نبيقُ الفضا عَنْ صَاحِيَيْ نِ بَبَاغِضَ ـــــ

ابنُ الوليدِ المالقي2:

صَلِيْ فُولَاكَ الْمُحْسُوبِ مَنْزِلَسَةً وَلَا تُسَامِحُ بَغِيضًا فِي مُعَاشَرَةٍ

سَمُ الخياطِ مَجَالٌ الْمُحبَّدُ نِ فَقَالُمُ النَّدُ اللهُ النَّذِ الْمُعبِضَدِ نَ

رَحيب بود ضُمَّتُ له الأَضَالِع

وسَمُّ الخيَّاطِ، بالحَبيبَيْن وَاسِسعُ

## المعانسي

أتى (بليتَ شعري) تهويـلاً للقضيـة. وأتى باسمِ الإشارةِ ظاهراً في موضع المضمرِ، الاعاء لكمالِ ظهورِه، كقولِ ابنِ التَّمينةِ<sup>2</sup>:

قِفِي قَبْلَ وَشَلِكِ البَيْنِ نِ بَابُنَةَ مَالِكِ تَعَالَلْتِ كَيْ أَشْجَى، وَمَا بِكِ عِلْة وَقُولُكِ عِلْة وَقُولُكِ الْعُولِ: كَضَيْفَ تَرَونُكُ؟ لَئِن سَاعَفِي لَنْ نِلْتَقِي بِمَسَاعَة فَلَا نَالِيَتِي بِمَسَاعَة فَا لَا نَالْتَقِي بِمَسَاعَة فَا الْعَلَاقِ الْعَلَى الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَى الْعَلَاقِ ال

وَلاَ تَحْرِمِينَا نَظْرَةً فِي جَمَالِكِ تُحْرِمِينَا نَظْرَةً فِي جَمَالِكِ تُرِيدِنَ [قَتْلِي، قَدْ] ظَفِرْتِ بِنَلِكِ فَقَالُوا: قَتِلَّا. قُلْت: لَيْسَ بِهَالِكِ لَقَدْ سَرَيْنِي أَنِّسَ خَطَرِتُ بِبَالِكِ



ا ـ الشريشي الكبير 64/2.

<sup>-</sup> البيتان في المغرب 317/1، والشريشي الكبير 64/2 ونفح الطيب 265/3. والمالقي هو غانم بن الوليد بن عمر، أبو محمد المخزومي المالقي، عالم أديب (المصادر السابقة، والمطرب لابن دحية 84).

<sup>3 -</sup> البيتان الأول والرابع هذا، هما الأول والأخير من قصيدة في ديوان ابن الدمينة تتكون من عشرين بيتا. وزاد المحقق في الحاشية ثلاثة أبيات بعد البيت الثامن عشر نقلها عن الحماسة البصرية ثانيها وثالثها هما الثاني والثالث هذا، (ديوان ابن الدمينة 13-14، و ورد البيت الأخير وحدّه في الشريشي الكبير 1313/1 وديوان الصبابة 187).

#### البيان

تقدُّم ما يتعلق بالورد والغرس، وما فيهما من مجاز.

#### البديسع

فيهِ التَّوجيهُ، وهو عندَ المتقدمينَ احتمالُ الكلام وجهينِ من المَعنى، من غيرِ تقييدٍ لمدحٍ أو ذم. ومنهُ قولُ الشاعر في الحسن بن سهل، لمَّا تزوجَ المأمونُ ابنتَه بُور انَ أ:

سمعتُ شيخنا الإمامَ الشهيرَ، العلامةَ النّحريرَ، جامعَ أشتاتِ العلوم، فقية الزمانِ، أبا علي سيدي الحسنَ بنَ رحالِ المَعْدَانِي، أنساً اللهُ في أجلِه، يقولُ: قالَ صاحبُ القاموسِ: سُميتِ البرانيةُ التي تُصنعُ من الباننجانِ با[سمها] نسبة إلى بُورانَ هذِه، لأنها استُبطِت في عُرسها. وكانَ عرسُها حافلاً، لم يسمعُ بمثلِه فيما سلفَ. واليهِ يشيرُ قولُ الأديبِ البارع، عمرَ الأندلسي صاحبِ الأزجال:

لَيْكُمْ مِنَ الأَلْوَانِ مَا لَمْ يَجِئْ بِهِ طَهُورُ بْنُ نُنُونِ، وَلاَ عُرْسُ بُورَانٍ 2



<sup>1 -</sup> انظر خزانة الأنب 98، 169.

والبيان في الشريشي الكبير 198/2 لأبي حازم الباهلي، وهو في الوفيات 1/258-261 (طبعة 1948) محمد بن حازم الباهلي.

 $<sup>^{2}</sup>$  عمرُ الزجالُ صاحبُ البيتن نعته في نفح الطيب 40/5 بالفقيهِ، والبيت هو الثاني والخمسون من قصيدة في 83 بيتًا.

و هذا البيتُ من قصيدة مجونيةٍ، يقولُ فيها:

ونَحْنُ، عَلَى ما يَغْفِرُ اللَّهُ، إِنَّمَا مَعَ الصَّهُ، إِنَّمَا مَعَ الصَّبُحِ نُصُعِيهَا عَبَاءَةَ صُفَّةٍ أَتَنْكُرُ في سَفْح العُقَابِ مَبِيتَكُمْ

نَرُوحُ وَنَغْدُو مِنْ رِبَاطٍ إلَى خَانِ وَفِي اللَّيْلِ نَلْوِيهَا زِنَانِيسرَ رُهْبَانِ ثَمَانِينَ شَخْصاً مِنْ إِنَاثٍ وَنُكُسران

والتوجيه عن المتأخرين، أن يوجّه المتكلم مُفردات بعض الكلام، أو جملة أسماء مُتلائمة اصطلاحاً مع أسماء الأعلام، أو قواعد علوم أو غيرها، توجيها مطابقاً لمعنى اللفظ، من غير اشتراك. قال أبن أبي الإصبع: هذا لأحق بالتسمية بالتوجيه، وأمّا ما نكر ثاه عن الأقدمين، فهو من قبيل الإيهام 3. ومن التوجيه في الفقه ما كان يتمثل به ابن عبد السلام 4:

شَـرَطْتُ عَلَيْهِـمْ عِنْـدَ تَسْـلِيمِ مُهْجَتِــي فَلَمَّـا أَرَدْتُ الأَخْـدُ بِالشَّرِطِ أَعْرَضُـــوا

وَقَبْلَ تَمَامَ البَيْعِ، حَتْمًا يُواصِلُوا وَقَالُوا: يَصِحُ البَيْعُ، والشَّرْطُ بَاطِلُ

عبدُ الوهابِ<sup>5</sup>:

وَقَالَتْ: تَعَالُوا فَاطْلُبُوا اللَّصَّ بالحَدِّ

ونَائِمَةٍ قَبَّلْتُهَا فَتَنَبَّهَاتُ



وقال في نفح الطيب 440/1 متحدثا عن بني ذي النون ملوك طليطلة: "ولهم الإعدار المشهور، الذي يقال له" الإعدار الدنوني "وبه يضرب المثل عند أهل المغرب، وهو عندهم بمثابة عرس بوران عند أهل المشرق، والمامون بن ذي النون هو صاحب ذلك".

<sup>1</sup> \_ في الأصل: مصفيها، وما أثبتناه عن نفح الطيب 44/5.

<sup>2</sup> \_ في الأصل: مثلا اصطلاحا من.. وما أثبتناه عن خزانة الأدب 169.

<sup>3</sup> \_ نقل هذا الكلام عن المصدر السابق بتصرف.

<sup>4</sup> ـ في أنوار التجلي 129/1: "وأنشد أبن عبد السلام التونسي في مجلس تدريسه، وقد جرى ذكر البيع والشرط بين يديه".

<sup>5</sup> ـ أنوار التجلى 130/1. وفي معاهد التنصيص 48/4: "القاضي عبد الوهاب المالكي" وسبقت ترجمته.

فَقُلْتُ: فَدَتْكِ النَّفْسُ إِنِّي غَاصِيبِ وَمَا حَكَمُوا فِي غَاصِيبِ بِسِوى السِرَّدُ وَمَا حَكَمُوا فِي غَاصِيبِ بِسِيوى السرَّدُ وقالَ ابن جابر 1:

طَلَبْتُ زِكَاةَ الحُسْنِ مِنْهَا فَجَاوِبَتْ الْآيِكَ، فَهَذَا لَيْسَ تُنْرِكُهُ مِنِّي عَلَيْ لَيْسَ تُنْرِكُهُ مِنِّي عَلَيَّ لَيُونَ الْعُيُونِ، فَلاَ تَرِمُ زِكَاةً فَإِنَّ التينَ يُسْقِطُهَا عَنِّي

ومن أظرف التوجيه في علم النحو، ما يُنكر أنه كان بالعراق عاملان، اسمُ أحدِهما عمرُ، والآخر أحمدُ بسبب مال وزنّه ، فقال عمرُ من عمالتِه، واستقرَّ مكانّه أحمدُ بسبب مال وزنّه ، فقال بعضهم في ذلك 2:

لَيَا عُمَرُ اسْتَعِدً لِغَيْرِ هَذَا فَاخْمَدُ فِي الوِلاَيَةِ مُطْمَئِنَ ثُلُا عُمَدُ فِي الوِلاَيَةِ مُطْمَئِن ثُ فَيَصِنْ دُقُ فِيكَ مَعْرِفَةٌ وَعَسِدًا وَأَحْمَدُ فِيهِ مَعْرِفَةً وَوَزَنْ ثُ

ابنُ عُنَينِ في قاضِ عُزلَ، وكانَ غيرَ محمودِ السيرةِ<sup>3</sup>:

فَـــلاً تَغْضَبَـــنَّ إِذَا مَــا صُرُفِّــــتْ وَلاَ عَــــــلَّ فِيـــكَ وَلاَ مَعْرِفَــــــــهْ خاتمة في التوجيه بوجه جميل

قَالَ التَّعَالَبِي في الأَتُوارِ 4: التَوجِيهُ على قسمبنِ: قَوْلِي وَفِعلي، فَالأُولُ كَقُولِ مِن قَالَ لآخرَ وقتَ المساء: عِمْ صَبَاحاً:

ا مو ابن جابر الأندلسي (معاهد التنصيص 148/4).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - البيتان في خزانة الأدب 174.

<sup>3</sup> البيت في المصدر السابق.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - أنوار التجلى 128.

أَقِمْ عُنْرِي بِقَواكِ : عِمْ صَبَاحاً وَهَبْنِي قَدْ أُسَأْتُ بِذَاكَ عَمْدَا

ومنه فيمن قال في الصباح: عِمْ مساءً!

إِنْ قُلْتُ فِي الصَّبْحِ: عِـمْ مَسَاءً فَـلاَ تَلُـمْ عَاشِقاً كَئِيبِاً

وَقَدْ بَدِنَ لِلْ وَرَى نُكَاءُ فَيَومُ لُهُ كُلُّ لَهُ مَسَاءُ

وقَدْ أَرْخَتُ أَنَا الظُّلْمَاءُ جُنْحا

أَلَيْسَ اللَّيْلُ حِينَ طَلَعْتَ [صبُحًا]

و الطف منه ما رويناه أن ابنَ عبدِ المَنَّانِ الكاتبَ دخلَ على السلطانِ 2 فصبَّحَ عندَ المساءِ، فقالَ له: أنتَ سكرانُ! فأنشدَ بديهةً:

صَبَّحْتُ لهُ عِنْدَ المَسَاءِ، فَقَالَ لِي: فَأَجَبُتُ لهُ: إِنْسُراقُ وَجْهِكَ غَرَيْسِي

والثاني كقول أبي بكر بن قُزمان<sup>3</sup>:

يَا أَهْلَ ذَا المَجْلِسِ السَّامِي سُرالِقُهُ فَإِنْ أَكُنْ مُطْفِئاً مِصْبُاحَ بَيْتِكُمُ

مَا مِلْتُ، لَكِنَّنِي مَالَتْ بِيَ السِرَّاحُ فَكُلُّ مَنْ فِيكُمُ فِي البَيْتِ مِصْبَـاحُ

مَاذَا الكَالَمُ؟ وَظَنَ ذَاكَ مِزَاحَا

حَتَّى تَوَهَّمْتُ المسَاءَ صَبَادَ

آخر في المعنى4:

أ ـ المصدر السابق.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ المقصود يحيى بن أحمد بن عبد المنان، وليس الأب أحمد بن عبد المنان كما قد يتبادر إلى الذهن، لشهرة الأب بالكتابة والشعر، وقد سبقت ترجمته. والسلطان المعنى، هو أحمد بن أبي سالم المريني (انظر جذوة الاقتباس 124/1–125).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ـ أنوار التجلى 128/1.

<sup>4 -</sup> المصدر السابق.

ا ''رِضِ 'هِمِيمٌا رُ

أَنْكِ السَّرَاجَ تُرينَا غُرَّ سَفَرَتُ الْمُعَالِّ السَّرَاجُ السَّرَاجُ السَّرَاتُ الْمُحَالِّ الْمُحَالِّ الْمُحَالِدُ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِدُ الْمُحَالِقِيلُ الْمُحَالِدُ الْمُحْمِلِ الْمُحَالِدُ الْمُحْلِدُ الْمُحَالِي الْمُعَالِدُ الْمُحْمِلِي الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُحَالِدُ الْمُحْمِلِي الْمُعَالِدُ الْمُحْمِلِي الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعِلِي الْمُعَالِدُ الْمُعِلِي الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ ا

مِنْ أَجْلِهَا الشَّمْسُ تَسْتَحْبِي وتَسْتَتْرُ لَا يَطْلُبُ الضَّوْءَ مَنْ فِي بَيْتِهِ القَمَرِرُ

الإعسراب

اليت: حرف تمنُّ.

وشُعري: اسمُ ليتَ مُضاف لياء المتكلم. وخبر ُ ليتَ محذوف، أي حاصل إلو كائن.

وأيُّ شيءٍ: مبنداً.

وجملةُ حرَّمَ: من الفعلِ والفاعلِ: خبرُ المبتدأِ.

ونلك الورد: مفعول حرَّم.

# أَنْ مَن يَمْ عِي نِسل فِي ضِسرام تَلْتَظِي فِي كُلّ حِينِ مَاتَشَااً أَنْ مَعِي كُلّ حِينِ مَاتَشَااً

#### اللغسة

نَفْدَ، بالدال المهملة الكسمِع، نفاداً ونَفَداً: فني وذهب، وأنفده: أفناه 2. وأما النفاذ بالذال المعجمة، فجواز الشيء عن الشيء والخلوص منه كالنفوذ.

والثارُ معروفةٌ، مؤنثةٌ، وقد تُنكّر.

تنبيه

نكر ابنُ حجر الهَيشي في شرح الهمزية أنَّ النَّارَ واويةُ العينِ<sup>3</sup>، ويشهدُ لصحةِ ذلكَ قولُهم: تتورتُها، وفي الجمعِ أنوار ونيران، وأصلُ نيرانٍ نِوران، فقلبت الواوُ ياءً لوقوعِها إثر كسرةٍ كميزان، ولابنِ صارةً في وصفِ النارِ<sup>4</sup>:

لاَبْنَةِ الزَّنْدِ فِي الكَوَافِينِ جَمْرِ للْهُ الْأَنْدِ فِي الكَوَافِينِ جَمْرِ للْهُ اللَّهُ وَلِي عَنْهُ الوَلاَ تَكْذَيُ وَفِي عَنْهُ الوَلاَ تَكْذَيُ وَفِي عَنْهُ السَبَافِكَ تِبْسِرِ مَلَكَ مَا فَحْمَهُ السَبَافِكَ تِبْسِرِ كُلَّمَا وَلْول النَّسِيمُ عَلَيْهُا

كَ الدَّرَارِي، فِ عِي لَيْلَ فِ الظَّلْمَ اءِ الْمَلْمَ اءِ الْمَدْهِ الْمَدِيمِ الْمَدِيمِ الْمَدِيمِ الْمَدِيمِ الْمَدِيمِ الْمَدِيمَ الْمَدْمَ الْمَدْمُ الْمَالِيمُ الْمَدْمُ الْمُدْمُ الْمُدُمُ الْمُدْمُ الْمُدُمُ اللَّهُ الْمُدْمُ الْمُدْمُ الْمُدْمُ الْمُدْمُ الْمُدْمُ الْمُدْمُ الْمُدْمُ اللَّهِ الْمُدْمُ اللَّهِ الْمُدْمُ اللَّهُ الْمُدُمُ اللَّهُ الْمُدْمُ اللَّهُ الْمُدْمُ اللَّهُ الْمُدْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدْمُ اللَّهُ الْمُدُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدْمُ اللَّهُ الْمُدْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُدُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُع

ا ـ ديو ان ابن سهل 286.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - القاموس المحيط (نفد).

<sup>3</sup> ـ شرح الهمزية 31.

<sup>442/3</sup> ونفح الطيب 281/2 و الطبيب  $^4$ 

سَفَرَتْ عَنْ جَبِينِهَا فَأَرَتْنَا حَاجِبَ الشَّمْسِ طَالِعاً بِالعِشَاءِ لَوْ تَرَانَا مِنْ خَلْفِهَا قُلْتَ: قَوْمٌ يَتَعَاطَ وْنَ أَكْوُسَ الصَّهْ بَاءِ وقَالَ ابنُ لبَّال أَ:

فَحْمِ نَكَا فِي حَشَاهُ جَمْرٌ فَقُلْ تُ: مِسْكَ وَجُلَّنَالُ لَوْخَدُ مَن فَوْقِهِ الْعِدْزَلُ لَوْخَدُ مَن فَوْقِهِ الْعِدْزَلُ وَقَالَ ابنُ صارة 2:

شَابَتْ نُوَاصِي النَّارِ بَعْدَ شَبَابِهَا وَتَسَتَّرتَ عَنَّا بِثَوْبِ رَمَ الدِ وَسَادِ وَالْمَازَهُ اللهِ العربي [وأجازَه ابنُ العربي 3]:

شَابَتُ كَمَا شَيْنَا وَزَالَ شَبَابُنَا فَكَأَنَّمَا كُنَّا عَلَى مِيعادِ وَلَا عَلَى مِيعادِ وَلاَئِي مِيعاد ولأبي حيان في مليحِ فحَّامٍ <sup>4</sup>:

وَعَلِقْتُ لَهُ مُسْوِدً عَيْسِنٍ وَوَفْسِرَةٍ وَتَوبٍ يُعانِي في صَنْعَةَ الفَحْمِ عَنْ قَصْدِ

أ ـ في الأصل: ابن لنال. وفي شريشي الكبير 281/2، ونفح الطيب 442/3: الفقيه الأديب ابن لبال.

قلت: ولعله أبو الحسن على بن أحمد بن على بن فتح، وهو لبال بن أمية، أنشد ابن دحية، وترجم لـه هذا الأخير، ونقل نماذج من شعره في المطرب 97.

والبيتان في الشريسي الكبير 281/2، ونفح الطيب 442/3.

وفي الأصل: ذكت، وما أثبتناه عن نفح الطيب، وفي الشريسي الكبير: ذكت في حشاه نار.

<sup>2</sup> ـ في الأصل: ابن العربي، وهو خطأ (انظر أزهار الرياض 88/3، ونفح الطيب 30/2-31).

أ د زيادة ضرورية، مستوحاة من المصدرين السابقين.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ـ ديوان أبى حيان 440-441.

لُطَاخَةُ مِسْكِ فِي جَنِيٌّ مِنَ السورَدِ كَأَنَّ خُطُوطَ الفَحْم فِي وَجَناتِهِ

ولابنِ جُرجِ في أسودًا:

وَ النَّهِ مَسْ تَطْلُعُ غِرَّهُ رئبً السن لَيْ لَ اللهِ اللهُ وَالكِ أَسُ تُسْ طَعُ حُمْ رَهُ وَظَلَلٌ يَسْدُودُ لَونُكُ قَدْ أُوقِدَتْ مِنْهُ جَمْدِرَهُ كَأَنَّــــهُ كُـــشُ فَحْـــــم

ابنُ تميم<sup>2</sup>:

كَأَنَّمَ اللَّهُ مَا وَقَدْ خَمَ لَتُ وَجَمْرُ هَا بِالرَّمَ الدِّ مَسْتُ ورُ نَمْ جَرَى مِنْ فَوَاخِتٍ \* نُبحَتْ مِنْ فَوْقِهَا رِيشُهُ نَ مَنْ ثُصورُ

كَأَنَّمَ النَّالُ فِ عِي تَلَهُّبِهَ ا زِنْجِيَّةُ شَبَّكَ تُ أَنَامِلَهَ الْمَرْنَجَةِ لِتُخْفِيهَ الْمَرْنُجَةِ لِتُخْفِيهَ الْمُ

وَالْفَدْ مُ مِنْ فَوْقِهَا يُغَطِّيهَا

ويقالُ: نتور تُها أي نظرتُ لنارها. وعليهِ قولُ امري القيسِ5:

تَوَرَّتُها مِنْ أَنْرِعَاتٍ وَأَهْلُهَا بِيثُرِبَ أَنْدَى دَارِهَا نَظُرْ عَالِ

ا \_ الأبيات في الغيث المسجم 256/1، ولعل ابن جرج المقصود هو أبو جعفر أحمد بن عتيق بن جرج المعروف بابن الذهبي، فيلسوف طبيب له مشاركة في الأدب، لقيه ابن سعيد بمراكش. (المغرب 102/2).

<sup>2</sup> \_ المصدر السابق، ومعاهد التنصيص 102/2.

الفواخت: جمع فاختة، وهي ضرب من الحمام المطوق (اللسان: فخت).

<sup>4</sup> ـ النارنج: نوع من الليمون.

ديوان امرئ القيس 31. (رواية الأصمعي).

ومعنى هذا البيتِ من العوائص. وقد استصعبه جماعةً من أشياخياً. ورأيت بخط الشيخ الأديب حامل لواء البلاغة بعصريا، أبي عبدالله سيدي محمد بن زلكور الفاسي أ، رحمه الله في تفسير معناه ما ملخصه أن يكون (أنتى): فعل ماض، و"دارها" بالنصب: مفعول به. [ونظ] رعال: فاعل والمعنى: قرب دارها مني، وأن كانت بعيدة، تفكيري في محاسنها البديعة، وجو لان خاطري في جمالها، فأراد بالنظر العالي نظر الوهم والخيال، انتهى. وهذا الذي نكرة في معنى البيت حسن لو ساعته الرواية. والذي نكرة ابن خروف في إعراب الأشعار الستة أن (دارها) بالجر مضاف اليه ما قبلة. ولم يزد على هذا، فليتأمل.

رجع. وضرِمت النارُ كفرِحتْ: اشتعلتْ، وأضرَمها وضرَّمها واستَضرْمها: أوقَدَها.

و"اللَّظَى كالْفَتَى: النَّارُ، أو لهيبُها، لَظيَتْ كَرَضييَتْ لظَّى، والتَظَتْ وتَلَظَّتْ: تلهَّبتْ "3.

"والحينُ بالكسرِ [الدهرُ<sup>4</sup>] أو وقت مُبهم، يصلحُ الجميع الأزمانِ طالَ أو قصرُرَ، يكونُ سنة أو أكثر".

وشاءَ الشيءَ: أرادَه، والمَشْيئةُ: المحبَّةُ.

المعنسي

أنَّ بينَ ضُلُوعِي من لواعج الاستياقِ ناراً مُؤجَّجَةً، أحرقت ضلوعي، وأفنت نُموعِي،



أ محمد بن قاسم المشهور بابن زاكور الفاسي (1190هـ-1708م) لـ مؤلفات في الأدب (انظر كتابنا الإفراني ص67-68).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ في الأصل و (ج): الست.

<sup>3</sup> ـ القاموس المحيط (لظي).

<sup>4</sup> ـ زيادة من المصدر السابق (حين).

وجفَّتْ حرارتُها ماءَ جُفُونِي، لأنَّ الحرارةَ جفافة النداوةِ، فهيَ في كلِّ وقتِ تلتهب بإرادتِها. وقد أكثر الشعراء في هذا المعنى. ولا يُعجبني في هذا المعنى إلا قول السيخ عبد الوهاب المالقى أ:

مَا هُمَا طَرَفَا غُصُنِ أَخْضَرِ عَصَابِ الْخُصَرِ مَا عُصَاءُ فِي الجَانِبِ الْأَخْسِرِ لَاخَسِرِ

كَانَ فُ وَادِي وَطَرْفِ مِ مَعَا إِذَا الشُّتَعَالَ النَّالِ فِي جَانِب

ابنُ رشيقٍ<sup>2</sup>:

إِنْ كُنْتَ تَتْكِرُ مَا مِنْكَ ابْتُلِيتُ بِ وَأَنَّ بُرْءَ سَقَامِي عَـزَّ مَطْلَبُـهُ أَشِرْ بِعُودٍ مِنَ الكِبْرِيتِ نَحْوَ فَمِي وَانْظُرْ إِلَى زَفَرَاتِي كَيْـفَ تُلْهِبُـهُ

## المعانسي

نوَّنَ (نارٌ) ونكَّرها لقصد التفخيم. وأكَّد ذلكَ بالظرف <sup>3</sup>، وفيه ما لا يخفى من الجمع بينَ الضِّرام والتلظي، رغبة في الاستعطاف، وإظهاراً للشكاية.

#### البيان

أطلق النارَ على ما يجدُه في قلبِه من مضاضةِ الهجرانِ، تَوسعاً. وأتى بالنَّاظِي والاشتعال تقريباً لجانب الاستعارةِ.



ا ـ نفح الطيب 60/2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - ديوان ابن رشيق 33، والشريشي الكبير 251/2.

<sup>3</sup> ـ في الأصل: بالطرف، وهو تصحيف.

## البنيع

فيه التتكيتُ بالتاءِ المثناةِ. وحقيقتُه عُرفاً، أن يقصدَ المتكلمُ إلى الشيءِ بالنّكرِ، دونَ أشياءَ كلُّها تسدُّ مسدَّهُ، لولا نُكتةٌ في ذلكَ الشيءِ المقصودِ تُرجِّحُ اختصاصَهُ بالنكرِ. ومن أمثلتِه قوله تعالى: "وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَ"، فخص الشّعرى لأن من العربِ من عبدَها. ومنهُ قولُ ابن الزقاق2:

وَمِنْ أَعْجَبِ الأَشْنِيَاءِ أَنِّي مُسْلِمٌ حَنِيفٌ، ولَكِنْ خَيْرُ أَيَّامِيَ السَّبُتُ فخصَّ هذا اليومَ لأنه ظفِرَ فيهِ بالمحبوبِ. ولبعضيهم في المعنى:

تَخَرَّتِ اليَهُ ودُ السَّبْتَ حَقَّاً وقُلْنَا فِي العَرُوبَةِ 3 يسومُ عيدِ فَلَمَّا أَنْ طَلَعْتَ السَّبْتَ فِينَا أَطَلْتَ لِسَانَ مُحْتَجِّ اليَهُ ودِ

قلتُ: في هاتين <sup>4</sup> المُقطَّعتينِ اللقبُ البديعي المُسمى بالتغايرِ، وهو عبارةٌ عن تلطُّفِ الشاعرِ بمدح ما كانَ نَمَّهُ، أو نمِّ ما كانَ مَدحَهُ هو أو غيرُه، كقول بعضيهم:

ولَسْتُ أَنْسَى أَبَداً حُبِبٌ (لا) تُحِبُ غَيْرِي، أَبَداً، قالَ: لاَ فَدْ أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى بُغْ ضِ (لاً) لأَنْ نِي قُلْتُ لَا اللهُ: سَيِّدِي

و ألطف منه قول أبي القاسمِ السُّهيلي:



<sup>1</sup> ـ سورة النجم 49/53.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ البيتان في المطرب 105 ونفح الطيب 19/4، 300.

في الأصل: حنيفي، وهو غلط، والتصويب من المطرب ونفح الطيب.

<sup>3 -</sup> العَروبةُ: يوم الجمعة.

<sup>4</sup> ـ في الأصل: و (ج): هذين، وهو غلط.

لَمَّا لَجَابَ بِلاً، طَمِعْت بُوصِلِيهِ وكَذَا نعَم بنَعِيم وَصنل آننَست،

وقِلَ الطُّغرِ ائِي1:

مَنْ خُص بالشُّكْرِ الصَّديقَ فإنَّنِي جَعُلُوا النَّنَافُسَ فَى المَعَالِي نَيْنَكِي ونَعَوا لِلِّعِيِّ مَعَادِبِي فَحَذِرْتُهَ ولَربُّهُ مَا انْتَفَع الفَتَى بعَدوِّه

أخذهُ أبو حَيان فقالَ:

عِدَاتِي لَهُمْ، فَضل عَلَى وَمِنَّـةً.

إِذْ حَسرتُ لاَ حَرَّفَ اللهِ عَرَّفَ اللهِ مُعْتَقِفَ ان

فَنَعَم وَلاَ فِي اللَّف ظِ مُتَّقِقَ ان

أحبُو بخالِص شُكْري الأعداء

حَتَّى امْتَطَيْتُ بِنَعْلِى الجَوْزَاءَ

ونَفَيْتُ عَنْ أَخْلاقِكَ عَالَاقُدَاءَ

وَالسُّمُّ، أَحْيَانِاً، يَكُونُ شِفَاءَ

...لبيتين <sup>2</sup>

ومن التغاير رسالةُ السيفِ والقلم التي أملاها جمالُ الدين ابنُ نُباتةً، ونقَلَها الحِجازي وابنُ لبي حجلة <sup>3</sup> وغيرُ هما. ولبياتُ المغايرةِ كثيرةً، والشعرُ كما قالَ ابنُ الرومي<sup>4</sup>:

<sup>1</sup> \_ الأبيات في نفح الطيب 290/3.

<sup>2</sup> ـ البيتان هما:

عِداتي لَهُمْ فَصَلَّ عَلَيَّ ومِنَّة فلا أَذْهِبَ الرحْمَانُ عَنَّا الأعاديا هُمُ بَحِثُوا عِن زِلَّتِي فاجتنبتُها وهُم نافسوني فاكتسبتُ المَعاليا وهما في ديوان أبي حيان 415/5، ونفح الطيب 290/3.

<sup>3</sup> ـ انظر ها في خزانة الأدب فلعل الإفراني سها فوضع ابن أبي حجلة بدل ابن حجة.

 <sup>4</sup> ديوان ابن الرومي 4/1144 (تحقيق حديث نشار) وفيه: ترجيح لقائله.. بعض تغييره. ومجاج النحل: هو العسل

فِي زُخْرُفِ القَولِ تَرُويرِ لِياطِنِهِ تَقُولُ: هَذَا مُجَاجُ النَّحْلِ تَمْدَحُهُ مَدْرُ وَنَمٌ، وَذَاتُ الشَّيْء وَاحِدةً

وَالْحَسَقُ قَدْ يَعَرَيِهِ سَسُوءُ تَعْبِيسِرِ وَإِنْ نَمَمْسَتَ، فَقَسَل: قَسِيْءُ الزِّنَابِيسِرِ إِنَّ البَيَسانَ يُسرِي الظَّلْمَاءَ كَالنَّسورِ

الإعسراب

أنفدَ: فعل ماضٍ.

ويَمْعي: مفعولٌ به مُضاف لياء المتكلم. وما أحلى قول سعد الدين ولَد ابن العربي الحاتمي:

لِي حَبِيبٌ بِالنَّمُو أَصبَّحَ مُغْرَى قُلْتُ: مَاذَا تَقُولُ حِينَ تُنَادِي قَالَ لِي: يَاغُلَمُ أَوْ يَا غُلَمِي!

فَهْ وَ مِنِّ ي بِمَا أُعانِيهِ أَنْرَى يَا حَبِيبِ أَنْرَى يَا حَبِيبِي، المُضَافَ دُونَكَ جَهْرًا قُلْتُ: لَبَيْكَ عَشَرًا

ونارٌ: فاعلٌ.

وفي ضرِلم: وصف له.

وتَلْتَظِي: فعل مُضارعٌ.

وضميرُ النارِ فاعلُه.

وفي كلِّ حينٍ: يتعلَّقُ بهِ.

وما: مصدرية لا غير، أي مشيئتها.



## هِسَى فِسَى خَدَّيْسِهِ بَسِرةٌ وَسَسِلاَمُ وَهُسَى ضُسرٌ وَحَريسَ فِسِي الحَسْسَاءُ

اللغية

قال في القاموس: "هِيَ، ويُشدَّدُ، كنايةٌ عن الواحدِ المؤنثِ، وقد تحذَفُ ياؤُه فيقالُ هِ"2. والخَدُّ: معلومٌ.

والبَردُ: ضدَّ الحرِّ، ويُطلقُ على الموتِ، ومنه: "لاَ يَذُوقونَ فِيهَا بَرْداً"، وذكرَ العُزيزي أن البَردَ في الآيةِ أريدَ به النومُ 4، قال: وفي المثلِ: "منعَ البرد البرد".

والسَّلامُ: السلامةُ، أي الخلوصُ من التهلكةِ، ولهذا سميتِ الجنــةُ دارَ السلام، أو لأنَّ الملائكةَ يسلّمون فيها على المؤمنينَ. ونهرُ السلام: دجلةُ. ومدينةُ السلامِ: بغدادُ، وفيها يقولُ القاضي عبدُ الوهاب:

وَفِي بَغْدَادَ سَدَادَ سَدَا سَدَادَ سَدَادَ سَدَادَ السَّدَ عَلَى سَدِدَامَ لَمَ لَمَ سَدَا اللهَ عَلَى سَدِدَامَ لَمَ اللهَ عَلَى سَدِدَامَ اللهَ عَلَى سَدِيدَ قَ عَلَى سَدِدَامَ اللهَ عَلَى سَدِدَامَ اللهُ عَدَادَ عَدَادَ اللهُ عَدَادَ اللهُ عَدَادَ اللهُ عَدَادَ اللهُ عَدَادَ عَدَادَ اللهُ عَدَادَ عَدَادَ اللهُ عَدَادَ اللهُ عَدَادَ عَادَادَ عَدَادَ عَادَادَ عَدَادَ عَدَادَ عَدَادَ عَدَادَ عَدَادَ عَدَادَ عَدَادَ عَ

وفيها أيضاً يقولُ6:



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ـ ديوان ابن سهل 286.

<sup>2</sup> \_ القاموس المحيط (هاء)، وفيه: ".. فيقال: حتَّاه فعلت ذلك".

<sup>3</sup> \_ سورة النبأ 24/78.

<sup>4</sup> ـ في القاموس المحيط (برد): "والبرد: النوم، ومنه "لاَيْدُوقُونَ فِيهَا بَرْداً".

<sup>5</sup> لم أعثر على هذا المثل في المصادر المعتمدة عندي في موضوع الأمثال.

 $<sup>^{6}</sup>$  - البيتان وحديثهما في الشريشي الكبير  $^{2}$  189 والغيث المسجم  $^{6}$  -69.

بَغْدَادُ دَالٌ لأَهْلِ المَالِ طَيِّبَةً وَالْمَفَالِيسِ دَارُ الضَّنْكِ وَالضِّينَ قَ أَقَمْتُ فِيهَا مُضاَعاً بَيْنَ سَاكِنِهَا كَأَنْنِي مُصْدَفَّ فِي بَيْتِ زِنْدينَ

وسبب قولِه ذلك، أنه لمّا ضاقت عليه المعيشة في بغداد خرج قاصداً مصر، فشيعه أربعمائة مُحنَّك، فقالَ لهم لمّا ودَّعَهم: لو وجدت بين ظُهرانيكم رغيفين كلَّ غَداة وعشية ما فارقت بغداد. ثمَّ إنه لما استوطن مصر بسط الله عليه الرزّق. حكى السيوطي في حسن المحاضرة أن بعضهم دخل على القاضي عبد الوهاب في مرض موتِه، قال: فرأيت نعل زوجتِه من خالِص الذهب وسمعته يقول، وهويجود بروحِه: سبحان الله! عندما عِشا مِتْنا.

والضُّرُّ: ضدُّ النفع، والضررُ: سوءُ الحالِ.

والحريق: التهابُ النار.

والحشا: مادونَ الحجابِ ممَّا في البطنِ من كبدٍ وطحالٍ وما نبعَهُ. أو ما بينَ ضلِعِ الخلفِ الذهبِ الذي في آخرِ الجنْبِ إلى الوَرِكِ وظاهرِ البطنِ.

سؤال حسن : كيفَ تكتبُ الحَشا، هل بالألف أو بالياء في آخرِه؟

جوابُه: أن تعتبر القاعدة المقررة عند علماء الخطّ، وهي: أنْ تنظر في الألف التي أ في الإسم الثّلاثي المقصور، فإن كانت منقلبة عن واو كُتب ذلك الإسم بالألف، وإن كانت عن ياء فبالياء. وهذا أصل لا يتكسر قياسه، ولا يهي أساسه. ويُعتبر ذلك [في] التصريف في التثنية والجمع، وتصريف الفعل المأخوذ منه. فعلى هذا يكتب العصا والقفا بالألف، لقولهم في الفعل: عصونت وقونت، وعصوان وقفوان، ويكتب الحمى والحصى والحشى بالياء عصونت فيها:



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ـ وفي الأصل: الذي، وهو غلط.

<sup>2 -</sup> هكذا نص في الأصل على أنها بالياء ثم كتبها (المؤلف أو الناسخ) بالألف.

حَميتُ وحصيتُ، وحِميانِ وحَصياتٌ وحَشيانِ. وإن زادَ المقصورُ على الثلاثةِ كتبَ بالياءِ مُطلَقاً، كملهًى ومرمّى ومَنتَى، إلا أن يكونَ قبلَ آخرِهِ يَاءٌ، فيكتبُ بالألفِ لئلاَّ يجمعَ بينَ ياعَيْن، كَعُلْيًا ودُنْيًا، إلاَّ يَحْيى إسماً فيكتبُ بالياءِ، للفرقِ بينه وبينَ يحيا فِعلاً.

وحُكُمُ ما يُكتبُ من الأفعالِ المعتلةِ بالألفِ والياءِ، مثلُ حكم الأسماءِ المقصورةِ. قالَ الرئيسُ أبو محمدِ القاسمُ الحريري: وهذه القاعدةُ ممَّا يخبطُ فيها الخواصُّ خبطَ عشواءً أ.

## المعنسى

أن فعلَ النارِ التي أظهرت الشكاية بها جزعاً من لذغها للفؤادِ عجب، وذلك أنها في روض وجنات الظبي نار الخليل، التي قال لها الجليل: "كُونِي بَرداً وسَلاَماً" ، وفي شيغاف أضالعي نار ترمي بشرر ، مع أن النار شيء واحد جمع بين الضرر والنفع، والحرارة والبرودة.

ومعنى البيتِ مما جرى كُماةُ البراعةِ في رِهانه. قال ابنُ سَناءِ المُلكِ من قصيدةٍ 4:

دَنُونْتُ وَقَدْ أَبْدَى الكَرَى مِنْهُ مَا أَبْدَى وَأَبْصَرِنْتُ وَخُصْرَةً وَأَبْصَرَنْتُ فِي خَدَيْسِهِ مَاءً وَخُصْرَةً تَلَهَ بَ مَاءُ الخَدِّ، أو سَالَ جَمْرُهُ وَفِي القَلْبِ نِيرِانُ الخَلِيلِ تَوقَدتُ،

فَقَبَّاتُ أَوْ إِحْدَى الْخَدِّةُ تِسْعِينَ أَوْ إِحْدَى فَمَا أَمْلَحَ المَرْعَى وَمَا أَعْدَبَ البورِدَا فَيَا مَاءُ، مَا أَذْكَى! ويَا جَمْرُ، مَا أَنْدَى! ومَا ذُقْتُ مِنْهَا لا سَلَاماً ولا بَسرِدارً



<sup>1</sup> ـ درة الغواص 129–130 بتصرف.

<sup>2</sup> ـ صلة الآية: "تُلْنَا يَانَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً عَلَى إبراهيم". ( سورة الأنبياء 69/21)

<sup>3</sup> \_ يشير إلى الآية:" إنَّها تَرْمِي بشَرَر كَالقَصْر"، (المرسلات 32/77).

<sup>4</sup> \_ الأبيات 1، 2، 3، 13 من قصيدة في ديوان ابن سناء المُلك 206.

أ. اقتباس من الآية: "لاَيْدُوقونَ فيها برداً وَلا سَلاَماً". (سورة النبأ 24/78).

حسنُ الزغاري، وما أحسنَهُ:

وَافَ لَى كِتَ ابْكَ، يَاخَلِي لِي، بَعْدَمَ الْكِنْ أَرَى نَارَ الشَّيْيَاقِ فِي لَمْ تَكُ نَ نُ

وقال ابن قرناص $^1$ :

وَوَجُنَةٍ قَدْ غَدَتْ كَالوَرْدِ حُمْرَتُهَا كَأَنَّ مُوسَى، كَلِيمَ اللَّهِ، أَقْبَسَهَا

وأحسن أبو بكر ابن القوطية 2:

قُمْ فَاسْ قِنِيهَا عَلَى الورد الَّذِي فَغَمَا كَأَنَّمَا ارتَضعَا خِلْفَي سَمَائِهِ مَا كَأَنَّمَا ارتَضعَا خِلْفَي سَمَائِهِ مَا كَانَّ ذَا طُلْيَةٌ نُضَّتُ لِمُعْتَرضٍ كَانَّ ذَا طُلْيَةٌ نُضَّتُ لِمُعْتَرضٍ أَوْلاً، فَذَا كَانَابِيب لللَّجَيْن، وَذَا

حكمَ تُ عَلَى بِبُعْ دِكَ الأَيِّامُ بَرِداً عَلَى ، وَفِيهِ مِنْكَ سَلِمُ

وَأَشْبَهَ الآسَ ذَاكَ العَارِضُ النَّضِرُ وَأَشْبَهُ الخَضِرُ النَّضِرُ النَّارِأَ، وَجَرَّ عَلَيْهُا ذَيْلَاهُ الخَضِرُ

وبَساكِرِ السَّوْسَنَ الغَصَّ الَّذِي نَجَمَا فَارُضَعَتْ لَبَنا هَذَا وَذَاكَ دَمَا وَذَاكَ خَدِّ غَداةَ البَيْنِ قَدْ لُطِمَا جَمْرُ الغَضَا حَرَّكَتْهُ الريِّحُ فَاضْطُرَمَا

## افِـــادُة

قالَ في درة الغواصِ: السَّوسَنُ بفتحِ السِّين كَكُوثُر وجَوْهر، والخواصُ يوهمونَ فيضمونَ السينَ، ولم يُسمع في كلام العربِ فُوعَلَ إلاَّجؤذر 3، وبَنَى على هذا مَن قال:



<sup>1 -</sup> البيتان في تزيين الأسواق 493.

وفي الأصل: ذلك، وهو خطأ، والتصويب عن تزيين الأسواق.

 $<sup>^{2}</sup>$  ـ الأبيات في رفع الحجب 153/1 ودرة الغواص  $^{2}$ 

في الأصل: نعما، وأثبتنا ما في رفع الحجب. وفي درة الغواص: فعما بالعين المهملة.

فغم الوَردُ: تَفْتَحَ. ونجمَ: ظهرَ وطلعَ. والخِلفُ: حلمةُ ضرع الناقة. والطُّلْبيةُ: العنقُ. أو أصله. والنَّصُ: الإظهارُ، ونص الشيءَ: أظهرَه.

لَهُ يَكُفِكَ الهَجْرُ فَاهَنِيْتَ لِي أَوْلَهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

تَفَ اوُلاً بِالسُّوءِ لِـــي سُوسَنَــــة يُخْبِــرُ أَنَّ السُّوءَ يَبْقَــي سَنَـــــة

ومن معنّى قول ابن سهل قول ابن العنيف $^{1}$ :

وَعُيُونِ أَمْرَضُنَ جِسْمِي وَأَضْرُمُ ـ وَخُدُونِ أَمْرُضُن جِسْمِي وَأَضْرُمُ ـ وَخُدُودٍ مِثْدُ لِ الريد الساض زَواهِ لَحُمْ أَكُنْ مِنْ جُنَاتِهَا، عَلِمَ اللَّ

\_نَ بِقَلْبِي لَوَاعِ \_ جَ البَلْبَ الِ
مَا لِأَيَّامِ حُسْنِهَا مِ نَ وَوَالِ
هُ، وَإِنِّي بِحَرِّهَا اليَوْمَ صَالِي

ووعد ابنَ رشيقِ مَحبُوبُه أن يكونَ عندَه يومَ عيدٍ، فصلَّى وارتقبَ، فإذا السماءُ قد أرعت وأبرقت فكتبَ إليهِ<sup>2</sup>:

> تَجَهَّمَ العِيدُ وَانْهَلَّتُ مَدَامِعُهُ كَأَنَّهُ جَاءَ يَطْوي الأرْضَ مين بُعُدٍ

وكُنْتُ أَعْهَدُ مِنْهُ البِشْرَ وَالضَّحِكَ الشَّرُ وَالضَّحِكَ الشَّوْقَا الْمُ يَجِدُكَ بَكَى

قَرِّبَا مَرْبُطَ النَّعامةِ مِنِي لَقِحَتُ حرب وائلِ عن حيالِ

لَمْ أكن من جُناتها....

(انظر الأصمعيات 71). وقد ضمنه ابن العفيف هنا للمناسبة

وعلق عبد الرحيم العباسي على هذا البيت في معاهد التنصيص 168/4 بقوله: "صرف لفظ جناتها من معنى الجناية إلى معنى الجنى".

البَلْبالُ: الهمُّ.

<sup>2</sup> ـ ديوان ابن رشيق 140.

<sup>1 -</sup> ديوان الشاب الظريف 55. والثالث من هذه الأبيات هو للحارث بن عباد البكري من أبطال حرب البسوس في الجاهلية، قاله في هذه الحرب، وصلة البيت قبله:

## المعانسي

زادَ (السلامة) لدفع مكيدةِ البرودةِ، لأنها إذا استحكمتْ كانت عذاباً. وهذا ممًّا يقولُه علماءُ النفسير: لو قالَ اللهُ لنار الخليل: "كُونِي بَرْداً" ولم يزد : وسلاماً ، لمات برداً.

#### البيان

في التعبير: البردِ والسلامِ ما لا يخفى من ترشيحِ استعارةِ النارِ الخُدودِ، حتى كانت هذه النارُ كنارِ إبراهيمَ الخليلِ، ويُروى أنَّ إبراهيمَ، عليهِ السلامُ لمْ يَنتفعْ أحدٌ بالنَّارِ يومَ أُلقِيَ فيها. وكانَ إذاك ابنَ ستَ عشرةَ سنة 2. وحُكيَ أنَّ عبدَ اللَّهِ ابنَ عُمرَ قالَ لمُجاهدٍ: أَتري من أشارَ بتحريقِ إبراهيم؟ قال: لاَ، قال: رجلٌ من أعرابِ فارسَ. قال: وهلْ للفُرسِ أعراب؟ قال: نعم، الكُردُ.

## البديسع

فيه الاقتباسُ في "برد وسلام"، وهو أن يُضمِّن المتكلِّمُ آيةً من كتابِ اللهِ خاصةً. وتقدم في السَّمطِ الأولِ تحريرُ أقسامِه. والاقتباسُ منهُ ما لا يُخرجُ فيهِ عن أصل معناهُ، كقولِ الحريري: "قلمْ يكُ إلاَّ كلمح البصرِ أو أقرب، حتى أنشدَ فأغْرب" 3. ومنهُ ما يُخرجُ فيهِ عن أصله، كقول ابن الرومي 4:



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> سورة الأنبياء 69/21.

<sup>2</sup> ـ في الأصل: ستة عشر، وهو غلط.

أوضع ذلك ابن حجة في خزانة الأدب 540 بقوله: "كناًى به عن شدة القرب، وكذلك هو في الآيـة".
 والآية هي: "وما أمر الساعة إلا كَلَمْح البَصر أو هُوَ أقْرَب" (سورة النحل 77/16).

<sup>4</sup> البيتان في ديوان ابن الرومي 1553/4 وعقود الجمان 167 وخزانة الأدب 540.

وقد بين ابن حجة نوع الخروج عن الأصل في هذا الاقتباس في خزانة الأدب 540 فقال: "كنّى بـه عن الرجل الذي لا يُرجى نفعُه، والمُراد به في الآية الكريمة أرضُ مكة". والآية هـي: "رَبَّنَا إنّي أَسْكُنْتُ من يُربّي بواد غير ذِي زَرع". (سورة إبراهيم 37/14).

لَئِن أَخْطَاْتُ فِي مَدْدِ كَمَا أَخْطَاْتَ فِي مَنْعِي لَقَد أَنْزلُت مَا جَاتِي بِسوادِ غَيْسرِ ذِي زَرْع

قال ابن حجة: يجوز ُ للمقتبسِ أن يغير اللَّفظَ المقتبس منه بزيْد أو نقْص، أو تغيير أ، كقوله 2:

كَانَ الَّهِ فِي خِفْتُ أَنْ يكُونَها إنَّها السِّي اللَّهِ راجعُ ونسا

فإنْ قلتَ: من غير شيئاً من القرآن فهو كافر"، قلتُ: هُم يقولون في الاقتباس: أخذُ الآية من القرآن لا على أنها منهُ، ولهذا قالوا: إنهُ ليسَ من الاقتباسِ قوله:

رُبُمَ الطَّاطَ الزَّمَ الرُّوُوسِ الرَّوُوسِ الرَّوُوسِ الرَّوُوسِ الرَّوُوسِ الرَّوُوسِ الرَّوُوسِ الرَّوُوسِ الرَّوْوسَ الرَّوْوسَ الرَّوْوسَى "الرَّوْوسَى "الرَّوْقُوسَى "الرُّوْقُوسَى "الرَّوْقُوسَى "الرُّوْقُوسَى "الْمُوسَى "الرَّوْقُوسَى "الْمُوسَلِيْقُولُ "الْمُوسَلِيْلِيْلُوسَى "الْمُوسَلِيْلُو

أَيُّهَا المُسْتَطِيلُ بِالبَغْنِي أَقْصِرْ وتَذَكَر قَولَ الإلَه بَعَالَسى:

ومنه للشهاب العسقلاني4:

خَاضَ العَوَاذِلُ فِي حَدِيثِ مَدَامِعِي فَعَاضَ العَوَاذِلُ فِي حَدِيثِ مَدَامِعِي

لَمَا رَأُواْ كَالبَحْرِ سُرْعِة سيْرِهِ الْحَدِرِ سُرْعِة سيْرِه



أ ـ في خز انة الأدب 540: "بزيادة أو نقصان أو تقديم أو تأخير".

<sup>2</sup> \_ البيت في معاهد التنصيص 139/4.

وفيه اقتباس من الآية: "الذينَ إذا أصابتهم مصيبةٌ قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون" (سورة البقرة 156/2). فقد عوض "إنا لله وإنا إليه..." بقوله: "إنا إلى الله"، وفيه نقص.

<sup>3</sup> ـ سورة القصص 36/28.

لبيتان في خزانة الأدب 542 وعقود الجمان 169 ومعاهد التنصيص 143/4.

وآية الاقتباس: "قلاً تُقَعُدُوا مَعَهُم حتى يخُوضُوا في حديثِ غيرِه" (سورة النساء 140/4).

وقد ألفَ بعضُ أصحابنا في الاقتباسِ. وجمعَ في ذلكَ كراريسَ حسنة وسمَّاهُ بالنبراس في حكم الاقتباس. والذي عليه المحققونَ جريانُ الاقتباسِ في الحديثِ أيضا، بل زادَ الطَّيبي أن يكونَ في مسائلِ الفقه 1. ومن لطيفِ الاقتباسِ في الحديثِ قولُ ابنِ آجرومَ في سيف مولانا إدريس الموضوع على رأس منار القروبينَ 2:

شَامُوا بِفَاسِ سَيْفَ إِدْرِيسِهِمَ مُنَا أَشْعُرُوا بِقَوْل خَيْرِ الصورَى:

والأحمد بن يَحيى الخزرجي 3:

أَنْكَرَ السَّيْفَ بِالمَنَارِ بِفَاسٍ لِأَعْلَى الْمُسَارِ بِفَاسٍ لاَ يَرُعْكَ الحُسَامُ سُلَّ عَلَيْهَا

محمدُ الربيبُ4:

وَمَا خَصَّ إِدْرِيسُ المَنَارَ بِسَيْفِ بِهِ مُشْيِهِراً: أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ تَأْمَنُسُوا

فَوْقَ مَنَــــارِ لاَ لأَمْـــرِ مَخُـــوفُ " "جَنَّتُكُمْ تَحْــتَ ظِـــلاَلِ السَّيُـــوفُ "

قَالِلٌ إِنَّ ذَاكَ [دَاعِ] فَتِمَامِ جَنَّهُ الخُسَامِ جَنَّهُ الخُسُامِ

لِغَهِ، وَلَكِنْ كَهِ يَعُهُ فِي لِكَاوُهُ وَمَنْ لَمْ يُجِبْ دَاعِيهِ، هَذَا جَرزاؤهُ!



أ ـ خزانة الأدب 541.

<sup>2 -</sup> خصص ابن الأحمر الباب الثاني عشر، وهو الأخير، من كتابه نثير الجمان 451-461 للشعر الذي قيل في سيف إدريس المرفوع على صومعة جامع القروبين من مدينة فاس. وعليه اعتماد الإفراني فيما أورده هذا.

وقد أخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه 93/2، وفيه أن رسول اللهِ قال: "وَاعْلَمُوا أَن الجنةَ تحتَ ظَلال السيوف".

لبيتان في نثير الجمان 453. وقد سبقت ترجمة أحمد بن يحيى بن عبد المنان.  $^{3}$ 

وقد سقطت الدال والألف من كلمة (داعي) في الأصل. والتصويب من نثير الجمان.

<sup>4</sup> ـ في نثير الجمان 454: "صاحبنا الفقيه أبو عبد اللهِ محمد بن عبد الرحمن المعروف بالربيب".

وله أيضاً:

سِر "فَاسٍ لِفَارِسٍ قَدْ بَدَا فِي وَضْعِ إِدْرِيسَ بِالمَنَارِ حُسَامَهُ فَهِمَ الْعِسْزِ لِلنَّتَدَاء فَاوُرْيَى نَارَهُ مُعْلِماً وَشَالَ عَلامَاهُ!

قال ابنُ الأحمرِ: هذه الزيادةُ التي زادَها في المقطوعةِ، وهي ذكرُ العلاَمِ والفنارِ اللذينِ أحدثهُما أميرُ المؤمنينَ أبو عنانِ فارسُ المرينيُّ سنةً  $^2$ . وقال أبو العباسِ الخزرجي $^3$ :

سَيْفُ إِدْرِيسَ بِالمَنَارِ بِفَاسٍ لَيْسَ لِلْغَمَّ، لاَ وَلاَ لِلْمَخَافَ هُ إِنَّمُا كَانَ وَضَعُهُ السَّيْفَ فِيهَا مُعْلِماً أَنَّهُ مَقَرُ الخِلاَفَ هُ

وفي قولِه: "وضعُه"، نظر": لأن واضعَ السيفِ أحمدُ بن أبي بكر الزَّناتي. وقالَ غيرُهُ:

وليس ارْيُفَاعِي فِي السَمْنَارِ لِكُرْبَةٍ وَلَكِنَّهُ كَيْ يَعْلَمَ الحَقَّ جَاهِلُهُ الْحُصُّ عَلَى الخَمْس التِي فَازَ أَهْلُها وَمَنْ حَادَ عَنْ أَوْقَاتِهَا، أَنَا قَاتِلُهُ

قال ابنُ الأحمر: "وقولُه: "أَنا قاتلُه" قل ليس كذلك ، لأنَّ مؤخّر الصل [وات] على أوقاتِها لا يقتلُ وإنما يقتلُ جاحدُها". قالهُ في نثير الجمانِ له. ومنه نقلتُ هذه المقطعاتِ في السيف المذكور. قال شيخُنا أبو العباس أحمدُ بنُ عبدِ الحَي الحَلبي الشافعي: في انتقادِ ابن الأحمر



<sup>1 -</sup> هو فارس أبو عنان المريني.

<sup>2</sup> \_ في الأصل ثلاثة حروف غير مقروءة، وفي نثير الجمان في شهر ربيع الأول سنة تسعة وأربعين وثلاثمائة.

<sup>3-</sup> أحمدُ بن محمد الأنصاري الخزرجي الشهير بالدباغ، قال فيه تلميذه ابن الأحمر: "له نظم رائق، جمع فيه بين الجزالة والحلاوة، ونثر فائق، عليه رداء الطلاوة، وباع عظيم في نقد الأدب.." (نثير الجمان 414\_398).

<sup>4</sup> ـ في نثير الجمان 456: "صاحبنا أبو الفضل محمد بن باشر التسولي" والبيتان فيه 459.

أوقاتها أنا قاتله...

نظر"، لأن مذهب المالكية أن من أخر الصلاة يَقْتُل، ولو قال: أنا أفعل، وإنما الخلاف هل كُفراً، وهو رأي ابن حبيب، أو حداً وهو المشهور 1.

الإعسراب

هِيَ: مبتدأً،

وبَرْدٌ وسَلاَمٌ: خبر".

وفي خدَّيْهِ: في محلِّ نصب على الحال.

و **هي**: مبتدأً.

وضر وحريق: خبر".

وفي الحَشّا: متعلق بأحدهما، فيتتاز عاه، وإما أن يُجعل في محلّ نصب على الحال.

<sup>1</sup> ـ يستفاد من النسخة المعتمدة عندنا من الدر النفيسِ 377 أن هذا الكلامَ وجده ابنُ عبد الحي بطرة نثير الجمان، فردَّه بما يلي: "قلتُ: وهذا كلُّه تعسفٌ بلا فائدةٍ، وإنما جرَى هذا الكلامُ مجرَى المبالغة...".

# أَتَّقِى مِنْكُ عَلَى حُكْم الغَرامُ أُسَداً وَرْداً، وأهدواهُ رَشَرَامُ الْتَقِيلِ مَنْداً وَرُداً، وأهدواهُ رَشَرَامُ

#### اللغية

اتقاهُ يتَّقيهِ: حذر هُ، والاسم التَّقْوَى، أصلُه تَقْيا، قلبوهُ للفرق بينَ الاسم والصفة.

والحكم بالضمَّ: القضاءُ.

"والغرامُ: الولوعُ، والشرُّ الدائمُ، والهلاكُ والعذابُ. والمُغرمُ كمُكرَم: أسيرُ الحبَ والدَّيْنِ، والمُولعُ بالشيء "2.

و الأسدُ: معروفٌ. والوردُ، قال في القاموس: الأسدُ، كالمُتورَد. والوردُ من الخيل: بين الكُميتِ والأشقرِ  $^{3}$ ، قاله الطَّر ابلسي  $^{4}$ . وكأنه سُمِّي بذلكَ لكونِه على لونِ الوردِ. قال أبو تمامٍ  $^{5}$ :

دَرِينَةُ خَيْلٍ لاَ يَسزَالُ لَدَى الوَغَى لَهُ مِخْلَبٌ وَرُدٌ مِنَ الأُسَدِ السورُدِ

وقال أبو الطيب6:



<sup>1</sup> ـ ديوان ابن سهل 286.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ القاموس المحيط (غرم).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ـ المصدر السابق (ورد).

 <sup>4</sup> ـ هو إبراهيم بن إسماعيل الأجدابي لغوي باحث من أهل طرابلس. من كتبه (كفاية المتحفظ) توفي سنة
 470هـ (المنهل العذب 154/1-156)، وإرشاد الأريب 47/1 عن الأعلام للزركلي 25/1).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ـ ديوان أبي تمام.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> ـ ديوان المنتبي 548.

وَلَيْسَ حَيَاءُ الوَجْهِ فِي الذُّنْبِ شِيمَ لَهُ وَلَكِنَّهُ مِنْ شِيمَةِ الْأُسَدِ الورْدِ

والهَوى: العِشْقُ. والرشاُ: الظبيُ، والرِّشاءُ بالكسرِ: الحبلُ. ولابن الرومي $^1$ :

وَإِذَا امْ رُوَّ مَ دَحَ امْ رَأَ لِنَوَالِ فِي وَأَطَ الْ فِي فَقَدْ أَرَادَ هِجَاءَهُ لَوْ لَمْ يُقَدِّرُ فِي فَقَدْ المُسْتَقَى عِنْدَ الورُودِ، لما أَطَ الْ رَشِفَاءَهُ وَلَحْذه الوراقُ2:

سَامِحْ بِفَضْ الِكَ عَبْداً مُقَصِّراً فِ فِ الثَّناءِ رَآئى] قَلِيباً قَريباً فَلَمْ يُطِلْ فِ فِ الرَّشاءِ

قلتُ: في بيتي ابنِ الرومي اللَّقبُ البديعي المُسمَّى بسلامةِ الاختراعِ، ذكرهُ الحلي وابنُ حجةً وغيرُهما. ولابن الرومي اليدُ الطُّولي في استتباطِ المعاني، كقولِه في خباز 3:

إِنْ أَنْسَ لاَ أَنْسَ خَبَازاً مَررَتُ بِهِ يَدْحُو الرُّقَاقَةَ وَشَنْكَ اللَّمْحِ بِالبَصَرِ مَا بَيْنَ رُؤَيْتِهَا قَوْرَاءَ كَالْقَمَرِ مَا بَيْنَ رُؤَيْتِهَا قَوْرَاءَ كَالْقَمَرِ لِلاَّ بِمِقْدَةِ المَاءِ يُرْمَى فِيهِ بِالحَجَرِ لِلاَّ بِمِقْدَةِ المَاءِ يُرْمَى فِيهِ بِالحَجَرِ

وذكر َ ابنُ بسامٍ في الذخيرةِ في ترجمةِ الفقيهِ المَغربي البِماري<sup>4</sup> أنـهُ أنشِدت هذه الأبيـاتُ بينَ يديْهِ، فقال بعضُ تلامذتِه: أما إنه لا يُقدرُ على الزيادةِ عليها، فقال الفقيهُ<sup>5</sup>:

البيتان في ديوان ابن الرومي 11/1، (تحقيق حسين نصار)، ومعاهد التنصيص 110/1.

<sup>2</sup> البيتان في معاهد التنصيص 110/1. والقليب: البئر.

الأبيات في ديوان ابن الرومي 111/3 (تحقيق حسين نصار)، وفي معاهد التنصيص 1/90/1.

<sup>..</sup>وفي الأصل: لم أنس لم أنس، وفي الديوان ما أنس لا أنس. وأثبتنا ما اختاره محقق معاهد التنصيص.

<sup>4</sup> ـ في معاهد النتصيص 1/110: الأديب أبو عمرو النميري.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> ـ البيت في المصدر السابق.

فَكَ اذ يَضْرَطُ إعْجَابًا بِرؤْيَةِ هَا وَمَنْ رَأَى مِثْلُ مَا أَبْصَرْتُ مِنْهُ خَرِي

فضحك من حضر وقالوا: البيت لاتق بالقطعة لولا ما فيه من ذكر الرجيع، فقال أ:

إِنْ كَانَ بَيْرَ عِي هَذَا لَيْ سَ يُعْجِبُكُ مَ فَعَجَّلُ وا مَحْوَهُ أَوْ فَالْعَقُ وهُ طَرِي وَالْ يَيْرَ ع وقال أيضاً<sup>2</sup> يهجو خالداً الشاعر:

لِخَالِدٍ، شاعِرِنا، زَوْجَاةٌ لَهَا حِرِّ يَبُّا غُ مِثْلَيْهَا قَوَّامَاةٍ، شاعِرِنا، زَوْجَاهُ تَسَتَغْفِ رُ اللَّهَ بِرِجَلَيْهَا قَوَّامَاةً:

إِنْ كُنْتَ مِنْ جَهْلِ حَقِّي غَيْرَ مُعَنَّذِر، أَوْ كُنْتَ مِنْ رَدِّ مَـ دْحِي غَيْرَ مُتَّبِبِ فَأَعْطِنِي ثَمَنَ الطَّرْسِ الَّـ ذِي كُتِبَـت فيــهِ القَصِيدَة، أَوْ كَفَّارَةَ الكَــنِبِ فَأَعْطِنِي ثَمَنَ الطَّرْسِ الَّـ ذِي كُتِبَـت فيلهِ القَصِيدَة، أَوْ كَفَّارَةَ الكَــنِبِ

قُلْ لِلْوزَيِرِ، وَقَدْ قَطَعْتُ بِمَدْحِهِ عُمْرِي، فَكَانَ السَّجْنُ مِنْهُ ثَوَابِي: لَا تَخْشَ لاَثِمَتِي بمَا قَدْ جِئْتَهُ مِنْ ذَاكَ فِي، وَلاَ تَصوَقَ عِتَابِي

ابنُ زيدون<sup>4</sup>:

<sup>1</sup> \_ البيت في المصدر السابق.

وفي الأصل: نحو، أو فالحقوة، وأثبتنا ما في معاهد التنصيص.

<sup>2</sup> ـ المقصودُ ابنُ الرومي، كما في معاهد التنصيص 1/110، وفيه البيتان.

وفي الأصل: من يبلع، وأثبتنا ما في معهد النصيص.

<sup>3</sup> ـ هو ابن الرومي كما في المصدر السابق.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ـ ديوان ابن زيدون 255.

لَمْ تُخْطِفِي أَمْرِي الصَّوَابَ مُوَقَّقاً هَذَا جَرِاءُ الشَّاعِرِ الكَذَّابِ! الأبِيورَدي1:

قَدْ بَسَانَ لِي عُنْرُ الكِرَامِ، فَصَدَّهُ مُ عَنْ أَكُثْرِ الشُّعَرَاءِ لَيْسَسَ بِعَالِ لَمُ يَسْأَمُ وا بَنْلَ النَّوال، وإنَّمَا جَمَدَ النَّدَى لِبُرُودَةِ الاُشْعَالِ لَمُ يَسْأَمُ وا بَنْلُ النَّولَ الاُشْعَالِ

## المعنسي

أنَّ هذا المحبوبَ سكنت محبتُه في قلبي، وتخلَّلت مسلكَ الروحِ منِّي، فأعشقُهُ ظبياً. وهو في عظيمِ سطوتِه أجدُه في قلبي كالأسدِ الضاري والغَضنَافَرِ المفترسِ. وينظر لهذا قولُ أبي عبدِ اللهِ القرشي المقرَّي قاضي الجماعة بفاس، صاحبِ القواعدِ الفقيهيةِ مُورِياً 3:



<sup>1</sup> ـ لم نجد البيتين في ديوان الأبيوردي، وهما له في معاهد التنصيص 112/1، وفيه: "ولطيف قـولُ أبـي المُظفرِ الأبيوردي".

<sup>2 -</sup> هو الحسن بن أحمد بن محمد بن حكينا البغدادي، شاعر ظريف يميل إلى الخلاعة، وأكثر أشعاره مقطعات. توفي سنة 558هـ. (فوات الوفيات 148/1، ومعاهد التنصيص 113/1 الحاشية). والبيتان في معاهد التنصيص.

<sup>3-</sup> هو محمد بن محمد القرشي المقري أبو عبد الله قاضي الجماعة بفاس وتلمسان، توفي بفاس سنة 759هـ. ونقل بعد سنة إلى تلمسان. حباهُ حفيدُه صاحبُ النفح ترجمةً موسعةً نقل فيها أخبارَه وأشعاره وأخبارَ شيوخه وتلامذته من مصادرَ متعددة هامة. وأورد نقولا من كتبه تصلحُ أن تكون كتاباً قائماً بذاته (نفح الطيب 203/5-354، وجذوة الاقتباس 298/1-300).

وقال عن كتابِه (القواعد) في نفح الطيب 284/5: "اشتملَ على ألفِ قاعدةٍ، ومانتي قاعدة".

لاَ تَعْجَبَ نَ لِظَبْ يِ قَدْ دَهَا أَسَداً فَقَدْ دَهَا أَسَداً مِنْ قَبْتِلُ سُحُّ ونُ

وسُحنونُ اسمُ طائرٍ لا ينامُ الليلَ، وبه سُمي سحنونُ ابنُ سعيدٍ. وعَنَى بأسدٍ أَسَدَ بنَ الفراتِ وحكايتُه معه في احتيالِه عليهِ في نسخ المدونةِ شهيرةٌ.

قالَ في جذوةِ الاقتباسِ عن القاضي المذكورِ، قالَ: سمعتُ ابن حكمٍ يقولُ: كتب بعضُ أدباء فاس إلى صاحبٍ له أ:

ابْعَثْ الَّهِ بِشَهِ مَدَالُ فَاسٍ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ مَدَالُ فَاسٍ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ مَا أُشْرِيلُ الْمَيْسِةُ مِمَّا أُشْرِيلُ الْمَيْسِةِ وَلَيْهِ

فبعثَ إليهِ بطةً مُرثي 2 يُشيرُ إلى الريّاءِ.

## المعانسي

نكتة قوله: علَى حُكْمِ الغَرَام، الإعلامُ بأن الحبَّ قضاءٌ يُبلى به العبدُ. ومعلومُ أن القضاءَ إذا نزلَ عمي به البصرُ. ووصف الأسدَ بالوردِ، ولعلهُ أضرمُ الأسودِ وأكثرُها عداءً.

ثُمَّ بعدَ كُنْبي هذا وقفتُ على شرحِ ديوانِ أبي تمامِ ليوسُف بنِ عيسَى النحوي المَعروفِ بالأعلم، فوجدتُه قالَ على قولِ أبي تمام<sup>3</sup>:



والبيت في نفح الطيب 339/5، وجذوة الاقتباس 299/1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ـ جذوة الاقتباس 299/1.

<sup>2</sup> ـ "البطة: إناء كالقارورة" (القاموس المحيط: بط) والـ مُرْيِّ بضم الميم وسكون الراء وكسرها كذلك: مركب من الدقيق والملح والعسل وموادَّ أخرى ( دُوزي: مري). وَفي الرائد: "المُري ما يُجعلُ مع الخبز أو الطعام فيطيبُه" "الرائد: مري). وشرح ابن البيطار في كتابه: الجامع لمفردات الأدوية والأغذية 147/4 فوائده الطبية وتأثيره على الهضم.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ـ ديوان أبى تمام.

أَرُدُّ يَدِي عَنْ عِرْضِ حُرِّ وَمَنْطِقِي، وَأَمْلَ وُهَا مِنْ شِدَّةِ الْأَسَدِ السورادِ

أي وأقدِرُ على هَجوِ اللَّئيمِ ولو كانَ في الشَّدةِ كالأسدِ الوردِ، وهو أشدُّها.

## " البيان

فيه التشبيهُ البليغُ بحذف الأداةِ، أي أتوقاهُ كالأسدِ المجتَري، وسلفَ القولُ فيه.

## البديسع

فيهِ التجريدُ، قال في الإيضاحِ<sup>1</sup>: "وهو أن [يُنتَرَع] من أمر ذي صفةٍ أمر<sup>2</sup> آخرُ مثلُه في تلكَ الصفةِ، مبالغةً في كمالِها فيه<sup>3</sup>، نحو: لي من فلان صديق حميم، أي بلغ عندي من الصداقة مبلغاً صح معه أن يُستخلص منه صديق آخرُ". ومنه قولُ الشاعرِ:

أُعَانِقُ غُصْنَ البانِ مِنْ لينِ قَدِّهَا وَأَجْنِي جَنِي الورَدِ مِنْ وَجَنَاتِهَا

فجرَّدَ من قدِّها غصناً ومن وجناتها ورداً. قال الثعالبي: ومن التجريدِ مخاطبةُ الإتسانِ نفسه، كقول أبي الطيب<sup>4</sup>:

لاَ خَيْلَ عِنْدَكَ تُهْدِيهَا وَلاَ مَالُ فَلْيُسْعِدِ النَّطْقُ إِنْ لَمْ يُسْعِدِ الصَّالُ

## الإعراب

أَتَّقِي: فعلُ مضارع، وفاعلُه ضمير المتكلم.

<sup>1</sup> ـ الإيضاح 55.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ في الأصل: أمرا.

<sup>3</sup> \_ زاد في الإيضاح 55: "وهو أقسامٌ، منها نحو قولهم".

<sup>4</sup> \_ أنوار التجلى 288/1، والبيت في ديوان المتنبي 502.

ومنهُ: جار ومجرور يتعلق بِـ(أتقي)،

والغرام: مضاف إليهِ.

وأسداً: مفعولُ (أتقي).

وورداً: وصف له.

وأهْوَاهُ: جملةٌ معطوفةٌ على جملةِ (أتَّقِي).

والهاءُ: مفعولٌ بهِ. ورَشَاً: حالٌ.

## قُلْتُ، لَمَّا أَنْ تَبَدَّى مُعْلَمَا وَهُو مِنْ ٱلْحَاظِهِ فِي حَرِس 1:

#### اللغسة

"القولُ: الكلامُ، وكلُّ لفظٍ مَذَلَ به اللسانُ تاماً أو ناقصاً، والقولُ في الخيرِ، والقالُ والقيلُ والقالةُ في الشرّ $^{2}$ . وما أملحَ قولَ الحافظِ ابن فتوح $^{3}$ :

لِقَاءُ النَّاسِ لَيْسَ يُفِيدُ شَيْئًا سِوَى الهَذَيَانِ مِنْ قِيلٍ وَقَالِ فَاللَّامِ اللَّهَ الْفَائِيَانِ مِنْ قِيلٍ وَقَالِ فَالْعَامِ اللَّهَ الْفَائِدِ مَالِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

ولَمَّا: بمعنى حينَ، وللنحاة خلاف في اسميتها وحرفيتِها.

وتَبَدَّى: أي ظَهَرَ. وتذكرتُ بهذه اللفظةِ ما رأيتُه في رحلةِ البَلوي 4 عن ابن الغمَّازِ 5 قال: "كُنَّا جلوساً مع أبي الربيعِ ابنِ سالمِ الكِلاعي ببلنسيةَ لارتقابِ هلالِ شوالِ. فأولُ من رآه غُلامٌ وضيءُ الوجهِ من قرابةِ الشيخ، فارتجلَ الشيخُ:



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ـ ديوان ابن سهل 286.

<sup>2</sup> \_ القاموس المحيط (قول)، ومَذَلَ سرَّه: أفشاهُ، (القاموس المحيط: مذل).

 $<sup>^{3}</sup>$  - البيتان في تفح الطيب  $^{114/2}$ ، وابن فتوح هو محمد بن فتوح ابن عبد الله الأرذي الحميدي (ترجمته في نفح الطيب  $^{112/2}$ ).

<sup>4 -</sup> تقدم التعريف بها.

أ- في الأصل ابن الغمار، براء مهملة، والصواب ما أثبتناه عن تباج المفرق 155/1، وهو: أحمد بن محمد بن الحسن بن الغماز الأنصاري البلنسي، نزل ببجاية وتولى بها القضاء ومات بتونس سنة 693هـ (انظر تاج المفرق 155/1 وعنوان الدراية 70-72 ونفح الطيب 233/5-234).

تَوَارَى هِـ لاَلُ الأُفْق عَنْ أَعْيُن الورَى فَلَمَّا أَتَاهُ صِنْوُهُ لِيَازُورَهُ

وَغَطَّى بِسُدْم الغَيْمِ زَهْ وَأَ مُحَيَّاهُ أَ تَبَدَّى لَهُ دُونَ الأَنَّامِ فَحَيَّاهُ" 2

ويقرب من هذا ما حدَّثتي به بعض الفضلاءِ أنَّ الشيخَ الإمامَ أبا سالم، عبدَ اللهِ العياشي صعد منارَ جامع القروبينَ معَ الـ [شهـ]ود لارتقاب الهلال، وكانَ معهُم القاضي ابنُ سودةً، فلم يروا شيئاً. فأنشد أبو سالم3:

> فِعْلَكُ مُ لا أَرْتَضِ كَي قُ لِنُ لِلَّذِينَ ارْتَقَبُ وا و َفِيکُ مُ شَمْ سِنٌ تُضِيعِي أَنَّ \_\_\_\_ لَكُمْ ( وُ يُتُكُهُ

وأعلم الثوبَ: وسمَهُ ورقَمَه "ومَعْلَم الشيء كَمَقْعَدِ: مَظِنَّتُه وما يُستدلُّ به 4.

و الألحاظُ: العبونُ.

و"حرسنه حرساً وحراسة فهو حارس" وأحراس". والحرسي واحدُ حرس السلطان". قاله في القاموس.

## المعنسي

قلتُ للظبي لمَّا تجلَّى كالبُردِ المعلم في رقم أديمِه بِسلكِ المحاسنِ. أو يكونُ أرادَ أنهُ لابسٌ حلةً ذاتَ وشْي وتزويق. ويجوزُ أن يُقرأً مُعلِماً بالكسرِ اسمَ فاعلِ من الإعلام، وحالةَ قولي لهُ

أ ـ في الأصل: زهو، والتنوين عن تاج المفرق.

<sup>.</sup> تاج المفرق 155/1. وفيه كما في نفح الطيب 234/5 أن هذه الحادثة تكررت لابن الغماز بتونس.

<sup>3</sup> ـ ترجم له الإفراني في الصفوة.

<sup>4</sup> \_ القاموس المحيط (علم).

<sup>5</sup> \_ في القاموس المحيط (حرس) زيادة: "حارس" ج حَرَسٌ وأحراسٌ وحُرَّاسٌ...).

وهو في حِصنِ حَصينِ، وجيشِ رَصينِ، من سيوف جُفونِه، ورماحِ قدِّه. وقد أكثرَ الشعراءُ في معنى المصراع الأخير، ومنه:

وَمِنْ عَجَبٍ أَنْ يَحْرُسُوكَ بِخَسادِمٍ وَخُدَّامُ ذَاكَ الحُسْنِ عِنْدِي أَكْتَسرُ التَّهامي1:

طَرَقَتُ أَفِي أَثْرَابِهَا فَجَلَتْ لَهُ أَبُرَابِهَا فَجَلَتْ لَهُ أَبُرِزْنَ مِنْ تِلْكَ العُيُونِ أَسِنَةً يَا حَبَّذَا ذَاكَ السِّلَاحُ وَحَبَّذَا

وَهَنَا مِنَ الغُررِ الصبِّاحِ صبَاحَ وَهَزَرْنَ مِنْ الغُررِ الصبِّاحِ صبَاحَا وَهَزَرْنَ مِنْ النَّكَ القُدُودِ رِمَاحَا وَقْتٌ يَكُونُ الحُسْنُ فِيهِ مِللَحَا

ويناسبُ هذا المقامَ أبياتُ مَجدِ الدينِ بنِ الظهيرِ الإربيلي2، وإنها لمن السِّحرِ الحلال:

غِشُّ المُفَنِّدِ كَامِنُ فِي نصْحِهِ فَأَطِلْ وُقُوفَ كَ فِي الغُويْسِ وَسَفْحِهِ

منها:

وبَ السَّذِي يُغْنِي فِ السِّرُ طَرَقِ فِ السِّرُ طَرَقِ فِ طَبِّي يُغْنِي فِ السِّرَامِ نِفَ الرُهُ طَبِّي يُؤنِّ سِسُ بِالغَ رَامِ نِفَ الرُهُ ذُو وَجَنَّةٍ شَرَوقَتْ بِمَاء نَعِيمِها وَكَأَنَّ طُرِيَّ فَ، وَضَوْءَ جَبِينِ فِ وَصَالَ عَلَى السَّاهِ المَّرِيَّ فَ وَضَالُو عَامَ المَّرِيِّ عَلَى السَّاهِ المَّراد عَنْ المَّالِقُولُ عَلَى السَّاهِ المَّراد عَنْ جَوْنِ فِي عَلَى المَّالَةُ عَدا المَّالِقُولُ المِنْ جَوْنِ فِي عَلَى المَّالِقُ المَالِقُولُ المَالِي المَّلِي المَّالِقُولُ المَالِي المَّلِي المَّلِي المَّلِي المَالِي المَلْمَالِي المَالِي المِنْ المَالِي المَالْمِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي الم

عَـنْ سَـيقِهِ، وقوامُـهُ عَـنْ رُمْحِـهِ
وَيَجِدُ فَـي نهـبِ القُلـوبِ بمَزْحِـهِ
كَالـورَدِ أَشْرَقَـهُ نَـداهُ بِرَشْحِـهِ
لَيْـلُ تَأَلَّـقَ فِيـهِ بَـارِقُ صُبْحِـهِ
مَـاءُ المَنِيَّـةِ باديـاً فِـي صَفْحِـهِ



أ ـ ديوان التّهامي 10. والوَهنُ من الليل: نحوُ منتصفِه.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ القصيدة في الغيث المسجم 244-245، وقال في التقديم لها: "أنشدني لنفسه شيخُنا الإمام مجدُ الدين محمدُ بنُ الظهيرِ الإربلي الحنفي". (انظر ترجمة مجد الدين الإربلي في فوات الوفيات 301/3).

وفنده: كذَّبه وعجزه وخطأ رأيه. (القاموس المحيط: فند).

أي الأصل: غضبا، وهو خطأ، وأثبتنا ما في الغيث المسجم.

قَلْبِي وَطَرَقِي، ذَا يَسِيلُ دَماً، وَذَا وَهُمَا وَذَا وَهُمَا بِحُبِّكَ شَاهِدَانِ، وَإِنَّمَا وَالْقَلْبُ مَنْزُلُكَ الْقَدِيمُ، فَإِنْ تَجِدْ

دُونَ السورَى أَنْستَ العَلِيسمُ بِجُرْحِسهِ تَعْدِيسُ ُ كُلُ مِنْهُمَا فِي جُرْحِسهِ فِي جُرْحِسهِ فيسه سِواكَ مِسنَ الأَتَسامِ فَنَحَسهِ

## المعانسي

فائدةُ الجملةِ الحاليةِ، وهي قوله: وَهُوَ مِنْ أَلْحَاظِهِ الخ، الإشارةُ الى أنهُ لمَا ظهر كانَ في موكبٍ من محاسنِه محروساً بسيف لحظِه، وآلةِ مُلكِه.

#### البيان

فيه التشبيهُ البليغُ على التفسير الأول $^{1}$ ، وأما على الثاني فلا.

## البديسع

فيه الاعتراض بالجملة الحالية من قولِه: وهو من الحاظه. وقد ذكر الشيخ صفي الدين الحلى أن من الألقاب البديعية الاعتراض. قال نُصيّب:

فَكِنْتُ، ولَمْ أُخْلَقْ مِنَ الطَّيْرِ، إِنْ بَدَا سنَا بارِقٍ، نَحْوَ الحِجازِ أَطِيرُ

فقولُه: ولم أُخلق، اعتراض عجيب. قال الثعالبي: وفائدةُ الاعتراضِ أمور كالنتزيهِ والنتبيهِ على سبب فيه غرابة 2.



أ ـ يقصد حالة تشبيهه "بالبُردِ المُعلم".

قلت: وفي هذه الحالة يكونُ استعارَ البُردَ للمحبوبِ ورشح بمُعلم.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ أنوار التجلى 472/2–473.

الإعسراب

قُلْتُ: فعلٌ وفاعلٌ.

ولَمَّا: اسمّ بمعنّى حينَ، أو حرف على خلافٍ تقدَّم.

وأن: زائدة، وتبدَّى: فعل ماض، وفاعله الضمير المستتر.

ومُعْلَمًا: منصوبٌ على الحالِ.

والواوُ: للحالِ. وهو: مبتدأً، وفي حَرَسِ: خَبَرُه. ومن ألحاظِه: بيانٌ لحَرَسِ.

# أَيُّهَا الآخِذُ قَلْبِي مَغْنَمَا اجْعَل الوَصْلَ مَكَانَ الخُمُسِ أَيُّهَا الآخِدُ فَكُانَ الخُمُسِ

اللغية

الأَخْذُ: النتاولُ.

و الغَييمَةُ، و الغَنيمُ، و الغُنْمُ بالضَّمِّ: الفيءُ. "غَنِمَ بالكسرِ غُنْماً بالضَّمَ وبالفَتْحِ وبالتَّحريكِ وَغُنْمَاناً: الفَوْرُ ُ بالشيء بلاَ مَشَقَّةٍ"<sup>2</sup>.

واجْعَلْ: صَيِّرٌ. وتأتي مادةُ جعل على معان انظر ها في القاموسِ.

وَ **وَاصَلَهُ** مواصلةً ووصِالاً، كلاهما يكونُ في عفافِ الحبِّ ودَعارَته 3.

والمكان: الموضع.

والخُمُسُ: بضمتين ويسكَّن: جزء من الخمسة، ولهذا سُمِّيَ الجيْشُ خَميساً، لأنه على خمس فرق: المقدمة، والقلب، والميمنة، والميسرة، والساقة. والخميس، جمعه أخمساء وأخمسة 4. يأتي هنا قول بعضهم:

اليَوْمَ يَوْمُ الأَرْبِعَا وَبَعْدَهُ يَوْمُ الخَمِيسِ



<sup>·</sup> ـ ديوان ابن سهل 286.

<sup>2</sup> \_ القاموس المحيط (غنم). وفي الأصل: والفوز، والواو زائدة.

<sup>3</sup> \_ في الأصل: ذعارته، رهو غلط.

<sup>4-</sup> القاموس المحيط (خمس).

فَاخْتَرْ لَـهُ مَا تَشْتَهِي وَاجْعَلْ لَـهُ نِعْمَ الأَنسيسْ

وَلَمَّا أَتَشْدتُهما صاحبَنا الأديبَ الفقية المشاركَ الناسكَ سيدي صالحَ بنَ مُعطي أ، أنساً اللهُ في أجلِه، ذيَّلَ عليهما، فقال:

وَخَيْرُ مَا أَعْدَدَّتَ لَهُ لِذَاكَ قِدْرٌ مِنْ حَمِيسٌ <sup>2</sup> فقلتُ أنا:

وَالكُسْكُسُونُ حُبُّهُ فِي خَاطِرِي حُبِّرَسِيسَ وزادَ صاحبً [لي]:

وَفِي السِزُّلاَلِ غُنْيَةً عَنْ شُرْبِ كَأْسِ الخَنْدَرِيسِ 3 فَنْ شُرْبِ كَأْسِ الخَنْدَرِيسِ 3 فَاغْنَدم نَ زَاهَةً عَلَى وَادِي الجَوَاهِرِ النَّفِيسِسُ أَوِ المُصلَّى فَاقْصِدِ مَنْ قَبْلِ أَنْ يَحْمَى الوَطيسِ الْ

وَبِيتُ شَيخِنا المذكورِ من قولِ محمدِ بن علي الخَطيبِ القَصرْي، أحدِ أشياخِ ابنِ غازي، ذكرَه صاحبُ الجُذوةِ 4، وأنشدَ له:



أ ـ هو صاحب الإفراني، صاحب النسخة الأصل في هذا التحقيق. انظر مقدمتنا، وكتابنا الإفراني وقضايا الثقافة والأدب.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> الحَميسُ: التَّتُور، والحميسةُ، وهي المقصودُ هنا: القليَّةُ، وحمَس اللحمَ: قلاهُ (القاموس المحيط: حمس). والحَمَّاسُ في الجنوب المغربي: قدر خاص بالمرق.

<sup>3 -</sup> كتب فوق كلمة الزلال: الحلال، مع إشارة التصحيح. والخنديس: الخمر، مشتقة من الخدرسة، أو رؤمية معربة، (القاموس المحيط: خندريس).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> ـ قال في جذوة الاقتباس 245/1: "محمد بن الخطيب القصري، أحد عدول سماط فاس، أخذ عن محمد ابن أحمد بن غازي، وكانَ أديباً" ثم قالَ: "توفي سنة خمس وخمسينَ وتسعمائة". وانظر كذلك لقط الفرائد/

# إِذَا أَتَيْتَ الْخَمِيسِ فَعَدِ لَ تَوَالِلَهِ مِنَ الْحَمِيسِ وَإِنْيَانِ لِسَوْلاَبِ أَ

وقولي: الكُسْكسونُ بالنونِ، خلافُ ما يدورُ على الأسنةِ، ونلكَ إِما رأيتُه في كتابِ التُحفِ والطُّرفِ القاضي أبي عبدِ اللهِ المَقَّري، ونصنه: قال لي الشيخُ أبو القاسم بنُ محمدٍ، ونحنُ في دمشقَ: قالَ لي الشيخُ صالحُ برباطِ الخليلِ، عليهِ السلامُ: نزلَ بي مغربيِّ، فمرضَ حتَّى طالَ عليَّ أمرُه، فدعوتُ اللَّهَ أن يفرِّجَ عني وعنهُ بموتٍ أو صحةٍ، فرأيتُ النبي، صلى اللهُ عليهِ وسلَّم، فقال لي: أطعمه الكُسكونَ. قالَ: يقولُه هكذا بالنونِ، فصنعتُه لهُ، فكأنما جعلتُ له فيهِ الشفاءَ. وكانَ أبو القاسم يقولُه هكذا بالنونِ، ويقولُ: لاَ أعدلُ عن لفظِ رسولِ جعلتُ له فيهِ الشفاءَ. وكانَ أبو القاسم يقولُه هكذا بالنونِ، ويقولُ: لاَ أعدلُ عن لفظِ رسولِ اللهِ، انتهى². ورأيتُ في كتاب تحبيرِ السياسةِ لأبي عبدِ الله ابنِ الأزرقِ الغرناطي: لو رأى أرسطاليسُ ما أحدثه البرابرُ من الكسكونِ والبَرانِسِ، أقرَّ على نفسِه أنهُ لا يُحسنُ شيئاً من الطبُ٥. ويتعلَّق بنيل الأبياتِ ما كتبَ به بعضهُم وسندعى صاحبَه وَ:

<sup>5</sup> ـ المقصود هو أبو الحسن على بن عمر بن عبد المومن الموحدي. نقبل المقري عن السرخسي قوله:



ألف سنة من الوفيات 300. وكان ابنُ غازي الابنُ "خطيبُ جامعِ القروبينَ نحوياً بارعاً في النحو أستاذاً.. توفي سنة ثلاث وأربعين وتسعمائة ". (نفس المصدر 321/1). أما ابن غازي الأب فتوفي سنة 919هـ (نفس المصدر 320/1).

فمن مجموع هذه المعطيات، ونظراً لاعتماد الإفراني على جذوة الاقتباس يرجح أن ابـن غـازي هـو الـذي كان من أشياخ القصري.

وبيت القصري مقدم "في جذوة الاقتباس بقوله: "من نظمه يذكرُ سوق خميس فاس".

<sup>1</sup> ـ في الأصل: ثوابله، بالمثلثة، وأثبتنا ما في جذوة الاقتباس.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ وردت هذه القصة في نفح الطيب 258/5، وجاءت مختصرة في المحاضرات لأبي على اليوسي ص 80..

 $<sup>^{3}</sup>$  - انظر فحوى هذا الكلام في المحاضراتِ  $^{3}$ 

لمقصود هو أبو الربيع سليمان بن عبد الله بن عبد المومن الزناتي الكومي المتوفى سنة 604هـ، وهو شاعر تولى مناصب سياسية (انظر مقدمة ديوانه)..

والأبيات موجودة في ديوان أبي الربيع 137 ونفح الطيب 109/3.

اليَوْمَ يَوْمُ الجُمُعَةَ يَوْمُ سُكُونِ وَدَعَهُ وَسُكُونُ وَدَعَهُ وَسُمُلُنَا مُفْتَرِقٌ فَهَالٌ تَرَى أَنْ نَجْمَعَهُ؟

فأجابَه:

## المعنسي

لمَّا تمكَّن منه الغَرامُ، وطالَ به الهُيامُ، خلعَ عذارَ الحيَا، وأبدَى ما كانَ خفياً، وقالَ: ياذَا الذي قاتَلَ قلبي في معتركِ الصبابةِ والهوى، فغنمَه وأخذهُ فيدًا، هلا جعلتَ وصلَّكَ لي مكانَ الخُمس الواجبِ شرعاً في مثلِه. وهذه مُلحةٌ فقهيةٌ، وعارضها ابنُ الخطيبِ حيثُ قالَ2:

اِتَّهُ وَاللَّهُ وَأَحْيُ وَا مُغْرَمَ اللَّهُ عَلَيْكُ مَ عَلَيْكُ مَ كَرَمِ اللَّهُ الْعَبُ الْعَبُ الْعَبُ سَلِ الْقَلْدُ بَ عَلَيْكُ مُ كَرَمِ اللَّهُ الْعَبُ سَلِ

<sup>&</sup>quot;أنه (أي أبو الحسن) كانَ من أهل الأدب والطرب، ولي بجاية مدة ثمَّ عُزلَ عنها لإهماليه وإغفاله، وانهماكِه في ملاذه" (نفح الطيب 108/3).

<sup>1</sup> \_ في الأصل: تدعه بالتاء، وأثبتنا ما في ديوان أبي الربيع ونفح الطيب.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ـ نفح الطيب 12/7.

## المعانسي

أتى بهاء النتبيه في "يا أيها" حرصاً على إقبال المخاطب وإلقاء شر اشره ألما يُملى عليه.

#### البيان

شبَّهَ قلبَه بأموالِ المُحاربينَ، وأنَّ الظبيّ لمَّا هزمَ جيشَ صبرِه وأخذَ قلبَه غنيمة فسمَه كما تُقسمُ الغنائمُ خمسة أخماسٍ، فأخذَ سلطانُ الحسنِ الخُمسَ، واستبدَّ به، وقسمَ الأربعة أقسامِ الباقية على أنصاره من جُفونِه المقاتلةِ.

## البديسع

فيه التوجيهُ، وسلفَ القولُ فيه.

وقد أحسنَ ابنُ سهلٍ في مطلع فجر التوشيح وفي ختامه. وأطبقَ البلغاءُ على وُجوبِ تأنقِ الشاعرِ في ثلاثة أماكنَ من القصيدة: في ابتدائها، وانتهائها، وفي التخلص من التغزل للمدح. ومن أحسن الختام:

لاَأَسْأَلَ اللَّهِ ۗ إلاَّ أَنْ يَدُومَ لَنَا لاَ أَنْ تَتِهِمَّ مَعَالِيهِ ۗ ، فَقَدْ كَمُا تُ

## الإعسراب

أيها: مُنادَى مبني على الضمِّ، وسلف الكلامُ فيه.

والآخِذُ: عطفُ بيان عليه.



الشّراشر؛ المحبّة ، يقال: ألقى شراشر ، عليه ، إذا حرص عليه وأحبّه .

وقَلْبِي: مفعولُه. ومقماً: منصوب على الحالِ. وإعرابُ الباقي بين، وفي الإشارةِ ما يُغني عن العبارةِ.

#### [خاتمة المطاف]

وهَا هُنَا كَمْلَ الْعُرْضُ، وقُضي من الشرحِ الحقُّ المُفترضُ. والمسؤولُ ممَّنْ رمقَه أن يجْعلَ جَزائي على ما استفادَه منهُ صفو المِقة. وإنْ لمْ يُصادفْ لهُ غرضاً، فلا يجْعلْني لسهم ملامِهِ غرضاً. ومن أراد أن يُظهر منهُ العُجَر والبُجَر 1، فإني أنشدُه قولَ الحافظِ بن حَجَر:

يَا سَيِّداً طَالَعَهُ إِنْ رَاقَ مَعْنَاهُ فَعُدَّ وَاقْتَحْ لَهُ بَابِ الرِّضَا، وَإِنْ تَجِدْ عَيْباً فَسُدْ

وعقيدَتي أن تآليفي لا طائلَ تحتَها، ولا يجدُ العاري ما يلبسُ إن فتَّس تَخْتَها². ولا يخفَى على قَريني أنها، كما يُقالُ، من الرأي العشريني، وما أنا إلاَّ كالجبانِ يحاولُ أن يكونَ أسدَ العَرين، وما عسى أن يقولَه ابنُ العِشرين. فلا يعْتِب على مُعاتب، وللهِ درُّ العمادِ الكاتبُ٤:

هِي كُتْبِي فَلَيْ سَ تَصلُّحُ مِنْ بَعْ صِدِي لِغَيْرِ العَطَّارِ وَالإسْكَافِ هِي كُتْبِي فَلَيْ سَ تَصلُّحُ مِنْ بَعْ صِدِي لِغَيْرِ العَطَّارِ وَالإسْكَافِ هِي أَمَّا مَا بَطَائِسْ لُلْخُفَ اللهِ عَمَّا اللهِ فَاللهِ عَمَّا اللهِ عَمَّا اللهِ عَمَّا اللهِ فَاللهِ عَمَّا اللهِ عَمَّا اللهِ عَمَا اللهِ عَمَّا اللهِ عَمَّا اللهِ عَمَّا اللهِ عَمَّا اللهِ عَمَا اللهِ عَمَّا اللهِ عَمَّا اللهِ عَمَا اللهِ عَمَالِهُ اللهِ عَمَّالِهِ عَمَالِهُ عَمَالِهُ عَمَالِهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَمَالِهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ

وقالَ مجيرُ الدينِ الإسْعَرُ دِي 4:

عَرَضْتُ كِتَابِي كَيْ يُبِاعَ بِدِرْهُم عَلَى مُشْتَرٍ عِنْدَ الوَفَاءِ شَحِيحِ رَأَى خَطَّهُ ذَا عِلَّةٍ فِاعَدِده وَمَنْ يَشْتَرِي ذَا عِلَّةٍ بِصَحِيحِ



العُجَرُ والبُجرُ: المعايبُ. وفي القاموس المحيط (عجر): "وعُجرُه وبُجره: عيوبُه وأحزانُه، وما أبدَى، وما أخفى". وفي (بجر) منه: "وذكر عُجرَهُ وبُجَرَه أي عيُوبَه وأمرهُ كلَّه".

<sup>2</sup> \_ التخت: وعاء تصان فيه الثياب. (القاموس المخيط: تخت).

<sup>6/2</sup> البيتان له في الغيث المسجم 6/2.

<sup>4 -</sup> البيتان له في المصدر السابق.

والمطلوبُ من إحسان الواقف عليه وبرّه،

ألا بنساني من الدعاء
عند طيه ونشره.

والسلام.

المسترفع الموتمل



# الفمارس العامة

المسترفع الموتمل

### 1 ـ المصطلحات البلاغية

| 161              | الاحتراس             | .340                    | الإيذان في علم البيان |
|------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 417              | سلامة الاختراع       | 294                     | الاستتناف للبياني     |
| 249              | الإنماج              | ،176،159،100،86         | البديع 75،71،56،51    |
| 364              | الرجوع               | ،249،236،222،207        | 4200،188،187          |
| 277،294          | سبك الكلام           | ،310،303،303،296        | .286.277.261          |
| ،207،187،157،    | الاستعارة 154،147    | ،363،354،350،34         | 16،334،323،311        |
| ،310،296،276 ،26 | 9,234,233            | 411،403،402.393،41      | يا 386 <u>،</u> 376   |
| 411،402، 376،353 | 334,322,321          | 432،426،421،417         | •                     |
| 384،276،205،187  | المضارع للاستمرار    | 162،161                 | المبالغة              |
| 335،334          | السهولة              | ،187،174،157،14         | البيان 6،56،52،51     |
| 279              | شکل                  | ،248،233،221،21         | 18،206،200،199        |
| ،179،176،174،160 | التشبيه 157،154،148، | <b>،353،346،334،3</b> ] | 10،303،276،258        |
| ،233،227،222،221 | ،220،218،206،87      | ،405،402،393،38         | 34،376،370،363        |
| ،295،276،263،260 | 0،259،258،247، 46    | .432،426،421،41         | 1                     |
| 426,421,382,346  | ،320،317،303،296     | .323                    | بيان= حسن البيان      |
| 286.190          | الاستقلق             | 376                     | حسن الاتباع           |
| ،114،108،102،93  | الشعــر 91،88،82،73  | 386                     | التتميم               |
| ،158،146،145،144 | 138،130،116،15       | 421                     | التجريد               |
| ،244،235،228،219 | ،190،189،166،165     | 200                     | الجمع مع التفريق      |
| 404،391،388،359  | 0,350,307,03,262     | .159،139،89،88،8        | الجناس.التجنيس 7      |
| ،320،264،249،22  | التضمين 3،122        | 347،303،286،250         | 189،188،184           |
| .412،356،343،342 | 2                    | 346                     | الحنف                 |
|                  |                      | I                       |                       |



| 414,413,412              |                  | 323                                                     | الإطناب         |
|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 275                      | التقديم          | 207,200,189,188,177                                     | الطباق والمطابق |
| 311،310،187              | التكرار والتكرير | 386،370،354،312 296                                     |                 |
| 325                      | الاكتفاء         | 352،351،350                                             | الاستطراد       |
| 387،386                  | التكميل          | 199،186،172،157،147،56                                  | المعاني         |
| 297،201،191              | الالتفات         | .294.275.255.248.233.217.                               | -               |
| 297،201،191              | الالتفات         | \(\cdot363\cdot353\cdot346\cdot333\cdot320\cdot310\cdot | 303             |
| 238                      | اللف والنشر      | 411,402,392,384,376,370                                 |                 |
| ية) 162                  | المناسبة (الصوت  | 431,426,420                                             |                 |
| ،206،186،178،172،157،14  | نكتة 6           | ،203،195،184،167،155                                    | المعنى          |
| ،364،263،255،248،222،217 | 7                | ،271،253،241،227،213                                    | _               |
| 420,403,370              |                  | ،331،317،306،302،290                                    |                 |
| 190،189                  | مراعاة النظير    | ،383،373،361،350،339                                    |                 |
| ،226،199،191،182،217،72  | النتكير          | .431،424،419،408،401،389                                | )               |
| 402,388,386,321,320,303, | 233              | 156                                                     | الاستفهام       |
| نب 346،161               | الإيجاز والإسها  | 426،205،170                                             | الاعتراض        |
| .296.269.248.206.158.76  | المجاز العظي     | 340،333،179،178،177،172                                 | العطف بالفاء    |
| 376،370،340،310          |                  | 261،190                                                 | الغلو           |
| 350                      | أوهم، التوهم     | 262,190,95                                              | الإغراق         |
| 432،395،394،393،85،84    | التوجيه          | 236.235                                                 | التفسير         |
|                          |                  | ،411،341،193،87،86،72                                   | الاقتباس        |
|                          |                  |                                                         |                 |



### 2 ـ فهرس الآيات

| <u>ص</u> | الرقم | الآيــة                        | <u>ص</u> | الرقم | الآيسة                             |
|----------|-------|--------------------------------|----------|-------|------------------------------------|
|          |       | سورة الملدة 5                  |          |       | سورة البقرة 2                      |
| 186      | 67    | يا أيها الرسول بلغ             | 172      | 7.    | "وعلى أبصارهم غشاوة"               |
| 329      | 91    | فهل أنتم منتهون                |          |       | "في قلوبهم مرض، فزادهم الله        |
|          |       |                                | 278      | 10    | مرضا"                              |
|          |       | سورة الأنعام 6                 | 217      | 14    | "ولذا لقوا الذين آمنوا ولذا خلوا"  |
| 95،94    | 124   | الله أعلم حيث يجعل رسالته      | 213      | 60    | "قانفجرت"                          |
| 255      | 40    | حتى يلج الجمل في سم الخياط     | 347      | 155   | ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع     |
|          |       |                                | 186      | 189   | ايسألونك عن الأهلة                 |
|          |       | سورة الأعرا <i>ف</i> 7         | 268      | 248   | وبقیة مما نرك آل موسى              |
| 196      | 155   | أتهلكنا بما فعل السفهاء منا    | 278      | 259   | أو كالذي مر على قرية               |
| 213      | 160   | فانبجست                        | 207      | 286   | لها ما كسبت، وعليها ما اكتسب       |
| 278      | 183   | وأملي لهم، إن كيدي متين        | 194      | 286   | ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به       |
|          |       | _                              |          |       |                                    |
|          |       | سورة التوبة 9                  |          |       | ُسورة آل عمران 3                   |
|          |       | " ويخزهم وينصركم عليهم         | 207      | 26    | تعز من نشاء وتنل من نشاء           |
| 278      | 14    | ويشف صدور قوم مومنين"          | 239      | 80    | بعد إذ أنتم مسلمون                 |
|          |       |                                | 208      | 118   | لا يألونكم خبالا                   |
|          |       | سورة يونس 10                   | 217      | 144   | أفإن مات                           |
|          |       | حتى إذا أخنت الأرض             | 358      | 173   | حسبنا الله ونعم الوكمي             |
| 230      | 24    | زخرفهاأتاها أمرنا ليلا أونهارا |          |       |                                    |
|          |       | ولا تعملون من عمل…إذ           |          |       | سورة النساء 4                      |
| 239      | 61    | تفيضون فيه                     | 413      | 140   | "حتى يخوضوا في حديث غيره".         |
|          |       |                                | 278      | 78    | "لا يكادون يفقهون حديثا".          |
|          |       | سورة هود 11<br>،               |          |       | "قلا تميلوا كل الميل فتنروها       |
| 277      | 37    | واصنع الغلك بأعيننا            | 54       | 59    | كالمعلقة".                         |
| 190      | 88    | وما توفيقي إلا بالله           | 217      | 14    | وإذا قاموا إلى الصلاة قامو اكسالي. |
|          |       |                                |          |       |                                    |



| ص   | الرقم | الآيـــة                    | ص   | الرقم | الآيــة                         |
|-----|-------|-----------------------------|-----|-------|---------------------------------|
|     |       |                             |     |       | (س.هود: تلبع)                   |
| 278 | 95    | قل: فما خطبك يا سامري       | 325 | 114   | إن الحسنات                      |
|     |       | سورة الأنبياء 21            |     |       | سورة يوسف 12                    |
| 55  | 15    | ما زالت تلك دعواهم          | 278 | 93    | قانقوه على وجه لبي يات بصيرا"   |
| 408 | 69    | كونى بردأ وسلاما            |     |       | 3. v 9 <b>Ç</b> v v3 <b>G</b>   |
| 411 |       |                             |     |       | سورة لارعد 13                   |
| •   | •     | سورة الحج 22                | 51  | 4     | صنوان وغير صنوان                |
|     |       | ونزی الناس سکاری وما هم     |     |       | 3. 3.3                          |
| 52  | 2     | بسکار ی                     |     |       | سورة الحجر 15                   |
|     |       | -                           | 234 | 94    | فاصدع بما تؤمر                  |
|     |       | سورة المؤمنون23             | 278 | 49    | نبئ عبلاي أنى أنا الغفور الرحيم |
| 211 | 50    | للى ربوة ذات قرار ومعين     |     |       |                                 |
| 218 |       |                             |     |       | سورة النحل 16                   |
| 186 | 99    | قال: ربً الرجعون            | 341 | 68    | وأوحى ربك إلى النحل             |
| 357 | 107   | فإن عننا فلإا ظالمون        | 337 | 69    | فيه شفاء للناس                  |
|     |       |                             |     |       |                                 |
|     |       | ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻮﺭ 24               | ļ.  |       | سورة الكهف 18                   |
|     |       | والله يهدي من يشاء إلى صراط | 207 | 18    | وتحسبهم أيقلظا وهم رقود         |
| 278 | 46    | مستقيم                      | 277 | 29    | فمن شاء فليؤمن ومن شاعظيكفر     |
| 371 | 35    | زيتونة لاشرقية ولا غربية    | 324 | 29    | وإن يستغيثوا يغاثوا بماء        |
|     |       |                             | 225 | 96    | آتون <b>ی لفر</b> غ علیه قطرا   |
|     |       | سورة النمل 27               |     |       | . •                             |
| 210 | 19    | فتسم ضاحكا                  |     |       | سورة مريم 19                    |
| 284 | 40    | فلما رآه مستقرا عنده        | 190 | 54    | وكان صلاق الوعد                 |
| 286 | 44    | وأسلمت مع سليمان            | 54  | 89    | لقد جئتم شيئا لِدًا             |
| 303 | 82    | وهي تمر مر السحاب           |     |       | سورة طه 20                      |
|     |       | سورة القصص 28               | 282 | 71    | في جنوع النخل                   |
|     |       |                             |     |       |                                 |



| ص     | الرقم  | الآيـــة                                              |        | الرقم | الآيـــة                                |
|-------|--------|-------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------|
|       |        |                                                       | 90     | 23    | تنودان                                  |
|       |        | سورة النجم 53                                         | 186    | 31    | یا موسی آقبل                            |
| 52    | 3      | وما ينطق عن الهوى                                     | 412    | 76    | لِن قارون كان من قوم موسى               |
| 284   | 14     | عند سدرة المنتهى                                      |        |       |                                         |
| 403   | 49     | وأنه هو رب الشعرى                                     |        |       | سورة الوم 30                            |
|       |        |                                                       | 217    | 33    | ولإا مس الناس ضر ثم لإا أذاقهم          |
|       |        | سورة للقمر 54                                         |        |       | ويوم نقوم الساعة يقسم المجرمون          |
| . 284 | 55     | عند مليك مقتدر                                        | 159    | 55    | ما لبثوا غير ساعة                       |
|       |        | سورة الرحما <i>ن</i> 55                               |        |       | سورة سيأ 34                             |
|       |        | الشمس والقمر بحسبان، والنجم                           | 277    | 13    | و.<br>وجفان كالجواب وقدور راسيات        |
| 189   | 6-5    | والشجر يسجدان                                         | 2.,,   | •     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| 364   | 31     | سنفرغ لكم أيها الثقلان                                |        |       | سورة فلطر 35                            |
| 304   | 31     | سرے ہے بیہ سان                                        | 51     | 12    | هذا عنب فرات وهذا ملح أجاج              |
|       |        | سورة التحريم 66                                       |        |       | ٠. ر ع ع .                              |
| 257   | 4      | فقد صغت قلوبكما                                       | i      |       | سورة الصافات 37                         |
| 231   | 7      | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 | 250    | 108   | وتركنا عليهم في الآخرين                 |
|       |        | سورة القلم 68                                         |        |       | <b>3</b> 5 <b>4</b> (11                 |
| 190   | 4      | انك لعلى خلق عظيم                                     |        |       | سورة الزمر 39                           |
| 190   | _      | , -ي -ي -ي                                            | 325    | 56    | يا حسرتا على ما                         |
|       |        | سورة نوح 71                                           |        |       |                                         |
|       |        | رب اغفر لمي ولوالدي ولمن<br>"رب اغفر لمي ولوالدي ولمن | i<br>i |       | سورة غافر 40                            |
| 243   | 28     | دخل بیتی مؤمنا"                                       | 278    | 33    | يوم النتاد، يوم تولون مدبرين            |
| 2.5   |        | 3 <b>Q</b>                                            | 266    | 46    | النار يعرضون عليها                      |
|       |        | سورة المنثر 74                                        | 248    | 60    | إن النين يستكبرون عن عبلاتي             |
| 148   | 19/18  | عد<br>الفكر وقدر فقتل كيف قدر                         |        |       | •                                       |
| 5     | - 71-3 | 3 , 2 3 3 3                                           |        |       | سورة الأحقاف 46                         |
|       |        | سورة الإنسان 76                                       | 278    | 25    | فأصبحوا لايرى إلا مساكنهم               |
| 360   | 1      | "هل أتــــــى"                                        | 251    | 4     | أو أثارة من علم                         |
| -     |        | •                                                     |        |       |                                         |



| <u>ص</u> | الرقم | الآيـــة                      | ص   | الرقم | الآيـــة                                             |
|----------|-------|-------------------------------|-----|-------|------------------------------------------------------|
|          |       | سورة الفجر 89                 | 278 | 2     | (س.الإنسان تابع)<br>"إنا خاقنا الإنسان من نطفـــــة" |
| 266      | 27    | يا أيتها النفس المطمئنة       |     |       | ادانية عليهم ظلالها، ونالت قطوفها                    |
|          |       | سورة الزلزلة 99               | 278 | 14    | تنلیلا".                                             |
| 257      | 8     | فمن يعمل مثقال نرة خيرا يره   |     |       | سورة النبأ 78                                        |
|          |       | ا سورة الماعون 107            | 406 | 24    | لا يُدوقون فيها بردا                                 |
|          |       | "أر ليت الذي يكنب بالدين فذلك |     |       | سورة التكوير 81                                      |
| 278      | 2-1   | الذي يدع اليتيم               | 155 | 16    | الجواري الكنس                                        |
|          |       |                               |     |       | سورة الغاشية 88                                      |
|          |       |                               | 87  | 26    | انا البنا أيادهم ، ثم إن علينا حسابهم                |



### 3 ـ فهرس الأحاديث

| الحبيث                                        | ص      | الحديث                             | ص   |
|-----------------------------------------------|--------|------------------------------------|-----|
| <ul> <li>أجد نفس ربكم من جهة اليمن</li> </ul> | - ،302 | ـ " خير الأمور أوسطها"             | 55  |
|                                               | 303    | ـ " الزرق في العيون يمن"           | 345 |
| ـ "أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيـــه             | 256    | ـ "الظلم ظلمات يوم القيامة"        | 286 |
| ألا أخبركم بما يمحو به الله الخطايا           |        | ــ " لا تسبوا الريح، فإنها من نفس  |     |
| ويرفع به الدرجات:                             |        | -<br>الرحمن"                       | 301 |
| إسباغ <b>الوض</b> وء على المكاره،             |        | ـ "لا يقل أحدكم: يا خبث الدهر، فإن |     |
| وكثرة <b>الخطى</b> إلى المسجد،                |        | الله هو الدهر"                     | 268 |
| وانتظار الصلاة إلى الصلاة."                   | 311    | ـ "تصرت بالصبا، وهلكت عاد          |     |
| - " إن من البيان لسحر ا"                      | 52     | بالنبور "                          | 172 |
| "جنتكم تحت ظلال السيوف"                       | 413    |                                    |     |

## 4 ـ فهرس الأمثال

|      | المثـــل                          |     | المثــــل                 |
|------|-----------------------------------|-----|---------------------------|
|      |                                   |     |                           |
| ،226 | لا عطر بعد عروس                   | 157 | أمن من ظب <b>ي ال</b> حرم |
| 227  |                                   | 54  | لمبعد من بيض الأثوق       |
| 55   | ليس هذا بعشك فلارج                | 55  | لحير من ضب                |
| 406  | منع البرد البرد                   | 55  | لشغل من صب                |
| 132  | وافق شن طبقة                      | 54  | اغرب من الأبلق العقوق     |
| 197  | الوجع في الرأس والكي في العرقــوب | 161 | تركه ترك الظبي لظله       |
|      |                                   | 55  | لابد من صنعا              |



## 5 - فهرس القوافي<sup>1</sup>

| 414 | محمد الربيب        | الطويل    | (2) | نداؤه           |
|-----|--------------------|-----------|-----|-----------------|
| 396 |                    | مخ البسيط | (2) | نكاءُ           |
| 230 | ابن قرناص          | الكامل    | (2) | شمطاءُ          |
| 63  | ابن سعید           | المنسرح   | (2) | ينشئها          |
| 146 |                    | الخفيف    | (1) | القضاء          |
| 331 |                    | البسيط    | (1) | أمعاء           |
| 331 |                    | البسيط    | (1) | الماء           |
| 417 | ابن الرومي         | الكامل    | (2) | هجاءَه          |
| 404 | الطغر ائي          | الكامل    | (4) | الأعداء         |
| 238 |                    | الطويل    | (2) | مرائي           |
| 129 |                    | المديد    | (2) | الندماء         |
| 216 | الحاجي             | البسيط    | (2) | وإنباء          |
| 122 | مجير الدين بن تميم | مخ البسيط | (2) | الغناء          |
| 82  | ابن سهل            | الوافر    | (2) | المساء          |
| 216 |                    | الكامل    | (2) | الضراء          |
| 259 | ابن نباتة          | الكامل    | (2) | مائِـه          |
| 385 | ابن نباتة          | الخفيف    | (2) | داءِ            |
| 320 | ليراهيم المعمار    | الخفيف    | (2) | ورقاء           |
| 227 | أبو نواس           | الخفيف    | (1) | السماء          |
| 398 | أبن صارة           | الخفيف    | (6) | الظلماء         |
| 417 | الوراق             | المجتث    | (2) | النتاء          |
| 221 | المسعودي           | المجتث    | (4) | التنائي         |
|     |                    |           |     |                 |
| 251 | <b>- ب -</b>       |           |     |                 |
| 251 |                    | الطويل    |     | مصاحب           |
| 262 |                    | الطويل    | (1) | ئ <b>ە</b> بــە |
|     |                    |           |     |                 |

 $<sup>^{1}</sup>$  الأرقام المحصورة بين قوسين تدل على عدد أبيات الشاهد.



|     | Allicacultural, vindicatic |          |              |
|-----|----------------------------|----------|--------------|
| 251 |                            | الطويل   | مصاحبُ (2)   |
| 262 |                            | الطويل   | ئىشبە (1)    |
| 53  |                            | الطويل   | مغربُ (1)    |
| 222 | بشار                       | الطويل   | كولكبُـه (1) |
| 212 | ابن نباتة                  | الطويل   | مواهبُ (2)   |
| 237 | ابن الخيمي                 | البسيط   | للعجبُ (1)   |
| 318 | ابن تميم                   | البسيط   | الطربُ (2)   |
| 332 | علي بن الجهم               | البسيط   | نسـبُ (3)    |
| 237 | ابن الخيمي                 | البسيط   | الطلب (1)    |
| 402 | ابن رشیق                   | البسيط   | مطلبُه (2)   |
| 174 | أبو تمام بن غالب الحجام    | البسيط   | نلتهب (2)    |
| 363 | ابن وكيع                   | البسيط   | أطيبُ (2)    |
| 57  | النابغة                    | الوافر   | الشبابُ (1)  |
| 196 | المنتبي                    | الوافر   | العذاب (1)   |
| 359 | الوراق                     | الوافر   | الأديب (2)   |
| 335 |                            | الوافر   | تتـوبُ (2)   |
| 419 | الأبيوردي                  | الكامل   | الأحسابُ (2) |
| 253 | أبو العتاهية               | الكامل   | عطبُه (1)    |
| 163 | ذو الرمة                   | الطويل   | هبوبُها (2)  |
| 212 | ابن سهل                    | الكامل   | يصبيبُه (1)  |
| 53  | ابن سهل                    | الرمل    | مغربُ (1)    |
| 361 | این سه <b>ل</b>            | الزمل    | المننب (1)   |
| 372 | ابن سه <i>ل</i>            | الرمل    | مذهب (1)     |
| 167 | الأرجاني                   | السريع   | الصحب (2)    |
| 129 | •                          | السريع   | أهربُ (4)    |
| 148 | المعري                     | الخفيف   | نسبُوه (5)   |
| 362 | صالح بن شریف               | المنقارب | أعجب (4)     |
| 60  | <i>ابن الجوزي</i>          | المتقارب | قَب (3)      |
| 52  |                            | الطويل   | فتشبّه (1)   |
| 198 |                            | الطويل   | القاب (2)    |

| 78  | این سه <i>ل</i>    | البسيط   | (15) | ذهبا               |
|-----|--------------------|----------|------|--------------------|
| 178 |                    | البسيط   | (1)  | لهبا               |
| 249 | المنتبي            | الوافر   | (1)  | الذنوبا            |
| 231 | ابن رشيق           | الوافر   | (2)  | وطبيا              |
| 83  | ابن سهل            | الكامل   | (6)  | خبا                |
| 233 | مندیل بن آجروم     | السريع   | (2)  | المغربا            |
| 293 | ابن الأبار         | الخفيف   | (10) | الكثيبا            |
| 191 |                    | المتقارب | (3)  | القلوبا            |
| 259 |                    | الطويل   | (1)  | للتثاؤب            |
| 254 | المنتبي            | الطويل   | (1)  | كاتب               |
| 130 | بهاء الدين السبكي  | الطويل   | (2)  | كرب                |
| 177 | النور الإسعردي     | كامل     | (2)  | كقضبيب             |
| 305 |                    | الطويل   | (1)  | مغلب               |
| 80  | ابن سهل            | الطويل   | (6)  | ننوبي              |
| 339 | ابن المعتز         | الطويل   | (2)  | ۔<br>ر <b>ق</b> یب |
| 418 | ابن الرومي         | البسيط   | (2)  | متثب               |
| 430 | محمد بن علي القصري | البسيط   | (1)  | لاولاب             |
| 289 |                    | البسيط   | (2)  | الحبب              |
| 355 | ابن نباتة          | البسيط   | (2)  | يطب                |
| 312 | ابن الرومي         | الوافر   | (2)  | عجاب               |
| 308 | الحسن              | الوافر   | (3)  | جو ابي             |
| 227 |                    | الكامل   | (2)  | جنائب              |
| 386 | أبو نمام           | الكامل   | (1)  | الجلباب            |
| 138 | السراج الوراق      | الكامل   | (2)  | الآداب             |
| 86  | ابن سه <b>ل</b>    | الكامل   | (1)  | أعرابه             |
| 418 | ابن زیدون          | الكامل   | (3)  | ثوابي              |
| 147 | ابن أبي حجلة       | الكامل   | (2)  | والطرب             |
| 386 | أبو العرب          | الكامل   | (2)  | الأشنب             |
| 255 |                    | السريع   | (2)  | بــه               |
| 244 | السراج الوراق      | السريع   | (2)  | أكتثاب             |
| 379 | ابن طاهر           | السريع   | (2)  | قضب                |



| 132 |                        | المديد    | العطبِ (1)                             |
|-----|------------------------|-----------|----------------------------------------|
| 342 | ابن نباتة              | الخفيف    | ذائـبِ (2)                             |
| 132 |                        | الامل     | واشتهب (1)                             |
| 361 | ابن الخطيب             | الامل     | يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 353 | الوداعي                | السريع    | الرقيب (2)                             |
| 320 |                        | المتقارب  | المنتخب (2)                            |
| 129 |                        | المتقارب  | الكرب (2)                              |
|     |                        |           |                                        |
| 403 | ابن الزقاق             | الطويل    | السبت (1)                              |
| 291 | التقى السروجي          | الكامل    | نقتُه (9)                              |
| 261 | أبو علي بن سيناء       | الخفيف    | زيت (ًا)                               |
| 109 | أبو بكر ب <i>ن</i> زهر | البسيط    | رأتا (5)                               |
| 374 | الملوعي                | البسيط    | تشتيتا (2)                             |
| 194 |                        | مخ البسيط | وصفته (شطر)                            |
| 360 | ابن الوردي             | الكامل    | مشنتا (2)                              |
| 89  | ابن عبدون              | الطويل    | ثابتِ (2)                              |
| 421 |                        | الطويل    | وجناتِها (1)                           |
| 254 | ابن الفارض             | الطويل    | لنظرتي (3)                             |
| 345 | الوأواء الدمشقي        | البسيط    | مقاتِه (3)                             |
| 334 | ابن سهل                | الكامل    | جمراتِه (1)                            |
| 77  | صفران بن إدريس         | الكامل    | كلماتِه (8)                            |
| 378 | ابن سنان الخفاجي       | الكامل    | ملمـةِ (3)                             |
| 325 | القير اطي              | م. الرمل  | حسراتي (2)                             |
| 126 | ابن حبيب الفقيه        | السريع    | عبضتِه (3)                             |
| 308 | الإفراني               | المتقارب  | مهجتي (2)                              |
| 433 |                        | السريع    | كملت (1)                               |
| 315 | ابن وهبون وخاله        | المنسرح   | سكرت (2)                               |
|     |                        |           |                                        |



#### .ك.

| 345         | أبو الأصبع                            | الطويل       | نافث (3)                              |
|-------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 208         |                                       | مج الخفيف    | تحدثوا (2)                            |
|             | -6-                                   |              | ( )                                   |
|             |                                       |              |                                       |
| 234         | مندیل بن آجروم                        | الطويل       | زجاج (2)                              |
| 177         | ابن رشيق                              | الطويل       | عجاجً (1)                             |
| <b>35</b> 6 | ابن أبي حجلة                          | البسيط       | بالبلج (2)                            |
| 367         | محمد بن هاشم (الخالدي)                | الكامل       | نبرجُ (2)                             |
| 184         | ابن الشاط                             | الكامل       | منهاج (2)                             |
| 182         | ابر النحوي                            | المتدارك     | السرج (1)                             |
|             |                                       |              |                                       |
|             |                                       |              |                                       |
| 101         | ابن الزقاق                            | الطويل       | وشــاحُ (1)                           |
| 396         | بن قرمان                              | البسيط       | وسطى (د)<br>السراخ (2)                |
| 166         | بید                                   | <br>البسيط   | الصالح (1)                            |
| 223         | <br>ابن و هیب                         | <br>الكامل   | ستان (د)<br>یمتدخ (1)                 |
| 127         | بي و ي. البين الوردي                  | الكامل       | يــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 90          | ب <b>ے</b> وو ی<br>ابن سہل و ابن سعید | السريع       | نفلے (2)                              |
| 281         | عبد المحسن الصوري                     | حي<br>الخفيف | قرخ (5)                               |
| 425         | التهامي                               | ء<br>الكامل  | صباحا (3)                             |
| 396         | ابن عبد المنان                        | الكامل       | مزا <b>د</b> ا (2)                    |
| 396         |                                       | الو افر      | (2) جنحا                              |
| 341         |                                       | الخفيف       | وشحا (2)                              |
| 308         |                                       | المجتث       | وصفاحا (2)                            |
| 435         | مجير الدين الإسعردي                   | الطويل       | رد (2)                                |
| 317         | ابن تميم                              | رب<br>الوافر | الصباح (2)                            |
| 91          | بی ہے۔<br>لبن سہل وابن سعید           | الكامل       | للراح (9)                             |
| 219         | ابن مزین                              | الكامل       | تفاحی (4)                             |
|             |                                       |              | \                                     |



| 345 | أبو عامر                     | الكلمل    | جناحي (3)           |
|-----|------------------------------|-----------|---------------------|
| 425 | مجد الدين بن الظهر الإربلي   | الكامل    | سفحِه (1)           |
| 277 | ابن رشيق                     | السريع    | المزاحِ (2)         |
| 384 | الصنوبري                     | الخفيف    | بالمزاحِ (2)        |
| 276 | أبو نواس                     | الامل     | ويصيخ (1)           |
|     |                              |           |                     |
|     |                              |           |                     |
| 178 | حي الدين بن قرناص            | الكامل م  | فيشمخ (2)           |
| 232 | ندیل بن آجروم                | البسيط م  | والشيخ (5)          |
| 218 |                              | الطويل    | الشوامخ (1)         |
|     |                              |           |                     |
| 381 | اين الرومي                   | الطويل    | حاسِدُ (3)          |
| 267 | الحماسي                      | الطويل    | مزید (2)            |
| 284 | أبو عبد الله القوري          | الطويل    | بعـدُ (2)           |
| 93  | لير اهيم بن الفخار           | الطويل    | ي <u>تقق</u> دُ (7) |
| 279 | العباس بن الأحنف             | المديد    | وتكلبدُ (2)         |
| 174 | أبو تمام غالب بن رباح الحجام | البسيط    | نتقــــدُ (2)       |
| 220 |                              | الطويل    | عهــدُ (2)          |
| 357 | ا <i>بن الوردي</i>           | البسيط    | ولـــدُ (2)         |
| 267 | أبو جعفر (الرعيني)           | مخ البسيط | مزیـــدُ (2)        |
| 307 | ابن عمار                     | الو افر   | فرید (5)            |
| 381 | ابن يونس أبو العباس          | الكامل    | رقد (4)             |
| 248 | ابن يونس                     |           | ر <b>قد (2)</b>     |
| 186 | المنتبي                      | الكامل    | يحمـدُ (1)          |
| 127 |                              | الكامل    | العـودُ (2)         |
| 178 |                              | المنسرخ   | اجـــد (2)          |
| 318 | عرقلة                        | خفيف      | بردًا (2)           |
| 302 | كامل صاحب سلمى               | الطويل    | العبدا (2)          |



| إحدى                   | (4) | الطويل      | ابن سناء الملك         | 408 |
|------------------------|-----|-------------|------------------------|-----|
| الأشهدا                | (2) | الطويل      | ابن سناء الملك         | 331 |
| يـــدا                 | (2) | الطويل      | قسمونة بنت لسماعيل     | 99  |
| سمودًا                 | (2) | الوافر      | الأسدي                 | 177 |
| الوليدَا               | (4) | الوافر      | بنت لبید               | 166 |
| واحدا                  | (2) | الكامل      | إلياس بن مدور الطبيب   | 96  |
| مكمدا                  | (2) | الكامل      | (الأرجاني)             | 156 |
| فائده                  | (2) | السريع      | (ابن حجاج أو أبو حجاج) | 350 |
| شاهدَه                 | (2) | السريع      | الشهاب الخفاجي         | 330 |
| العادَه                | (2) | المنسرح     | ابن نباتة              | 315 |
| أهتدي                  | (2) | الطويل      | ابن سهل                | 67  |
| بالحدِ                 | (2) | الطويل      | عبد للوهاب القاض       | 395 |
| واحد                   | (1) | الطويل      | الأرجاني               | 198 |
| خدي                    | (1) | الطويل      | بشار                   | 276 |
| ۔<br>وواردِ            | (2) | الطويل      | بهاء الدين زهير        | 271 |
| <b>ل</b> وردِ          | (1) | الطويل      | المنتبي                | 417 |
| الورد                  | (1) | الطويل      | أبو تمام               | 416 |
| الورد                  | (1) | الطويل      | أبو تمام               | 421 |
| توسد                   | (2) | الطويل      | ابن أبي ربيعة          | 294 |
| الأثلثسيد              | (2) | الطويل      | الصفدي                 | 127 |
| قصىد                   | (2) | الطويل      | أبو حيان               | 399 |
| الرعد                  | (2) | الطويل      | ابن سهل                | 85  |
| أحد                    | (2) | البسيط      | ابن عبد ربه            | 126 |
| وسلا                   | (2) | مخلع البسيط | الحكيم بن عيال         | 170 |
| فؤلاي                  | (5) | مخلع البسيط |                        | 159 |
| للورود                 | (2) | مخلع البسيط | صالح بن شریف           | 379 |
| الحسود                 | (2) | الوافر      | ابن طباطبا             | 367 |
| عيــد                  | (2) | الوافر      |                        | 403 |
| ميعلد                  | (1) | الكامل      | (ابن للعربي)           | 399 |
| ر <b>مــــــــل</b> دِ | (1) | الكامل      | ابن صارة               | 399 |
| لبارد                  | (2) | الكامل      | حسن (أبو نواس)         | 351 |



| 381                                   | ابن يونس أبو العباس         | الكامل                                                   | (1)                                    | الحاسد                                                |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 314                                   | النابغة                     | الكامل                                                   | (1)                                    | نــد <i>ي</i>                                         |
| 319                                   | النابغة                     | الكامل                                                   | (3)                                    | بالإثمد                                               |
| 258                                   | النابغة                     | الكامل                                                   | (1)                                    | لعود                                                  |
| 351                                   | ابن المعتز                  | الكامل                                                   | (2)                                    | حميد                                                  |
| 285                                   |                             | مج الرمل                                                 | (1)                                    | عندي                                                  |
| 289                                   | ابن نباتة                   | السريع                                                   | (2)                                    | الوردي                                                |
| 140                                   | الطيب المريني               | السريع                                                   | (1)                                    | السعيد                                                |
| 259                                   | ابن النعتز                  | المنسرح                                                  | (2)                                    | بالعيد                                                |
| 161                                   |                             | الطويل                                                   | <b>(2)</b>                             | وقسد                                                  |
| 382                                   | أحمد المنصور (الذهبي)       | الرمل                                                    | (4)                                    | نهد                                                   |
| 375                                   | قاسم العقباني               | السريع                                                   | <b>(2)</b>                             | الجحوذ                                                |
| 375                                   | ابن شرف                     | السريع                                                   | <b>(2)</b>                             | الخدود                                                |
| 434                                   | ا <i>بن</i> حجر             | المجتث                                                   | <b>(2)</b>                             | فعسد                                                  |
|                                       |                             |                                                          |                                        |                                                       |
| 139                                   | ابن رشیق                    | الكامل                                                   | <b>(2)</b>                             | الموذي                                                |
| 362                                   |                             | الكامل                                                   | <b>(2)</b>                             | نافذ                                                  |
|                                       |                             |                                                          |                                        |                                                       |
| 246                                   | عبد الله بن جننب الهنلي     | الطويل                                                   | (2)                                    | ٹ <b>ئ</b> سر'                                        |
| 246                                   |                             |                                                          |                                        |                                                       |
| 246<br>94                             | اير اهيم بن الفخار          | الطويل                                                   | (2)                                    | وأسترُ                                                |
|                                       | ليراهيم بن الفخار           | الطويل<br>الطويل                                         | (2)<br>(1)                             | و <b>ا</b> ستر'<br><b>أكث</b> ىر'                     |
| 94                                    | لپر اهیم بن الفخار          |                                                          | ` '                                    | _                                                     |
| 94<br>425                             | لپر اهیم بن الفخار          | الطويل                                                   | (1)<br>(1)                             | <b>کث</b> ر'                                          |
| 94<br>425<br>165                      | اپر اهیم بن الفخار          | الطويل<br>الطويل                                         | (1)<br>(1)<br>(2)                      | <b>كث</b> ر'<br>النجر'                                |
| 94<br>425<br>165<br>328               | لپر اهیم بن الفخار<br>الحلي | الطويل<br>الطويل<br>الطويل                               | (1)<br>(1)<br>(2)<br>(1)               | أكثر ُ<br>الفجر ُ<br>والبحر ُ                         |
| 94<br>425<br>165<br>328<br>332        |                             | الطويل<br>الطويل<br>الطويل<br>الطويل<br>الطويل           | (1)<br>(1)<br>(2)<br>(1)<br>(3)        | أكثر ُ<br>الفجر ُ<br>والبحر ُ<br>والخمر ُ             |
| 94<br>425<br>165<br>328<br>332<br>187 | الحلي                       | الطويل<br>الطويل<br>الطويل<br>الطويل<br>الطويل<br>الطويل | (1)<br>(1)<br>(2)<br>(1)<br>(3)<br>(1) | أكثر ُ<br>الفجر ُ<br>والبحر ُ<br>والخمر ُ<br>نضير ُها |



| 322 |                                     | الطويل    | صفر' (1)        |
|-----|-------------------------------------|-----------|-----------------|
| 327 | الأخطل                              | الطويل    | هديــرُ (2)     |
| 397 |                                     | البسيط    | وتسنترُ (2)     |
| 95  | ابن خفاجة                           | البسيط    | وَأَشْجَارُ (3) |
| 335 | أبو الخطاب السعدي                   | البسيط    | مضر (2)         |
| 409 | ابن قرناص                           | البسيط    | النضر (2)       |
| 235 | ابن و هیب                           | البسيط    | القمر (1)       |
| 228 | ابن تمیم                            | مج البسيط | نوارُهُ (2)     |
| 399 | ابن نبال                            | مخ.البسيط | جلنار (2)       |
| 229 |                                     | الكامل    | آدار (2)        |
| 194 | العباس بن الأحنف                    | الكامل    | الأقدارُ (2)    |
| 333 |                                     | الرمل     | تعـنزُ (1)      |
| 211 |                                     | السريع    | الأخضر (2)      |
| 253 | ابن درید                            | السريع    | يشعر ُ (2)      |
| 136 | ابن جابر                            | السريع    | ظاهر (2)        |
| 400 | ابن تمیم                            | المنسرح   | مستور (2)       |
| 81  | ابن سهل                             | الطويل    | للبدراً (7)     |
| 370 | حسن الزغاري                         | الطويل    | احمرارها (2)    |
| 153 | الكميت                              | الطويل    | أعفرا (1)       |
| 56  | (أبو نوا <i>س)</i>                  | الطويل    | شهرا (1)        |
| 75  | أبو المطرف بن عميرة                 | الوافر    | صفرا (2)        |
| 58  | (ابن أبي رخ الجزيري)                | مج الوافر | تـرَه (2)       |
| 62  | ابن سفر                             | الكامل    | ئارَه (2)       |
| 134 | أبو جعفر الرعيني)                   | الكامل    | ضمائرَه (2)     |
| 290 | ابن المرحل                          | البسيط    | جارًا (2)       |
| 332 | الصفدي                              | الكامل    | تنكارا (2)      |
| 183 | (أبو عبد الله محمد بن مماتي اللخمي) | الكامل    | مقصورَه (2)     |
| 348 | لب عبد الوارث القلعي                | الكامل    | محيرا (2)       |
| 57  |                                     | الرمل     | والثرى (1)      |
| 318 | (عبد الله الأنصاري)                 | السريع    | حـر ً، (2)      |
| 359 | محمي الدين بن عبد الظاهر)           | الخفيف    | وهجرَه (2)      |
|     |                                     |           |                 |



| 405        | سعد الدين بن العربي            | الخفيف           | (3)  | ادری                   |
|------------|--------------------------------|------------------|------|------------------------|
| 403<br>246 | ابن نباتة                      | الخفيف           | (2)  | مكسور                  |
| 375،243    | ابن النبيه                     | الخفيف           | (2)  | احمرار                 |
| 373/243    | ابن نباتة                      | الخفيف           | (2)  | أنسارا                 |
| 400        | ابن جر ج                       | المجتث           | (3)  | غــرهٔ                 |
| 121        | <u>C</u> ,                     | الطويل           | (11) | المحبر                 |
| 203        |                                | الطويل           | (2)  | الستر                  |
| 264        | القاضىي الفاضل                 | الطويل           | (1)  | البدر                  |
| 321        | سعد الدين بن العربي            | الطويل           | (2)  | بالسدر                 |
| 313        | لل الصواف                      | الطويل           | (2)  | يغري                   |
|            | کشاجم                          | الطويل           | (2)  | الجمر                  |
| 346<br>68  | . )<br>ای <i>ن</i> سه <i>ل</i> | الطويل           |      | الحشر                  |
| 179        | .ت بات<br>أبو نوا <i>س</i>     | المديد           | (2)  | ظفر                    |
|            | .و ر ک<br>ابن الوردي           | البسيط           | (2)  | الباري                 |
| 247        |                                | البسيط           | (2)  | الجاري                 |
| 229        | المنباري                       | البسيط           | (1)  | ۔<br>خـري              |
| 418        | ابن المعنز                     | البسيط           | (2)  | حـنر                   |
| 259        | بین شعر                        | البسيط           | (1)  | الطردِ                 |
| 60         | h: 11                          | البسيط           | (3)  | بالبصر                 |
| 417        | ابن الرومي<br>النداره          | البسيط           | (1)  | طري                    |
| 418        | المنبار <i>ي</i><br>الترارا    | البسيط           | (2)  | خطر                    |
| 128        | القيراطي                       | لبسيط<br>البسيط  | (3)  | تعبير                  |
| 405        | ابن الرومي                     | سبسيط<br>الوافر  | (2)  | ستر                    |
| 366        | ابن المعتز                     | الوافر<br>الوافر | (1)  | مىسىر<br>كون <i>زي</i> |
| 342        |                                |                  | (1)  | حومري<br>الديسار       |
| 204        |                                | الوافر<br>الكارا |      | سيــر<br>لعثاره        |
| 76         | ا <b>بن سهل</b>                | الكامل           | (17) | •                      |
| 333        | ابن صارة                       | الكامل           | (5)  | للنظار                 |
| 419        | ابن حكينا البغدادي             | الكامل           | (2)  | -                      |
| 108        | الزبير بن أبي غانم             | الكامل<br>توريد  | ` '  | -                      |
| 159        | صفي النين الحلي                | الكامل           | (2)  | •                      |
| 372        | ابن خفاجة                      | الكامل           | (1)  | ىينىلرِ                |
|            |                                |                  |      |                        |

| 341 | المعتمد                       | الكامل      | وبواتر (1)      |
|-----|-------------------------------|-------------|-----------------|
| 288 |                               | الكلمل      | المفتري (2)     |
| 320 | ابن الساعاتي                  | الكامل      | كوڻـرِ (2)      |
| 244 | أبوالشحناء العسقلاني          | الكامل      | خصر ِه (2)      |
| 360 | ابن نباتة                     | الكامل      | بفكره (2)       |
| 341 | النحلي                        | الكامل      | ظاهـر (2)       |
| 381 | ابن تميم                      | الكامل      | مكسور َ (2)     |
| 413 | الشهاب العسقلاني              | الكامل      | سيره (2)        |
| 215 |                               | السريع      | الساري (2)      |
| 288 |                               | السريع      | الساري (2)      |
| 122 | عز الدين الموصلي              | السريع      | أسمار (2)       |
| 390 | القاضىي عبد الوهاب أو الدارمي | السريع      | الزاهر (2)      |
| 385 | الحلو اني                     | المنسرح     | الكبــر (4)     |
| 229 | بن المعتز                     | الخفيف      | للأمطار (2)     |
| 374 | الوأواء النمشقي               | الخفيف      | والمهجور (2)    |
| 122 | (أبو بكر الصولي)              | الخفيف      | و المهجور َ (2) |
| 402 | عبد الوهاب المالقي            | المتقارب    | أخضر (2)        |
| 63  | ابن سهل                       | المتقارب    | الظهور (2)      |
| 200 |                               | المتققارب   | حرّهاً (1)      |
| 356 | ابن العطار                    | الوافر      | ظاهر (2)        |
| 171 | البهاء زهير                   | مج الرمل مر | زائر (2)        |
| 250 | (ابن عبد الله الغواص)         | الرمل       | فقمـر* (2)      |
| 181 | ابن سهل                       | الرمل       | الغرر (1)       |
| 322 | القاضىي المنذر                | السريع      | احور ار (2)     |
| 322 |                               | السريع      | المستشار (2)    |
| 392 | مندیل بن آجروم                | المنسرح     | النافر (2)      |
| 289 |                               | الكامل      | بالنظر (3)      |
| 98  | العباس بن الحسن العلوي        | الكامل      | الحور (2)       |
| 385 |                               | مج الكامل   | كالبدور (4)     |
| 202 | ابن سهل                       | الرمل       | بالفكر (1)      |
|     |                               |             | . ,             |



| 193 |                                | الرمل          | النظر (1)                     |
|-----|--------------------------------|----------------|-------------------------------|
| 183 | البستي                         | المتقارب       | بالظفر (2)                    |
|     |                                |                |                               |
|     |                                |                |                               |
|     |                                |                |                               |
| 243 |                                | الخفيف         | رمــزه (2)                    |
| 353 | ابن يعمر                       | الخفيف         | رحسرہ (2)<br>وجیــز (2)       |
| 316 | بن يعر<br>ابن العابد أبو الحسن | المتقارب       | ربير (2)<br>للعجوز (2)        |
| 131 | ٠ بر ـ                         | الهزح<br>الهزح | برر ( <u>-</u> )<br>خبـاز (1) |
| 131 |                                | کی             | (-) 3 .                       |
|     |                                |                |                               |
|     |                                |                |                               |
| 94  | لير اهيم بن الفخار             | المديد         | عرس (2)                       |
| 241 | الفرزدق                        | الولغر         | لباس (2)                      |
| 317 | النواجي                        | الكامل         | نفائس (2)                     |
| 92  | ابن سعيد                       | السريع         | يرأسُ (2)                     |
| 167 |                                | الطويل         | الهواجسا (2)                  |
| 74  |                                | الطويل         | عسعسا (4)                     |
| 389 | ابن الفارض                     | البسيط         | غرسا (1)                      |
| 258 | ابن المعتز                     | السريع         | الحندسا (2)                   |
| 412 |                                | الخفيف         | الرؤوسا (2)                   |
| 356 | فبن العطار                     | المجتث         | رئىسـا (2)                    |
| 226 | الإفراني                       | الخفيف         | النفوسِ (2)                   |
| 158 | لبن لمسرفتيل                   | السريع         | بقرطاسیه (2)                  |
| 251 | ابن الخيف                      | السريع         | لكاسِ (2)                     |
| 153 | ابن سه <i>ل</i>                | الرمل          | مكنسِ (1)                     |
| 428 | ابن سه <i>ل</i>                | الرمل          | الخمسِ (1)                    |
| 379 | <i>ا</i> بن سه <i>ل</i>        | الرمل          | الخلسِ (1)                    |
| 303 | ابن الخطيب                     | الرمل          | النفسِ (1)                    |
| 432 | ابن الخطيب                     | الرمل          | نفـسِ (2)                     |
|     |                                |                |                               |



| 349 | ابن سهل              | الرمل      | عبسِ (1)                                |
|-----|----------------------|------------|-----------------------------------------|
| 163 | ابن سهل              | الرمل      | بالقبسُ (1)                             |
| 210 | ابن سهل              | الرمل      | المنبجس (1)                             |
| 388 | ابن سهل              | الرمل      | المغترس (1)                             |
| 423 | ابن سهل              | الرمل      | حر $_{\sim}$ (1)                        |
| 284 | ابن سهل              | الرمل      | كالخرسِ (1)                             |
| 225 | ابن سهل              | الرمل      | عر $_{m{v}}$ (1)                        |
| 337 | ابن سهل              | الرمل      | اللعس (1)                               |
| 299 | ابن سهل              | الرمل      | النفس (1)                               |
| 259 | (أيدمر المحيوي)      | الكامل     | رأسِهُ (1)                              |
| 145 |                      | الكامل     | الراس (2)                               |
| 227 | ابن سهل              | الكامل     | عروس (3)                                |
| 222 | الخنساء              | الوافر     | نفسي ُ (1)                              |
| 301 |                      | الوافر     | كاسـي (2)                               |
| 309 | محمد بن الطبب العلمي | البسيط     | بـوسِ (2)                               |
|     | <u>- شي</u>          |            |                                         |
| 398 | ابن سهل              | الرمل      | ماتشا (1)                               |
| 406 | ابن سهل              | الرمل      | الحشا (1)                               |
| 416 | این سهل              | الرمل      | رشا (1)                                 |
|     | - 22-                |            |                                         |
| 235 | مندیل بن آجروم       | الطويل     | نص (3)                                  |
| 135 | یت بات<br>ابن جابر   | البسيط     | تتقيص (2)                               |
| 209 | 5. · · <b>C</b> ·    | <br>الكامل | ي ل ( )<br>وقميصا (1)                   |
| 72  | صاعد                 | السريع     | ر .<br>الفصوص (1)                       |
| 72  | -                    | السريع     | يغوص (1)                                |
|     |                      |            | \ , \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |



#### ـ ض ـ

| 245 | محاسن الشواء               | الطويل      | قارض (2)          |
|-----|----------------------------|-------------|-------------------|
| 190 | أحمد بن عبد المنان         | الخفيف      | عياض (1)          |
| 66  | این سهل                    | الطويل      | والبعضا 🕳 (2)     |
| 80  | ابن سه <b>ل</b>            | الكامل      | عرضا (10)         |
| 374 | ب <i>در</i> ا <i>لدین</i>  | الكامل      | وانقضى (2)        |
| 245 | الشهاب محمود               | المتقارب    | فيضــا (2)        |
| 260 | سيف الدولة بن حمدان        | الطويل      | الغمضِ (5)        |
| 326 | ابن الأزرق الغرناطي        | البسيط      | ايماضِ (2)        |
| 130 | أبو فراس الحمداني          | مخلع البسيط | نهوضىي (2)        |
| 139 | ابن صارة                   | مخلع البسيط | غموضِ (2)         |
| 247 |                            | المنسرح     | الغمضِ (2)        |
| 424 | أبو سالم عبد الله العياشىي | المجتث      | أرتضي (2)         |
|     |                            |             |                   |
|     |                            |             |                   |
| 345 | الوداعي                    | مج آلوافر   | تخطِ (2)          |
|     |                            |             |                   |
| 392 | ابن الزقاق                 | الطويل      | الأضالعُ (2)      |
| 197 | النابغة                    | الطويل      | ر <b>ات</b> ے (1) |
| 215 |                            | الطويل      | يتوجعُ (1)        |
| 215 | السراج الوراق              | الطويل      | يسمـغُ (1)        |
| 197 | القاضى شريح                | الطويل      | المسامع (2)       |
| 230 | أبو نمام                   | الطويل      | هامــغ (2)        |
| 235 | منصور النمري               | البسيط      | تجتمع (4)         |
| 79  | ابن سهل                    | الوافر      | القناغ (11)       |
| 364 |                            | الوافر      | تستطيعُ (1)       |
| 203 |                            | الكامل      | مصدوغ (2)         |
|     |                            |             |                   |



| 55          |                             | الكامل    | مرقوعُ (1)    |
|-------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| 264         | بدر الدين الزغاري           | الطويل    | أضالعَه (2)   |
| 294         | امرؤ القيس                  | الطويل    | أتلعًا (2)    |
| 336         |                             | البسيط    | والضبعًا (1)  |
| 339         | المنتبي                     | الكامل    | أربعاً (2)    |
| 121         | كشاجم                       | مج الكامل | ونفعـا (3)    |
| 391         | الدرامي محمد بن عبد الواحد  | المتقارب  | ساعَـه (2)    |
| 214         | الإفراني                    | الطويل    | القطع (1)     |
| 367         | المعو ج                     | الطويل    | طالعً (2)     |
| 89          | ابن الوردي                  | الوافر    | امنتاع (2)    |
| 260         | (سيف الدولة بن حمدان        | مج الوافر | الفرع (1)     |
| 412         | ابن الرومي                  | مج الوافر | منعــی (2)    |
| 190         | ابن جزي                     | الكامل    | الموضوع (2)   |
| 176         | (أبو بكر بن الجزار السرقسطي | الكامل    | المسموع َ (2) |
| 390         |                             | السريع    | الشارع (2)    |
| 390         | النتسي                      | السريع    | السامع (2)    |
| 390         |                             | السريع    | الواسع (2)    |
| 136         | ابن جابر                    | الخفيف    | سريع (2)      |
| 133         | القير اطي                   | الخفيف    | خليعي (2)     |
| 391         | الدر امي أبو الفضل          | المنسرح   | للتاسع (1)    |
|             |                             |           |               |
| 85          | ابن سه <i>ل</i>             | الطويل    | الوقيفُ (1)   |
| 187         |                             | البسيط    | خلف (2)       |
| <b>3</b> 06 | <b>ل</b> بو الحسن الجزار    | مج البسيط | تختلف (2)     |
| 242         | ابن خطیب داریا              | الكامل    | تكليف (2)     |
| 238         |                             | السريع    | منحوف (2)     |
| 182         | ابن التلمساني               | المنسرح   | يعسفُها (2)   |
| 129         |                             | الطويل    | طرقا (2)      |
| 180         | محاسن الشواء                | الو افر   | آفُــة (2)    |
| 134         |                             | الكامل    | مستهدفا (9)   |
|             |                             |           |               |



| 250 | ابن سهل                      | الرمل      | الصفا (1)            |
|-----|------------------------------|------------|----------------------|
| 266 | ابن سهل                      | الرمل      | (1) Lati             |
| 240 | ابن سهل                      | الرمل      | الدنفا (1)           |
| 268 | أبو نوا <i>س</i>             | السريع     | سلفـــا (1)          |
| 414 | أبو العباس الخزرجي           | الخفيف     | للمخافه (2)          |
| 395 | ابن عنین                     | المنقارب   | معرفُـه (1)          |
| 228 | ابن تمیم                     | الكامل     | ضاف (2)              |
| 270 | شرف الدين بن عنين            | الكامل     | تلافــي (2)          |
| 255 | أبو نواس <i></i>             | الكامل     | أختفي (1)            |
| 89  | ابن مماتي                    | الكامل     | للأحرف (1)           |
| 271 | <i>لبن</i> الفارض            | الكامل     | بمسرف ِ (4)          |
| 212 | الخالدي                      | الكامل     | لانتطفي (2)          |
| 291 | ابن الفارض                   | الكامل     | عنف (3)              |
| 272 | ابن النبيه                   | الكامل     | مردهف (1)            |
| 228 | علي ابن أبي طالب             | البسيط     | صاف (2)              |
| 372 |                              | مخ. البسيط | انتصاف (2)           |
| 134 | شهاب الدين ابن صارة          | السريع     | عطف به (2)           |
| 434 | العماد الكاتب                | الخفيف     | الإسكاف (2)          |
| 355 | الوداعي                      | الخفيف     | تعنيفي (2)           |
| 281 | أبو عبد الله النقاش البغدادي | المتقارب   | خفــي (2)            |
| 265 | ابن الأبُار                  | مج. الكامل | للارتشاف (4)         |
| 413 | مندیل بن آجروم               | السريع     | مخوف (2)             |
| 205 | الخالدي                      | السريع     | الألف (1)            |
| 306 | حسان بن المصبيصي             | المتقارب   | ما عرف (7)           |
|     |                              |            |                      |
| 377 | دعبل                         | الطويل     | لاحمق (1)            |
| 156 | المظفر بن عمر الأمدي         | البسيط     |                      |
| 212 | ¥ 3 0.0                      | <br>الكامل | رفاق (2)             |
| 255 | ابن اللبانة                  | الكامل     | ر ق (-)<br>يطرق' (1) |
|     |                              | _          | ( , )                |



| 269        | سابق البربري       | الكامل    | (1) | تمزق                |
|------------|--------------------|-----------|-----|---------------------|
| 279        | بشار               | الكامل    | (1) |                     |
| 309        |                    | الكامل    | (1) |                     |
| 374        |                    | الكامل    | (2) | يظق                 |
| 391        |                    | السريع    | (2) | الشرق               |
| 241        | العطار المغربي     | السريع    | (2) | ,                   |
| 244        | ابن نباتة          | الكامل    | (1) |                     |
| 333        |                    | الخفيف    | (1) | يفيقا               |
| 310        | لبن العفيف         | الخفيف    | (2) | خليقه               |
| 346        | السري الموصلي      | المتقارب  | (2) | مطرقا               |
| 239        |                    | الطويل    | (2) | وشقائق              |
| 81         | ابن سهل            | الطويل    | (8) | الشقى               |
| 279        | بشار               | المديد    | (1) | العشاق              |
| 220        | لبن العويرة        | البسيط    | (2) | حرقی                |
| 407        | القاضىي عبد الوهاب | البسيط    |     | الضيق3              |
| 221        |                    | الوافر    | (4) | المذاق              |
| 312        |                    | الوافر    | (2) | بالخلوق             |
| 289        | البدر الغزي        | الوافر    | (2) | عقيق                |
| 312        | ابن العابد         | الوافر    | (2) | بالخلوق             |
| 200        |                    | م. الوافر | (3) | نســق               |
| 272        | لبن العفيف         | الكامل    | (5) | الباقي              |
| 322        | عبد المحسن الحلبي  | الكامل    | (2) | <u>۔</u><br>افراقِه |
| 185        |                    | الكامل    | (2) | العشاق              |
| 171        | معين آلدين         | الكامل    | (2) | للطارق              |
| 220        | أبو القاسم العطار  | الكامل    | (1) | الآملق              |
| <b>5</b> 9 |                    | الكامل    | (1) | مشرق                |
| 169        | ابن بقي            | الكامل    | (4) | اناشق               |
| 170        | الصفدي             | الكامل    |     | بعاشق               |
| 263        | أبو نواس           | الكامل    |     | تخلق                |
| 137        |                    | الهزج     | (4) |                     |
| 318        | لبن عبد الظاهر     | السريع    |     | معشوقي              |
|            |                    | _         |     | -                   |



| 128 | ابن الوردي                    | المجنت    | (2) | ر <b>فاقسي</b> |
|-----|-------------------------------|-----------|-----|----------------|
| 301 | (محمد بن سليمان أبو عبد الله) | الطويل    | (3) | الورق          |
| 289 |                               | مج.الكامل | (2) | المذاق         |
| 313 | ابن سهل                       | الرمل     | (1) | ر <b>حيق</b>   |
| 305 | ابن سهل                       | الرمل     | (1) | رفيق           |
| 327 | ابن سهل                       | الرمل     | (1) | يفيــق         |
| 383 | محمد بن العارف                | الرمل     | (4) | الفلــق        |
| 175 | المزياني أبو القاسم           | السريع    | (1) | فلتسق          |
| 175 | ابن عبدون                     | السريع    | (1) | الغسق          |
| 176 | محمد بن خلف                   | السريع    | (1) | الشفق          |
| 175 | مالك بن المرحل                | السريع    | (1) | الفلــق        |
|     |                               |           |     |                |
| 255 | <b>أ</b> بو نوا <i>س</i>      | الطويل    | (4) | سلك            |
| 314 | ابن تمیم                      | الكامل    | (3) | معرك           |
| 134 | أبو جعفر (الرعيني)            | الكامل    | (2) | سالك           |
| 233 | ابن خفاجة                     | الكامل    | (2) | ويمسك          |
| 169 | الماكودي                      | البسيط    | (2) | ولنتركا        |
| 411 | ابن رشیق                      | البسيط    | (2) | والضحكا        |
| 232 | دعبل                          | الكامل    | (1) | فبكسي          |
| 269 |                               | الهزج     | (3) | تُو اتيكا      |
| 98  | نسيم الإسرائيلي               | المجتث    | (2) | أرآك           |
| 269 | سفيان التوري                  | المتقارب  | (2) | قسلكا          |
| 272 | ابن الأحمر                    | الطويل    | (2) | مناي           |
| 392 | ابن الدمينة                   | الطويل    | (4) | جمالك          |
| 273 | الصفدي                        | الطويل    | (2) | سلسك           |
| 319 | بشار                          | البسيط    | (2) | المسلويك       |
| 358 | الصفدي                        | الكامل    | (2) | تهت <b>ک</b> ي |
| 170 | ابن سناء الملك                | الوافر    | (2) | برهطك          |
|     |                               |           |     |                |



| 216 | أبو بكر بن ماء السماء                 | مج.الكامل | حلِك (2)                                |
|-----|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| 261 | عز الدين الموصلي                      | الرمل     | المساك (2)                              |
|     | -                                     | _         | · /                                     |
|     |                                       |           |                                         |
|     | ·<br>                                 |           |                                         |
|     |                                       |           |                                         |
| 353 | ابن الساعاتي                          | الطويل    | والأصللُ (2)                            |
| 323 | ابن هرمة                              | الطويل    | نائيل (1)                               |
| 201 |                                       | الطويل    | نوبلُ (1)                               |
| 101 | أبو تملم                              | الطويل    | الخلاخل (1)                             |
| 310 | ·                                     | المنقارب  | لخيلُ (2)                               |
| 394 | ابن عبد السلام                        | الطويل    | يولصلوا (2)                             |
| 414 | (محمد بن باشر النسولي)                | الطويل    | جاهله (2)                               |
| 160 | محمد بن عبد الله بن كناسة الأسدي      | الطويل    | مبيــلُ (1)                             |
| 165 |                                       | الطويل    | قليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 422 | المنتبى                               | البسيط    | لحال (1)                                |
| 286 |                                       | البسيط    | مسدول (4)                               |
| 83  | ابن سهل                               | للوافر    | مستحيلُ (1)                             |
| 334 | أبو نواس                              | م. للوافر | فضل (5)                                 |
| 75  | ابن الرومي                            | الكلمل    | مقتل (1)                                |
| 76  | ابن سناء الملك                        | الكلمل    | مقتل (1)                                |
| 248 |                                       | الكامل    | وأطولُ (1)                              |
| 173 | مجير الدين بن تميم                    | الكامل    | جميـلُ (2)                              |
| 292 | البهاء زهير                           | م. الكلمل | تعــنل (3)                              |
| 176 | ابن للمعتز                            | م. الكلمل | قاتلُـه (2)                             |
| 133 | شهاب الدين(بن صارو البعلي)            | السريع    | طويــل (2)                              |
| 89  | الشنفري أو خلف الأحمر                 | لخفيف     | لخـل (1)                                |
| 127 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |           | (0)                                     |



127

379

180

ابن تمیم

ابن سناء الملك

لخفيف

لمجتث

المنقارب

نلول (2)

(2) الشامل

| أقبلا    | (2) | الطويل  | الصفدي                    | 320 |
|----------|-----|---------|---------------------------|-----|
| فأقسلا   | (1) | الطويل  | الشريف الرضي              | 363 |
| تصالها   | (4) | الطويل  | ابن الرومي                | 377 |
| سربالا   | (1) | البسيط  | لبيد                      | 166 |
| قبالا    | (1) | البسيط  | لبيد                      | 166 |
| الغسلا   | (1) | البسيط  |                           | 380 |
| خجلا     | (1) | البسيط  | لسحاق بن لپر اهيم الموصلي | 380 |
| عامله    | (2) | البسيط  | (أبو الفتح البسني)        | 160 |
| الوصبالا | (1) | الوافر  | المنتبي                   | 261 |
| الجهاله  | (2) | الوافر  |                           | 365 |
| لها      | (1) | الكامل  | کثیر                      | 387 |
| جمله     | (2) | الكامل  | مندیل بن آجروم            | 341 |
| غـزالا   | (2) | الكامل  | سالم بن الوليد            | 332 |
| مخذولا   | (1) | الكامل  |                           | 388 |
| المشعلاً | (1) | الكامل  | الأرجاني                  | 213 |
| شاغلا    | (1) | الكامل  |                           | 194 |
| قبولا    | (3) | الكامل  | فتح الدين(بن عبد الظاهر)  | 173 |
| رسولا    | (2) | الكامل  | عز الدين الموصلي          | 173 |
| كليسلا   | (2) | الكامل  | ابن سه <b>ل</b>           | 83  |
| Ý        | (2) | السريع  |                           | 403 |
| النملَه  | (2) | السريع  |                           | 252 |
| خجلاً    | (2) | المنسرح | ابن درید                  | 383 |
| قبلُـه   | (3) | الخفيف  | أبو نواس                  | 140 |
| ولعلبه   | (8) | الخفيف  | عبد العزيز الأنصاري       | 291 |
| خبالا    | (3) | المجتث  |                           | 215 |
| مهلاً    | (2) | المجتث  | ابن سهل                   | 86  |
| البالِـي | (1) | الطويل  | امرؤ القيس                | 222 |
| لوصىال   | (1) | الطويل  |                           | 183 |
| عسل      | (1) | الطويل  | امرؤ القيس                | 401 |
| مقتسل    | (1) | الطويل  | امرؤ القيس                | 176 |
| مثلبي    | (2) | الطويل  | أبو سعيد الرستمي          | 179 |



| 214 |                  | الطويل  | منجلى (2)       |
|-----|------------------|---------|-----------------|
| 272 |                  | الطويل  | الوصل (1)       |
| 324 | امرؤ القيس       | الطويل  | حنظلً (1)       |
| 252 | ابن مرج الكحل    | الطويل  | النمـل (2)      |
| 87  | ابن سهل          | الطويل  | أبو جهَل (2)    |
| 263 | العتابي          | البسيط  | حيـــل (2)      |
| 242 | الصفدي           | البسيط  | ولاحيلَى (1)    |
| 223 | المنتبي          | الوافر  | محال (1)        |
| 187 |                  | الوافر  | الجمال (1)      |
| 423 | ابن فتوح         | الوافر  | وقسالً (2)      |
| 222 | المنتبي          | الوافر  | (1) ( $(1)$     |
| 165 | الوليد بن عَقبة  | الوافر  | عقيـَلُ (2)     |
| 277 | المجد الإربيلي   | الكامل  | مـُالاً (2)     |
| 377 | أبو تمام         | الكامل  | ملِـه َ (1)     |
| 322 | أبو حاتم الحجازي | الكامل  | زوالِها (1)     |
| 171 | ابن العطار       | الكامل  | رحل (2)         |
| 214 |                  | الكامل  | بمحال (2)       |
| 282 |                  | الكامل  | الأول (2)       |
| 281 | أبو تمام         | الكامل  | الأولَ (2)      |
| 306 |                  | الكامل  | قلِلُه (2)      |
| 302 | الرما <i>دي</i>  | الكامل  | عُويلي (4)      |
| 92  | ابن سعید         | السريع  | بالأرجل (1)     |
| 92  | ابن أبي الأصبع   | السريع  | الأكحل (1)      |
| 92  | أبو الحسن الجزار | السريع  | بالأسفل (1)     |
| 384 | أحمد بن حبرة     | المنسرح | لِــي (2)       |
| 410 | ابن العفيف       | الخفيف  | البلبال (3)     |
| 215 |                  | المجتث  | مئلــي (2)      |
| 84  | ابن سهل          | السريع  | لجمال (2)       |
| 358 | ابن تمیم         | السريع  | جليــــــان (3) |
| 202 | الصفدي           | المجتث  | نبــلن (2)      |
|     |                  |         | • • •           |



#### -6-

| المامُ              | (2) | الطويل   | الحلي                         | 247     |
|---------------------|-----|----------|-------------------------------|---------|
| حجـمُ               | (2) | الطويل   | -                             | 224     |
| فنكارمه             | (1) | الطويل   | ابن میادة                     | 297     |
| سقًـمُ              | (2) | الطويل   | ابن الخيمي                    | 242     |
| كريمُ               | (1) | الطويل   | •                             | 170     |
| يستلمُ              | (1) | البسيط   | <b>(ال</b> فرزد <b>ق)</b>     | 263     |
| والقلم              | (1) | البسيط   | المنتبي                       | 347     |
| مــدامُ             | (2) | الوافر   | ابن مرج الكحل                 | 319     |
| وسنام               | (1) | الكامل   | زيلا الأعجم                   | 188     |
| الأيامُ             | (2) | الكامل   | حسن الزغاري                   | 409     |
| أسحم                | (2) | الكامل   | بكر بن النطاح                 | 339     |
| <del>بهيــم</del> ُ | (2) | الكامل   | ابن الرومي                    | 352     |
| وأنعم               | (6) | م.الكامل | تميم بن المعز                 | 385     |
| أمُسه               | (4) | الهزج    | المامون                       | 270     |
| بســامُ             | (5) | السريع   | يوسف بن لؤلؤ الذهبي بدر الدين | 247     |
| غمامُ               | (1) | الخفيف   |                               | 227     |
| ىمَا                | (1) | الطويل   | حسان                          | 262-205 |
| يسلّمَا             | (2) | الطويل   | ابن سعيد                      | 68      |
| نجمًا               | (4) | البسيط   | أبو بكر بن القوطية            | 409     |
| ظما                 | (2) | البسيط   | الشريف الدمشقي                | 324     |
| لمَــى              | (2) | البسيط   | ابن سناء الملك                | 325     |
| بينهما              | (2) | البسيط   | مندیل بن آجروم                | 160     |
| سقلما               | (2) | الكلمل   | ابن حجة                       | 325     |
| جرمها               | (1) | الكامل   | لسماعيل الإسرائيلي            | 98      |
| جرمكها              | (1) | الكامل   | قسمونة بنت إسماعيل            | ,98     |
| تصرما               | (3) | الكامل   | الحاتك الأمي                  | 228     |
| جهنما               | (1) | الكامل   | المنتبي                       | 386     |
| العظاما             | (2) | الرمل    | الأرجلي                       | 245     |
| يتعامى              | (2) | م.الرمل  |                               | 209     |
|                     |     |          |                               |         |



| 285 | كشاجم                     | <b>ل</b> سريع | (2) | القسمة    |
|-----|---------------------------|---------------|-----|-----------|
| 324 | ل <i>بن</i> مکانس         | السريع        | (2) | اللَّمــى |
| 362 |                           | السريع        | (5) | خيثم      |
| 414 | محمد الربيب               | الخفيف        | (2) | حسلمه     |
| 60  |                           | الخفيف        | (2) | التقديما  |
| 388 | الحلواني                  | الخفيف        | (1) | السقيما   |
| 324 | صدر الدين بن عبد الحق     | المتقارب      | (2) | بالظما    |
| 325 |                           | المتقارب      | (1) | لينما     |
| 338 | ابن خطیب داریا            | الطويل        | (2) | مرامي     |
| 82  | ابن سهل                   | الطويل        | (2) | حمامي     |
| 352 |                           | الطويل        | (1) | جسرم      |
| 59  | (لبو روح الجزيري)         | الطويل        | (2) | وللضم     |
| 242 | ابن النبيه                | الطويل        | (2) | سقــم     |
| 231 | ابن <b>هاني</b>           | الطويل        | (1) | التيمم    |
| 216 | المنتبي                   | البسيط        | (1) | الرخم     |
| 271 |                           | البسيط        | (1) | نمـيَ     |
| 79  | ابن سهل                   | البسيط        | (4) | بعندميه   |
| 131 |                           | البسيط        | (2) | والبوم    |
| 339 | ابن المعتز                | م.البسيط      | (2) | الظلم     |
| 328 | الأسود بن يعفر            | الوافر        | (2) | الكرام    |
| 406 | القاضىي عبد الوهاب        | الوافر        | (2) | طعــاُم   |
| 350 | القير اطي                 | الوافر        | (2) | القديم    |
| 280 | المنازي أو حمدة الأندلسية | الوافر        | (5) | العميم    |
| 352 | أحمد السفوجي الجراوي      | الكامل        | (6) | عفجوم     |
| 196 | ابن شرف                   | الكامل        | (1) | المنتدم   |
| 220 |                           | الكامل        | (2) | عندم      |
| 228 | الذهبي                    | السريع        | (2) | هت        |
| 350 |                           | الخفيف        |     | الأتعلم   |
| 414 | أحمد بن يحيى              | الخفيف        |     | اغتمام    |
| 214 |                           | الخفيف        |     | الغمام    |
| 59  | ابن شرف                   | الخفيف        |     | النميــمُ |
|     |                           |               |     | -         |



| 376 | منصور المغربي               | المجتث             | (2) | بلته         |
|-----|-----------------------------|--------------------|-----|--------------|
| 200 |                             | الكامل             | (2) | تهـــم       |
| 288 | بشار                        | الامل              | (2) | لــخ         |
| 211 |                             | السريع             | (2) | لمقيم        |
| 292 | البهاء زهير                 | مج.الخفيف          | (6) | عذركم        |
| 319 | امرؤ القيس                  | المتقارب           | (2) | المبتسم      |
| 208 | بشار                        | المنقارب           | (1) | نـــخ        |
|     |                             |                    |     |              |
| 250 | سبط بن التعلويذي            | البسيط             | (1) | أجفان        |
| 279 | بشار                        | الطويل             | (1) | كمين ُ       |
| 420 | أبو عبد الله القرشمي المقري | البسيط             | (1) | سحنون        |
| 74  |                             | مخ.البسيطابن نباتة | (2) | العيونُ      |
| 395 |                             | وافر               | (2) | مطمئن        |
| 328 | ابن هرمة                    | الخفيف             | (1) | سكران        |
| 254 |                             | الخفيف             | (1) | الأثين       |
| 204 |                             | الخفيف             | (1) | يکــونُ      |
| 191 |                             | المجتث             | (2) | خلاونُ       |
| 344 | <b>اب</b> ن نب <b>اتة</b>   | الطويل             | (2) | الوسنكي      |
| 392 | ابن الوليد الملقي           | البسيط             | (2) | للمحبين      |
| 412 |                             | م.البسيط           | (1) | راجعونا      |
| 357 | ابن نباتة                   | للولغر             | (2) | وللجيتمونا   |
| 359 | عمرو بن کلثوم               | الوافر             | (1) | سخينا        |
| 326 |                             | الكامل             | (2) | الأعينا      |
| 326 | ابن سناء الملك              | الكلمل             | (1) | ائسا         |
| 185 | ابن حوبان                   | الرمل              | (3) | عنا          |
| 64  | البلوي أبو الحجاج           | السريع             | (2) | يا تَيْنُهِا |
| 64  | عبد الوهاب المنتبي          | السريع             | (1) | زياتينَها    |
| 316 |                             | السريع             | (1) | تمانينا      |
| 410 |                             | السريع             | (2) | سوسنه        |
|     |                             |                    |     |              |



| 257 |                                  | المنقارب  | ىيىنَا (3)           |
|-----|----------------------------------|-----------|----------------------|
| 394 | الأرجاني                         | الطويل    | خان (3)              |
| 393 | عمر الأنطسي                      | - الطويل  | بورانِ (1) -         |
| 168 | ابن سهل                          | الطويل    | بالخفقانِ (2)        |
| 85  | ابن سهل                          | الطويل    | وعساني (1)           |
| 357 | ابن العفيف (الشاب الظريف)        | الطويل    | نشــي (2)            |
| 309 | عبد الله بن عبد السلام جسوس      | الطويل    | ىيىنىي (2)           |
| 219 | (أبو العلاء المعري)              | الطويل    | آســنِ (2)           |
| 395 | ابن جابر                         | الطويل    | منــي (2)            |
| 171 | ابن الرومي                       | الطويل    | وبيــنِ (2)          |
| 279 | بشار                             | البسيط    | أقصاني (1)           |
| 303 | المنتبي                          | البسيط    | ترن <b>ـي (</b> 1)   |
| 404 | السهيلي                          | البسيط    | معتقانِ (2)          |
| 168 | محمد بن التلمساني (الشاب الظريف) | مخ.البسيط | ثانـــي (2)          |
| 168 |                                  | مخ.البسيط | فلانِ (2)            |
| 169 | ابن شرف                          | مخ.البسيط | بائتنيـنِ (2)        |
| 195 | أبو الأسرار البوعصامي            | مش.البسيط | بلاع <b>ي</b> نِ (2) |
| 195 |                                  | مش.البسيط | البين (3)            |
| 204 | الأرجلني                         | الوافر    | عنّــي (2)           |
| 307 | ابن التلمساني                    | الوافر    | الجفونِ (4)          |
| 340 | (ابن المستوفي الإربيلي)          | الوافر    | بالرقمنينِ (2)       |
| 274 | سليمان بن الحكم                  | الكامل    | الأجفانِ (10)        |
| 273 | <b>ه</b> ارون الرشيد             | الكامل    | مكانِ (3)            |
| 231 |                                  | الكامل    | مكانِ (2)            |
| 204 | ابن شرف                          | الكامل    | أمانــي (1)          |
| 108 | أبو بكر ب <i>ن</i> زهر           | الكامل    | غالني (3)            |
| 171 |                                  | م.الكامل  | ساكــنِ (1)          |
| 356 | <b>ابن ال</b> ورد <i>ي</i>       | الرمل     | بعين (2)             |
| 203 |                                  | م. الرمل  | وجناني (6)           |
| 355 | الوداعي                          | السريع    | القانــي (2)         |
| 128 | القير اطي                        | السريع    | الحين (2)            |



| 238  |                            | المنسرح   | (2) | ز <b>مــ</b> نِ |
|------|----------------------------|-----------|-----|-----------------|
| 246  | الصفدي                     | المنسرح   | (2) | بينِـــه        |
| 375  | عز الَّذِين الموصلي        | الخفيف    | (2) | أورثاني         |
| 228  | ابن <b>قرنا</b> ص          | . الخفيف  | (2) | بجمان           |
| 317  | الصفدي                     | الخفيف    | (2) | الوسنان         |
| - 88 | (القاضى) الفاضل            | الخفيف    | (2) | بالجيران        |
| 60   | ابن حزم                    | الخفيف    | (3) | اله و ان        |
| 84   | ابن سهل                    | للخفيف    | (4) | باليمين         |
| 85   | ابن سهل                    | الخفيف    | (1) | كالنتوين        |
| 138  | ابن نباتة                  | المجتث    | (3) | ذهنسي           |
| 229  | (ابن قرناص)                | المتقارب  | (2) | بأفنانها        |
| 86   | ابن سهل                    | السريع    | (2) | مبيــن ٔ        |
| 393  |                            | م الخفيف  | (2) | الختن           |
|      |                            |           |     |                 |
| 424  | أبو الربيع بن سالم الكلاعي | الطويل    | (2) | محياه           |
| 198  |                            | البسيط    | (5) | ألقاه           |
| 311  | القاضى الفاضل              | البسيط    | (3) | معناه           |
| 123  | ابن جابر                   | البسيط    | (2) | معناه           |
| 123  | الصفدي                     | البسيط    | (3) | هداياه          |
| 167  | الصفي الحلي                | الطويل    | (2) | مُسراها         |
| 172  | (الشهاب الحاجي)            | الكامل    | (2) | سواها           |
| 353  | المعمار                    | م. الكامل | (2) | ضئحاها          |
| 370  | أبو عامر بن مسلمة          | م. الرمل  | (7) | يحتويها         |
| 400  | ابن تميم                   | المنسرح   | (2) | يغطيها          |
| 346  | المنتبي                    | المنسرح   | (1) | نكرناها         |
| 211  | ابن المعتز                 | المديد    | (2) | يحكيه           |
| 220  |                            | البسيط    | (1) | تشبيه           |
| 155  |                            | الكامل    | (2) | تطفيه           |
| 270  |                            | الهزج     | (2) | فيسه            |
|      |                            |           |     |                 |



| 1.50 |                        |             |                |
|------|------------------------|-------------|----------------|
| 172  | الوراق                 | المجتث      | تشتهيهِ (3)    |
| 137  | ابن جابر               | الطويل      | معلوية (1)     |
|      |                        |             |                |
|      |                        |             |                |
| 355  | ابن نباتة              | الكامل      | والنوى (2)     |
| 244  | السراج الوراق          | المتقارب    | نُبِـوَّه (2)  |
|      |                        |             | ,, -           |
| 126  | عبد الرحمن بن الشمر    | الخفيف      | للوذعيُّ (2)   |
| 208  |                        | الطويل      | ليـــا (1)     |
| 380  | النواجي                | الوافر      | سنیّه (2)      |
| 127  | •                      | م. للوافر   | النبيا (2)     |
| 358  | مجير الدين             | م. الكامل   | تحیّه (2)      |
| 380  | شمس الدين بن العنيف    | م.الكامل مر | السندسيَّه (3) |
| 304  |                        | السريع      | الجارية (2)    |
| 241  | الصفي الحلي            | الخفيف      | سویا (2)       |
| 343  | حسن بن علي الفكون      | الوافر      | الأريحيّ (27)  |
| 242  | النواجي                | الوافر      | عليه (2)       |
| 243  | الصفدي                 | الوافر      | عليه (2)       |
| 243  | ابن النبيه             | الوافر      | عليه (2)       |
| 272  | عبد العزيز الأنصاري    | الرمل       | أب_ي (3)       |
| 418  | لبن الرومي             | السريع      | مثلیها (2)     |
| 180  | ابن نباتة              | السريع      | عنيه (3)       |
| 420  |                        | المجتث      | عنيه (2)       |
| 109  | أبو بكر ب <i>ن</i> زهر | المتقارب    | لائِهِ (4)     |



#### فهرس أنصاف الأبيات

|             | ىدور              | أ_ الص  | ·                           |
|-------------|-------------------|---------|-----------------------------|
| 286         | البوصيري          | البسيط  | ظلمت سنة من أحيا الظلام     |
| 404         | أبو حيان          | الطويل  | عداتي لهم فضل علي ومنه      |
| 100         | عدي بن الرقاع     | الكامل  | عرف الديار توهما فاعتلاها   |
| 389         | <b>عدي</b> بن زيد | الرمل   | قتلوا کسری بلیل محرما       |
| 287         | جرير              | الطويل  | لقد نطق اليوم الحمام لتطربا |
| 101         |                   | البسيط  | ما روضة وشح الوسمي بريتها   |
| 69          | ينسب للزمخشري     | الكامل  | یا من بری مد آلبعوض جناحها  |
|             | عجاز              | باد الأ |                             |
| 223         | المتنبي           | كامل    | 1- فإن البيض بعض دم الدجاج  |
| 71          | ينسب للزمخشري     | كامل    | 2.ويرى نياط عروقها          |
| <b>15</b> 6 | المتنبي           | بسيط    | 3ـ فما لجرح إذا أرضاكم ألم  |



## 5 ـ 2 ـ فهرس الرجز

| 178 | ابن قرناص                      | (2)   | فيشمخ                   |
|-----|--------------------------------|-------|-------------------------|
| 261 |                                | (1)   | الناظر                  |
| 349 | ابن الصائغ                     | (2)   | الخَفَرُ                |
| 357 | لبن الوردي                     | (2)   | قدر ْ                   |
| 429 |                                | (3)   | الخندريس                |
| 429 | الإفراني                       | (1)   | رسيس.                   |
| 429 | صالح بن معطي                   | (1)   | حميس.                   |
| 428 |                                | (2)   | الخميس                  |
| 424 | أبو سالم                       | (2)   | ارتضى                   |
| 290 | ابن الوردي                     | (2)   | أوجعها                  |
| 431 | (ابو الربيع سليمان الموحدي)    | (2)   | ودعه                    |
| 431 | (أبو الحسن علي بن عمر الموحدي) | (2)   | رفعه                    |
| 162 | این مالك                       | (1)   | حفَى                    |
| 76  | ابن سناء الملك                 | (1)   | ە <b>ق</b> تل           |
| 245 | ابن العفيف التلمساني           | (2)   | ونابلُ                  |
| 354 | الوداعي                        | (2)   | علالي                   |
| 376 | عنترة                          | (1)   | بالمنصل                 |
| 60  | أبو أخزم الطائي                | (شطر) | أخزم                    |
| 267 |                                | (1)   | ائــة ُ                 |
| 337 | على الأجهوري                   | (2)   | نکــن ٔ                 |
| 357 | ابن الورد <i>ي</i>             | (2)   | أشبهاها                 |
| 137 | ·                              | (2)   | علوية                   |
|     |                                | , ,   | ~                       |
|     | مجزوء الرجز                    |       |                         |
| 75  | ابن سه <i>ل</i>                | (2)   | نصيب                    |
| 138 | _                              | (2)   | ي.<br>امنز <del>ج</del> |
| 178 | ابن قرناص                      | (2)   | فيشمخ                   |
| 357 | ابن الوردي                     | (2)   | ءِ<br>قــدر             |
| 65  | أبو الحجاج البلو <i>ي</i>      | (4)   | ىرقَـه                  |
|     |                                | ` '   | -                       |



# 5 - 3 - فهرس الموشحات

| ابن ارفع رأسه              | العود قد ترنم            | 103 |
|----------------------------|--------------------------|-----|
| الأعمى التطيلي             | كيف السبيل إلى           | 104 |
| الأعمى التطيلي             | ضاحك عن جمان             | 104 |
| ابن باجــة                 | جرر الذيل أيما جر        | 105 |
| ابن بـــقي                 | عقد الله رابية النصر     | 105 |
| ابن بـــقي                 | أما ترى أحمد             | 104 |
| أبو بكر الأبيض             | ما لذَّ شرب راح          | 105 |
| حاتم بن سعيد               | شمس قارنت بدرا           | 106 |
| ابن حزمون                  | يا هاجــري               | 111 |
| أبو الحسن بن الفضل         | أوا حسرتا لزمان مضى      | 111 |
| الحلي، عبد العزيز بن سرايا | شق جيب الليل             | 113 |
| الحلي، عبد العزيز بن سرايا | جرد الأفق صارم الفجر     | 113 |
| ابن الخطيب                 | جلاك الغيث إذا الغيث همي | 118 |
| ابن خلف الجزائري           | يد الإصباح               | 112 |
| ابن زهـر                   | ما للمولسه؟              | 108 |
| ابن سناء الملك             | يا حبيبي ارفع حجاب النور | 113 |
| سهل بن مالك                | إن سيل الصباح بالشرق     | 111 |
| سهل بن مالك                | كحل النجى يجري           | 107 |
| ابن الصابوني أبو بكر       | قسما بالهوى اذي حجر      | 112 |
| ابن الصابوني أبو بكر       | ما حال صب ذي ضنى واكتثاب | 112 |
| عبلدة                      | بدرتم                    | 103 |
| ابن مؤهل                   | ما العيد في حلة وطلق     | 107 |
| مطرف                       | قلوب تصابت               | 111 |
| المهر بن الفرس             | لله ما كان من يوم بهيج   | 110 |
| ابن هردوس                  | يا ليلة الوصل والسعود    | 106 |
|                            |                          |     |



#### 5 ـ 4 ـ الأرجال

| 115<br>114<br>219 | المال زينة الدنيا وعز النفوس<br>وعريش قد قام على دكان<br>جنان يا جنان | لبو شجاع<br>لبو بکر بن ازمان<br>(محی لدین بن العربی) |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                   | 5 _ 5 _ المواليا                                                      | - 1                                                  |
| 116               | يا حدي العيس يزجر بالمطليا زجر                                        |                                                      |

#### 6 ـ فهرس الأعلام

|                                              | 7/11                                       |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ابن الأزرق الغرناطي 430،326                  |                                            |
| الأزهري لبو منصور 301                        | ابن أجروم، منديل، <b>ل</b> بو المكارم      |
| أسدبن الفرات 420                             | 413 ،391،341،234                           |
| الأسدي (عبد الله بن الزبير) 177              | ابن الأبار إبراهيم 293،292،265،256.        |
| ابن إسرائيل 158                              | ليراهيم بن المهدي الأبهري 275،238،237      |
| إسرافيل 122                                  | الأبيض أبو بكر 105                         |
| الإسعردي، مجير الدين 434                     | الأبيوردي 419                              |
| الإسعردي، للنور 177                          | ا <i>بن</i> الأثير 191                     |
| أسماء بنت عبد الله العذرية 226               | الأجهوري للشيخ علي 337                     |
| إسماعيل (النبي) 190                          | أحمد (في شعر) 395،104                      |
| إسماعيل الإسرائيلي 97                        | أحمد (ابن حنبل) 146                        |
| الأسود بن يعفر 328                           | أحمد بن <b>أبي</b> بكر الزن <b>اتي</b> 414 |
| الإشبيلي(صاحب المساك) 218                    | أحمد بن الحاج الفاسي لمبو العباس 10        |
| أشجع السلمي 179                              | أحمد بن حبرة 383                           |
| ابن أبي الإصبع زكي الدين 263،92،             | ابن الأحمر 415،414،272                     |
| 394،386،267                                  | لبن الأحمر أبو عبد الله (السلطان)          |
| أبو الأصبغ 345                               | لخزم 60                                    |
| الأصمعي 183،181،154،131، 189،                | الأخطل 327                                 |
| 388،373،236                                  | الأخفش الصغير على بن سليمان 188،134        |
| ابن الأعرابي 336                             | لإريس بن عبد الله بن الحسن 368،            |
| الأعرج 273                                   | 415,414                                    |
| الأعشى 350                                   | الأنفش، للغش 97،94،93                      |
| الأعلم، يوسف بن عيسى النحوي 421.             | الإربلي، محيي الدين بن الظهير، 318،173،    |
| البطليوسي 104،103                            | 425،358                                    |
| الأعمى لتطيلي 104                            | الإربيلي مجد الدين 276.                    |
| الإقرائي محمد الصغير بن محمد بن عبد الله 51. | الأرجلي أحمد بن محمد 167، 197، 204،        |
| إياس بن مدور الطبيب 96،95                    | 245،213                                    |
| الأنصاري، الرصافي أبو العباس 72              | أرسطو، أرسطايس 430،193                     |
| - <b>-</b>                                   | ابن ارفع راسه 103                          |
|                                              | 1                                          |



| <b>E</b>                                                                                                       | الأنصاري، عبد العزيز 291،272                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ت <del>أبط</del> شرا 89                                                                                        | الأوربي 232                                      |
| التجاني أبو العباس 383،274                                                                                     | ابن لبي أوفى 146                                 |
| ابن تيفلويت أبو بكر 105                                                                                        | ليوب بن سليمان المروان 96                        |
| النقي بن الحرس الحنفي 313                                                                                      |                                                  |
| النقي السروجي 292،291                                                                                          | ابن بلجة أبو بكر 105                             |
| ابن التأمساني 307،182،168                                                                                      | بقــل 323،                                       |
| لمبو تملم، حبيب بن أوس                                                                                         | البحتري 130                                      |
| 421,416,386,,281,230                                                                                           | ابن البراً، لبو محمد 144                         |
| تميم بن المعز 384                                                                                              | ابن البراء، أبو القاسم 330،329،14                |
| مجير الدين ابن تميم 228،172،127،121                                                                            | ابن بري 132                                      |
| 400،380،318،314                                                                                                | ابن بسلم 417،341،307،294،54                      |
| التسي، أبو عبد الله                                                                                            | بسام بن شمعون 96                                 |
| التهامي 425                                                                                                    | البستى 183.                                      |
| التيفاشي 335،161                                                                                               | بشار بن برد 288،279،276،222،207                  |
|                                                                                                                | 319                                              |
| ثابت 135،90                                                                                                    | بطليموس 125                                      |
| الثعالبي، لمبو محمد بن لمبي القاسم 86،84،101،                                                                  | ابن بقي، يحيي 170،169،104                        |
| ،396،341،282،232،207،175،159                                                                                   | البلوي، أبو البقاء خالد بن عيسى 72               |
| 427,422                                                                                                        | البلوي، أبو الحجاج يوسف بن الشيخ 195،            |
| نعاب علم علم علم علم المعاملة | 230،211                                          |
| <b>6</b>                                                                                                       | البلوي الملقى 64                                 |
| ابن جابر الوادي آشي،أبوجعفر الهواري 122،                                                                       | البماري 417.                                     |
| 395،280،237،136،133                                                                                            | بناني، أبو عبد الله محمد بن حمدون 140            |
| الجراوي، أبو العباس أحمد العفجومي 351                                                                          | بهاء الدين زهير 270                              |
| الجرجاني 225                                                                                                   | البهاء زهير 292،171                              |
| ابن جرج                                                                                                        | .بوران 393                                       |
| جرير 287،100                                                                                                   | البوصيري، محمد بن سعيد الصنهاجي 147              |
| الجزار، أبو الحسن 305،92                                                                                       | البوعصالمي، لمبو الأسرار 195                     |
| اللجزولي 210.                                                                                                  | بر کی اور کا |
| • • • •                                                                                                        | <del>4</del> 2- <del>1.</del>                    |



| 111                            | ا لبن حزمون                      | 190    |                  | <b>لبن جزي</b>           |
|--------------------------------|----------------------------------|--------|------------------|--------------------------|
|                                | أبو الحسن البلنسي                | تم 309 | الله بن عبد السا | جسوس، أبو محمد عبد       |
| 117<br>393                     | الحسن بن سهل                     | 122    | ,                | ابن جعفر                 |
| 393<br>111                     | أبو الحسن بن الفضل               | 265    |                  | الجلولي                  |
| 262,206,205                    | حسلن بن ثابت                     | 246    | د الله           | ابن جندب، مسلم بن عب     |
|                                | ل بن جب<br>الحصري، أبو إسحاق الق | 306    |                  | لبن جهور                 |
|                                | الحفصى أبو عبد الله الماه        | .90،87 |                  | أبو جهل، الحكم           |
| 420,340                        | ابن حکم                          | 332    |                  | ابن الجهم علي            |
| · 126                          | ر بن<br>الحكم للمرواني           | 60     |                  | <b>ل</b> بن الجوزي       |
| 274                            | الحكم المستنصر                   | 360،15 | 53 _             | الجوهري                  |
| 170                            | الحكيم بن عيل                    |        |                  | لخ                       |
| 419                            | ابن حكينا البغدادي               | 227    |                  | الحاتك، الأمي            |
| 127                            | الحلبي، لبو العباس أحمد بر       | 106    |                  | حاتم بن سعيد             |
| ى ب <i>سى كندىي</i><br>415،368 | ,. J. J. J.                      | 406.13 | الفر 54          | الحاتمي، أبو علي بن الم  |
|                                | الحلبي، عبد المحسن الكاتب        | 216    |                  | الحاجي (شهاب الدين)      |
|                                | الحلواني (أبو الحسن عبد ا        | 330،32 | بو الحسن 9       | حازم بن محمد بن حزم ا    |
| 388                            |                                  | 146،9  | 0                | الحكم (من رواة الحديث)   |
| , <del>-</del> -               | الحلي، صفي الدين عبد الع         | 415،1  | 65،144،126       | لبن حبيب الفقيه          |
| ,200,189,187,16                |                                  | .98،6  | 3                | العجاري                  |
| ,311,247,241,235               |                                  | 404,3  | 22،155           | الحجازي أبو حاتم         |
| 426,417,338                    |                                  | 255.2  | 86،168،47        | ابن حجة الحموي أبو بكر   |
| 267                            | الحماسي                          | 347.32 | 25،323،280       | 277،263                  |
| 281,280                        | حمدة الأنطسية                    | 417،4  | 12،376،354       |                          |
| 257                            | حمزة بن حسن الأصفهاني            | ،398ء  | 181،147،90       | ابن حجر الهيثمي الحافظ   |
| 316،330                        | أبو حنيفة                        | 434    |                  |                          |
| 97،96                          | حنين الإسرائيلي                  |        |                  | ابن أبي حجلة 147.        |
| 185                            | ب<br>لبن حوبان                   | 1      |                  | الحرالي، الفتح أبو الحسن |
| 217                            | الحوفي                           |        |                  | الحريري، أبو محمد القاسم |
| ،292،138،67                    | أبو حيان، محمد بن يوسف           | 411،4  | 08،365،251       | 234                      |
| 404,399,329                    |                                  | 60     |                  | <b>ابن حزم</b>           |
|                                |                                  |        |                  |                          |



| MORROSS, galaction                            | 1 .                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 201                                           | این حیون لیا ا                             |
| الدارمي محمد بن عبد الواحد أبو الفضل 391      |                                            |
| داوود                                         | خلاد 418                                   |
| ابن بحية، أبو الخطاب 108                      | الخالدي، أبو بكر بن هاشم 212،204           |
| ا ابن درید 383،253،238                        | الغرشي 349                                 |
| ابن دريديرة، أبو الحسن 106                    | ابن خروف 401                               |
| دعبل، (الخزاعي) دعبل، (الخزاعي)               | ابن خزر البجائي 113                        |
| الدماميني 265،264،164،140                     | الخزرجي لحمد بن يحيى 413،132،111           |
| ابن الدمينة عود                               | الخزرجي، الشمس أبو الحسن 71                |
| الدويني، أبو اسحق                             | الخزرجي، لبو العباس 414                    |
| ديك الجن                                      | خزيمة بن حكم السلمي 300                    |
| الذهبي 334                                    | أبر الخطاب السعدي                          |
| الذهبي، يوسف بن لؤلؤ 247                      | ابن خطیب داریا 238،242                     |
|                                               | ابن الخطيب، اسان الدين 361،303،120،117     |
| روبة — 163                                    | 432                                        |
| ابن الرئيس 111                                | <b>بن الدباج، أبو الحسن</b> 112،65         |
| الرازي، الفخر ابن الخطيب 347،213،70           | ابن خفاجة، الأنداسي 372،232،96             |
| ا بين راشد القفصى                             | ابن خلاص، أبو علي                          |
| ا الراعي 68                                   | خلاون (اسم رجل) 191،190                    |
| الربيب، محمد 413                              | لبن خلدون، ولمي الدين عبد الرحمن110،102،99 |
| ا بن لمبي ربيعة، عمر 294                      | 366،274،116،113                            |
| الرستمي، أبو سعيد 179                         | خلف الأحمر 89                              |
| ا بن رشد، أبو الوليد 63                       | ابن خلف الجزائري 175،112                   |
| ا لبن رشيد الفهري، أبو زكريا 237،143          | الخليل، (إبراهيم) 430،411،409،408،76       |
| لبن رشيد الفهري، أبو عبد الله محمد بن عمر 67، | الخليل، (أبن أحمد) 189،139،133،132،130     |
| 264,175                                       | الخليلي 95                                 |
| ا بن رشيق 331،204،196،176،139، 231،           | الخنساء 132                                |
| 410،402،277،261                               | بن لبي خيشة 362                            |
| الرصافي، أبو العباس الأنصاري 73،72            | بن الخيمي 237،236                          |
| رضوان (ملك) 94                                | <b>.</b>                                   |



|                             | 1                 | <del>ب</del> ر  | فِيقُ ا بن جا | <b>بعض الغرناطي</b> بر | الرعيني لبو             |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 269                         | سابق البربري      | 137             | 136           |                        |                         |
| 352,319                     | ابن اساعاتي       | 162             |               | د بن حسن)              | الرضى (محه              |
| 332                         | سلم بن لوليد      | 303،3           | 02            |                        | الرمادي                 |
| ي 250                       | سبط بن التعاويذ   | 163             |               |                        | نو الرمة                |
| ن 130                       | السبكي، بهاء الدي | ، <b>404</b> ،3 | 377،3         | 352،311،75             | لبن لرومي               |
| 420،369                     | سحنون بن سعيد     | 417،4           | 12            |                        |                         |
| 297,269,223 (               | أسعد (التفتاز أم  | 146             |               |                        | الروياتي                |
| بن العربي الحاتمي 297،199،  | سعد الدين، ولد ا  | 246             | _             |                        | ري <b>ان السواق</b>     |
| 405                         |                   |                 |               | j                      |                         |
| ن سعيد القيسي أبو الحسن 62، | ابن سعيد، علي ب   | 401.            |               | و عبد لله محمد         | ابن زلکور، اب           |
| .93.92.91.90.67.63          |                   | 246             |               | بكر                    | الزبير بن لبي           |
| 114،111،110،107،94          |                   | 108             | ن هبة لله     | غالب عبد الله بز       | الزبير بن لبي           |
| 273                         | سعيد بن زيد       | 66              |               | لقاسم                  | الزجاجي، أبو            |
| 62                          | ابن سفر           | 335             |               |                        | ابن زرقاء               |
| 269                         | سغيلن للثوري      | 2574            | 240           |                        | زر <b>وق</b>            |
| 252                         | سفيان بن عيينة    | 126.1           | .25           | _                      | زرياب، علي              |
| 132                         | المن السقاط       |                 | 70،264        | الدين حسن              | <b>ا</b> ز غاري، بدر    |
| 371،354،310،296،217،15      | <b>y</b>          |                 | 101،92        |                        | لبن الزقلق              |
|                             | السلطان الأشرف    | 217،2           | 7،191،7       | 71.70.69.68            | الزمخشري                |
|                             | السلفي، أبو طاهر  | 273             |               |                        | أبو الزناد              |
| المل) 302                   | اسلمی (صاحبة ک    | l .             |               | بكر 103،63             | ابن زهر، أبو            |
| 287،286                     | سليمان            |                 | 109،108       |                        | · .                     |
| المستعين بالله. 🤝 274       |                   | 105             |               | الخطاب                 | ابن زهر، أبو            |
| 332                         | سلیمان بن وهب     | 300             |               |                        | ازهري                   |
| حسن الأنطسي 68              | ابن سمعت، لبو ا   | 235             |               |                        | الزيات، محمد            |
| 180،170،113،76              | لبن سناء الملك    | 188             | .*            |                        | زيلا الأعجم             |
| 408.331.326.325             |                   | 75              |               | لنسية                  | <b>ل</b> بو زید، لمیر ب |
| 377،335                     | أبن سنان الخفاجي  | 418             |               |                        | لبن زيدون               |
|                             |                   |                 |               |                        |                         |



| 375،59،196،1  | ابن شرف 68،59              | ش 62،61،53،     | ً ابن سهل اپر اهیم ابن <b>ابی الع</b> یا |
|---------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| 196           | ابن شرف القيرواني          | 76،75،73،71،68  |                                          |
| 106           | ابن شرف، محمد بن أبي الفضل | 117،113،98،93،9 | 91،90،87،86،84                           |
| 209،197       | شريح، القاضىي              | 228،212،205 ،19 | 98،167،153،120                           |
| 332،251       | الشريشي                    | 386،370 ،361،33 | 34،308،303،232                           |
| 324           | الشريف الدمشقي             | 433,410         |                                          |
| 362           | الشريف الرضي               | 111،107         | سهل بن مالك، أبو الحسن                   |
| 169،154،101،  | الشريف الغرناطي 77         | 403،368،239،64  | السهيلي، أبو القاسم                      |
| 164           | الشعبي                     | 89              | سواد بن عمرو ( <b>في</b> شعر)            |
| 190،90،87     | شعيب (النبي)               | 79              | سواع (صنم)                               |
| 52            | ابن الشقيقة (النعمان)      | 424             | ابن سودة، القاضى                         |
| 65            | الشلوبيني، لبو علي         | 297             | السيد (نحوي)                             |
| 89            | <i>ا</i> لشنف <i>ري</i>    | 153             | ابن سيدة                                 |
| 210           | الشهاب أفندي               | 256             | السيرافي لبو سعيد                        |
| 404           | الشهاب الحجازي             | 259،223         | سيف للدولة                               |
| 330           | الشهاب الخفاجي             | 92              | سيف الدين بن سابق                        |
| 413           | الشهاب العىقلاني           | 261             | ابن سيناء، لبو علي                       |
| 300.198       | الشهاب القرافي             | 240،225،217     | السيوطي، جلال الدين                      |
| 292،245       | الشهاب محمود               | 407،300         |                                          |
|               | <b>م</b> و                 |                 | يثن                                      |
| 349،286       | ابن الصائغ                 | 184             | ابن الشاط                                |
| 138           | ابن صابر                   | ،356،146،65     | الشافعي                                  |
| 112           | لبن الصابوني، أبو بكر      | 81              | شبیب (فی شعر)                            |
| 399،398،333،1 | ابن صارة، أبو محمد 38      | 115             | أبو شجاع                                 |
| 134.133       | ا لبن صارو، شهاب الدين     | 356             | شرف الدين عيسى                           |
|               |                            |                 | •                                        |



| 181        | ا بن علال                                                                  | 72          | صاعد البغدادي                                                                                                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 135        | عازب                                                                       | 379,362 (   | صلح بن شريف (الرندي، لبو البقا.                                                                                 |
| 345        | ا لبو عامر                                                                 | 430,429     | صلح بن معطي (الشرقي)                                                                                            |
| 370        | لمبو عامر بن مسلمة                                                         | 324         | صدر الدين بن عبد الحق                                                                                           |
| 251        | ابن عبد، الصاحب                                                            | 132         | الصفاقصي                                                                                                        |
| لدح 103    | عبلاة لقزاز، شاعر المعتصم بن صم                                            | ،127،123،89 | الصندي صلاح الدين 87،75،(                                                                                       |
| 362 ،260   | ابن عباس                                                                   | 1،194،193،1 | 91،170،168،158،146                                                                                              |
| 251        | <b>ل</b> بو العباس، الحارث                                                 | 317،273،2   | 65،243،242،221،202                                                                                              |
| 280,279,2  | العباس بن الأحنف 74،194                                                    | 372،358،35  | 54،332،320                                                                                                      |
| 385        | العباس بن الحسن العلوي                                                     | 77          | صفوان بن إدريس                                                                                                  |
| 145        | العباس بن عبد المطلب                                                       | 384         | الصنوبري                                                                                                        |
| 235        | العباسي، عبد الرحيم                                                        | 89          | الصهباء بنت بسطام بن قيس                                                                                        |
| 269،70     | ابن عبد البر لبو عمر                                                       | 313         | الصواف                                                                                                          |
| 126,103    | ابن عبد ربه                                                                | 281         | الصوري، عبد المحسن                                                                                              |
| 126<br>126 | عبد الرحمن الأموي (الأمير)<br>عبد الرحمن بن الشمر                          |             | <b>.</b>                                                                                                        |
|            | حب مرحمن بن عبد القادر الفاسي، أبو<br>عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي، أبو | 90,89,87    | المستقد |
| 328        | جه الرحمن بن عوف<br>عبد الرحمن بن عوف                                      | 356         | طاهر                                                                                                            |
| 96         | عبد الرحمن، الناصر                                                         | 367         | ابن طباطبا                                                                                                      |
| 64         | عبد الرحيم (بن لبي الحجاج البلوي)                                          | 416         | الطرابلسي                                                                                                       |
| 394        | لبن عبد السلام                                                             | 404         | لطغر اتى<br>الطغر اتى                                                                                           |
| 146        | ابن عبد السلام الشافعي                                                     |             | •                                                                                                               |
| 145        | لبن عبد السلام، عز الدين                                                   | 393         | طهور بن ننون<br>                                                                                                |
| 318        | لبن عبد الظاهر                                                             | 144         | الطوسي                                                                                                          |
| ىين 173    | ابن عبد الظاهر، فتح الدين بن محي الد                                       | 413         | الطيبي                                                                                                          |
| 359،173    | ابن عبد الظاهر، محي الدين<br>                                              |             | <b>E</b>                                                                                                        |
| 368        | عبد الله بن الحسن، والد الطالبيين                                          | 316         | لبن العلبد، لبو الحسن                                                                                           |
| 411        | عبد الله بن عمر                                                            | 1           |                                                                                                                 |



| 374،261،173،122     | عز الدين الموصلي         | 102                  | عبد الله بن محمد المرواني                 |
|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 67                  | لعزفي                    | 327،310              | عبد الملك بن مروان                        |
| 406,314,210,166,    | لعزيزي 163               | 189                  | ابن عبد المنان، لحمد                      |
| 244                 | العسقلاني، لبو الشحناء   | 396                  | ابن عبد المنان، محيى                      |
| 377،154             | العسكري، لبو هلال        | 351                  | عبد الولحد                                |
| 82                  | عصلم                     | ،406،402،395         | عد لوهاب لملقى                            |
| 217                 | ابن عصفور                | 406،391،389          | عبد اوهاب، القاضعي الماك                  |
| 220                 | العطار، أبو القاسم       | 407                  | •                                         |
| 241                 | لعطار، لمغربي            | 342                  | لعبدري                                    |
| 356,171             | ابن العطار               | 175،89               | . وي<br>ابن عبدون                         |
| س الدين محمد (الشاب | ابن العيف اللمساني شم    | ،285،267،165         | بن عبيد الهروي<br>أبو عبيد الهروي         |
| 410,380,357,310,2   | الظريف) 72،244           | 302،287              | <b>4</b> 55 <del>4</del> <del>1.</del> 54 |
| 375                 | العقباني قاسم            | 262                  | لعتلى                                     |
| 362                 | عكرمة                    | 253                  | تعبي<br>لبر لعتاهية                       |
| 70                  | العكرمي لبو عبد الله     | 388,165              | بو تعابي-<br>عثمان بن عفان                |
| دبن الطيب الشريف    | العلمي، أبو عبد الله محم | 100                  | عص بن طن<br>عدي بن الرقاع                 |
| 309,300             |                          | 389                  |                                           |
| 268                 | على (ابن أبي طالب)       | 218                  | عدي بن زيد<br>ابن عذاري، أبو العباس       |
| 205                 | لمو على اليوسي           | 386                  | •                                         |
| 434                 | العملا الكاتب            | 399                  | ابر العرب<br>در السراب المراب             |
| 307                 | ابن عمار                 |                      | ابن العربي، أبو بكر                       |
| 91                  | ع <i>م</i> ار بن ياسر    | س معربي تحتمي<br>405 | ابن العربي، سعد الدين، ولد                |
| 395،208             | عمر (اسم شخص)            | *                    | 4                                         |
| 393                 | عمر الأنداسي             | 338،287،267،14       | <i>5</i> , <b>0</b> .                     |
| 329،328،230         | عمر بن الخطاب            | 318                  | عرقة                                      |
|                     | <u>.</u>                 | 227،226              | عروس (اسم رجل)                            |



| 59              | الفاسي                                                   | 126                      | عمر بن قلهيل، أبو حفص                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| 423             | ابن فتوح، الملفظ                                         | ,344,343,179,89          | عمرو (في شعر) 657                           |
| • •             | ابن الفخار (شارح جمل ا                                   | 350                      | لمبو عمرو (بن <b>ا</b> لعلاء)               |
|                 | ابن الفخار، اپراهيم (اليهو                               | 359                      | عمرو بن کلثوم                               |
| 256             | الفراء                                                   | 115                      | این عمیر                                    |
| 130             | أبوفراس الحمداني                                         |                          |                                             |
| •               | أبو الفرج الإصبهاني، القر                                | 131                      | عنان، جارية الناطفي                         |
| 340             | ا لبن فرحون، أبو الحسن                                   | ن <b>ل</b> مريني 233،95، | <b>ل</b> بو عنان، فارس بن لبي حس            |
| 241,101,100     | لفرزيق                                                   | 414                      |                                             |
| 232             | الفشتلي، القاضي                                          | 376                      | عنترة                                       |
| 190             | الفضيل بن عياض                                           | 395،270                  | ابن عنين، شرف الدين                         |
| •               | الفكون، حسن بن على الق                                   | 366                      | عوج بن عنلق                                 |
| 139             | الفهري، أبو جعفر<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 375،220                  | <i>لبن العو</i> يرة                         |
| _               | اق                                                       | 190،189                  | عيلض                                        |
| 412             | قلرون                                                    | 370                      | عیسی، (النبی)                               |
| 144             | ً لبن لقاسم                                              | 424                      | المعياشي، أبو سلم عبد الله                  |
| 430             | أبو القاسم بن محمد                                       |                          | [8]                                         |
| 264،311         | القاضي الفاضل                                            | 116،429                  | <u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u> |
| 334،175،73،66   | ابن القاضي أبو العباس                                    | 116،69                   | ابن غازي، أبو عبد الله                      |
| 302,59          | القلي، أبو علي                                           | 297،268                  | ان وي او ا<br>الغيريني                      |
| 237             | القبل، أبو العباس أحمد                                   |                          | -                                           |
| 189,188,161,100 | قدلمة (بن جعفر)                                          | 266                      | لغزلي                                       |
| 297،235         |                                                          | 166                      | <b>ل</b> غزنو <i>ي</i>                      |
| ،198،146،145    | لقرفي- لشهاب لقرفي                                       | 289                      | الغزي، البدر                                |
| 338،300         |                                                          | 169                      | الغطي، لمبو الطيب الشريف                    |
| 409،229،228،178 | ابن قرناص محي الدين                                      | 423                      | ابن الغماز                                  |
| 316             | لبن قريعة القلضى                                         |                          |                                             |
| 396,114         | لبن قرمان، لمو بكر                                       | 389،290،271،25           | ابن الفارض 4                                |
| 140             | القسطوني، الشيخ بركات                                    |                          | <u> </u>                                    |
|                 |                                                          |                          |                                             |



| 166،165       | لبيد بن ربيعة                  | 97                | ل الإسرائيلي    | قسمونة بنت إسماعيا                  |
|---------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 90،87         | <b>ل</b> بو لهب، عبد للعزي     | 82                |                 | ابن القصبير                         |
|               |                                | 350               |                 | القطامي                             |
| سي 216،       | لبن ماء السماء، أبو بكر الأندا | 220               |                 | بن قلا <i>قس</i>                    |
| 146           | ابن ماجة، أحمد                 | 347               | ين حد المارث    | بن حص<br>القلعی، ابو عیسی لد        |
| 402،392       | المالقي، لبن الوليد            | - , ,             |                 |                                     |
| 94            | مالك، (ملك)                    | 284               |                 | القوري، أبو عبد الله                |
| 273،269،268،1 | , ,                            |                   | 327،314،225     | لبن القوطية                         |
| 256           | ابن ملك                        | 350،325،          | 133،128         | القير لطي، البر هان                 |
|               |                                | 194               |                 | ابن قيم الجوزية                     |
| 175،116،72    | ملك بن المرحل                  |                   | ī               |                                     |
| 393،280،238   | الملمون (العباسي)              | 302               | ú               | کامل، صاحب سلم                      |
| طليطلة 103    | الملمون بن ذي النون، صاحب      | 70                |                 | الكبير، لبو عبد الله                |
| 107           | ابن مؤهل                       | 387               |                 | کثیر                                |
| 264           | المبرد                         | 329               |                 | ابن کثیر                            |
| 233           | ابن مت، لبو عبد الله           | 257               | .00 %           | ابن كحيلة                           |
| <del>-</del>  | المنتبى لبو الطيب 4،88،53      | 164               | مروان عبد الملك | ابن الكردبوس، أبو ،                 |
|               | مسبي بو سبب 249،216،223،222    | 388,280           |                 | الكسائي<br>م                        |
|               | 86,347,346,339                 | 346,285,          | 101             | کسر <i>ی</i><br>۱۰۰                 |
| 411           | مجاهد                          | 211               | 121             | كشاجم<br>كعب الأحيار                |
| 357           | مجد الدين-المجد                | 299               |                 | کعب الاخبار<br>کعب بن لؤی           |
| = مجد الدين   | المجد اللغوي صاحب القاموس      | 423               | ·               | حجب بن نوي<br>الكلاعي، أبو الربيع   |
| 315           | الغيروزبلاي                    | 252,153           | بن سم           | لتحريمي، بو مربيع<br>الكمال الدميري |
| 155           | مجير الدين الخياط الدمشقى      | 416,153           |                 | ليمن تسيري<br>الكميت                |
| 245,180       | محاسن الشواء                   | 314,257           | •               | تعیت<br>الکواشی                     |
| 292           | أبو محبوب                      | 51 ·· <b>25</b> / | J               | ــري                                |
| 67            | محمد (فی شعر ابن سهل)          | 399               |                 | ابن نبال                            |
| 175 ،113      | محمد بن خلف                    | 255               |                 | ابن اللبلة                          |
|               | -                              | •                 |                 |                                     |



| 221       | لمسعودي شارح المقامات                  | 70                 | ابو محمد بن <b>لبي</b> زيد        |
|-----------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 148       | لمسيح                                  | •                  | محمد بن عبد الله بن الحسر         |
| المال 126 | مصابيح، جارية لي حفص عمر بن ا          | 368                |                                   |
| 306       | ابن المصيصى، حسان                      | -                  | محمد بن أبي نصر، الفتح بر         |
| 135,110   | مطرف (في شعر)                          | .67.66.52 (282.190 | محمد بن عبد الله (الرسول)         |
| 75        | ابو المطرف بن عميرة<br>المطرف بن عميرة | 382                | محمد بن العقاد المكي              |
| 374       | المطوعي                                |                    | بن على الخطيب القص                |
| 156       | المنطفر بن عمر الأمدي                  | =                  | محمد بن يوسف المشقى ال            |
| 137       | معلوية                                 | 330                | <u>.</u><br>لمعمودي               |
|           |                                        | 70                 | ابن المرابط                       |
| ،298،261  | ابن المعتز 176،229،211،176             | ،222،154،54        | لمرؤ لقيس، الضليل                 |
| 366،351   | 339                                    | 400،323،318،29     | 4                                 |
| 235،164   | المعتصم العباسي، أبو اسحق              | 319،252            | ابن مرج الكحل                     |
| 103       | المعتصم بن صملاح صاحب المرية           |                    | ابن المرحل، أبو الحكم ماك         |
| 341،147   | المعتمد بن عبلا                        | 75                 | بن المرزبان                       |
| 393       | المعاني، أبو على الحسن بن رحال         | 238                | .ب -روبن<br>المرزباني             |
| 149،53    | المعري، لمو العلاء                     | 373,233,116,67     | رو. ي<br>ابن مرزوق، أبو عبد الله  |
| 260       | لبن المطى                              | 274                | بن درورن بو ب<br>مروان (بن الحكم) |
| 353       | المعمار، ليراهيم                       | 288                | مرول بن لبي حفصة                  |
| 266       | معمر المعتزلي                          | 140                | المريني، لبو عبد الله الطيب       |
| 367،223   | لمعوج                                  | 175                | المزيلتي، لبو القلسم              |
| 171       | معين الدين ابن لؤلؤ                    | 219                | لمِن المزين                       |
| 102       |                                        | 274،95             | لمستنصر (الخليفة)                 |
|           | المقدم بن معافى القبري                 | 329،73             | لمستنصر (ملك تونس)                |
| 90،67     | المقري، لمو العباس                     | 258                | مسروق                             |
| 430،419   | للمقري، لبو عبد الله القرشي            | 221،96             | لمسعودي                           |
| 324       | ابن مکنس                               | 366                | المسعودي (المؤرخ)                 |



| <b>لم</b> كود <i>ي</i>           | 169                           | لن نبلة،لجمل 4          | ,212,179,138,98,75,7 |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
| لمك لمسلح                        | 145                           | ،246،243                | ,342,338,315,289,259 |
| لملك لمعظم صاحب دم               | مشق 270                       | 355                     | 404,385 373,360,357, |
| لبن مملئی                        | 89                            | لبن النبيه              | 375,372,243,242      |
| <b>ل</b> منا <i>زي</i>           | 281,280                       | انحلي، لمو الوليدالبط   | لليوسي 341           |
| منذر، <b>القاض</b> ى             | 322                           | ابن النحوي              | 182                  |
| لمنذر، ملك لحيرة                 | 154                           | نسيم الإسرائيلي         | 98                   |
| لمَنشى، لبو محمد بن عب           | <b>بد لرم</b> اب 64           | نصيب                    | 426                  |
| المنصور، <b>أبوجخ</b> ر          | 337،323                       | <b>ابن ا</b> لنطاح، بكر | 339                  |
| المنصور،أبو العباس مح            | ىمد <b>ل</b> سع <i>دي</i> 381 | النعمان بن المنذر ما    | ك لحير 154،118       |
| منصور المغربي                    | 376                           | <b>ل</b> بو نعيم        | 260                  |
| منصور النمري                     | 235                           | <b>ل</b> نمرود          | 139                  |
| المهر بن الغرس                   | 110                           | النولجي، البر هان       | 379                  |
| المهابي، الوزير أبو بكر          | 377،190                       | النولجي، البر هان، ا    | النمس 158،155،       |
| ۔<br>موسی (فی شعر ابن س <b>ہ</b> | ىل) 66،77،74،67،66            | 4178                    | 380,317,315,242,213  |
|                                  | 409،227،87،84،81،8            | أبو نواس، الحسن         | 238،227،179،140،131  |
| موسى (لنبي)                      | 412،268،186،74                |                         | 333،276،268،263،255  |
| موسى <b>ل</b> هلاي               | 335                           | لنووي                   | 260                  |
| الموصلي، ليراهيم                 | 280                           |                         |                      |
| الموصلي، إسحق بن إير             | راهيم 380                     | ابن هائي                | 231                  |
| لموصلي، لسري                     | 346                           | ابن هرمة، إبراهيم       | 328،323              |
| الموصلي، عز الدين                | 374،261،173،122               | این هردوس               | 106                  |
| لمولى سعد لدين                   | 199                           |                         | ,274,254,236,235,127 |
| ابن میلاة                        | 297                           | . 5 005                 |                      |
|                                  | 8                             | ,                       | 390,389,380,368,275  |
| النابغة النبيلي 3                | 258,206,205,197,53            | لبو هريرة               | 273                  |
|                                  | 319،314،264،262               | لین حشلم                | 312،274،183،164      |
| <b>ف</b> ِن نلجية                | 238                           | هشيمة الخمار            | 280                  |
| الناطقي، عمر                     | 132                           | ا بن هود                | .307                 |
| _                                |                               | . بن جو                 |                      |



| 70      | الونشريسي لمو العباس              | 181             | <b>ل</b> بو الهيثم          |
|---------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 124     | الونشريسي عبد الولحد لمو محمد     |                 |                             |
| 236،223 | <b>ل</b> بن و هیب محمد            |                 | 3                           |
| 314     | ابن و هبون، عبد الجليل المريني_   | 258             | لمبو وفتل<br>المبو وفتل     |
|         |                                   | 223             | الولحدي                     |
| 206     | ياسين                             | 237             | <b>لولاي آشي- ابن جا</b> بر |
| 160     | يحيى                              | 345             | لوأواء النمشقي              |
| 111     | يحيى لخزرجي                       | 79              | ود (صنم)                    |
| 368     | يحيى بن عبد الله بن الحسن         | 354،353،344     | الوداعي                     |
| 109،63  | يعوب المنصور                      | 171             | اوراق الخطيري               |
| 353     | این یصور                          | 417،359،244،21  | الوراق ، السراج 5،138       |
| 212،190 | يوسف، النبي                       | ،171،143،128،12 | ابن الوردي 27،88            |
| 248،144 | <b>ل</b> بن يونس                  | 360،356،356،29  | 0.247                       |
| 165     | يونس بن حبيب                      | 363             | لبن وكميع                   |
| 381     | <i>لبن يونس لمو العباس الكاتب</i> | 100             | الوليد بن عبد الملك         |
|         |                                   | أمير الكوفة 165 | الوليد بن عقبة بن لمي معيط، |



#### 7 ـ فهرس الكتب

| 72     | تاج المفرق في تحلية علماء المشرق           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 430    | تحبير السياسة                              | الإحاطة = الإحاطة في تاريخ غرناطة 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 267    | التحرير = تحرير التحبير                    | الإحياء = إحياء علوم الدين 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 430    | التحف والطرف                               | أزهار الرياض في مناقب عياض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 383    | تحفة للعروس                                | الأساس= أساس البلاغة 284،252،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 74     | تحفة القادم                                | 327،285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 329    | التغييل والتكميل                           | الإشارات الحسان المرفوعة إلى حبر فاس وتلمسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | التسهيل حسهيل الغوائد وتكميل المقاصد       | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 162    |                                            | الإصابة لابن حجر 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 166    | ن <b>ن</b> سير الغزنو <i>ي</i>             | إعراب الأشعار السنة 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 296,29 | التلخيص= تلخيص المفتاح 95،207              | الأغنى 275،273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 269    | التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد | قعل من كذا 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 70     | تفسير البخاري                              | لف باء 331،195،165،64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        |                                            | الإمداد = إمداد أبحر القريض 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | Ċ C G                                      | الأنوار - أوار التجلي على ما تضمنته بديعية الحلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 420    | جنوة الاقتبا <i>س</i>                      | 207،175،159،145،100،84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 210    | الجزولي على الرسالة                        | 396،282،232،228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 90,88  | جنان الجناس                                | الأنيس المطرب 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 66     | حاشية لبن القلضى على الجرومية              | الإيضا ح = ليضاح المعلني للقزويني 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 265    | حاشية المغنى للدماميني                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 240,23 | الحدود (للسيوطي) 39،225،217                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 407.21 | حسن المحاضرة 1                             | بىيعية ابن حجة المقصود: خزانة الأنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| خليل:  | الحطاب- مواهب الجليل في شرح مختصر          | = شرح بديعية ابن حجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 147    |                                            | بيعية لطى 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 328،3  | حلبة لكميت 15،178                          | بيعية لعميان 270،137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 154    | حلية المحاضرة للحاتمي                      | بنية الأمل في ترتيب الكامل المامل عني ترتيب الكامل المامل عني ترتيب الكامل المامل الما |
| 312    | المحواشى لابن هشام                         | البيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 206    | حواشي الخلاصة                              | والمغرب 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| 59      | منور الأملى                      | حواشي لكشاف 199                          |
|---------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 334     | شرح لبيك أذهبي                   | حواشي الانتباه 330                       |
| 280،137 | شرح بديعية ابن جابر              | حياة الحيوان 252                         |
| 354     | شرح بديعية ابن حجة (خزاقة الأنب) | خبز الشعير 243                           |
| 286     | شرح للبردة لابن المسائغ          | اختصار للقرطاس 118                       |
| 373     | شرح البردة لابن مرزوق            | الخصائص الكبرى 300                       |
| 295،269 | شرح تلخيص المغتاح (المطول)       | خلع العذار في مدح العذار                 |
| 154     | شرح الحازمية                     |                                          |
| 162     | شرح الحاجبية                     | دڌوز                                     |
| 287     | شرح الخزرجية                     | ىرة <b>العجال</b> 73                     |
| 137     | شرح الخلاصة                      | درة الغواص الحريري 410،336،163           |
| 421     | شرح ديوان أبي تمام               | الدر النفيس في التعريف بمولانا إدريس 368 |
| 257     | شرح الرسالة                      | ديوان شعر ابن سعيد 92                    |
| 210     | شرح الشفا                        | ديوان الصبابة 363                        |
| 132     | شرح عروض لبن للسقلط              | ديوان صفي الدين الحلي 116                |
| 298     | شرح الفريدة                      | ديوان المنتبي 263،223                    |
| 297     | شرح <b>اعقان</b> د               | النخيرة لابن بسلم 417،341،307            |
| 256     | شرح الكتاب                       | الرايات السمهرية 140                     |
| 183     | شرح الكعبية                      | ربيع الأبرار 330،327                     |
| 337     | شرح لامية للعرقي                 | رحلة البلوي= تاج المفرق 423              |
| 275     | شرح مختصر ابن الحكم              | رحلة العبدري 342                         |
| 251     | شرح المقلمات الشريشي             | رسالة السيف والقلم 404                   |
| 102     | شرح المقصورة                     | الروض الأنف الأنف                        |
| 398     | شرح الهمزية لابن حجر الهيشي      | الروض المعطار في أخبار الأقطار 369       |
| 223     | شرح الولحدي على ديوان لمبي الطيب | روضة المستعين الجاري على التلقين 369     |
| 164     | شرح الكافية                      | رفع النابيس في حقيقة التجنيس 140         |
| 376     | الصناعتين- كتاب الصناعتين        | الريحان والريعان 193                     |
| 51      | الصحاح للجوهري                   | زهر الآداب وشر الألباب 236               |
|         |                                  | زهر الأكم 205                            |
| 71      | طبقات أعيان اليمن                | سر الفصاحة 334                           |



| 214 225            | n de la como de como e           | 1          |                                       |
|--------------------|----------------------------------|------------|---------------------------------------|
| 314 <sub>225</sub> | ابن القوطية= كتاب الأقعال        | 1          | طلعة المشتري في التعريف بمحمو         |
| 338,327            |                                  | 71         |                                       |
| 256,162            | لكافية (لابن مالك)               | 66         | عنولن الإقلاة                         |
| 369                | كتاب سحنون                       | 276،261،89 |                                       |
|                    | الاكتفاء في تاريخ الخلفاء لابن ا | 132،127،10 | المقد الغريد 3                        |
| 208                | الكشاف                           | 147،87     | عقود الجمان                           |
| لد لابن هشام 183   | الكعبية = شرح قصيدة باتت سع      | 256,219,68 | عنوان الدراية                         |
|                    |                                  | 182        | الطوالع- طوالع الأثوار للبيضاوي       |
|                    | نامد                             | 264.140    | العيون الغامزة                        |
| 221                | لذات السمع في صفات الدمع         | القرآن 163 | الغريب= نزهة القاوب في غريب           |
| 63                 | مباهج الفكر                      | 210        |                                       |
| 266                | المحصول للفخر الرازي             | 267،       | الغريبين- كتاب الغريبين الهروي        |
| 337،231            | المحكم                           | 287،285    |                                       |
| 267                | مختصر ابن عرفة الكلامي           | 265،132،88 | لغيث لمسجم                            |
| 380،158،155        | مراتع الغزلان                    | ·          | ,                                     |
| 268                | المراقبة من الأحياء              |            | 434                                   |
| 268،256            | مسارح الأنظار                    | 298،224    | لفريدة (للسيوطي)                      |
| 369،218            | المساك                           | 354        | فض الختام في التورية والاستخدام       |
| 99                 | المسهب                           |            | الفضل المبين في الصبر عن فقد ا        |
| 337                | المشارق                          | 145        | 5. <b>Ç</b> -G5—                      |
| 323,249,235,2      |                                  | 175        | فهرسة ابن رشيد                        |
| ب 109،300          | المطرب من أشعار أهل المغرد       | 154,146    | عبرت بن رب<br>القاموس= القاموس المحيط |
|                    | المطول= شرح تلخيص المغتاج        | _          | 3،184،181،166،163                     |
| 266                | المعلم للفخر الرازي              |            | 5,299,252,240,225                     |
| 280,235            | معاهد التنصيص                    |            | 3,388,349,338,327                     |
| 143                | المعيار الونشريسي                |            | 3,300,347,330,327                     |
| 265,239            | ا لمقی<br>المقی                  | 187        |                                       |
| 278،179،172        | لمفتاح                           | 51         | قصيدة الحلي النبوية                   |
| 182                | لمفاح                            | 67         | قلائد العقيان                         |
| 287.147            | - 1                              |            | اقدح المطي في التاريخ المطي           |
| 20/114/            | منطق الطير                       | 419        | لقواعد لفقهية                         |



| 415                                 | نثير الجمان       | 269،20                                      | الموطأ 8                  |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| نشر البردة في شرح قصيدة البردة لابن |                   | 207                                         | المفصل                    |
| 147                                 | لبي حجلة          | 332,25                                      | مقامات الحريري 31،234،144 |
| نفح الطيب 67،63،71،69،97،96،97،96،  |                   | 367،12                                      | لمقبس 25                  |
| ،352،340،280،275،274،138            |                   | 366                                         | مقدمة لبن خلاون           |
| 391                                 | !                 | 359                                         | معلقة عمرو بن كلثوم       |
| 337                                 | النهاية           | ملء العيية، فيما جمع بطول الغيية، في الوجهة |                           |
| 59                                  | نوادر <b>اقلي</b> | الوجيهة إلى الحرمين مكة وطبية 67            |                           |
| 398،181                             | للهزية            | 175                                         | لمنتقى لمقصور             |
|                                     |                   |                                             |                           |
|                                     |                   | 413                                         | لنبر اس في حكم الاقتباس   |

## 8 ـ فهرس الأماكن

| 368         | نيهرت                                  |                                         |              |  |
|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--|
|             | t                                      |                                         | لريز         |  |
| 144         | جلمع الزيتونة                          | عدرية 368،367                           | الإس         |  |
| 424،234،175 | جلمع للقروبين                          | بية 92،91،74،65،63،62                   | إثىبيا       |  |
| 368         | <b>جبل در</b> ن                        | 114،112،110،105                         |              |  |
| 343،342     | الجزائر                                | إبلس 369،368،368                        | لطر          |  |
| 127،94،53   | <b>ل</b> جزيرة                         | ية 369،368،329،158،68                   | إفريا        |  |
| 74          | جلق (ىمشق)                             | ىلس 62،63،66،66،63،97 114،105،103،97،96 | الأند        |  |
|             | [2]                                    | 368،218،137،119،118،116،115             |              |  |
|             | ************************************** |                                         |              |  |
| 426.122     | <b>ل</b> حجاز                          | والدباغين 97                            | باب          |  |
| 188         | المجرة النبوية                         | 1 242                                   | بجار         |  |
| 280         | حلب                                    | 1 000                                   | بدر          |  |
| 59          | الحمراء                                | العوة 113                               |              |  |
| 111،64،63   | حمص                                    |                                         | .ر<br>برق    |  |
|             |                                        |                                         | بندا<br>بغدا |  |
|             |                                        | . الزنج 368                             | •            |  |
| 406         | <b>ىجلة</b>                            | . الصحراء 368                           |              |  |
| 430،270،211 | دمشق                                   | ىية 423،74                              |              |  |
|             |                                        | ورار 343                                | •            |  |
|             | 3                                      | ورو<br>بالمقس 211                       |              |  |
| 343،311     | الرباط                                 | <b>5</b>                                | <del></del>  |  |
| 430         | رباط الخيل                             |                                         |              |  |
| 97          | رندة                                   |                                         | تلا          |  |
| 368         | الزاب الأسفل                           | سنا 368                                 |              |  |
| 368         | الزاب الأعلى                           | سان 343،340،70                          |              |  |
| 369, 368    | زر هون                                 | 242                                     |              |  |
| 369         | رربون<br>زواغة                         | . 220 116 72                            |              |  |
|             | -95                                    | س 329،116،73                            | نود          |  |
|             |                                        |                                         |              |  |



| 342                     | سمطينة          | <b>i</b>       | ا بنان ما الد    |
|-------------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 414                     | التعرويين       | 368.343        | X.               |
| 165                     | للكوفة          | 73،72          | سبتة             |
|                         |                 | 106            | سر <b>ان</b> سطة |
| 64                      | مالقة           | 368            | السوس الأننى     |
| 344,342,321,110         | مراکش           | 368            | السوس الأقصىي    |
| 343                     | ملزونة          | 238،62         | الشلم            |
| 368                     | ماسة            |                |                  |
| 323,269                 | المدينة         |                | 4                |
| 92                      | مرج لفضة        | 65             | طبرستان          |
| 112                     | مرسية           | 331            | طرزمابلا         |
| 104                     | المرية          | 104،98،97،94   | طليطلة           |
| 407،313،211،62          | مصر             | 369،368        | طنجة             |
| 109،105،96،94،67،63     | المغرب          | 340،67         | طبية             |
| 368،367،269،233،218،115 | ;               |                | <b>.</b>         |
| 67،60                   | مكة             | 395،60         | العراق           |
| 343                     | مكناسة          | 246            | العقيق           |
| 343                     | مليانة          | 112،111،67     | غرناطة           |
| ربين 424                | منار جامع القرو |                |                  |
| 343                     | ميلة            |                | في               |
| <u></u>                 |                 | 412            | <br>فارس         |
| 97                      | النهر الأعظم    | ،369،352،343،1 | فاس 75،116،70    |
| 98،97                   | الهند           | 420,414        |                  |
| 343                     | وجدة            |                | <u>4.3</u>       |
| 369                     | وليلي           | 95             | <u>ق</u> س       |
| 343                     | وهرآن           | 274،97،63      | قرطبة            |
|                         |                 |                | . 3              |



#### 9 ـ فهرس مصادر التحقيق والمقدمة"

- 1. إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكتاس. تأليف عبد الرحمن بن محمد ابـن زيدان المتوفى سنة 1365هـ/1946م. المطبعة الوطنية. الرباط
- 2. إجازة محمد بن أحمد المسناوي، المتوفى سنة 1136هـ/1724م الأحد تلاميذه، مخطوط الخزانة العامة بتطوان برقم 536 ضمن مجموع.
- آي الأنب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه. تأليف الدكتور عباس بن عبد الله الجراري، الجزء الأول. الرباط 1979م.
- 4 أز هار الرياض في أخبار القاضي عياض. تأليف شهاب الدين أحمد بن محمد المقري المتوفى سنة 1740هـ/1727م تحقيق مصطفى السقاء وابراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شابي. راجعه وحقق الجزء الرابع والخامس منه الأساتذة: محمد بن تاويت وسعيد أعراب وعبد السلام الهراس، وأعيد طبعه بالمحمدية 1978م- 1980.
- كه لماس البلاغة. تأليف لجي القاسم محمود بن عمر الزمخشري المتوفى سنة 538 هـ/1144م، تحقيق عبد الرحيم محمود القاهرة 1953.
- 6. الأثوار المبهجة في إسراز دقياق المنفرجة. تباليف زكرياء بن محمد الأتصباري المتوفى سنة 1984.
- 7ـ إظهار الكمال في تتميم مناقب أولياء مراكش وسبعة رجال. تأليف العباس بن البراهيم المراكشي المتوفى سنة 1959م. فاس بدون تاريخ.
- لإنهار صدق المودة في شرح البردة. تأليف لبي عبد الله محمد بن لحمد لبن مرزوق المتوفى سنة 181هـ/1380م مخطوطة الخزافة العلمة برقم 1713د.
- 9 أعجب لعجب في شرح لامية لعرب. تأليف لبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري المتوفى سنة 1340 أعجب لعجب في شرح الأمينية 1300.
  - 10. الأعلام. تأليف خير الدين الزركلي الطبعة الثالثة.
- 11. الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام. تأليف العباس بن إبراهيم المراكشي المتوفى سنة 195. الإعلام بمن حل بمراكش المتوفى المتوفى
  - 12. الأغاني. تأليف في الغرج على بن الحسن الاصبهائي المتوفى سنة 356هـ/967م ليدن 1318هـ.
  - 13. لف باء. تأيف في الحجاج يوسف بن محمد الباوي المتوفى سنة 604هـ/ 1207م مصر 1387هـ.



<sup>&</sup>quot; ـ ـ عند اعتمادنا طبعتين لكتاب واحد، نميز إحداهما في حواشي التحقيق.

<sup>-</sup> مخ- مخطوطة. - خ.ع- الخزانة العامة بالرباط. - خ.م- الخزانة الملكية بالرباط.

- 14- إمداد أبحر القصيد ببحري أهل التوليد. تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد ابن غازي المتوفى سنة 919هـ/ 1513م. مخ. خ. عبالرياط.
- 15. أس السمير في نوازل الفرزدق وجرير. تأليف على مصباح الزرويلي المتوفي سنة 1150هـ/1737م، مخ. خ. ع 300 ك.
- 17- الأنيس المطرب في من لقيته من لاباء المغرب. تأليف أبي عبد الله محمد بن الطيب العلمي المتوفى سنة 1134هـ/1722م. فاس 1315هـ.
- 18 الإيضاح في علوم البلاغة. تأليف جمال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني المتوفى سنة 739 مركبة 1950 م. شرح وتعليق محمد عبد المنعم خفاجي المطبعة الفاروقية 1950م. مكتبة النهضة.
- 19. البدور الضاوية. تأليف أبي الربيع سليمان بن محمد الحوات المتوفى سنة 1231هـ/1816م. مخ.خ. ع رقم 162د.
- 20. البديع. تأليف لجي العباس عبد الله بن محمد ابن المعتز ، المتوفى سنة 296هـ/909م. شرحه وعلق عليه محمد عبد المنعم خفلجي، مصر 1945م.
  - 21 للبلاغة تطور وتاريخ. تأليف النكتور شوقى ضيف 1976م.
- 22. بهجة المجالس وأنس المجالس. تأليف ابن عبد البر يوسف بن عبد الله المتوفى سنة 463هـ/1071م. مخ. خ. ع. رقم 4007.
- 23 لبيان المغرب في اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب. تأليف أبي عبد الله محمد بن عذاري المتوفى سنة 695هـ/1295. تعليق إحسان عباس ابنان 1967م.
- 24 تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة. تـاليف أبـي نصـر إسـماعيل بـن حمـاد الجوهـري المتوفـى سـنة 1003هـ/1003م. تحقيق أحمد عبد الغفور. عطار مصر.
- 25 تاج المفرق في تحلية علماء المشرق. تأليف أبي البقاء خالد بن عيسى البلوي المتوفى سنة 765هـ/1364م. تحقيق الحسن السايح المحمدية المغرب.
  - 26 تاريخ الأمم والملوك. تأليف لجي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310هـ/923م. لبنان.
- 27ـ تزيين الأسواق في أخبار العشاق. تأليف داوود بن عمر الأنطباكي المتوفى سنة 1008هـ/1600م. بيروت 1972.
- 28. تغريج الكرب عن قلوب أهل الأنب في معرفة لامية العرب. تأليف محمد لبن زاكور المتوفى سنة 1120هـ/1708م. مخ.خ.ع. برقم 157.
- 29 توشيع التوشيح. تأليف خليل بن أيك الصندي صلاح الدين المتوفى سنة 764هـ/1363م. تحقيق ألبير حديب مطلق. بيروت 1966.



- 30 الجامع المغردات الأدوية والأغنية. تأليف ضياء الدين عبد الله بن أحمد الأنداسي ابن البيطار. بغداد.
- 31. جنوة الإقتباس في ذكر من حل من الأعلام بمدينة فاس. تأليف أبي العباس أحمد بن محمد ابن القاضي، المتوفى سنة 1025هـ/1616م. الرباط 1974.
- 32 الجمل. تأليف أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي المتوفى سنة 337هـ/949م. تحقيق ابن أبي شنب. باريس 1957.
  - 33 ـ جنان الجناس في علم البديع. صلاح الدين الصفدي.القسطنطينية.1200.
  - 34. الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين. تأليف الدكتور محمد حجي. المحمدية المغرب 1977.
- 35 حلبة الكميت. تأليف شمس الدين محمد بن حسن النواجي المتوفى سنة 859هـ/1455م. مصر 1276. الحلل السندسية (انظر رقم 199).
  - 36 الحياة الأدبية في المغرب على عهد الدولة العلوية. تأليف محمد الأخضر. الدار البيضاء 1977.
- 37. حياة الحيوان الكبرى. تأليف أبي البقاء محمد بن موسى الدميري المتوفى سنة 808هـ/1405م. مصر 1313هـ.
- 38 حواشي الخلاصة. تأليف أبي بكر ياسين بن زين الدين العليمي المتوفى سنة 1061هـ/1651م. فاس العليا 1327هـ.
  - 39 اختصار القدح المطى. تأليف أبي الحسن على بن موسى ابن سعيد المتوفى سنة 685ه/1285م.
- 40 خزانة الأدب وغلية الأرب. تأليف أبي بكر ابن حجة العموي المتوفى سنة 837هـ/1433م. مصر 1273هـ.
- 41 دار الطراز في عمل الموشحات. تأليف أبي القاسم هبة الله بن جغر بن سناء الملك. المتوفى سنة 1078 دار الطراز في عمل الموشحات. تحقيق الدكتور جودة الركابي. دمشق 1977.
- 42 الدر النفيس. تأليف أبي العباس أحمد بن عبد الحي الحابي المتوفى سنة 1120هـمخ.خ.ع رقم 433 ك
- 43 درة الحجال في أسماء الرجال. تأليف أبي العباس أحمد بن محمد أبن القاضي المتوفى سنة 1225هـ/1611م. تحقيق محمد الأحمدي أبي النور. دار النصر للطباعة 1970.
- 44 درة الغواص في أوهام الخواص. تأليف أبي محمد القاسم بن علي الحريري المتوفى سنة 1122هـ/1122م.
- 45 الدرة اليتيمة (البردة). تأليف أبي عبد الله محمد بن سعيد البوصيري المتوفى سة 696هـ/1291م. الدار البيضاء
- 46 الدرر المرصعة بأخبار أعيان درعة. تأليف محمد المكي بن موسى الناصري. مخ.خ.ع برقم 265 ك
- 47 الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة. تأليف أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقالاني المتوفى سنة 1852 محمد سنيد جاد الحق القاهرة 1966.
  - 48 دليل مورخ المغرب الأقصى. تأليف عبد السلام بن عبد القلار لبن سودة. الدار البيضاء 1960.
- 49 دوحة الناشر. تأليف محمد لبن عسكر الحسني الشفشاوني. تحقيق الدكتور محمد حجي. الرباط 1976.



- 50 ديوان الأبيوردي. شعر أبي الظفر محمد بن أحمد القرشي الأبيوردي المتوفى سنة 507هـ/1113م. لبنان 1317هـ.
  - 51 ديوان أحمد بن عبد الحي الحلبي. المتوفى سنة 1120هـ/1708م. مخ.خ.ع برقم 1323 ك.
- 52- ديوان الأرجلتي لجي بكر ناصح الدين أحمد بن محمد، المتوفى سنة 544هـ/1149م. تصحيح أحمد عباس الأزهري. مطبعة جريدة بيروت.
- 53- ديوان الأعمى التطيلي أبي جعفر أحمد عبد الله المتوفى سنة 525هـ/1130م. تحقيق الدكتور إحسان عباس 1963.
- 54- ديوان الأمير لبي الربيع سليمان بن عبد الله الموحدي المتوفى سنة 604هـ. تحقيق محمد بن تلويت الطنجي وآخرين. تطوان.
  - 55 ديولن بهاء الدين زهير بن محمد المهلبي المتوفى سنة 656هـ/1258م بيروت 1964.
- 56 ديوان لبن لمبي ربيعة لمبي الخطاب عمر بن عبد الله، المتوفى سنة 93هـ/ 712م. حققه وقدم لـه فوزي عطوي بيروت 1971.
- 57 ديوان شعر ذي الرمة أبي الحارث غيلان ابن عقبة الطوي المتوفى سنة 117هـ/735م. تصحيح وتتقيح كارليل هنري هيس مكارتي. مطبعة كاية كمبريدج 1919م.
- 58 ديوان ابن رشيق، أبي علي الحسن بن رشيق القيرواني المتوفى سنة 459هـ/1066م. جمعه ورتبه الدكتور عبد الرحمن ياغي. بيروت سلسلة المكتبة المغربية 2.
- 59- ديوان ابن الرومي، علي ابن العباس أبي الحسن المتوفى سنة 283هـ/896م. تحقيق حسين نصار، أربعة أجزاء منه. القاهرة 1973–1977.
  - 60 ديوان لبن الرومي، اختيار وتصنيف كامل كيلاني. مطبعة توفيق الأدبية.
- 61- ديوان ابن زيد، أحمد بن عبد الله الأنطسي المتوفى سنة 463هـ/1071م. شرح وتحقيق كرم البستاني. بيروت 1960.
- 62 ديوان لبن الساعلتي، على بن محمد أبي الحسن المتوفى سنة 604هــ/1808م. تحقيق أنيس المقسى. بيروت 1939.
- 63 ديولن سبط لبن التعلويذي، أبي الفتح محمد بن عبد الله ابن التعلويذي المتوفى سنة 583هـ/1183م.
  اعتنى بنسخه وتصحيحه دس. مرجليوت. مصر 1903.
- 64 ديولن لبن سناء الملك، لبي القاسم هبة الله بن جعفر المتوفى سنة 608هـ/ 1212م. تصحيح وتعليق وتعديم للكتور محمد عبد الحق. دار الجيل بيروت.
- 55 ديوان ابن سهل، أبي إسحق لهراهيم بن سهل الإشبيلي المتوفى سنة 649هـ/1251م. تقيم الدكتور إحسان عباس. بيروت 1967.
  - 66 ديوان الشريف الرضي، أبي الحسن محمد بن الحسن المتوفى سنة 406هـ/1015م. بيروت 1310.



- 67 ديوان الصبابة. تأليف لمي العباس أحمد بن يحيى المعروف بابن لبي حجلة التامساني المتوفى سنة 1375هـ/1375م. طبع بهامش تزيين الأسواق بيروت 1972.
  - 68 ديوان تميم بن المعو الفاطمي، أبي على المتوفى سنة 374هـ/985م. مصر 1947.
    - 69 ديوان التهامي، أبي الحسن على بن محمد المتوفى سنة 416هـ. دمشق 1964.
    - 70- ديوان جرير بن عطية اليربوعي، المتوفى سنة 110هـ/728م. بيروت 1964.
    - 71 ديولن حسان بن ثابت الأنصاري، أبي الوايد المتوفى سنة 54هـ/674م. بيروت
- 72\_ ديوان أبي حيان الأندلسي، محمد بن يوسف المتوفى سنة 845هـ/1344م. تحقيق الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة خديجة الحديفي. بغداد 1969.
- 73- ديوان لبن خفاجة، ليراهيم بن أبي الفتح الأندلسي المتوفى سنة 533هـ/1138م. تحقيق النكتور السيد مصطفى غازي. مصر 1960.
- 74- ديوان شعر ابن دريد، لمبي بكر محمد بن الحسن الأزدي المتوفى سنة 321هـ/933م. جمعه وهنبه وفهرسه محمد بدر الدين العلوي. القاهرة 1946.
- 75. ديوان ابن الدمينة، عبد الله بن عبيد الله أبي السري المتوفى سنة 130هـ/ 747م. تحقيق أحمد راتب النفاخ. 1979.
- 76. ديوان الشاب الظريف، محمد بن سليمان التلمساني ابن العفيف، توفي سنة 688هـ/1289م المطبعة المحمودية.
- 77- ديوان صفي الدين الحلي، عبد العزيز ابن سرايا، المتوفى سنة 752هـ/1349م. بيروت 1962. وطبعة دار صلار. وقد نص عليها التمييز.
  - 78. ديولن العباس بن الأحنف اليملمي، لجي الفضل المتوفى سنة 192هـ/808م. بيروت 1965.
  - 79 ديوان عدي بن زيد العبادي، المتوفى نحو 35ق.هـ. تحقيق محمد جبار المعييد. بغداد 1965.
    - 80 ديولن علي مصباح الزرويلي، المتوفى سنة 1150هـ . مخ.خ.م. 38 69.
    - 81. ديوان عنترة بن شداد العبسي، المتوفى نحو 22 ق.هـ. تحقيق فوزي عطوي. لبنان 1968.
- **82** ديولن لبن عنين، شرف الدين محمد بن نصر. المتوفى سنة 630هـ/1232م. تحقيق خليل مردم بك. بيروت 1959.
  - 83 ديوان لبن الفارض، عمر بن علي شرف الدين المتوفى سنة 632هـ/1235م. بيروت 1962.
- 84 ـ ديوان أبي فراس الحارث بن سعيد الحمداني ، المتوفى سنة 968/307. تحقيق جورج غريب. سروت 1966.
  - 85 ـ ديولن الفرزدق، هملم بن غالب التميمي لجي فراس، المتوفى سنة 728/110م . بيروت1966.
- 86 ـ ديوان كثير عزة ، كثير بن عبد الرحمن الخزاعي، أبي صخر المتوفى سنة 723/105. تحقيق إحسان عباس . بيروت 1971.
  - 87 ـ ديولن لبيد بن ربيعة العلمري ، لمي عقيل المتوفى سنة 661/41 . بيروت 1966.



- 88 ـ ديوان المنتبي، أبي الطيب أحمد بن الحسين المتوفى سنة 965/354م جمع وتصحيص ومقارنة وجمع وتطيق الدكتور عبد الوهاب عزام. القاهرة 1944.
  - 88 ب ـ ديوان لمرؤ القيس. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. ط2. دار المعارف . مصر 1964.
- 89 ـ ديوان ابن المعتز أبي العباس عبد الله بن محمد ، المتوفى سنة 909/296. در اسة وتحقيق الدكتور السامر أني . العراق 1977.
  - 90 ـ ديوان ابن المعتر ، شرح ونقيم ميشيل نعمان . بيروت 1969.
- 91 ـ ديوان النابغة النبياتي ، زياد بن معاوية ، المتوفى نحو 18ق.هـ. تحقيق كرم البستاتي. بيروت 1963.
- 92 ـ ديوان ابن نباتة ، جمال الدين محمد بن محمد أبي بكر . المتوفى سنة 1366/768. نشر محمد القلقيلي غظ تاريخ النشر ومكانه.
- 93 ـ ديوان ابن النبيه، علي بن محمد أبي الحسن كمال الدين ، المتوفى سنة 1222/612هـ. تحقيق عمر محمد الأسعد. دار الفكر 1969.
- 94. عنوان النفاسة، لأبي عبد الله محمد بن القاسم ابن زاكور المتوفى سنة 1708/1120. مخ. خ. ع. برقم 158.
  - 95 ـ ديوان ابن هاتي ، محمد بن هاتي الأزدي لجي القاسم المتوفى سنة 362/ 973هـ . بيروت 1964.
- 96 ـ ديوان ابن هرمة ، ابراهيم بن علي الكنائي أبي إسحاق ، المتوفى سنة 792/176م. تحقيق محمد جبار المعيد. النجف 1969.
  - 97 ـ ديوان الوأواء الدمشقي، محمد بن أحمد أبي عبد الله، المتوفى سنة 997/387م. تحقيق سامي الدهان دمشق1950.
    - 98 ديوان اليوسى ، أبي على الحسن بن مسعود، المتوفى سنة 1102هـ مخ. خ.ع. 157ج، 491هـ.
- 99 ـ النخيرة في محاسن الجزيرة ، تأليف على بن بسلم الشنتريني أبي الحسن، المتوفى سنة1147/542م تحقيق الدكتور إحسان عباس. بيروت 1979.
- 100 ربيع الأبرار ونصوص الأخبار. تأليف أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، المتوفى سنة 100 مخ . خ.ع.2112د.
- 101 ـ رحلة العبدري-الرحلة المغربية تأليف أبي عبد الله محمد بن محمد العبدري المتوفى سنة 688هـ تحقيق محمد الفاسى الرباط 1968م. الرباط.
- 102 ـ رحلة الوافد من أخبار هجرة الوالد. تأليف أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الزرهوني من أهل القرن الثاني عشر الهجري ميكروفيلم .خ.عرقم 1124.
- 103 ـ رسلة التستاوتي المسماة نزهة الناظر. الأحمد بن عبد القلار التستاوتي المتوفى سنة 1127. مخ.خ.عبرةم 1302د.
- 104 ـ رفع الحجب المستورة في محاسن المقصورة . تأليف لجي القاسم محمد بن أحمد السبتي الغرناطي، المتوفى سنة 1159/760. مصر 1944.



- 105 رفع الالتبلس في شركة الخماس . تأليف الحسن بن رحال المعداني ، المتوفى سنة 1140/ 1140 رفع الالتبلس في شركة الخماس . تأليف الحسن بن رحال المعداني ، المتوفى سنة 1140/
- 106 ـ الروض الأريض في بديع التوشيح ومنتقى القريض. تأليف أبي عبد الله محمد بن قاسم بـن زاكـور، المتوفى سنة1708/1120م. مخ.خ.عبرقم 357 ك.
- 107 ـ الروض المعطار . تأليف لجي عبد الله محمد بن محمد الحميري ، المتوفى سنة1494/900م. تحقيق الدكتور إحسان عباس. بيروت 1975.
  - 108 ـ الروض اليانع الفاتح. تأليف حسن بن رحال الهداجي. مخ.خ.ع. برقم 2260 ك.
- 109 ـ روضة للتعريف بمفاخر مولانا لسماعيل بن الشريف. تأليف محمد الصغير الإفراني المراكشي، المتوفى سنة 6-1157. طبع بعناية عبد الوهاب بن منصور. الرباط 1962 .
  - 110 الروضة الغناء في أصول الغناء. لمؤلف مجهول مخ.خ.عبرقم190د.
- 111 ـ روضة المحبين ونزهة المشتاقين . تأليف أبي عبد الله محمد بن أبي بكر أب ن قيم الجوزية ، المتوفى سنة 1350/751م. صححه وعلق عليه أحمد عبيد مصر 1956.
- 112 الروضيات . شعر أبي بكر أحمد بن محمد الصنوبري. المتوفى سنة 334/334م. جمع محمد راتب النفاخ حلب1932.
- 113- رايات المبرزين . لمو الحسن على بن سعيد الأندلسي. تحقيق النعمان عبد المتعال القاضى. طبعة لجنة إحياء التراث الإسلامي. القاهرة 1973.
- 114 الرياحين الوردية ، تأليف محمد المكي بن موسى الناصري. مخ. خ. ع. برقم 88ج. ضمن مجموع.
- 115 ـ ريحان الألباب وريعان الشباب ، في مراتب الأدب . تأليف أبي القاسم محمد بن لپراهيـم لبـن المواعيني القرطبي، المتوفى سنة 1168/564. مخ.خمبرقم 2647.
  - 116 ـ الزاوية الدلاتية. تأليف الدكتور محمد حجى. الرباط 1964.
- 117 ـ زهر الآداب وثمرات الألباب. تأليف لبي إسحق لپراهيم بن علي الحصري القيرواني ، المتوفى سنة 453 ـ بعناية زكى مبارك ومحيى الدين عبد الحميد . مصر 1953.
- 118 ـ الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى. تأليف شهاب الدين أحمد بن خالد الناصري ، المتوفى سنة 1250 . تحقيق ولدى المؤلف جعفر ومحمد الناصريين. الدار البيضاء 1956.
- 119 ـ سر الفصاحة . تأليف أبي محمد عبد الله بن محمد الخفاجي الحابي ، المتوفى سنة 1073/466م. تحقيق على فودة . الطبعة الأولى مصر 1932.
- 120 ـ السعادة الأبدية في التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية . تأليف أبي عبد الله محمد بن محمد ابن الموقت المراكشي المتوفي سنة 1950/1369م. فاس 1336.
- 121 ـ سقط الزند . لأبي العلاء أحمد بن عبد الله المعري، المتوفى سنة 1057/449م. تحقيق جماعة من الأساتذة . مصور عن طبعة دار الكتب 1944.



- 122- سلوة الأنفاس تأليف أبي عبد الله محمد بن جعفر الكتاني ، المتوفى سنة 1927/1345م. فاس 1316هـ .
- 123-سنا المهتدي إلى مفاخر الوزير اليحمدي . تأليف على مصباح الزرويلي، المتوفى سنة 1150. مخ.خ.ع. برقم 2365 ك.
  - 124 سنن لجي دلود . تأليف لجي دلود سليمان بن الأشعث ، المتوفى سنة 889/275. مصر 1952.
    - 125 ـ سوس العالمة. تأليف محمد المختار السوسي، المتوفى سنة 1963. المحمدية 1960.
      - 126 ـ شرح البوردة للألبوري. مخ.خ.عبرقم 530ج، 528ج.
- 127 شرح التلخيص (المطول). تأليف سعد الدين مسعود بن عمر التفتاز اتي، المتوفى سنة 1390/793م. مطبعة أحمد كامل 1330هـ.
- 128 ـ شرح ديوان الأخطل التغلبي ، غياث بن غوث أبي مالك، المتوفى سنة 708/90م. تحقيق إليها سليم الحاري بيروت .
- 129 شرح ديولن الخنساء، تماضر بنت عمر الرياحية، المتوفاة سنة 645/24م. منشورات دار مكتبة الحياة بيروت. بنون ذكر الشارح ولا الناسخ.
- 130 شرح ديوان المنتبي ، لجي الطيب أحمد بن الحسين، المتوفى سنة965/354م. لعبد الرحمين البرقوقي. القاهرة 1938.
- 131 شرح ديوان لمرئ القيس؛ بن حجر بن الحارث الكندي ، المتوفى سنة 80ق.هـ./545م. بيروت1958.
- 132 شرح روض السلوان ، المسمى الغريد في تقييد الشريد. تأليف أبي القاسم الفجيجي. مخ.خم برقم 721 988.
- 133 شرح على شعر المنتبي في مدح سيف الدولة. لأبي القاسم إبر اهيم بن محمد الزهري الإشبيلي، المتوفى سنة 441هـ/1051م. مخ.خ.ع برقم 437د.
- 134- شرح على كافية لبن مالك. تأليف محمد بن حسن الرضي، المتوفى سنة 1390/793. الشركة الصحافية العثمانية 1310.
- 135-شرح على متن الهمزية البوعيري. تأليف أبي العباس أحمد بن محمد ابن حجر الهيثمي، المتوفى سنة 1307-1567. مصر 1307.
- 136 شرح قصيدة بانت سعلا. تأليف جمال الدين عبد الله بن يوسف ابن هشام. المتوفى سنة 761هـ. مصر 1321.
- 137- شرح الكافية. تأليف أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن مالك، المتوفى سنة 1274/672. فاس 1327.
- 138 شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة . صفى الدين الحلي. (ت 750هـ). ديـوان المطبوعـات الجامعية. الجزائر 1989.



- 139 شرح لامية العجم. تأليف شهبون التهلمي بن محمد الشفشاوني. مخ. خ.ع برقم 1004 ج بخط المؤلف.
- 140 شرح المفصل. تأليف أبي القاسم محمود بن عصر الزمخشري، المتوفى سنة 1144/538. المطبعة المنيرية مصر.
- 141. شرح المقامات الكبير. تأليف أبي العباس أحمد بن عبد المؤمن الشريشي، المتوفى سنة 1223/612. المطبعة الخبرية ط1.
  - 142. شرح ياقوتة البيان. تأليف أبي عبد الله محمد الصغير الإفراني. مخ.خم. برقم 4294.
- 143- شرف الطالب في أسنى المطالب. لابن قفد أحمد. مطبوع ضمن ألف سنة من الوفيات. تحقيق الدكتور محمد حجى الرباط 1976.
- 144\_شعر دعبل، بن على الخزاعي أبي علي، المتوفى سنة 246/ 860. صنعه الدكتور عبد الكريم الأشتر. دمشق 1964.
- 145-شعر الراعي وأخباره. شعر عبيد بن حصين الراعي التميري أبو جندن، المتوفى سنة 90/90. جمع وتقيم ناصر الحاني. دمشق 1964.
  - 146. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية.
- 147 صحيح الإمام البخاري. تأليف أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، المتوفى سنة 256هـ. الأجزاء(1، 2، 3، 4) المطبعة العثمانية مصر 1932. والأجزاء(5، 6، 7، 8) مطبعة مصطفى البلبى مصر 1345هـ.
- 148- صفوة ما انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر. الأبي عبد الله محمد الصغير الإفراني، المتوفى سنة 6-1057. مخ.خ.ع برقم 671د.
  - 149 صفوة ما. لتشر، لمحمد الصغير الإفراني، طبعة فاس الحجرية.
- 150- الضوء اللامع الأهل القرن التاسع. تأليف شمس الدين محمد بن عبد الرحمـن السخاوي، المتوفى سنة 150/ 9 1497. القاهرة 1394هـ.
- 151 طبقات الشعراء. تأليف لمبي عبد الله محمد بن عبـد السـلام الجمحـي المتوفـي سـنة 846/232. طبعة بيروت مأخوذة عن طبعة ليدن 1966.
  - 152. العلطل الحلى صفى الدين الحلى. تحقيق حسين نصار الهيئة المصرية العلمة. القاهرة1981.
- 153. المتوفى سنة 940/328. تحقيق محمد ابن عبد ربه، المتوفى سنة 940/328. تحقيق محمد سعيد العرين. القاهرة 1940.
- 154 عقود الجمان في علم المعلني والبيان. تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفى سنة 1505/911 مصر.
  - 155. علم البديم. تأليف الكتور عبد العزيز عتيق. بيروت 1974.
  - 156. علم لبيان. تأليف لدكتور عبد العزيز عتيق. بيروت 1974.



- 157ـ علم المعلمي. تأليف الدكتور عبد العزيز عتيق. بيروت 1974.
- 158- العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. تأليف أبي على الحسن بن رشيق القيرواني، المتوفى سنة 1063/456. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. بيروت 1972.
- 1315/714 عنوان الدراية. تاليف أبي العباس أحمد بن أحمد الغبريني، المتوفى سنة 1315/714. الجزائر 1328.
- 160- عنوان النفاسة، الأبي عبد الله محمد بن قاسم ابن زاكور، المتوفى سنة 1708/1120. مخ.خ.ع برقم 158-.
- 161. العيون الغامزة على خبايا الرامزة. تأليف أبي عبد الله بدر الدين محمد بن أبي بكر المخزومي الممايني، المتوفى سنة 1424/827. مصر 1324هـ.
- 162 لغصون اليانعة في محاسن المائة السابعة. تأليف أبسي الحسن على بن سعيد، المتوفى سنة 162 1285/685. تحقيق إبراهيم الأبياري. دار المعارف مصر.
- 163ـ الغيث المسجم في شرح لامية العجم. تأليف صلاح الدين خليل بن أييك الصفدي، المتوفى سنة 1362/464.
  - 164 الأغلى . أبو الغرج الإصفهاني. طبعة دار الثقافة. الطبعة الخامسة 1981.
  - 164. ب. فعل من كذا أبو على القالي (ت 967/356). تحقيق محمد الفاضل بن عاشور يتونس. 1972
    - 165. فهر س لحمد المنجور. المتوفى سنة 1587/995. تحقيق الدكتور محمد حجى 1976.
      - 166 فهرس الفهارس. تأليف أبي عبد الله محمد بن عبد الحي الكتاني. طبعة فاس 1346.
- 167 فهرس المخطوطات العربية بالخزانة العلمة بالرباط قسم الوثائق. تأليف علوش وعبد الله الركراكسي. ا الرباط 1958.
  - 168 فهرس ابن النديم. تأليف أبي الفرح محمد بن إسحق، المتوفى سنة 1047/438. مصر.
  - 169 فهرسة أبى القاسم بن سعيد العميري، المتوفى سنة 1764/1178. مخ.خ.ع برقم 1361 اوك.
- 170- فوات الرفيات. تأليف محمد بن شاكر الكتبي، المتوفى سنة 764/ 1363. تحقيق الدكتور إحسان عباس. بيروت 1974.
  - 171. القاموس المحيط. تأليف محمد بن يعقوب الغير وزبادي، المتوفى سنة 1414/817. بيروت 1306.
    - 172 لقرآن الكريم برواية الإمام ورش. طبعة دار الفكر.
    - 173 لقصيدة. تأليف الدكتور عباس بن عبد الله الجراري. مطبعة الأمنية بالرباط.
- 174. اكامل. تأليف أبي العباس محمد بن يزيد المبرد، المتوفى سنة?؟؟؟؟؟تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم والشيخ شحاتة. مصر.
- 175\_ الكامل في اللغة والأدب. تأليف لجي الحسن عن الدين علي بن محمد لبن الأثير، المتوفى سنة 125 مندي الله النجل. طبعة إدارة الطباعة المنيرية 1357هـ.



- 176- كتاب الأفعال. تأليف أبي بكر محمد بن عمر أبن القوطية الأنداسي، المتوفى سنة 977/367. تحت الشراف على راتب وتحقيق على فودة. مصر 1952.
- 177ـ كتاب الصناعتين. تأليف أبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري، المتوفى سنة 1005/395. تحقيق على محمد البجائي ومحمد أبي الفضل إبراهيم. القاهرة 1971.
- 178 الكتفاء في تاريخ الخلفاء. تأليف لجي مروان عبد الملك بن الكردبوس. مخ.خم برقم 6709، 8539.
- 179ـ لامية الطغراتي، شعر لجي لإسماعيل الحسن بن على مؤيد الدين الإصبهاني، المتوفى سنة 1120/513. شرح وتحقيق ودراسة على جواد الطاهر. بغداد 1962.
- 180- انقاط الدرر. تأليف محمد بن الطيب القادري، المتوفى سنة 1773/1187. تحقيق ودراسة هاشم بن المهدي العلوي في رسالة انيل دبلوم الدراسات العليا نوقشت سنة 1979 بجامعة محمد الخامس بالرباط.
- 181- لسان العرب. تأليف أبي الفضل بن محمد بن مكرم، جمال الدين بن منظور الأنصاري، المتوفى سنة 181- الماركة. إعداد يوسف الخياط ونديم مرخسلي. بيروت 1970.
- 182 لزوم ما لا يلزم. شعر أحمد بن عبد الله المعري أبي العلاء، المتوفى سنة 1057/449. تصحيح وتفسير أمين عبد العزيز. مصر 1915.
- 183 لقط الفوائد من افظ حقق الفوائد. تأليف ابن القاضي أحمد. تحقيق الدكتور محمد حجي. طبع ضمن الف سنة من الوفيات الرباط 1976.
- 184\_متن التلخيص. تأليف أبي المعالي محمد بن عبد الرحم ن جلال الدين القزويني، المتوفى سنة 184\_متن التلخيص. تصر 1949.
  - 185. مجالس العلماء لأبي القاسم الزجاجي، المتوفى 337. تحقيق عبد السلام هارون الكويت 1962.
    - 186 مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط. العد3-4.
- 187 مجمع الأمثال. تأليف أبي الفضل أحمد بن محمد الميداني، المتوفى سنة 1124/518. تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. مطبعة السنة المحمدية 1955.
- 188. لمحاضرات. تأليف أبي على الحسن بن مسعود اليوسي، المتوفى سنة 1102. أعدها الطبع الدكتور محمد حجى. الرباط 1976.
  - 189. المحصل=محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين. لـ فخر الدين محمد بن عمر الرازي، مصر 1323.
    - 190ـ لمخصص. تأليف علي بن لسماعيل لمبي الحسن لبن سيدة، المتوفى سنة 458/1066. بيروت.
- 191. لمرقصات والمطربات. تأليف أبي الحسن علي بن موسى ابن سعيد، المتوفى سنة 1285/685. دار حمد ومحيو 1973.
  - 192 مسارح الأنظار . تأليف أحمد بن أحمد الغبريني. مخ.خم. برقم 2466.
- 193. لمصايد والمطارد. تأليف أبي الفتح محمود بن الحسين الرملي كشاجم، المتوفى سنة 970/360. حقة وعلق عليه محمد أسعد. بغداد 1954.



- 194- مطالع الأنظار على متن طوالع الأنوار. تأليف أبي الثناء محمود به عبد الرحمن الأصبهائي المتوفى سنة 749/ 1349. مصر 1322.
- 195- المطرب من الشعار أهل المغرب. تأليف أبي الخطاب عمر بن حسن ابن دحية. تحقيق إبراهيم الأبياري وآخرين. بيروت 1955.
  - 196 مظاهر الثقلة المغربية من القرن13 إلى 15م. تأليف محمد ابن شقرون. مطبعة الرسالة. الرباط.
- 197- المعالم= معالم أصول الدين. تأليف فخر الدين محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة 606هـ. مطبوع بطرة المحصل. مصر 1323.
- 198 معاهد التنصيص على شواهد التلخيص. تأليف أبي الفتح عبد الرحيم بن عبد الرحمن العباسي، المتوفى سنة 1556/963. تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد.
- 199- المغرب في تلخيص أخبار المغرب. تأليف عبد الواحد المراكشي. ضبط محمد سعيد العريان ومحمد العلمي . الدار البيضاء 1978.
- 200 معجم الشعراء. تأليف أبي عبيد الله محمد بن عمر ان المرزباتي، المتوفى سنة 994/384. تحقيق عبد الستار أحمد فرج. دار إحياء العلوم العربية 1960.
  - 201 لمعجم المفهرس الأفاظ الحديث. طبعة بريل ليدن 1967.
- 202- المعيار المعرب والجلمع المغرب. تأليف أبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي، المتوفى سنة 1508/914. طبعة فاس.
- 203 المغرب في حلي المغرب. تأليف أبي الحسن علي بن موسى ابن سعيد، المتوفى سنة 1285/685. تحقيق الدكتور شوقي ضيف مصر 1955.
- 204- المفاتيح المرزوقية. تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق، المتوفى سنة 1380/781. مخ.خ.ع برقم 1349د.
- 205 مفتاح العلوم. تأليف أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي، المتوفى سنة 626/1229. مصر 1317. = واعتمدت أحيانا طبعة دار الكتب العلمية بيروت 1983 بتحقيق نعيم زرزور (مع التصيص على الطبعة)
- **206.** الخلال السندسية لأحمد بن عبد الحي الحابي، أبي العباس، المتوفى سنة 1708/1120. مـخ.خم برقم 4865. 4865.
- 207 مقدمة ابن خلدون. ضمن كتاب العبر. تأليف أبي زيد عبد الرحمن ابن خلدون ولي الدين الحضرمي، المتوفى سنة 1406/808. بيروت 1961.
- 208 مسند ابن حنبل. تأليف أبي عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل، المتوفى سنة 855/241. المكتب الإسلامي دار صلار.
- 209 مناهج الفكر ومباهج العبر. تأليف محمد بن إبراهيم الأنصاري المعروف بالوطواط، المتوفى سنة 138/718. مخ.خ.ع برقم 115ق.



- 210 لمنتخب من شعر ابن زلكور، أبي عبد الله محمد بن قاسم، المتوفى سنة 1708/1120. اختيار عبد الله كنون. دار المعارف بمصر.
- 211\_ المنتقى المقصور. تاليف أبي العباس أحمد بن محمد أبن القباضي، المتوفى سنة 1616/1025 مخ.خ.ع برقم 48، 764.
- 212\_ المنت البلاية في الأستانيد العالية، فهرسة محمد بن عبد الرحمن الفاسي، المتوفى سنة 1722\_1134 مخ. خم برقم 1227.
- 213 لمنزع البديع في تجنيس أساليب البديع. لأبي محمد القاسم الأتصاري السجاماسي. تقديم وتحقيق ودراسة الأستاذ علال غازي في رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، نوقشت سنة 1976–1977 بجامعة محمد الخامس.
- 214 لمنزع للطيف. تأليف لمي زيد عبد الرحمن بن محمد العلوي ابن زيدان، المتوفى سنة 1946/1365. مخ.خ.ع برقم 595 ك.
- 215 منطق الطير. تأليف لمي العباساحمد بن يحيى ابن أبي حجلة التأمساني، المتوفى سنة 1375/776. مخ.خم برقم 1910.
- 216 المنهل الصافي. تأليف لجي المحاسن يوسف بن تغريباردي، المتوفى سنة 1470/874. تحقيق أحمد يوسف نجاسي. مصر 1956.
- 217 لمهمك المغيدة في شرح الغريدة. تأليف أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن ابن زكري، المتوفى سنة 1731/1144. طبعة حجرية.
- 218 مؤرخو الشرفاء. تأليف ليفي بروفسال، المتوفى سنة 1956. تعريب عبد القادر الخلادي الرباط 1977.
  - 219 لموسوعة المغربية. تأليف عبد العزيز عبد الله. الأجزاء 1، 2، 3. الرباط 1975-1976.
    - 220 موسيقى الشعر. تأليف إبراهيم أنيس مصر 1972.
- 221 لموشى أو الظرف والظرفاء. تأليف أبي الطيب محمد بن إسحق بن يحيى الوشاء، المتوفى سنة .937/325 بيروت 1960.
  - 222 موشحات مغربية. تأليف الدكتور عباس بن عبد الله الجراري. الدار البيضاء 1973.
  - 223 موطأ الإمام ملك. في عبد لله ملك بن فس الأصبحي. المتوفى سنة 795/179. بيروت 1971.
    - 224 لنبوغ لمغربي في الأدب لعربي. تأليف عبد الله كنون. بيروت 1975.
- 225 لنتف من شعر لبن رشيق وزميله لبن شرف. شعر لبن رشيق المتوفى سنة 1063/456 ولبن شرف المتوفى سنة 1067/460. صنع لبي البركات عبد العزيزي الميمي. مصر 1343.
- 226 نثير الجمان في شعر من نظمني ولياه الزمان. تأليف أبي الوليد إسماعيل بن يوسف ابن الأحمر، المتوفى سنة 1404/807. تحقيق محمد رضوان الداية بيروت 1976.



- 227 نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان. تأليف أبي الوليد إسماعيل بن يوسف ابن الأحمر. دراسة وتحقيق محمد رضوان الداية. بيروت 1967.
- 228 لنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. تأليف أبي المحاسن يوسف بن تغريباردي، المتوفى سنة 1470/874. مصر 1938.
- 229 نزهة الحادي بأخبار ماوك القرن الحادي. تأليف أبي عبد الله محمد الصغير الإقرائي، المتوفى سنة 6-1157. طبعة مكتبة الطالب بالرباط.
- 230 نشر العلم في شرح الامية العجم. تأليف محمد بن عمر الحميري، المتوفى سنة 1524/930. فاس 1353.
- 231 نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني. تأليف محمد بن الطبيب القادري، المتوفى سنة 1773/1187. فاس 1310.
- 232 نظم الدرر والعقيان. تأليف أبي عبد الله محمد بن عبد الله التيسي، المتوفى سنة 1494/899. مخ.خ.ع برقم 444 ق.
- 233 نفح الطيب. تأليف شهاب الدين أحمد بن محمد المقري، المتوفى سنة 1727/1140. تحقيق الدكتور إحسان عباس بيروت 19/1388.
  - 234 النقد الأدبي في القرن الثامن الهجري. تأليف محمد على سلطاني. دمشق 1974.
- 235 نقد الشعر. تأليف أبي الفرح قدامة بن جعفر، المتوفى سنة 948/337. ضبط وشرح محمد عيسى ممنون. المطبعة المليجية 1934.
  - 236 نقد الشعر . تأليف قدامة بن جعفر ، تحقيق كمال مصطفى. مكتبة الخانجي 1963 .
  - 237 النقد المنهجي عند العرب. تأليف الدكتور محمد مندور، المتوفى سنة 1965. القاهرة 1969.
- 238. همع الهوامع. تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفى سنة 1505/911. تصحيح بدر الدين النصائي. مصر 1327.
- 239 واسطة العقدين، تلخيص كناشتي الملك إسماعيل، تقديم الإقراني محمد الصغير مخ.خ.ع رقم330 ك.
  - 240 للوافي بالوفيات. لصلاح الدين خليل بن أيبك الصغدي. طبع باعتناء هملتون ريتر . طهر ان 1961.
  - 241 الوافي في نظم القوافي، لصالح بن شريف الرندي أبي البقاء مخ.خ.ع برقم 1013د ضمن مجموع.
- 242 وفيات الأعيان. تأليف أحمد بن محمد بن خلكان شمس الدين، المتوفى سنة 1282/681. تحقيق محيى الدين عبد الحميد. مكتبة النهضة 1948.
- 243 وفيات الونشريسي. تأليف أحمد الونشريسي. مطبوع ضمن ألف سنة من الوفيات. تحقيق النكتور محمد حجي. مطبوعات دار المغرب 1976.
- 244 يتيمة الدهر. تأليف عبد الملك بن محمد أبي منصور الثعالبي، المتوفى سنة 1038/429. بيروت 1955.



المسترفع الموتمل

## 11 . فمـرس الموضوعـات



 4-3

 8-5

 أما بعد

#### 1 ـ مقدمة المحقق

48 - 9

| بمؤلفاته 14 - 11 | أ ـ التعريف بالإفراني و |
|------------------|-------------------------|
| السهل 40 - 15    | ب ـ التعريف بالمسلك     |
| 24 - 19          | موقع المسلك السهل       |
| 29 - 25          | الإطار العام للشرح      |
| رح 29 ـ 40       | منهج الإفراني في الشر   |
| 48 - 41          | ج ـ تحقيق الكتاب        |
| 45 - 41          | المخطوطات المعتمدة      |
| 48 - 45          | طريقتنا في التحقيق      |

# 2 ـ مقدمة الشارح

#### 149 - 49

| : التعريف بالوشاح والموشحات                                                                                                          | 148 - 49  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| الدوافع والخطة والظروف المحيطة                                                                                                       | 61 - 51   |
| السمط الأول: في التعريف بابن سهل                                                                                                     | 92 - 62   |
| (نسبه وموطنه: مدينة إشبيلية 62 – 65/ إسلامه وثوبة الزمحشري 65 –73/<br>شاعريته وشعره 73 - 92)                                         |           |
| مسك ختام: الشعراء اليهود                                                                                                             | 98 - 93   |
| (ابر اهيم بن الفخار 93/ إلياس بن مدور الطبيب 95/ بسام بن شمعون 96/<br>حنين الإسرائيلي 96/ قسمونة بنت إسماعيل 97/ نسيم الإسرائيلي 98) |           |
| السمط الثاني: في معنى التوشيح لغة وعرفا وذكر أول من ابتكره                                                                           | 149.99    |
| تعريف التوشيح لغة وعرفا                                                                                                              | 102 - 99  |
| تاريخ الموشحات                                                                                                                       | 116 - 102 |
| . خاتمة                                                                                                                              | 120 - 117 |
| نقحة الريحان في ذكر الطبوع والألحان                                                                                                  | 129 - 121 |
| جملة كاڤية فيما يتعلق بالتوشيح من العروض والقافية                                                                                    | 142 - 130 |



#### الزهر الغش في الرد على من عاتب في التوشيح أوغش 143 ـ 149

3 - شرح أبيات الموشح 151 - 509

| رقم     |                         |       |                  |         |        |       | البيت   |
|---------|-------------------------|-------|------------------|---------|--------|-------|---------|
| الصفحة  | مطالت الشرح أو مستوياته |       |                  |         |        |       | المشروح |
|         | الإعراب                 | للبيع | للبيان           | للمعاتى | المعنى | اللغة |         |
| 162-153 | 161                     | 159   | 157              | 157     | 155    | 153   | 1       |
| 180-163 | 177                     | 176   | 172              | 172     | 167    | 163   | 2       |
| 192-181 | 191                     | 188   | 187              | 186     | 184    | 181   | 3       |
| 201-193 | 201                     | 200   | <sup>-</sup> 199 | 199     | 196    | 193   | 4       |
| 209-202 | 208                     | 207   | 207              | 205     | 203    | 202   | 5       |
| 225-210 | 223                     | 222   | 218              | 217     | 213    | 210   | 6       |
| 139-225 | 239                     | 235   | 233              | 233     | 227    | 225   | 7       |
| 249-240 | 249                     | 249   | 248              | 248     | 241    | 240   | 8       |
| 265-250 | 264                     | 261   | 258              | 255     | 253    | 250   | 9       |
| 284-266 | 282                     | 277   | 276              | 275     | 271    | 266   | 10      |
| 298-285 | 297                     | 296   | 295              | 294     | 290    | 285   | 11      |
| 304-299 | 304                     | 303   | 303              | 302     | 299    | 299   | 12      |
| 312-305 | 312                     | 310   | 310              | 310     | 306    | 305   | 13      |



| 327-313 | 324 | 323 | 321 | 320 | 317 | 313 | 14 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 336-328 | 336 | 334 | 334 | 333 | 331 | 328 | 15 |
| 348-337 | 347 | 346 | 346 | 346 | 339 | 337 | 16 |
| 360-349 | 359 | 354 | 353 | 353 | 350 | 349 | 17 |
| 364-361 | 364 | 363 | 363 | 363 | 361 | 361 | 18 |
| 371-365 | 371 | 370 | 370 | 370 | 369 | 365 | 19 |
| 378-372 | 378 | 376 | 376 | 376 | 373 | 372 | 20 |
| 387-379 | 387 | 386 | 385 | 384 | 383 | 379 | 21 |
| 397-388 | 397 | 393 | 393 | 392 | 389 | 388 | 22 |
| 405-398 | 405 | 403 | 402 | 402 | 401 | 398 | 23 |
| 415-406 | 415 | 411 | 411 | 411 | 408 | 406 | 24 |
| 422-416 | 421 | 421 | 421 | 420 | 419 | 416 | 25 |
| 427-423 | 427 | 426 | 426 | 426 | 424 | 423 | 26 |
| 433-428 | 432 | 432 | 432 | 432 | 431 | 428 | 27 |

خاتمة المطاف

ا المرفع الهميل المسير عوالله المعلم

514

## فهرس الفهارس

| 1  | فهرس المصطلحات البلاغية     | 440-439 |
|----|-----------------------------|---------|
| 2  | فهرس الآيات القرآنية        | 444.441 |
| 3  | فهرس الأحاديث               | 445     |
| 4  | فهرس الأمثال                | 445     |
| 5  | فهرس القوآفي                | 476-446 |
|    | القصييد                     | 473-446 |
|    | الرجز                       | 474     |
|    | الموشحات                    | 475     |
|    | الأزجال                     | 476     |
|    | المواليا                    | 476     |
| 6  | فهرس الأعلام                | 481.477 |
| 7  | فهرس الكتب                  | 493-490 |
| 8  | فهرس الأماكن                | 495-494 |
| 9  | فهرس مصادر التحقيق والمقدمة | 509-496 |
| 10 | فهرس الموضوعات              | 515-511 |



المسترفع الموتمل

يرجارا على الدعلية

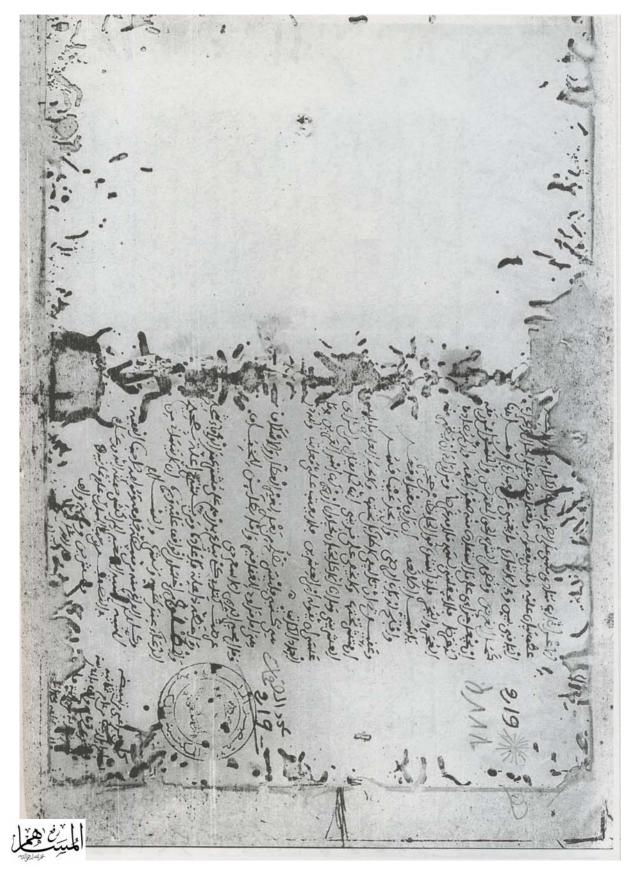

رقم الإيداع القانوني 1997/1504 ر.د.م.ك 2-33-826-9981

#### مجليمة فهنالة

زنقة ابن زيدون ــ الـمعمنية (الـمقرب) لهاتف: 32.46.45 (03)القاعس: 32.46.45 (03)



المسترفع الموتمل